



دراســـــة في الشكالية العلافــة مَع السلطة المركزية في القـــرن الأولـــ الهجري





نمنيخ الحقشوق محفوظت

الطبعة الأولى

p 1944 - a 15.4

🗲 المؤسسة الجاممية للدراسات والنشر والتوزيع

المعمراه \_ شاوع اميل اده \_ بناية سلام هاتف: ٨٠٧٤٠٧ م ٨٠٧٤٧ ص . ب ١٦٣/٦٢١١ بروت ـ لبنان



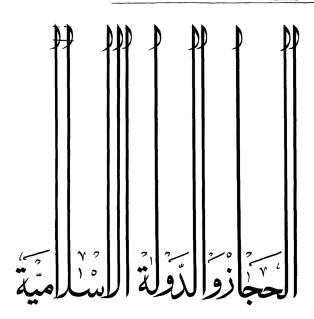

درًاسكة في اشكالية العلاقة مَع السلطة المركزية في القرن الإولد الهجري

#### الاهداء

الى هيام

#### مقدمة

« لقد حاولتٌ جاهداً اقامة حوارية بين أطراف المسائل كلها ، بحيث يبدو الحجاز مع سياق العملية التاريخية خلال القرن الأول، في الضوء المناسب والمقارب لما كان يجري في قال الحقبة الزمنية المهمة ».

يكتسب الحجاز أهمية خاصة في التاريخ الاسلامي ، ليس من موقعه كمنطلق للدعوة فحسب ، ولكن أيضاً كمقر للدولة العربية الاسلامية في عقودها الاولى ، حيث سيكون لهاتين الخاصتين أثر كبير في مجرى التطورات السياسية الهامة ، سواء في الحجاز أم في الامصار ، خلال القرن الهجرى الاول .

و إذا أضفنا الى ذلك الخلفية التاريخية ، المتصلة جذورها بعصر التجارة المكية خلال القرن السادس الميلادي ، مع استئثار عاصمة الحجاز الأولى باثنين من أبرز عناصر الاستقطاب : العنصر الديني ( الكعبة ) والعنصر الإقتصادي ( الايلاف ) ، لأدركنا أهمية الدور الذي شغله هذا الاقليم ، عبر لحظة ارتجاج هزّت المنطقة الواسعة ، وأفضت بها الى منعطف تاريخي حاسم ، سقطت معه المفاهيم القديمة وموازين الصراع التقليدي في ذلك الوقت .

ولعل الظروف المبكرة ، المرافقة لانطلاقة الدعوة في الحجاز ، بدءاً من « الهجرة » وما اقتضته من تحالف وتعايش بين « المهاجرين » و « الانصار » ، شكّلت الارضية الاجتماعية التي قامت عليها دولة الاسلام الاولى ، متضمنة ملامحها المستقرة التي عكست تركيب الدولة نفسها ، حتى بعد انتقالها الى المحاور الوسطية المستجدة في العراق والشام . على أن هذه الحقبة التي شهدت تألق الحجاز وازدهاره ، كان لها وجه آخر غير ايجابي على المدى المعيد ، حيث قادت حروب الفتوح ، الآلاف من سكان هذا الاقليم وغيره في شبه الجزيرة الى ساحات المعارك ، والى الاستقرار في الأمصار ، بحيث أسفر ذلك ، وعبر مرحلة زمنية سريعة ، عن ولادة صيغ جديدة في التعامل ، سواء بين السلطة والمجتمع أو بين الدولة والقبيلة ، كانت في الحقيقة نتاج جهود دؤ وبة ، تجسدت صورتها المثالية في قيام

دولة كدولة الراشدين ومجتمع كمثل المجتمع الراشدي ، وزعامة كتلك التـي تجلّت في الخلفاء الروّاد من المسلمين .

وكان هذا التفريغ البشري الذي تعرض له الحجاز ، مقدمة لتفريغ عسكري وآخر سياسي ، بحيث تضاءلت أهميته وتقلص دوره منذ منتصف العقد الهجري الثالث . . حتى اذا اقتربت نهاية القرن الاول أو كادت ، تلاشت هذه الاهمية وازداد ضمور هذا الدور ، ليبقى الحجاز في المضمون ، مجرد بداية ونموذج ، ظلّت السلطة تتمسك بها كنظرية ، ولكن من دون العودة الفعلية اليهما . أي أن كلا الحاكمين والمحكومين ، ارتبط بها لاغراض وأهداف مختلفة ، أحدهما عن الآخر .

ولا بد من الاعتراف أن دراسات كثيرة جرت حول حجاز العصر المكّي ( الجاهلية ) ، وحجاز النبوة والدعوة ، فضلًا عن حجاز الراشدين ، ولكن الابحاث المتعلقة بـ « حجاز التحول» و « حجاز انتقال السلطة » ، ظلت منقوصة وغير ملحوظة الاهتام ، ولم تأخذ الطابع التخصصي الشمولي للأوضاع السياسية والاجتاعية لهذا الاقليم ، على نحومتكافيء مع تلك المرحلة الدقيقة والفاصلة في تاريخه الاسلامي.

واذا كنتُ قد تعرضت باسهاب لدراسة التكوينات الاولى للحجاز ، التي لا يمكن فصلُها عن التطور التاريخي المتوج ِ بظهور الدعوة في هذا الاقليم ، فانني سأتوقف عند بعض القضايا ذات المضمون السياسي حيناً أو الاقتصادي ـ الاجتاعي حيناً آخر وذلك كمدخل نقاشي لهذه الدراسة .

ان توجه الدعوة الاسلامية نحو قريش خلال فترة طويلة من النضال والمعاناة ، حيث وجد النبي في مكة مفتاح السيطرة على شبه الجزيرة ، اكسب دعوته ملاعجها المبكّرة كحركة اكثر التصاقاً بمراكز الاستقرار ، وذلك على حساب علاقتها بالبداوة التي ظلت حذرة وغير مستقرة . أي أن النبي لجأ الى محاولة احتواء العصبية القبلية دون الغاثها ، الذي كان على جانب من الصعوبة ، بحيث جاءت الاشارة الى « طوائف » في الصحيفة دون « البطون » . ومن هنا كان تطلع النبي الى الطائف ومن ثم الى يثرب ، بديلًا اكثر ملاءمة وصلاحية من مكة ، كنواة لدولة جعل منها التكوينُ السكاني وطبيعةُ الانتاج المتنوع اكثر عرضةً للمؤثرات الدينية والاجتاعية .

ومن هذا المنظور ، فقد تناول الصرائح بعد هجرة النبي البداؤة الحجازية عامة ، حيث نافست المدينةُ مكة في الاستقطاب الحضري ، منافسةَ الدولة لـ « الملأ » ، بقدر ما تميزت به الاولى عن الثاني في المضمون السياسي والاجتماعي . فبينها تحولت الدولةُ الى دعوة للاستقرار المرتبط بالعقيدة ، ظل « الملأ » متسهًا بالطابع البدوي ، سواء على مستوى الاقلية الحاكمة التي مثّلها « شيوخُ » قريش ، أو في العلاقة الاقتصادية والدينية مع البدو الذين شكَّلوا أهَم عناصر الاستقطابِ في مكة وتجارتها الداخلية ، بينها تصبح تدريجاً المحبوةُ الى المدينة « هجرةً » الى التحضر المقرون بالجماعة «» .

ولقد بدا واضحاً منذ قيام دولة النبي ، أن أكثر ما استهدفت هذه الاخيرة « نظام الإيلاف » ، الذي لم يستطع الصمود أمام « الصحيفة » . . وبالتالي فان الصراع يتمركز مع بداياته على خط القوافيل المكية ، بحيث جاء انتصار «بدر» تتوجئاً لحرب السرايا ، وحلقة أولى في الحصار الاقتصادي الذي هدّد « الإيلاف » . . من هبا نفسر اصرار أبي جهل التاجر المخزومي الكبير على الخروج برجاله من مكة ، ليس لانقاذ قافلة أبي سفيان فقط ، ولكن لاستعادة هيبة قريش وأمن التجارة المكيّة على طريق الشام . ومن الحصاد الاقتصادي الى الحرب السجالية ، الى الحديبية التي نقلت الصراع لأول مرة الى داخل مكة ، كان النبي يقترب من النصر الذي تكرّس بسقوط مكة و « ايلافها » ، ولكن من دون قريش التي لم تخرج سالمة فقط من ذلك الصراع ، بل متعايشة مع النظام الجديد وقريبة من مصدر القرار فيه .

وهكذا جاء انفرادُ مكة بـ « الفتح » ، دون العمليات العسكرية السابقة أو اللاحقة في الحجاز ، مـ دخلًا الى معادلة جديدة وفريدة في هذا الاقليم ، وهي سقوط مكة من دون قريش التي استمرت حاكمةً للدولة الجديدة، سواء مع الفريق المهاجر في العهد الراشدي أم غير المهاجر في العهد الاموي، محيث جاء العفو عن أبي سفيان رغم تحجيمه ، ليعطي « الشرعية القرشية » في الزعامة ، امتداداً في البيت الاموي منذ ذلك الوقت . كما تكرس في ظل هذه المعادلة سقوط ( الانصار ) من دون ( المدينة ) التي ظلت عاصمة الدولة الاسلامية ، بينها تقلص نفوذُهم وتضاءلت قُوتهم المادية والمعنوية بعد وفاة النبي ، دون أن يفارقهم الشعورُ بالنقص وتحولهم الى أقلية أمام المهاجرين الذين دخلوا ( المدينة ) ومعهم الزعامة والثراء والخبرة التجارية .

وكانت ذروةُ الفشل في « الصراع الجديد » بين الانصار والمهاجرين في السقيفة ، التي جاء اختيارُها كمكان لطرح مشكلة الخلافة ، معبّراً عن العصبية الانصارية الجديدة (الاقليمية)بعد أن أصبح المسجد المكان الطبيعي لمثل هذه الامور. على أن هذه المبادرة جاءت لمصلحة المهاجرين الذين وجدوا فيها الفرصة والمسوّغ معاً للبحث في هذه المسألة ،

 <sup>(1)</sup> راجع في هذا السبيل قولاً منسوباً لعمر مخاطباً البداوة الحجازية ; و لا ارزقكم حتى أرزق أهل الحاضرة فان يد الله مع
 الجماعة إ .

متكتّلين بتياراتهم المختلفة حول نقطة مبدئية ـ رغم التفاوت في الدوافـع ـ وهــي قرشية الخلافة ، التي تكرّست بغير صعوبة منذ ذلك الحين .

على أن الحلافة ـ كمؤسسة ونظام ـ وقعت في المأزق التشريعي الذي لم يفارقها بعد ذلك ، بحيث كان على القيّمين عليها أن يجدوا لها التنظير الاسلاميّ المتطابقَ ، في ظلّ ما سُمي بالشورى . وكانت تلك أزمة السلطة الحقيقية في الاسلام ، ان النظرية جاءت بفعل الامر الواقع ودون انسجام ٍ فعلي بين الشكل والمضمون .

ولم يكن من السهولة تجاوزَ هذه الازمة التي أدت الى ظهور أول جبهة سياسية في دولة الاسلام ( الانصار ) ، لولا قيامُ حركةِ ( الردّة ) التي كانت لها رغم خطورتها ابجابيتان :

الأولى: تضييقُ دائرةِ الصراع السياسي مع تراجع التحرك المفترض للمعارضة.

الثانية : ولادةُ قوةِ عسكرية تابعةِ للخلافة ، خاضت تجربةٌ رائدةً وحرباً واسعةَ النطاق ومتجددةَ الاساليب ، بما أهملها للقيام بدورها التاريخي في حركة الفتوح .

وهكذا تجاوزت الخلافة مشكلة الانصار في داخل المدينة ومشكلة البداوة في خارجها ، حيث تمّ التعاملُ مع الاولى بموقف قرشي موحد ، ادى الى تحجيم هؤلاء وابتعادهم عن مراكز النفوذ ، وبالتصدي لـ «قيم» الثانية ( السيادة ، الاستقلالية ، الحرية الشخصية ، وغيرها من الرموز البدوية ) ، التي أصبحت نوعاً من الحروج على النظام والجماعة المتمثلين بالدولة .

وكان استقرار السلطة في ( المدينة ) خلال العقود الثلاثة الأولى ، محصاد في الحقيقة لنوعين من التوازن ، سواء على صعيد البطون القرشية مع بعضها من جهة ، أو بينها وبين ( الانصار ) من جهة أخرى . وإذا كان التوازن القرشي - الانصاري على مستوى المدينة ، قد اثبت تماسكه لحين ما ، فان التوازن القرشي - القرشي على المستوى الحبجازي ، قد سقط في حلبة الصراع مع السلطة الذي انفتح على مصراعيه مع مقتل الخليفة عثمان . على أن ( الانصار ) جسدوا في تلك المرحلة ، الصورة الأكثر واقعية للحجاز ، بكل ما تحمله من تطورات كانت أشد انعكاساً على أوضاعهم السياسية والاقتصادية . وإذا كان العصر من تطورات كانت أمد انتياساً على أوضاعهم السياسية والاقتصادية . وإذا كان العصر بالغربة في مدينتهم أحذ يتجلى منذ الفشل الذي لحق بهم في السقيفة ، رغم الالفة التي شدتهم نسبياً الى خلافة عثمان ، الذي أدى حضوره غير القوي في السلطة الى ظهور مراكز نفوذ جديدة ، استمدت قوتها من ضعف مركزية الخلافة . فكان ذلك وراء مراكز نفوذ جديدة ، استمدت قوتها من ضعف مركزية الخلافة . فكان ذلك وراء موقف الحياد ، ان لم نقل اللامبالاة ، الذي اتخذه أهل ( المدينة ) عامة و ( الانصار )

خاصة من مقتل عثمان ، ذلك الموقف الذي كان بداية النفور السافر بين الامويين وأهل الحجاز ، لا سها الأنصار .

وعلى الرغم من القاسم المشترك الذي شد الأنصار الى جبهة على والتحالف المصلحي بين الطرفين ، فان خروج هذا الاخير من ( المدينة ) تحت تأثير متغيرات خطيرة وتضادياً لانقسام الدولة في ذلك الوقت ، قلًا من هماستهم له ، تما فسر بقاء الاكثرية من الأنصار في ( المدينة ) ، وثرين عدم الاسهام في اسقاط الحجاز الذي بدأ فعلياً منذ نهايات عهد عثمان وانتقال السلطة الفعلية الى مراكز النفوذ المستجدة في الأمصار . وكان هذا القرار الذي اتخده على ، يمثل اعترافاً ضمنياً منه أن الحجاز بثقله السياسي والعسكري لم يكن معه ، وإدراكاً عميقاً بالتحولات الاجتاعية خلال العقدين الأولين من دولة الراشدين ، وبالتالي فإنه لم يعد ذلك الخزان الذي أمد جبهات القتال بالجند ، بعد أن أفرغته الفتوح من طاقاته البشرية الشابة ، وبعد أن فقد أهميته الإقتصادية إثر إنتقال التجارة ومعها أصحاب الثراء والطموح والخبرة الى الامصار ، بما بخله تابعاً ، بل مرتهناً لهذه المراكز الجديدة . ولقد عبر هذا التغير عن ذاته بعد سيطرة ثوار البصرة والكوفة والفسطاط على الوضع السياسي لبضعة أيام في ( المدينة ) ، كانوا خلالها الطرف الرئيسي في « انتخاب » علي الذي أصبح محكوماً بالاعتاد على هذه « القوة المستجدة » التي أوصلته الى الحلافة ، بعد اخفاقه في استقطاب « القوى القديمة ، التي ناصبح العداء في الحجاز والأمصار .

وهكذا فان مسألة الخروج من ( المدينة ) لم تنحصر أهميتها في الجانب التغييري الاداري أو السياسي فقط ، ولكن في دلالتها الرمزية الأكثر أهمية . ولعل اتخاذ علي بالذات هذه المبادرة قد أكسبها اطاراً خاصاً ، كونه وريث النبي بمعنى ما ، ووريث « الراشدين » الثلاثة ، بحيث جاء تخليه عن ( المدينة ) التي شهدت بروز الدعوة وقيام دولتها ، مؤشراً الى تغيير بنيوي ، مس عمق الجوانب الايديولوجية والسياسية للأثنتين مماً .

ولعل علياً كان يرمي ليس الى استعادة الأهمية المفقودة للمدينة ، بقدر ما تطلّع الى استمرارية « الحالة الحجازية » بكل تفصيلاتها التوازية الذي اختلّت في عهد عثمان . ولكن الظروف لم تمكن علياً من استرجاعها ، في الوقت الذي أتاحت فيه لمعاوية بحدود ما تحقيق ذلك ، ولكن عبر « توازنية شامية » مستجدة ، انتهت بضرب الحجاز سياسياً واقتصادياً واخراجه عملياً من ساحة التوازنات ، وبوضعه قسراً على هامش السلطة الجديدة . على أن خروج على من ( المدينة ) ، لم يؤد الى « خروجه الحجازي » بصورة

نهائية ، حيث تحوّلت المجابهة السياسية الى مجابهة عسكرية بين أطراف قريش المتصارعة ، سواء في البصرة أم في الشام .

وكان قيام دولة الأويين التي جاءت شبه استمرار لخلافة عثمان ، صدمة للحجاز الذي سقط عملياً من معادلة النظام الجديد ، بعد أن حلّ توازن العصبيات مكان توازن التيارات في القاعدة الاسلامية المتداولة حتى عهد عمر . ذلك أن معادية عبر الطرح المبكر المتيالة الخلافة ، وانطلاقاً من منظوره الاموي العصبوي عن « احاطة » الله لقريش ، كونها جامعة النبوة والخلافة ، الى جانب تراث ما قبل الاسلام ، سعى الى وراثة سلفه الأموي في السلطة ( قرابة الدم بالنسبة لعثمان ( الخلافة ) ووفاة يزيد أخيه ( الولاية ) قبل في السلطة ( قرابة الدم بالنسبة لعثمان ( الخلافة ) ووفاة يزيد أخيه ( الولاية ) قبل بغير صعوبة ، ولكنها تخلّت عنه بعد استنفاذ دوره ، وبعد أن أصبح عاجزاً عن حماية « الشرعية » المهددة من ( الانصار ) والقبائل . ولم يكن من السهل أيضاً تمرد الثلاثي القرشي ( عائشة ، طلحة ، الزبير ) ، لو كان لعلي مثل تلك الحصائة القرشية التي تمتع بها أسلافه الخلفاء . فقد تكتلت قريش بوجوهها البارزة ( تيم ، أسد ، أميه . . . ) ضد بها أسلافه الخلفاء . فقد تكتلت قريش بوجوهها البارزة ( تيم ، أسد ، أميه . . . ) ضد علي " ، لتشارك بثقلها ربما بصورة غير مباشرة في « التآمر » على الحجاز وهجرة السلطة منه الى الامصار ، بعد أن سبقتها هجرات القوة العسكرية « ذوي البلاء » والصحابة « ذوي السبفة » وغيرهم من ذوي النفوذ السياسي والاقتصادي .

ومن هذا المنظور خاضت الشام من موقع المعارضة معركة « الشرعية الاموية » ضد « شرعية الشورى » ومعها الرأيُ العام القرشي ، دون أن تتمكن الكوفة من مجاراتها رغم قرشية الخليفة . فكان لا بد أن ينتهي بالحسم هنا انتصارُ فريق على آخر ، بعد انتهاء مفعول تلك المعادلة الفريدة التي كانت تؤدي الى انتصار أحدِهما دون هزيمة الثاني ( سقوط مكة . . . . بععة السقيفة . . . ) ، بحيث كانت آخرُ ملامِها في حركة البصرة التي حاولت طرح نفسها كبديل وسط بين المدينة ( علي ) والشام ( معاوية ) .

ومن هنا بدا الحوار عقيمًا وغير قابلٍ للحسم في صفين ، وذلك بانقسام قريش الى حجازية لها حقُ الشورى ولكنها معتزلة ، وقرشيةٍ شاميةٍ مؤيدةٍ لمعاوية ، دون أن تتمتع بهذا الحق السياسي ‹‹› . ولعل احدى ظواهر انعدام الحسم في صفين ، ذلك التوزيع المتبل المتداخل على الجبهتين ، تحت تأثير المصالح المتباينة والمتغيرات الجغرافية في القبيلة الواحدة ( همدان ، الازد ، مذحج . . . ) التي قاتلت ضد بعضها في هذا الجانب أو

 <sup>(1)</sup> واجع القول المنسوب لعلي : و فهات رجلين من قريش يقبلان الشورى أو تحل لهما الحلافة . . والا فأنا أتبك بهما من قريش الحجاز » .

ذاك . كما كان هذا التداخل القبلي ، أحد عوامل النمط السجالي الذي سيطر على حرب صفين ، بحث وضعها منـذ البـدء في اطـار المساومـة الدائمـة التـي بلغـت ذروتَهـا في « التحكيم » .

وهكذا جاء الانتصار السياسي - القبلي الذي حققه معاوية وتتوّج باغتيال علي وتنازل الحسن ، مقدمة تغييرات شبه جلرية انعكست على دولة الاسلام ، سواء على المستوى الجغرافي ( انتقال مركز الحلافة ) أو القبلي ( نشوء مراكز قوى جديدة : كلب وفهر في الشام وثقيف في العراق ) أو السياسي الاصلاحي ، بغياب آخر رموز الدعوة وصحابة النبي الكبار . على أن أبرز ما في هذا التحوّل الذي رافق قيام الدولة الجديدة ، هو ربط السلطة بمنطق القوة بعد أن أصبحت الاخيرة مصدر القرار السياسي في الدولة ، الامر الذي جعل من الجيش أداة أمنية أكثر منها جهادية طوال العهد الاموي بصورة عامة .

وكانت ملامحُ هذه السياسة أشد انعكاساً على الحجاز ، الذي افتقد السلطة ومعها الامتيازات ، لينتهي الى المجابهة المسلحة مع هذه الاداة القمعية التي استهدفته ، ولجأت الى المراغه من رموزه الاسلامية بعد أن فرغ من طاقاته الفعلية في العهد الراشدي . وكان ( الانصار ) وسط هذه المتغيرات يمثلون دائيًا الفريق غير المساوم ( ابتعادهم عن التحكيم مثلًا ) ، بحيث كان موقفهم من دولة الامويين أمراً لا يحتاج ألى نقاش ، وبالتالي كان عليهم أن يدفعوا الثمن باهظاً في علاقاتهم جهذه الاخيرة ، منذ حملة بسر بن أبي ارطأة ، وانتهاءً بموقعة الحرّة التي كانت ذروة العداء بين الطرفين .

وفي معرض الدراسة لهذا التحوّل وانعكاساته على الحجاز ، كان علينا الاخذ بواحد من المنهجين التالين : المدرسة أو المدارس التاريخية التي تخضع بصورة ما لميول الاوائل من المنهجين التاريخ الحزبية والقبلية ، أو المنهج الاستقصائي للظواهر التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، التي كان لها تأثيرها الخفي أو المباشر في الاحداث المتزامنة وهذا التحول الحجازي .

ولقد آثرنا في الحقيقة المنهج الثاني ، انطلاقاً من ابهام الاول وعدم وضوح معالمه من ناحية ، وصعوبة الاعتماد على مؤ رخ ما من خلال ميوله الخاصة ، الشامية أو العراقية أو الحجازية من ناحية أخرى . ذلك أن أكثر هؤلاء الرواة ظهر في العراق وتأثر بالجق السياسي غير الودي من الدولة الاموية ، حيث يدور الجانب الاوفر من هذه الدراسة .

ولا شك أن المحاولات المتطورة التي قام بها المستشرق الالماني ( فلهاوزن ) جديرة بالاهتام في هذا المجال ، رغم أنهــا لقيت من التــأييد بقــدر ما لقيت من الاعتــراض أو الشجب ، وذلك في دراسته التفصيلية والمتشعبة التي تناولــت بصــورة خاصــة المدرســة العراقية ، في الوقت الذي بقيت فيه معالم المدارس الاخرى ـ ان صحّ وجودها ـ غائمة ، والاحاديث عنها مبهمة ومتناقضة . على أن ذلك لا يعني اهمالنا لهذا الامر تماماً ، حيث لجأنا بالاضافة الى المنهج الثاني ( الاستقصائي ) ، إلى تتبع الانتاء الحزبي والقبلي للرواة ، وانعكاس ذلك على واقع مروياتهم ودقتها .

ولعل هذا النهج السياسي - الاجتاعي ، كان في رأينا ، الاداة الافضل لمراقبة مظاهر الاختلال في التوازن داخل قريش في ثلاثينات وأربعينات القرن الهجري الاول ، سواء في داخل الحجاز أو في خارجه ، وإذا كان معاوية قد أوجد نوعاً من التوازن القسري في هذا الاقليم ، اعقبته محاولات أقل قسرية للاحتفاظ به على يد خلفائه المروانيين ، في اطلر سياسة احتوائية تبلورت في أواخر هذا القرن بصورة خاصة ، فانه لا بدّ من الالتفات الى عاملين اثنين ، ازداد تأثيرهما عن ذي قبل ، سواء في الاوضاع الحجازية أو الشامية أو غيرها من أجزاء الدولة ، وهما : بروز العصبية القبلية الى الواجهة من ناحية ، وتطور الحجازي والامصار من ناحية اخرى . فعلى المستوى الحجازي الحاصة المدينة ) ، كان ثمة اتجاه متغلب تحوّل معه العهد الراشدي الى مشال أعلى للمجتمع العادل ، حيث كان بؤرة الدولة والسلطة ومصب الدعوة وانطلاقتها البعيدة .

ومن خلال هذا التوجّه ، فان السياسة الاموية ( السفيانية خاصة ) وما رافقها من ضغوط على ( المدينة ) بقرشيها وأنصارها ، جوبهت باستنكار اسلامي عام ، وتركت وراءها ردّات فعل تجاهر بالعودة الى الحكم الراشدي ، حيث مثّل بالنسبة للحجاز وللمدينة بالذات ، الحقبة الذهبية التي ظلت تتوق الى تكرارها ، على النحو المتجسّد في انتفاضة هذه الاخيرة وحركة ابن الزبير في مكة ، والمطبوعة كلتاهها بالسمة الحجازية والمثال الاعلى الراشدى .

على أن الحياة المدنية في الامصار ، كانت تسير في اتجاهات اخرى ، متصارعة ومتقاطعة مع القبلية التي تحولت الى أحد العوامل السياسية الاكثر استغلالاً لمصلحة الاسرة الاموية الحاكمة : وقد أدّى قيام خلفائها ، كمنظمين لهذه العملية القبلية في الامصار وفي الحاميات والثغور ، الى احكام قبضتهم على منافذ المجتمع من ناحية ، وتشديد العزلة على الحجاز من ناحية أخرى . وليست مصادفة أن يكون الولاة الحجازيون غالباً في العهد المرواني ، من الطائف ( ثقيف ) أو من قيس وبطونها الاخرى .

ان الاشكاليات السياسية والاجتماعية ، التي أحاطت في الواقع بانتقـال السلطـة الاسلامية من الحجاز واسقاطه في عزلة قسرية ، هي الموضوع المحوري لهذه الدراسة . ولقد حاولت جاهداً اقامة حوارية بين أطراف المسائل كلها ، بحيث يبدو الحجاز مع سياق العملية التاريخية خلال القرن الاول ، في الضوء المناسب والمقارب لما كان يجري في تلك الحقبة الزمنية الهامة .

أما خطة الدراسة فقد تضمنت اربعة أبواب رئيسية ، تتفرع كل منها الى عدة فصول صغيرة . ففي الباب الأول ، أوليت اهتاماً خاصاً لبحث خلفيات المجتمع الحجازي القديم ، من خلال ما اسميته ( الوضع الجغرافي ـ السكاني والتطور الاقتصادي) . وتضمن الباب الثاني ( الحجاز الراشدى ) ، تكوين الدولة الاسلامية واستمرار سيادة قريش بعد سقوط مكة ، والمهاجرون والانصار في حركة الفتوح ، ثم الحجاز بعد عمر ، وما رافق ذلك من هجرة السياسين وأصحاب الطموح الى الامصار ، ممّا أدّى الى افراغ هذا الاقليم من طاقاته البشرية والاقتصادية ، انتهاءً بخروج الخلافة الى العراق مع على في أعقاب تحوّلات سياسية واجتاعية خطيرة ، اسفرت عنها الثورة على عنهان .

أما الباب الثالث (الحجاز السفياني) ، فقد بحث في الصراع على السلطة بين الشام والحجاز ، والسياسة الاموية في الاقليم الاخير ، والعلاقة مع ابناء الصحابة والتحدّي الحجازي لولاية العهد ، ومن ثم محاولة ( المدينة ) استعادة الاعتبار السياسي للحجاز ، فضلاً عن حركة ابن الزبير ، أخر المحاولات الجدّية في هذا الاطار . وأخيراً الباب الرابع ( الحجاز المرواني ) ، اللذي بحث في التحوّل التدريجي في السياسة الأموية نحو المهادنة فالاحتواء ، حيث تجنب خلفاء العهد المرواني المواجهة السياسية بعد القضاء على ابن الزبير وطموحه في استعادة خلافة ( المهاجرين ) ، ليخلد الحجاز منذ نهايات القرن الأول الى ظروف اجتاعية جديدة ، بعد إغراقه بالاعطيات التي صرفته عن السياسة ومقارعة السلطة ، في الوقت الذي انتقلت فيه محاور المعارضة الى العراق والمشرق ، بدءاً بثورة ابن المسلطة ، وانتهاء بالثورة العباسية ، التي كان الحجاز الغائب الأكبر عنها .

أما حدود هذه الدراسة ، فهي تمتد ما بين المصادر ـ ( التي استخدمت بعض خطوطها ، كالاعلام للبياسي والانساب للبلاذري وتاريخ دمشق الكبر لابن عساكر ـ
ترجمة معاوية ـ وغيرها فضلاً عن المنشور التقليدي منها ، خاصة تاريخ الرسل والملوك للطبري والاخبار الموفقيات للزبير بن بكار ، دون أن أنسى الفتوح لابن الاعثم ، رغم غلبة الطابع القصصي السردي عليه في بعض الأحيان ـ وما بين المنشورات والمرويات الاخرى التي لم تخل من فائدة ما في تشكيل أجزاء التحليل الشامل لهذه الدراسة .

واذا كان لا يسعني سوى الاعتراف ، بأن هذه المصادر كانت المنطلق والمرجع ، فإن بعض الدراسات الحديثة ـ على قلة الاعتاد عليها ـ لم تعدم فائــدة ما ، تتعلـق خاصـة بالتكوينات التمهيدية لهذا البحث . على أنني اخصّ بالذكر موسوعة الدكتور جواد علي النادرة ( المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام ) ، ومقالة الصديق الدكتور رضوان السيد المطوّلة (من الشعوب والقبائل الى الأمة ) التي أضاءت أمامي كثيراً من الجوانب في مسألة التكوين السياسي للحجاز .

### كما أخص أيضاً البحوث القيمة التالية :

( التموين الغذائي في مكة ومقاطعة محمد » للمستشرق الامريكي ( دونر )

DONNER ، و « الانصار في القرن الاول الهجري » للمستشرق الالماني فازيلي

VESELY ، وفتنة عبد الله بن الزبير للمستشرق الالماني أيضا زلهايم SELLHEIM ،

و « معركة الحرة ـ النواحي الاقتصادية والاجتاعية » للمستشرق الانكليزي كيستسر

KISTER وأخيراً (ملكيات الأراضي في الحجاز في القرن الاول الهجري » للمؤرخ الدكتور صالح أحمد العلى .

وفيا عدا ذلك ، فقد بدا معظمها متوكناً على فلهاوزن WELLHAUSEN (تاريخ الدولة العربية ) ولامنس LAMMENS (بحوثه العديدة عن الحجاز ) ، لا سيا الاول الذي كان له فضل الريادة في هذا المجال ، على الرغم من أن بعضاً من استنتاجاته ، لم يعد قابلاً للاستعال كما سيبدو لنا من خلال فصول هذه الدراسة .

ويبقى في النهاية أن أشير الى الاهتام الذي لقيته محاولتي هذه من عدد من الاساتذة والاصدقاء والزملاء ، حيث كان لهم دور كبير في اخراجها على النحو الذي صارت اليه . وأخص في الطليعة الأصدقاء الدكتور نقولا زيادة والأب الدكتور لويس بوزيه والأب الدكتور ج ، م. فيه والدكتور أسامة عانوتي ، فضلاً عن الصديق الدكتور رضوان السيد الذي شرع أمام هذا البحث أبواب مكتبته النادرة والحافلة بصنوف المصادر والمراجع القيمة ، دون أن أنسى مساعدة الآخوين من الاصدقاء ، خاصة الصديق العميد الدكتور راجي أبو شقرا ، والاستاذ عبد القادر شعبان . ولن أغفل في هذا المقام الصديق الكبير الاستاذ حسن الأمين والتشجيع الذي غمرني به ، شأنه في كل أعمالي الكتابية ، مما كان له تأثيره ليس في انجاز هذا العمل فقط ولكن أيضاً في تسريعه .

وكذَّلُك ، اصدقائي في المؤسسة الجامعية ، للرَّوح الايجابية والتعـاون المخلص اللذين رافقا ظهور هذا الكتاب بحلته الأنية .

واخيراً ، فأنا مدين لزوجتي ، التي منحتني قوة الصبـر ووفـرت لي الظـروف الطيبة ، وكذلك أولادي الـذين تحملـوا انصرافي الطـويل وانقطاعي الـكليّ خلال هذه الدراسة .

. . الى هؤلاء جميعاً . . كل الشكر والتقدير .

## كلمة في المصادر

« ان الملك المغلوب هو دائمًا جبان وخائن ، عندما
 يكتب الغالب التاريخ »

( أراغون )

يكاد القرن الهجري الأول يجنح الى القلق في تاريخه أكثر من الاستقرار، حيث شهد مع بداياته نماذج مختلفة من التيارات والمعصبيات التي أفر زها الصراع المبكّر على السلطة . وكان من البديهي أن يستقطب كل طرف مناصريه المتحمسين ، أو يحاط بالخصوم الالداء ، فينعكس ذلك مباشرةً على النتاج الفكري العام للعصر .

وإذا كانت مطالع هذا القرن قد شهدت تجاذب القوى بصورة أقل حدة ، وذلك في نطاق جبهة (المهاجرين) التي توحدت أمام المنافسة (الانصارية) ، فان الثلاثينات منه كانت مقدمة «حرب قرشية » ضارية ، بين تيّارين متناقضين في عمق الطرح والمفهوم ، سواء على الصعيد السياسي أم الاجتماعي . وجاء سقوط الخلافة الراشدية الا من « النموذج » ، الذي أصبح مجرد أطروحة نظرية لحركات المعارضة ، بينها الدولة في المقابل تزداد رسوخاً في نظامها المتجه نحو الملك .

وهكذا نشأت خلافة الامويين عبر هذا المنعطف ، منتزعة من المسلمين ذلك « النموذج » ، وحاملة الى حدّ ما مسؤ ولية انهياره . وفي ضوء هذه الحقيقة ، وقعت هذه الدولة في المأزق التاريخي الصعب ، بحيث ظلت أخبارها غير مستقرة وخاضعة للنقاش والاجتهاد ، دون أن تقلل من ذلك وفرة المرويات والمصادر ، فضلًا عن الدراسات العديدة الاخرى .

ويمكننا ردّ هذه الظاهرة الى معطيات ثلاثة أساسية :

أولاً \_ ان منطق القوة الذي رافق ظهور الخلافة الاموية \_ رغم الذرائع التي حاولت أن تستمد منها الغطاء الشرعي للحكم \_ كان سبباً في ظهور معارضة قوية وطروحات على تباين شديد معها . ثانياً ـ التمسك « الجماهيري » بالشوروية الراشـدية ، التـي كانـت على ضعفهـا البديل الدائم للفتات المعارضة ، باستثناء حركة الخوارج التي كان لها اجتهادها الخاص المعروف في هذه المسألة .

ثالثاً التيّار الشيعي القوي في العراق ، الذي تبلور بصور مذهلة كحركة سياسية معارضة ، في أعقاب تنازل الحسن وتكريس شرعية الخلافة الاموية في دمشق . ولم يعدم هذا التيار تأثيراً بيّناً على بعض الاخباريين في القرن الثاني ، لا سيا المنتمين الى « المدرسة العراقية » ، التي نحت في مسلكها النقدي والتطوري ، مستوى لم تبلغه « المدرسة الحجازية » .

ولعل هذه المقدمة ليست سوى محاولة لابراز العنصر السياسي المتداخل مع الحدث التاريخي ، وتحديداً مع هوية الاخباري أو المؤرخ ، الذي لم يكن معزولاً عن مجتمعه ، وإنما كان صاحب دور تنظيري وتوجيهي ، بالمقدار الذي يتيحه له المناخ السياسي في ذلك الوقت . ومن هنا فإن التعاطي مع الحدث من خلال « النص المقدس » ، فقد أهميته مع تطور المنهج النقدي العلمي ، وتراجع المنهج السردي التقليدي .

وفي هذه الدراسة ، اعتمدت بصورة أساسية على مجموعة من مؤرخي القرنين الثالث والرابع بصورة خاصة . وقد يكون من المفيد عبر هذه الرؤية النقدية ، الاشارة الى موقع هؤ لاء من الحدث التاريخي ومدى انعكاس الانتهاء السياسي للمؤرخ ـ اذا كان ثمة انتهاء ـ على سياق التفاصيل ( اجتزاء الاخبار غبر المتوافقة معه على سبيل المثال ) ، أو على الحدث عامة ( الاسقاط أو التجاهل ) . . . هذا فضلاً عن التعديل وربحا التحوير في مساره والنتائج المترتبة عليه ، الى آخر هذه الأبواب التي قد يتسرب منها الموقف السياسي أو المقائدي للمؤرخ في تتبع أخباره والتاسها ، وهي ليست بالضرورة متشاجة لدى كافة المؤرخين .

وسأورد هنا أبرز مصادر هذه الدراسة وفق التسلسل الزمني لاصحابها :

#### 1 ـ الاخبار الموفقيات للزبير بن بكار ( ت 256 /869 )

هذا المؤرخ حجازي الأصل من الاسرة الزبيرية الشهيرة ، وكان من كبار علماء ( المدينة ) قبل أن يصبح قاضياً على مكة في عهد الخليفة المتوكل ، ومن ثمّ مقرباً الى السلطة في البلاط العباسي بعد استدعائه الى بغداد .

وكانت هذه العلاقة الـودّية بـين الزبـير والخليفـة وراء ظهــور كتابـه الشهــير ( الموفّقيات ) ، تيمناً بالامير الموفق ابن الخليفة . ولا نجد أية صعوبة في اكتشاف «عباسية » هذا المؤرخ وتعاطفه الواضح مع السلطة التي عاش في ظلّها مكرّما موفور الاعطيات والحبّات . على أن الكتاب في جانبه الحجازي ، لا سيها المحيط بالفترة المعنية في هذه الدراسة ، يبدو قليل الاهمية الا من نثرات قليلة متباعدة لا تعدم تأثيراً وفائدة . ذلك « أن الموفقيات » بمجملها تنطوي على حوادث غير متسلسلة ، وهي عبارة عن موضوعات متعددة ومختلفة الاهتمامات من أدب وسياسة وادارة وحرب واجتماعيات الى آخر ذلك .

### 2 ـ الامامة والسياسة ( منسوب الى ابن قتيبة ت276 / 889 )

ان قيمة هذا الكتاب في الاشارات ذات المحتوى الخاص ـ الذي ينفرد به عن الآخرين ـ تتجاوز أهميته من الناحية المنهجية ، وذلك لخلوه من الاسناد ، حيث تتردد عبارة و وذكروا » في مطلع رواياته ، دون تحديد مصدرها الاساسي . ولعل عدم الاتفاق على اسم مؤلفه ، خاصة بعد استبعاد انتسابه مؤخراً لابن قتية ، أبعده عن لائحة المصادر الرصينة .

وعلى الرغم من ابرازه ثورة ( المدينة ) ومعركة الحرّة ، فانه لا يبدو متطرفاً في موقفه من الامويين ، وفي المقابل غير متحمس لخصومهم الشيعة . على أن رواياته الحجازية على جانب من الاهمية خاصة في عرضه للدوافع التي كانت وراء تعاظم النقمة على البيت الاموي ، في أعقاب الازمة الاقتصادية التي يبدو أنها استفحلت حينذاك في الحجاز و ( المدينة ) بوجه خاص .

#### 3 - انساب الاشراف للبلاذري ( ت 279 / 892 )

هو من المصادر الاساسية عن الحجاز ، لا سيا خلال الفترة الاموية . وقد استقى معظم رواياته من الاخبارين الكبار الذين أخذ عنهم الطبرى ، وفي طليعتهم الواقدي (حركة ابن الزبير) . وعلى الرغم من أن البلاذرى ، شأن صاحب « الموفقيات » ، كان مقرباً من البلاط العباسي ، فان مروياته اتسمت بالاعتدال ، حتى ليعتقد البعض بأن له ميولاً شيعية ، بحيث تقترن هذه الصفة عادة مع شهادة للشريف المرتضى ، الذي أظهر ثقة بروايات صاحب « الانساب » . فهو مثلاً قليل الاعتاد على ( عوانة بن الحكم ) ، حيث بجد لديه انجيازاً ما نجو الامويين وعبد الملك بصورة خاصة . ولكن هذا الكتاب القيم رغم علاقة صاحبة الوثيقة بالسلطة لا تبدو فيه نزعات سياسية خاصة ، بل جاءت أخباره تحمل من الموضوعية ومن ثقة الاطراف المختلفة به ، ما جعله في طليعة المصادر الى جانب تاريخ الطبرى ـ التي اعتمدنا عليها في دراسة التاريخ الحجاذي .

#### 4 ـ تاريخ اليعقوبي (ت284 /897)

يعتبر اليعقوبي أحد أكثر المؤرخين الاوائل تعاطفاً مع العلويين ، انطلاقاً من شيعية الانتهاء لديه . ولكن كتابه رغم ذلك يبقى مصدراً موثوقاً لتاريخ تلك الفترة ، التي جاءت اخبارها مكثفة بالقياس مع الفترات اللاحقة . فهو يبدو شديد التحامل على الامويين أحياناً ، خاصة في مادة الحجاز من « تاريخه » ، حيث كان شديد النقد لحملة الحجّاج ضد ابن الزبير ، لا سيها في معرض التحدث عن علاقته مع الزعهاء العلويين ، التي كان غالباً ما يسودها الجفاء . وهو يبرز خاصة مشكلة « الصوافي » في ( المدينة ) ، كسبب موضوعي في الثورة على يزيد ، ولكنه قد يبالغ في وصف « استباحة » الجيش الاموي لمدينة الرسول ، وهو موقف لا ينطلق بالضرورة من خلفية شيعية ، بقدر ما هو متأثر بردة الفعل الاسلامية العامة ازاء هذه الحادثة .

### 5 ـ تاريخ الرسل والملوك للطبري (ت310 / 923 )

وهو من نتاج القرن الثالث الهجري ، أي أنه كتب في ظلّ ما يسمى بفترة « التكوين » ، حيث مثّل الذاك « قمة ما وصلت اليه كتابة التاريخ » حسب تعبير الدكتور الدوري ( علم التاريخ عند العرب ص 55 ) . وتأتي أهميته في دقة الاسناد التي ظهرت مع كتابه الفقهي « جامع البيان في تفسير القرآن » قبل أن تتجلى في كتابه التاريخي الشهير ، حيث نحا المنهج ذاته ، الامر الذي أعطى لرواياته موقعاً من الثقة ، لم تحتله بالقدر نفسه مرويات الآخرين .

لقد عاش الطبري في بغداد ، عاصمة الخلافة ، ولذلك نشأ على مذهب السلطة ، حيث لم يكن هذا الانتهاء أكثر من تعبير عن موقف سياسي ايديولوجي في ذلك الوقت . ولا شك أن اتصاله بالمراكز العلمية الاخرى (الشام ومصر) ، قد أكسبه اطلاعاً وانفتاحاً ، تركا أثراً واضحاً على منهجه ومسار تفكيره ، ومن ثم على خطّه المذهبي المستقلّ ، الذي قلّل الى حدّ ما ، التبعية غير المشروطة لموقف اللولة .

وبالنسبة لمصادر الطبري ، فان معظمها من العراق حيث عاش هذا المؤرخ ، اذ طغى هذا الاقليم باخباره على ما عداه ، كونه بؤرة المعارضة في العصر الاموي . وكان في طليعة الاخباريين الذين أخذ عنهم الطبري أبو خنف ( ت 157 ) ، وهو كوفي متأثر بالتيّار الشيعي . غير أن اخباره الحجازية محدودة لدى الطبري وتقتصر على الاحداث البارزة ( قضية الشورى ، ثورة المدينة على سبيل المثال ) . وقد جاءت رواياته ، لا سيا لمتعلقة بأحداث هذه الاخيرة ، مسهبة بأخبار الانتهاك والاستباحة ، بينا تغافلت عن ذلك رواية الاخباري الثاني الذي اقتبس عنه الطبري ، وهو عوانة بن الحكم ( ت 147 /

764 ) ، الذي يبدو أقلّ تحاملًا على يزيد ، حليف الكلبين الذين ينتمي اليهــم ابــن الحكم .

والاخباري العراقي ( الكوفي ) الثالث الذي أخذ عنه الطبري ، هوسيف بن عمر ( ت 180 ( 200 ) / 766 ) ، لا سيما الاخبار المتعلقة بالثورة على عثمان ( الفتنة ) . وهو من موقع انتمائه الى تميم ، التي ظهرت منها غالبية القيادات الاولى للخوارج ، غير متحمس للتيار الشيعي مثل أبي مخنف ، ولكن دون دليل على تعاطفه مع الخوارج ، وهو ما يتضح في روايته حول «قرشية » الحلافة ( موقف معاوية من وفد الكوفيين في الشام 33 هـ ) . ولذلك كان موقفه من الاموين يحمل في المضمون ، الموقف من السلطة ، حيث كان هذا الاخباري موالياً لها كما يبدو في رواياته .

أما الأخبار الحجازية عامة فقد استقاها الطبري من مدرسة ( المدينة ) ، وهي بطبيعتها تزع الى المحافظة التي اكتسبت ملاعها في أواخر الخلافة الاموية ، واستقرت في تلك الفترة حيث عاش اخباريو ( المدينة ) الاواثل . ومن ناحية ثانية ، فقد طغى اهتمام هذه المدرسة بأخبار الخلافة الراشدية ( النموذج الحجازي ) ، على الاخبار الاموية ، فغماء لمدة الاخيرة قليلة متناثرة . وفي طليعة أصحابها ، الواقدى ( ت 206 / 821 ) الذي كان أقرب الى المؤرخ منه الى الاخباري . وقد أخذ عنه الطبري الاقتباسات الحجازية البارزة ، مثل مقتل عثمان وثورة ( المدينة ) ، فضلاً عن حركة ابن الزبير التي أولاها اهتاماً خاصاً ، ينظوي على شيء من التعاطف مع هذه الحركة . ولكن (الواقدي) أولى عناية في الوقت نفسه ، اخبار الادارة الاموية في الحجاز ( اسهاء الولاة وأمراء الحج . . . ) ، بحيث يكشف ذلك عن موضوعية ما في رواياته ، رغم انتسابه الى بيئة لم تكن سوى العداء للاموين .

كان هؤلاء أبرز الاخبارين الذين اقتبس عنهم الطبري مادته الحجازية ، وهم متوزعو الهوى السياسي بين شيعي مناوىء لبني أمية ( أبو غنف ) ، وكلبي متعاطف على نحوما ( عوانة ) ، وتميمي عاش في بغداد أبان اشتداد الملاحقة ضد العلويين والتضييق على قياداتهم ( سيف ) ، وحجازي معتدل حتى في مشاعره الزبيرية ( الواقدي ) . والطبري رغم دقته المعروفة ، يبدو على شيء من التأثر أحياناً - ربما عن غير قصد - بالجو المتشنج نحو بني أمية ، حيث عاش وكتب تاريخه في النصف الثاني من القرن الثالث . فقد كان في تكويت الثقافي ، ومن خلال توجهه السياسي الفقهي أقرب الى السلطة ، سواء كانت راشدية أم أموية أم عباسية ، ولكنه ، كفقيه وصاحب مذهب مستقل ، استطاع أن يكون متوازنا في اقتباساته المروية وبعيداً عن التطرف الى حدّ كبير .

## 6 ـ الفتوح لابن الاعثم الكوفي ( ت314 / 926 )

لقداعتمدتُ هذا الكتاب مخطوطاً في جزء منه (نسخة استنبول) ومطبوعاً في سبعة أجزاء (حيدر آباد 1969). وهو يتضمن مادة غزيرة عن الحجاز، لا سيها التي تتناول الصراع بين علي ومعاوية، حيث بلغ آخر مراحله في حملة بسر بن أبي أرطأة الى مكة و (المدينة). ومن الناحية التاريخية «المنهجية»، يبدو لنا كتاب الفتوح أقل قيمة من المصادر التي اسلفت التعرض لها، حيث غلب عليه الطابع الروائي السردي بصورة عامة. وموقف ابن الاعثم من الاموين يتجاوز كثيراً موقف اليعقوبي والمسعودي، فيبدو لنا متطرفاً في شيعيته عندما يتعرض لزعهاء العلويين أو أنصارهم، كالمختار الثقفي الذي يستقى اخباره عن أبي محنف.

#### 7 \_ مروح الذهب للمسعودي ( ت345 / 956 )

تميزت أخبار المسعودي بالوضوح والاختصار ، وتتبع علاقة ابن الزبير مع زعاء العلويين الكيار ( محمد بن الحنية ، عبد الله بن عباس ، علي بن الحسين ) ، حيث تتجلى ميوله الشبعية المتعاطفة مع هؤلاء ، ولكن دون أن ينزع الى التطرف في التحامل على الامويين . وهو متأثر الى حدّ ما بسلفه اليعقوبي في أخباره عن الخلفاء ، ولكنه يشيد بخصومهم حتى المتحدّرين من الاسرة الحاكمة ( روايته عن مقتل عمرو بن سعيد الاشدق ) . كذلك فهو متأثر بسلفه وبآخرين ذوي ميول شيعية ، في اخبار الحرّة وتقويم شخصية ابن الزبير ، وفي المقابل يورد اخباراً متعاطفة مع الزبيريين ، ويبدي اعجاباً واضحاً بمصعب على وجه الخصوص .

## 8 ـ الكامل في التاريخ لابن الاثير ( ت630 / 1233 )

وهو متأخر كثيراً بالقياس للمصادر التي اسلفت عرضها ، ولكن أهميته متلازمة مع التطوير الذي طرأ على الكتابة التاريخية ، بحيث بلغت شأواً بعيداً مع هذا الكتاب . فقد اعتمد ابن الاثير في المرويات الحجازية على سلفه الطبري ، ولكنها جاءت بفضل ملكة النقد والاحساس التاريخي لديه ، مهذبة وملخصة ، مما جعل كتابه في مقدمة المصادر عن تاريخ المشرق الاسلامي ، بما فيه الحجاز .

لقد عاش ابن الاثير في وقت شهد نهوضاً اسلامياً مع الزنكيين والأيوبيين، وتنقّل في عدد من المدن ( الموصل ، بغداد ، دمشق ، حلب ) ، التي مثلت أهم مراكز هذا النهوض ، فترك ذلك تأثيره على ابن الاثير المؤرخ والفقيه ، ليصبح عبر هذا الموقع مشدوداً نحو السلطة ، قليل التعاطف مع خصوم الامويين ان لم يكن معدومه .

وتبقى كلمة أخيرة ، انني أوردت ما سلف من المصادر الاساسية ، وذلك في محاولة تتبع النزعة الانتمائية لدى أصحابها ، حيث عاش معظمهم ، مؤ رخين أم اخباريين ، خلال فترات زمنية متقاربة أو متعاصرة ، وفي ظلّ مجتمع أبعد ما يكون عن الاستقرار السياسي وحرية التعبير الكاملة، فضلاً عن قوة التأثير الديني لديهم، وهم في غالبيتهم تعاطوا الفقه وعلوم الحديث الى جانب التاريخ .

ولعلني معنى هنا بتوضيح أمر آخر بشأن المصادر ، وهي أن بعض المتأخر منها قد 
تكون له قيمة تاريخية تضارع القديمة أو تتفوق عليها في مجالات ثانية ، لا سيا المرويات 
ذات الحلفية الاجتاعية والاقتصادية . فيبدو لنا مثلاً مؤرخ من القرن السابع الهجري 
كابن الاثير في كتابه القيم « الكامل » ، منفرداً باشارات لم ترد عند الاسبقين ، دون أن 
يقلل من قيمتها أنها غير مسندة ، حيث يُعتقد أنها مروية عن أصول ربما فقدت بعث 
ذلك . وقد يعزّز هذه الأهمية أنها مسبوقة بفترة زمنية غير قصيرة ، تفصلها عن المصادر 
الأولى ، فجاءت مشبعة بآراء وأفكار متطورة ، نتيجة الاختار العلمي في تلك الفترة 
الطويلة . ومن هذا المنظور ، يصبح ابن الاثير مصدراً في غاية الاهمية ، وتبدو رواياته ، 
المعتمدة أساساً على الطبري ، خاضعة للنقد والتدقيق ومكتسبة الثقة نفسها التي اكتسبتها 
روايات سلفه .

وما يقال عن ابن الاثير ينطبق على مؤرخ متأخر أيضاً ، كالسمه ودي المشوف في أوائل القرن العاشر الهجري (111 هـ) ، الذي يقدم في كتابه المعروف ( وفاء الوفا ) ، أخبار مسندة في الغالب ، لم يأت على ذكر بعضها الطبري ، لا سيا الاشارات التي أوردها حول الملكيات الزراعية في ( المدينة ) ، التي هاجر اليها وقضى فيها بقية حياته ، ما كسبه أهمية خاصة ، ليس كثقة فقط ، ولكن كمختص في تاريخ العاصمة الاولى ، التي كانت في قلب الاحداث خلال العقود الثلاثة الاولى من الهجرة ، بحيث أحاطها بشمولية غزيرة ، تعدّت الجوانب السياسية أو العسكرية ، التي كانت غالباً عور اهنام الاسبقين من كتّاب التاريخ . وهذا يعود الى طبيعة العصر الذي عاش فيه السمهودي ، والى التطور الذي أصاب الفهم التاريخي والتهذيب الذي طراً على أسلوبه ، بعد نحو قرن أوكثر من طروحات ابن خلدون في « مقدمته » الشهيرة .

# البَابُ الأوّل

الحجاز قبل الاسلام الوضع الجغرافي ـ السكاني والتطور الاقتصادي

## التكوين الجغرافي

 « ما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحاز الى ناحية فيد والجبلين الى المدينة ، ومن بلاد مذحج تثليث وما دونها الى ناحية فيد ، فذلك كله الحجاز »
 ( البكري ، معجم ما استعجم )

ظل الحجاز كمصطلح جغرافي ، منطوياً على شيء من التماوج . . منتشراً محيداً ، منحسراً احياناً ، وربحا متداخلاً مع اقليم أو أكثر في شبه الجزيرة ، بما حال دون استقرار حدوده لدى الجغرافيين العرب واختلاف معالمها بين حين وآخر . فالدور المتميز الذي شغله هذا الاقليم ، كأحد المحاور المهمة في حركة التجارة العالمية قبل الاسلام ، كان انعكاساً لهذا التذبذب الذي فرضته البيئة بشتى مظاهرها المسجمة والمتناقضة في الوقت نفسه ، حيث كان تدخلها واضحاً في النمط الحياتي للمنطقة بكاملها ، سواء من الناحية الاقتصادية أو السكانية .

وكان اكتشاف هذا الدور منزامناً مع بدايات انهيار اليمن ، «منطقة نشوء الحضارات » «» في العالم القديم ، حيث تصدّرت من خلال معطياتها المتعددة ، بقية أقاليم شبه الجزيرة العربية منذ حوالى القرن الرابع عشر قبل الملاد «» ، أي منذ الوقت الذي ظهرت فيه دولة معين ( 1300 ـ 630 ق . م) « استناداً الى ما يسمى بالكتابات الكلاسيكية ( اليونانية ) التي تركت لنا أخباراً مفصلة لا تخلو من الاهمية عن مجتمع شبه الجزيرة ، يعود أقدمها الى أواسط القرن الخامس ق . م «» .

ولعل أقدم أولئك الذين ألمحوا بصورة ما الى هذه المنطقة :اسخيلوس(٥) AESCHYLOS وهوميروسAESCHYLOS في بعض أشعار الأوديسية(٥) . ومن أكثــر

<sup>(1)</sup> لطفي عبد الوهاب يجي ، العرب في العصور القديمة ، مدخل حضاري الى تاريخ العرب قبل الاسلام ص17

<sup>(2)</sup> جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام آج 2 ص 73

<sup>(3)</sup> المكان نفسه.

 <sup>(4)</sup> لطفي عبد الوهاب، العرب في العصور القديمة ص 196.

<sup>(5)</sup> جواد على ، الفصل ج1 ص21 .

<sup>(</sup>b) لطفى عبد الوهاب، العرب في العصور القديمة ص 196

معلومات هذه المرحلة المبكرة تفصيلاً ، تلك التي دوّمها المؤرخ الشهير هيرودوتوس HERODOTUS ، الذي ينسب اليه أنه أول من أطلق اسم ARABIA على شبه المجزيرة ، كها يرى المختصون في التاريخ القديم . . بيد أن هذه التسمية افتقدت الى المضمون الجغرافي المحدد من ناحية ، كها افتقدت اخباره الى الدقة التاريخية من ناحية اخرى ، حيث اعتمد على الروايات المنقولة اليه ، وهي لم تخل من مبالغات في بعض الأحيان .

ولكن هيرودوتوس تمكن من تقديم صورة رائدة عن أوضاع هذه المنطقة ، لا سيها الجانب الاقتصادي منها ، وذلك في اشارته الى علاقات تجارية بين بـلاده (اليونان) وبين هذه المنطقة ، التي كانت تفوح برائحة البخور و «أربج الطيوب» حسب تعبيره ش

ولذلك ستكون كتابات المرحلة التالية (القرن الرابع ق . م)، أكثر نضجاً وموضوعية ، وهي التي واكبت حملة الاسكندر ، حيث أسهم فيهما على وجمه الخصوص اثنان من قادته :

بطليموس PTOLEMAIOS و أرستوبولوس ARISTOBOULOS ، اللذين أضافا تفصيلات مفيدة ومهمة الى اخبار سلفها « أبي التاريخ » ، تتعلق بالتكوين الجغرافي والطبيعي لشبه الجزيرة العربية (8) ، على نحو جعلها أساساً جيداً لكتابات المراحل التالية ، من العصور المتأغرقة والرومانية والبيزنطية فضلاً عن كتابات العصر الاسلامي المبكرة .

ولقد كان ثمة قاسم مشترك بين اليمن والحجاز، ان كلاهما خضع بصورة مباشرة لتأثير البيئة الجغرافية المتباينة ، التي يمكن اعتبارها مفتاح التحول الجذري في التكوين التاريخي للاقليمين الشهيرين . فالاول ، عُرف كمجتمع زراعي ، حيث ظهرت أقدم مراكز الاستقرار في الجوف (معين) ، التي وصفت بأنها منطقة سهلية واسعة بين حضرموت ونجران(د). ثم تصبح الزراعة أكثر انتشاراً وكشافة مع تدرّجها نحو الجنوب ، مستفيدة من الامطار الصيفية التي يمكن أن تؤدي الي

<sup>(1)</sup>جواد علي، المفصل ج اص 21. لطفي عبد الوهاب، العرب ص 198

<sup>(2)</sup>لطفي عبد الوهاب، العرب ص 199

<sup>(3)</sup>المرجع نفسه ص 198

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ص 200 -202

أرك) الهمدالي، كتاب صفة جزيرة العرب من 67، تحقيق محمد عبد الله النجدي. حواد علي، المفصل ج 2 ص 74. ثريا منقوش، النوحيد في تطوره التاريخي ص 100 -101

استغلال موسمين في نفس العام ، خاصة في الجهات المقابلة للساحل الحبشي (٥) . فقد هيأت خصوبة الارض ووفرة المياه لهذه المنطقة ، وما رافقها من تطوير وسائل الريّ ، تحقيق الاكتفاء المذاتي وتصدير الفائض من الانتاج ، يساعدها على ذلك ، وقوعها على مفترق شبكة من المواصلات الحيوبة في العالم القديم ، متخذة لها عدة اتجاهات ، منها الطريق البرّي الطولي الذي امتد من حضرموت وقتبان في الجنوب ، الم أيلة في الشمال عبر مكة والبتراء ، حيث توجد مؤشرات الى استخدامه ، تعود الى الشال الشرقي) ، الذي الى القدرن الثاني الميلادي(٥) ، والطريق البرّي الاحر ( الشيال الشرقي) ، الذي وصل هذه المنطقة بالخليج الفارسي ، لا سيها جرها GERRHA (٥) ، الميناء الشهير على ساحل الاحتماء ، الذي كانت تصبّ فيه منتجات الهند والمناطق المجاورة ، الواقعة تحت النفوذ الفارسي (٥) .

أما الثاني ( الحجاز ) فقد حرمته الطبيعة ما وهبت اليمن ، حيث البيئة صحراوية في الغالب والانتاج متأثر بهذه الدائرة من الجفاف . فكان ذلك من حوافز البحث عن مصدار اخرى لا تنبتها الارض الجرداء ، ولكن تسهم فيها مجموعة من العوامل ، تبدأ بالموقع الجغرافي ولا تنتهي مع الارادة عند حد معين . ذلك أن محاولة التغلب على البيئة أو تطويعها ، كانت من أبرز ملامح هذه الشخصية الحجازية التي تبلورت مند النصف الثاني من القسرن السسادس الميلادي ، في وقست نشط فيه الامبراطسور جسستنيان JUSTINIEN ، لتوسيع دائرة النفوذ البيزنطي وراء السواحل الشرقية للبحر الاحمر والسيطرة على معابر تجارة الشرق، وذلك بالتنسيق مع حلفائه الاحباش ، الذين كانت لهم أيضًا مصالحهم المباشرة في هذه المنطقة ره .

وإذا كان انفتاح اليمن ، يشكّل احدى النتائج الحتمية للموقع الحيوي في شبكة التجارة العالمية ، حيث كانت هدفاً لاطماع الفرس والرومان فضلًا عن البيزنطيين والاحباش ، فان الحجاز استطاع بعزلته الجغرافية تجنّب الاخطار التي

<sup>(1)</sup>عن سترابون STRABO. لطفي عبد الوهاب، العرب ص 297

<sup>(2)</sup> عن المصدر نفسه. لطفي عبد الوهاب، العرب ص 314 -315 (3) لطفى عبد الوهاب، العرب ص 317

<sup>(4)</sup> البلادري، فتوح البلدان ص 89، جواد علي، المفصل ج 7 ص 275

H.LAMMENS , La Mécque à la أبوجعفر بن حبيب، كتاب المحبّر من 368-368 تصحيح آياؤة لينخن ستير. veille de l'Hégire, P 106. I mp. catholique Bey. 1924

<sup>(6)</sup> يبدو أن الحبشة كانت على جانب من القوة البحرية في القرن الرابع مما جعلها تشكل تهديداً مباشراً لليمن، حيث تنافس الطرفان على السواحل الشرقية والغربية للبحر الاحمر. جواد علي، المفصل ج 2ص 143. ج 3 ص 643. A55. I GUIDI, L'Arabic antéislamique P 72 Paris, 1921

عصفت باليمن وقضت عليها بعد ذلك . فقد عاش طويلًا في ظل هذه الحصانة الطبيعية ، مستثمراً ما يمكن من شروطها ، لملء الفراغ في شبه الجزيرة والنهوض على أنقاض دولة الحميريين ، آخر النماذج الاستقلالية في الجنوب ، التي خضعت الذلك لمحاولة تنصير من التحالف البيزنطي - الحبشي (۱۱) ، جاعت في مضمونها سياسية أكثر منها دينية . كما طغت المصالح المشتركة على حساسيات الطرفين المتحالفين من ناحية ، وطالت حملة الاضطهاد التي رافقتها آنذاك ، المسيحيين النساطرة ، بمشل ما طالست اليهود وبقية المناوئين للاحتسلال الحبشي من ناحية أخرى (١٠) .

والحجاز في تكوينه التاريخي أقل وضوحاً من اليمن ، رغم تأخره زمنياً كمركز حضاري عن هذه الاخيرة ، وذلك انطلاقاً من التفاوت الذي أشرنا اليه في الظروف البيئية والمغزافية لكل من الاقليمين . فبينا تتوفر المعلومات عن اليمن ، مدعمة بنتائج الحفريات (٥) ، وبعض المصادر « الكلاسيكية القديمة (٥) » ، لا نجد في الحجاز الا القليل المؤقّق منها ، لا سيها العائدة الى ما قبل القرن السادس الميلادي . أما كثيرها فلا زالت مادته الرئيسية مقتصرة على ما تركه الاحباريون ، الذين سيطرت عليهم النزعة الروائية الجائحة الى الاسطورة أحياناً ، ولم تحظ إلا نادراً بتطورات تلك الحقبة التي كانت أحبارها تزداد اضطراباً ، كلما ابتعد العهد بالمؤرخ عنها ، خلافاً لما يسمى بـ « كتـاب المرحلة الكلاسيكية » الذين عاصروا احداثها عن كثب واتيحت لبعضهم المشاركة فيها(٥) .

ولذلك فان الكتابة عن الحجاز قبل القرن السادس، محاولة على جانب كبير من الصعوبة، حيث لا يتوفر من التفاصيل الا ما يمكن استخلاصه من اخبار البمن، مركز الاستقطاب في شبه الجزيرة منذ ألف ونيف قبل الميلاد. وهي معلومات على ضآلتها ذات محتوى جغرافي لا يخلو من الاهمية ، كانت وراءها في الغالب اهداف عسكرية واقتصادية . اما بقية التفاصيل التي قد تسهم في كشف بعض الجوانب في التاريخ السياسي أو الاجتاعي ، فلا زال المؤرخ يتوسل ما ألمح اليه القرآن حيداً وما تناقلته روايات الاخبارين شفاهة حيناً آخر .

<sup>(1)</sup>اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي ج 1 ص 199

<sup>(2)</sup> مونتغمري وات، محمد في مكة ص 35. ترجمة شعبان بركات.

<sup>(3)</sup> لطفي عبد الوهاب، العرب ص 121 وما بعدها

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ص 343

<sup>(5)</sup> هيرودوتوس الذي قام برحلة الى الشرق الانف. والمؤرخ العسكري بطليموس أحد قواد الاسكندر والجغرافي ارستوبولوس أحد المقريين من هذا الاخير. وكذلك إجالزخيديس . AGATHARCHIDES من العصر البطلمي . لطفي عبد الوهاب، العرب ص 198 ، 200 ، 201 ، 204 .

واذا كان التكوين التاريخي للحجاز، غير واضح المعالم تماماً في العصور القديمة، فان التكوين الجغرافي لم يكن خالياً من التعقيد، لا سيها في بحال تحديد الاطار العام للاقليم الذي بقي مضطرباً ومتداخلاً مع غيره، وذلك حتى في العصور الاسلامية الاولى. فهو برأي المغرافيين العرب يمثل أحد ثلاثة أقاليم متمايزة في شبة الجزيرة: الأول، ساحلي منخفض (تهامة) والثاني جبلي متفاوت الارتفاع (الحجاز أو السراة) والثالث هضبي داخلي (نجد). وقد يضاف اليها لدى بعضهم (اليمن) في الجنوب (والعروض) في الشرق، وهي الساء لها دلالات لغوية على عادة العرب، الذين كان لهم شغف بهذا النوع من التسميات. بيد أن هذا التوزيع التضاريسي لشبة الجزيرة عامة وللبحجاز خاصة، لا ينسجم مع خلفيته اللغوية بصورة دقيقة. فغالباً ما تذبذبت الحدود وتأرجحت معها المدن من أقليم الى آخر، كأن يمتد الحجاز مع مكة والطائف، الى آخر هذه الحلقة المتاوجة التي لا نجد لها تحديداً يضاف مستقراً في تابات الجغرافين والرحالة (ق .

ولكن الحجاز يأخذ الكثير من ملامحه المستقله، كاقليم جغرافي متميز، رغم تداخله بصورة متفاوتة مع تهامة واليمن ونجد، فضلًا عن اليمامة. ويفضل موقعه المتوسط والمتداخل هذا، أطلً الحجاز بعد عزلة طويلة على سواحل الخليج الفارسي والمحيط الهندي والبحر الاحمر، ليصبح منذ القرن السادس مركز الاستقطاب الاول ومحور الحركة

<sup>(1)</sup> هناك من قسّم شبه الجذيرة الى أربعة أجزاء أو زكور) وهي: الحبجاز، البمن، عُمان، هجر.المقدسي، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص 68 . ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 2 ص219

<sup>(2)</sup> اشتقت (تهامة) من والنهم، وهي شدة الحقّ. و(نجد) تعني الهضية المرتفعة. و (العروض) لاعتراضه ما بين نجد واليمن والعراق. و (اليمن) من اليمين أو اليُمنّ. أما الحيجان، فئمة مدلولات عند تتفق في الاشتقاق اللغوي فلماالكلمة، المراد بها والحاجز، أو والفاصل، ولكنها تختلف في تحديد المناطق التي يفصل بينها مذا الاقليم. فيقال، لانه يججز ما بين نجد وتهامة أو الغور كما يطلق على هذه الاخيرة، أو لانه يججز ما بين تهامة والشام من جهة وبين الصحراء من جهة ثانية، فضلاً عن اشتقافت أخرى ليست لها علاقة بالتحديد الجغرافي. واجع:

الهمداني ، صفة جزيرة العرب ص 47-49 البكرى ، معجم ما استعجم ص8 . الاصطخرى ، المسالك والمالك ص 21 . ابن المجاور ، صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز للسياة تاريخ المستبصر ج1 ص29 . تصحيح اوسكر لو ففرين .

<sup>.</sup> سعد زغلول عبد الجميد، تاريخ العرب قبل الاسلام ص 73

<sup>(3)</sup> الاصطخري، المسالك والممالك ص 25

<sup>(4)</sup> ابن خرداذبة، المسالك والممالك ص 128

<sup>(5)</sup> إبن حوقل، كتاب صورة الارض ص 38. ابن المجاور، تاريخ المستبصر ج 1 ص 39-40

التجارية في شبه الجزيرة العربية, ومن هنا كان التعريف المبدئي للحجاز، الذي يكاد يتفق عليه معظم المؤرخين والجغرافين، بأنه الشريط المرتفع، المعروف بجبال «السراة»، الممتدة على محاذاة المبحر، من العقبة (أيله) في الشمال حتى عسير في الجنوب(). ولعل أقدم الخواطع عن شبه الجزيرة، تتفق وهذا الامتداد الجغرافي للحجاز(٥) كما يتفق معه تحديد ( القزويني ) بأنه « حاجز بين الشام واليمن وهو مسيرة شهر »(٥) ، و ( المسعودي ) بقوله « انه حاجز بين الشام واليمن والتهائم(٥) » أو « ما حجز بين الشام واليمن والتهائم(٥) » أو « المحجز بين الشام واليمن والتهائم(٥) » أو « المحداني )(٥) .

أما البكري فقد وصفه بأنه وما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحاز الى ناحية فيد والجبلين الى المدينة، ومن بلاد مذحج تثليث وما دونها الى ناحية فيد فذلك كله الحجازا». وقد نستنج من ذلك ليس فقط تحديد الشكل الجغرافي للحجاز، ولكن أيضاً الاهمية المحورية التي تحوّل معها من أقليم «حاجز» منكفىء على عزلته أو يدور في فلك الدول المحيطة به (معين وسبأ وهمير) في الجنوب أو (الانباط) في الشمال ٣٠ ، الى نقطة متوسطة في شبكة المواصلات التجارية ، أصابت من النجاح والتطور، ما لم تصبه هذه الدول في هذا المجال.

وليست السلسلة الحجازية أو السراة (السرات) العلى ارتفاع متناسب، فهي تختلف من مكان لآخر. ولكنها بصفة عامة مرتفعة في الشمال، منخفضة في الوسط، ثم مرتفعة مرة أخرى عند اقترابها من اليمن (٥٠٠ وقد عرف قسمها الأول المرتفع بجبال (مدين)، حيث تصل قمتها الى نحو ثلاثة آلاف متر، ولا تلبث ان تنخفض تدريجياً بعدها حتى تصل الى نحو ألف متر بالقرب من يثرب، والى نحو مائتي متر فقط عند جبل (رضوى)، الى الشمال الغربي منها (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أحمد ابراهيم الشريف ، مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول ص13

<sup>(2)</sup> أحمد سوسة، العراق في الحوارط القديمة رقم (30). عبد للنعم مَاجد ـ على البنا ،الأطلس التاريخي العام للعالم الاسلامي، . قمر (1)

<sup>(3)</sup> القزويني. آثار البلاد وأخبار العباد ص 84.

<sup>(4)</sup> المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2ص 35

<sup>(5)</sup> الممداني، الصفة ص 50.

<sup>(6)</sup> البكرى، معجم ما استعجم ص 8 (7).حواد علىّ ، المفصل ج3 ص10 .حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين ص14 .جورج فضلو الحوراني، العرب والملاحة في المحيط الهندي من العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى ص 86

<sup>(8)</sup> جواد على، الفصل ج I ص 56

<sup>(9)</sup> صلاح الدين الشامي، الوطن العربي، دراسة جغرافية ص 80

<sup>(10)</sup>القزويني، آثار البلاد ص 88.

وفي المنطقة الوسطى، حيث تقع مكة، تعرف باسم جبال (الطائف) التي يتراوح ارتفاعها ما بين ستمائة متر ومائتي متر (جبل كرا)(١). أما في الجنوب فتعود الى الارتفاع، حاملة الاسم نفسه (السراة)، لتبلغ نحو ثلاثة آلاف متر تقريباً عند عسيره.

وتخترق هذهاالسلسلة مجموعة من الوديان ،كان لها تأثيرها في توجيه هذا الاقليم نحو السهول الساحلية أكثر من الداخِل، حيث اسهمت في تقطيع أوصال السفوح الغربية، بشكل جعل عبورها أمراً ميسوراً، خاصة وان الماء قلّما يجري في هذه الاوديّة. ولذلك احتفت منها الانهار الكبيرة وحلَّ مكانها ما يعرف بـ (الجعافر)، وهي عبارة عن نهيرات تتلقى مياه السيول الطارئة أو تتزود من الامطار القليلة، التي سرعان ما تنضب تحت تأثير المناخ الصحراوي السائد في الاقليم (٥.

ولعل هذه الاودية كان بعضها أنهاراً جارية ابّان ما يعرف «جيولوجياً» بالعصر المطير، وذلك لكثرة ترسبّاتها التي تحملها عادة مياه الانهار. وهو ما تؤكده مؤشرات الكتَّابِ الاغريق عن وجود انهار معروفة، تركوا لنا اسهاءها ومواقع جريانها ومصبَّاتها، في البحر الاحمر أو الخليج الفارسي (٥). على أن ذلك لا يجزم بوجود انهار كبيرة دائمة الجريان، حيث يحتمل أن يكون ما أشار اليه بعضهم نوعاً من مجاري الوديان المعروفة ، التي تنضب عادة مع بدايات فصل الجفاف. ولعل النهر الكبير الذي زعم (بطليموس) أنه ينبع من السفوح الشرقية لجبال الحجاز، ليس الاّ وادي الدواسر على الارجح، الذي يتغذّى من مياه الآمطار المتساقطة على جبال اليمن. ذلك أن أحداً من علماء التاريخ أو الآثار لم يستطع حتى الآن تأكيد ما يتعدى هذا الافتراض.ق.

وهكِذا فقد كان هنالك اتجاهان لأودية الحجاز، أحدهما الى البحر الاحمر، كوادي أضم (الحمض)، الذي يمتد من (خيبر) الى جنوب (الوجه)، متصلاً بوادي القرى والعقيق التي تعتبر من أعظم أودية الحجاز. والاتجاه الثاني الى نجد، حيث السفوح الشرقية أقل انحداراً من الغربية، ومن ثمّ الوديان أكثر طولًا وأقل عمقاً واحتفاظاً بالماء.

ومن أهم الوديان هنا، (وادي الرمة)، الذي يمتد من (فدك) الى (القصيم) في

<sup>(1)</sup>يقع بين مكة والطائف. الشريف، دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الاول والثاني الهجري ص 13 (2)عبد الفتاح وهيبة. محمد سعودي، معالم الوطن العربي ص 14، لطفي عبد الوهاب، العرب صّ 92

<sup>(3)</sup> جواد على، المفصّل ج 1ص 157 -158

<sup>(4)</sup> جواد على، الفصل - 1ص 159 (5) المكان نفسه. لطفي عبد الوهاب، العرب ص 201

<sup>(6)</sup> الرجع نفسه ج 1ص 161

<sup>(1)</sup> احمد الجاسر، في شمال غربي شبه الجزيرة ص 521 الشريف، مكة والمدينة ص 14-15

الشرق. وكذلك (وادي القرى) الشهير الذي يقع الى الشمال من يثرب (بين تبهاء وخيبر)، وهو عبارة عن مجموعة من الاودية التي تتصل مياهها بوادي الحمض السابق ذكره،،، وقد كانت أحدى المحطات التجارية المهمة على طريق الشام قبل الاسلام.».

بيد أن هذا «الحاجز» الجبلي رغم ارتفاعه في بعض المواقع، لم يحدث تغييراً مهماً في مناخ الاقليم، الذي كان أكثر تأثراً بالحرارة والرطوبة المرتفعتين في (تهامة) فضلاً عن ضغط الصحراء وجفافها في الشرق، مما انعكس على طبيعت الانساجية، حيث انحسرت الاقليلاً الاراضي الصالحة للزراعة في بعض الاماكن، بينها انعدمت تماماً في أماكن اخرى.

وكانت مراكز الاستقرار الحجازية تمثّل بوضوح هذا التباين الذي فرضته الطبيعة، حيث سمحت بقيام مجتمع زراعي في الطائف، معوضة الحرمان الذي عانته مكّة وحوّلها الى مدينة تجارية، بينها اعتمدت يثرب على عدة مصادر، في طليعتها الزراعة وبعض الحرف الصناعبة المحدودة(ه.

<sup>(1)</sup> حمد الجاسر، في شمال غربي شبه الجزيرة ص 227

<sup>(2)</sup> المقدسي، احسن التقاسيم ص 97. جواد على، المفصّل ج اص 168

<sup>(3)</sup> معجم البلدان ج 4 ص 9. ج 5ص 83.

الكتاني، التراتيب الادارية ج 2 ص 44، 50

## التكوين السكاني

هكذا تبدو اللوحة القبلية في الحجاز ، متناسقة الخطوط متمازجة الألوان ، ان لم يكن في منحدرات اصولها ذات التشعب « القطري » الواسع ، ولكن في ظروفها الجغرافية والاقتصادية المتشابة ، بحيث لا نجد كبير تباين بين ماهو شائع عن وجود نمطين غنلفين تماماً في المجتمع الحجازي ، أحدهما حضري والآخر بدوى .

ان البحث في التكوين السكاني لمكة قبل الاسلام ، أو بالتحديد قبل قريش ، على شيء من الصعوبة ، حيث اقترنت شهرة المدينة بهذه القبيلة ، التي زامنت نهضتها التجارية وانعطفت بها الى الاسلام . . التحدّي الكبير الذي قضي على نظامها من المداخل . فالى قريش يعود الفضل في تأسيس التجارة المكية وتوجيه خطها العام ، الذي انتهى بها الى احتكار حركة النقل والسيطرة على الطرق الرئيسية بين اليمن والعراق والشام .

ولقد تركت لنا مصادر التاريخ أخباراً لا تخلو من الاضطراب عن قبائل متفاوتة الاهمية والنفوذ ، سبقت قريش الى هذه المنطقة ، سواء في مكة أو في غيرها من المراكز الحجازية . ولعل أقدم هذه المجموعات القبلية ، تلك المعروفة بالعماليق ( العمالية ) ، الا أن أصولها ما تزال خاصفة لا تتعدى الاعتقاد السائد بأنها من بقايا الحيمريين في اليمري ، حيث أخذت هذه الاخيرة تدفع بموجات من القبائل اثر اختلال أوضاعها السياسية والاقتصادية . ويبدو أن العماليق كانوا احدى هذه الهجرات الكبيرة ، التي امتدت الى الاقليم الحجازي ، دون أن تقتصر على مكة فقط . .

والاخبار نفسها تتحدث عن قبيلة اخرى خلفت العمالقة الذين هاجروا الى تهامة ،

<sup>(1)</sup> الفاسي ، العقد الثمين ج 1 ص 130

<sup>(2)</sup> ابن رستة ، الاعلاق النفيسبة ص 60

حيث الماء أكثر وفرة والارض أشد خصوبة (۱۱) ، وهي قبيلة جرهم ، المعاصرة على ما يبدو لظهور الكعبة (۵) التي بنيت فوق ربوة مرتفعة تجنبًا لخيطر السيول المفاجئة التي تعرضت لها مكة بين حين وآخر (۵) . وما لبثت هذه القبيلة أن تخلّت عن السيادة في مكة لبني حارثة الخزاعيين ، وذلك بزعامة عمرو بن لحي ، أول منظّم لعبادة الاصنام في الكعبة ، التي حكّت مكان الحنيفية ، عقيدة العرب في أيام ابراهيم ، حسب ما تناقله الاخباريون في هذا السبيل (۵) .

ويبدو أن هذا الزعيم الخزاعي ، قد احتلّ دوراً بارزاً في مكة ، تعلّى التأثير الديني وتنظيم العبادات فيها ، حيث اقترن اسمه مع بدايات الانفتاح الحجازي وتلقي المؤثرات الخارجية ، التي كان لها انعكاس ايجابي على المجتمع المكّي بصورة حاصة . فقد كان لهذا التنظيم الديني ابعاده السياسية والاقتصادية ، بحيث اتخذت مكة في ظله ، المركز الاستقطابي لعبادات البدو ومصالحهم وعلاقاتهم المتبادلة ، وغير ذلك من شؤونهم الحياتية . ومن هذا المنظور ، فإن عمرو بن لحيّ ، قد وضع نواة النظام المكّي ، الذي تكرّس بشيء من التفصيل مع زعيم قريش قصي بن كلاب .

وفي غمرة البحث عن مناطق استقرار القبائل المهاجرة والصراع على النفوذ في الحجاز ، سنجد مكة هدفاً رئيسياً لهذا التحرك ، وذلك لموقعها الجغرافي المتداخل مع خطوط المواصلات التجارية الاكثر أهمية في بدايات القرن السادس الميلادي ، أي في زمن اشتداد الهجرة القبلية نحو الشمال . وهذا ما يفسر التنافس حينذاك على سيادة المدينة التي اخلت ، بفعل ذلك ، في التحوّل الى سوق الحجاز المركزي (٥) ، المتفوق على بقية الاحرى .

ويفسر أيضاً هجرة العمالقة الى تهامة ، حيث ممر القوافل القديم قبل أن تصبح مكة مقصدها ومحطتها الكبرى في شبه الجزيرة . أما خلفية هذا الصراع في رأي الاخباريين ، فلا يتعدى الاطار الديني الاخلاقي ، حيث أشارت رواياتهم الى طغيان العمالقة

المسعودي ، مروج ج 2ص 19

<sup>(2)</sup> يرتبط ظهورها بابراهيم وابئه اسماعيل ، وحسب رواية الاخباريين تزوج هذا الاخير من امرأة جرهمية وأنجب منها ما بهوف باجداد هرب الشمال أو العدنانيين . اليعقوبي ، تاريخ ج اص 222

<sup>(3)</sup> الازرقي ، أخبَار مكة ج اص 53

<sup>(4)</sup> ابن الكلبي ، الاصنام ص 8 . المسعودي ، مروج ج 2ص 30

<sup>(5)</sup> المسعودي ، مروج ج 2ص 22

والجرهميين و « فسادهم في الارض » (» . دون الاحاطة بتفاصيل هذا السلوك وخلفياته غير الدينية ، المحرّكة لذلك الصراع على النفوذ ، في منطقة استقطاب ، كانت تتعاظم أهميتها مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في ذلك الحين .

والمسلمون الاوائل ، على أنها صورة أناوية من التاريخ العربي . لذلك لم تنل حقها من والمسلمون الاوائل ، على أنها صورة ثانوية من التاريخ العربي . لذلك لم تنل حقها من الاهتمام ، شأن الفترة اللاحقة . فاختفت الآ فليلاً ، التفاصيل التي يمكن أن تضعنا على معرفة شاملة للوضع السكاني في هذه المنطقة ونواحي التحرك القبلي وحدوده الزمنية فيها . وتكاد تقتصر معرفتنا بأحوال مكة السكانية في تلك الفترة ، على أنها خضعت بضعة قرون للنفوذ القبائل اليمنية المهاجرة ، قبل أن تستأثر قريش بالسيادة عليها ، في اعقاب القضاء على (خزاعة ) ، آخر هذه القبائل . ويبدو أن القرشين حملوا شيئاً من الخبرة في التجارة ، اكتسبوها من قبل ، لتأخذ مكة على يدهم دورها الميز كمحطة حيوية في تجارة الشرق . وقد ساعد على ذلك أن أخلجاز كان خارج دائرة التنافس السياسي المستشري علورها لا تزال على الاطراف من شبه الجزيرة . فإذا ما أشرف القرن الخامس على نهايته أو على دا بات واضحاً تعديل مواقع الاستقطاب باتجاه الداخل ، لا سيا المتوسطة ، التي المخدن طابعاً أكثر مركزية من المواقع السابقة ، عما سيكون له تأثير كبير على التطور المستقبل للاقليم الحجازي ، قلب الدولة الموحدة ونواتها الأولى في ظل الاسلام .

ان « دولة قريش » في مكة التي أسسها قصيّ بن كلاب ُفي منتصف القرن الخامس الميلادي ، لم تكن سوى مرحلة أكثر نضجاً في هذه المدينة ، التي كان للقبائل اليمنية السالفة دور كبير في تحضيرها وتطوير أنظمتها السياسية والاقتصادية .

وكانت (خزاعة ) من أبرز هذه القبائل التي ارتبط اسمها بالمؤسسة الوثنية ، محور ذلك التطور والمنعطف الحقيقي في الزعامة المكية للحجاز . فقد مثلت الحقبة الخزاعية ، التي كانت من أطول عهود مكة قبل الاسلام (٥) ، الدور التأسيسي الاول في شخصية هذه الاخيرة ، تلك التي تبلورت أبّان الحقبة القرشية . وعلى الرغم من اشتداد المنافسة على النفوذ في المدينة ، فقد صمدت خزاعة طويلاً واحتفظت بالزعامة المطلقة ، حتى انتقالها الى

<sup>(1)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 1ص 322 . المسعودي ، مروج ج 2ص 23 .

<sup>(2)</sup> البلاذرى ، انساب ج 1ص 49 . تحقیق حمید الله .

 <sup>(3)</sup> يقدر المؤرخون الحقبة الخزاعية بثلاثة قرون . المسعودي ، مروج ج 2ص 32

قريش ، بعد أن قادها قصيّ الى السلطة بصعوبة ، ممهداً لذلك بالزواج من ابنة آخر « الملوك » رس الخزاعيين ، بحيث انتقلت اليه الزعامة بصورة شبه وراثية .

والتكوين السكاني في الحجاز ، يخضع بصورة عامة لتأثير الطبيعة الصحراوية التي أوجدت نمطين ختلفين ربما في طريقة الحياة ، ولكنهها متكاملان في جزء كبير من الظروف الاقتصادية والمفاهيم الدينية والاجتماعية .

وكانت مراكز الاستقرار الكبيرة ، لا تتعدى الثلاثة ، تضاف اليها مراكز ثانوية أخرى ، منتشرة بأكثريتها حول يثرب ، حيث مناطق التجمع اليهودي في الغالب .

وإذا كانت بعض الاخبار قد حفظت لنا القليل من تاريخ مكة القديم ، لا سيا المراحل التي سبقت السيطرة القرشية عليها ، حيث الفاصل بين حقبة مضطربة اعتمدت على روايات ، لم يكن الغرض منها عملاً تاريخياً يتوخى الحقيقة ، بقدر ما توخى المتعة أو العبرة ، وبين أخرى تقترب بحدود متفاوتة من التدوين وبدايات الوعي التاريخي عند العرب ، الذي كانت بواكيره في الحجاز منذ القرن الاول الهجري ، فإن هذا القليل قد لا يزال شبه مجهول في الحواضر الاخرى ، كالطائف ويثرب وبعض المزارع والمحطات التجارية المتعددة ، كتلك التي أشرف عليها اليهود ، مثل وادي القرى وخيبر وفدك وتياء وغيرها دى

أما الطائف ، فكانت مجهولة التاريخ أو تكاد قبل ارتباطها بثقيف المعاصرة لقريش في مكة . ولكن أخباراً قد لا يرقى كثيرها الى الموضوعية ، تشير الى ظهورها في زمن العمالقة ، سكان مكة الاوائل (٥) . على أن هذه المدينة التي استمدت قوتها المعنوية من توحيد الثقفيين لها ، بعد جهود مستميتة ، قدّر لها أن تشخل دوراً غير ثانوي في تاريخ الحجاز ، حيث كانت منذ البدء حليفة لقريش ، على الرغم من طموحها الى انتزاع الدور المركزي منها . ويبدو أنها حققت بعض النجاح في هذا السبيل ، مع تحوّل طريق العراق اليها من مكة ، الامر الذي أدى الى نشوب حرب الفجار ، التي كانت في مضمونها تهديداً للتجار الذين سلكوا هذا الطريق (٥) . ولكن ثقيف لا تلبث أن تعود الى الاعتراف بصدارة منافستها قريش ، كحليفة عضوية لها (٥) . حيث شكّلت القبيلتان جبهة متماسكة

<sup>(1)</sup> المسعودي ج 2 ص 31 . ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ج 2 ص 2

<sup>(2)</sup> أحسن التقاسيم ص 107

<sup>(3)</sup> يشير الانجاريون الى أن أول سكانها بعد الممالقة ، هم بنو عدوان بن عمرو بن قيس بن عيدان بن مضر ، ثم بنوعامر ابن صمصعة بن معارية بن بكر بن هوازن . . . وأخيراً بنوثقيف . ابن الاثير الكامل ج 1 ص 684

<sup>(4)</sup> جواد علي ، المفصل ج 4 ص 115

H. LAMMENS, La cité de taif, P119 (5)

حتى نهاية العصر الاموي .

ولعله من الصعب جداً تحديد الوقت الذي حلّ به الثقفيون في الطائف ، وان كان من المرجح أنه متأخر على نزول قريش في مكة والسيطرة عليها . ويعتقد ( لامنس ) أن هذه المدينة ، كانت منذ بداية القرن السابع ، المركز الرئيسي لقبيلة ثقيف ( االله على أن ذلك قد يحتاج الى تحديد أكثر دقة ، في ضوء ما كانت عليه العلاقة بين القبيلتين في مكة والطائف ، والتي يفترض أن جدورها امتدت الى أبعد من هذا الوقت . وثمة دلالات تشير الى قدم التحالف بين الطرفين ، خاصة بعد نجاح القرشيين في السيطرة على التجارة الداخلية وتحوّل مدينتهم الى سوق الحجاز المركزي ، ومن ثم حاجة الثقفيين في المقابل الى تصريف انتاجهم الزراعي وتسويقه في مكة .

ويبدو أن وحدة المصالح بين القبيلتين المتحالفتين ، قد انتهت بها الى اقتسام النفوذ عشية الدعوة الى الاسلام . فكانت لقريش السيطرة المطلقة على تجارة الشام ، بينا تركت للطائف تجارة اليمن ، تتولى مراقبتها والاشراف عليها ، وذلك في ظل هيمنة عامة للاولى ، لم تقتصر على الطائف فقط ، ولكنها امتدت حينذاك الى مختلف مواصلات شبه الجزيرة وعمطاتها ( . وكانت هذه المدينة تتوق الى الحد من هذه التبعية والارتباط المباشر بالاقتصاد المكي ، حيث الطبيعة هيأت لها أسباب المزاحمة مع اندادها القرشيين ، ولكن الدهاء الذي تفوقت به الشخصية الثقفية ، سقط أمام خبرة هؤلاء وتراثهم القديم في التجارة (ه .)

ولعل التطرّف الثقفي ازاء الدعوة الاسلامية ، كان يلتقي وهذا الطموح الذي أحبط في زمن السيادة القرشية . فكان ذلك الموقف المتصلب ومعه تلك المحاولة المستميتة ، حتى بعد سقوط مكة واستسلام الحلفاء الكبار ، حيث اعتقدت الطائف عن خطأ في التقدير ، انها قادرة ربما على تزعم التيّار المناهض لدولة ( المدينة ) ، كبدليل لمكة ، ووراثة زعامتها المنهارة . ولقد كانت نواة هذه الجبهة في التحالف الثقفي المهوازقي ، الذي شعر بفداحة الخطر على مصالحه المهددة ، فخاض حرباً يائسة ضد النظام الجديد (» .

أما يثرب التي وُصفت بأنها ﴿ أقل من نصف مكة ﴿ ) ، فكانت على مسافة بعيدة من

Lammens, la cité de taif P 59 (1)

Op, cit, P 118 (2)

Ibid (3)

<sup>(4)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 62 -64

<sup>(5)</sup> ابن حوقل ، صورة الارض ص 37

هذه الأخيرة (١) ، عما حدا ببعض الجغرافيين العرب ، الى اعتبارها و نجدية » اكثر منها و حجازية ه(٢) . وعلى الرغم من وقوعها في دائرة المواصلات الرئيسية لتجارة الشام ، فإن حظها من التجارة الخارجية كان محدوداً اذا ما قورنت بمكة ، حيث كان يخالجها عدم الرضا ازاء احتكار الاخيرة لها ، ذلك الشعور التنافسي الذي سيطيع العلاقات المستقبلية بين المدينتين الاعظم في الحجاز . ويبدو أن سكانها اليهود تحوّلوا من محترفين للزراعة الى مستثمرين لها ، أو عمولين لبعض حاصلاتها عبر المزارعين العرب ، الذين نزلوا في ضواحي يثرب ، وذلك قبل أن يستقر بهم الاحتراف للتجارة وفروعها ولبعض الصناعات الحديدة ( الاسلحة ) والذهبية ( الصياغة ) وغيرها(٥) .

وقد يحملنا ذلك على الاستنتاج ، بأن العرب في أول عهدهم بهذه المدينة نزلوا في الجوار منها واعتاشوا من الزراعة ، بعد أن « تفرقوا في عاليتها وسافلتها ، ومنهم من نزل مع قوم من بني اسرائيل في قراهم، حسب قول السمهودي (٥٠) . ولعل هذا الوضع استمر طويلاً قبل أن يصل العرب ( الاوس والخزرج ) الى تحقيق معاهدة جوار مع اليهود ومن ثم التعايش معهم في يثرب ، حيث يضيف المؤرخ نفسه « فتعاقدوا وتحالفوا واشتركوا وتعاملوا ، فلم يزالوا على ذلك زماناً طويلاً وأمرت ( كثرت ) الاوس والخزرج وصار لهم مال وعدد ، فلما رأت قريظة والنضير حالهم خافوهم أن يغلبوهم على دورهم وأموالهم ، فتنمروا لهم حتى قطعوا الحلف الذي كان بينهم » (٥٠).

وكان هذا التركيب السكاني غير المتجانس في يثرب ، قد افقدها المبادرة وأعاق تبوأها دوراً أكثر أهمية في الحجاز . فانطوت بصورة شبه دائمة على صراعات داخلية ضارية ، قضت على جزء كبير من طاقاتها ، وجعلت منها بالتالي مجتمعاً يكاد يكون مغلقاً ، وذلك خلافاً لمكة التي حقق لها الانسجام في هذا المجال ، فرصاً جيدة للخروج من العزلة والانفتاح وراء حدود الحجاز ، عبر شكل من « المؤسسة الجماعية » ، الممثلة لاصحاب النفوذ وكبار التجار فيها .

لقد كانت يثرب تؤلف عدة كتل قبلية ، تفتقد الى التماسك وتنفرد عن بعضها في أحياء مستقلة ، كنتيجة لذلك التنافر الدائم.والصراع المستمر على النفوذ في المدينة .

<sup>(1)</sup> تقع يثرب على مسافة نحو ثلاثماية ميل الى الشمال من مكة

<sup>(2)</sup> القلقشندي ، نهاية الارب في معرفة انساب العرب . ص 17 .

<sup>(3)</sup> ولفنسون ، تاريخ اليهود ص 19

<sup>(4) ِ</sup> السمهودي ، وفاء الوفاج اص 177 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه!، وفاء الوفاج اص178.

وهي ، شأن حواضر الحجاز الاخرى ، كانت أحد مراكز استقرار ( العمالقة ) ، حسب رواية الاخباريين التقليدية ( ) . فثمة حلقة غير واضحة تماماً ، ترافق التكوين السكاني لمذه المدن ، بين سكانها الذي عاصروا ظهور الاسلام ، وبين امتدادهم القديم عبر القرون الحالية . وهي بدون ريب من محصّلات التحرك القبلي المتماوج وغير المستقر ، وما رافقه من تقاتل على السيادة والنفوذ ، أحد الملامح الرئيسية لتلك الحقبة . ولمذلك فان العهود المبكّرة من تاريخ يثرب ، يستأثر بها الغموض شأن مكة والطائف وربما كانت أكثر تعقيداً منها ، حيث انعكست عليها تناقضات المجتمع بقبائله اليهودية والعربية ، المتنافسة والمتباغضة .

وتتضارب الاخبار حول اليهود في يثرب ومنابع هجرتهم الاولى . . هل هم وافدون الم المنطقة مع عقيدتهم ، أم من سكانها المتهودين بفعل مؤثرات دينية تسربت اليهم من اليمن أو من الشام ؟ على أن اليعقوبي في « تاريخه » ، يجيب على جزء من السؤ ال ، فيرى ال اثنين من قبائلهم ( النضير وقريظة ) تنتميان الى جذام ، احدى القبائل اليمنية المهاجرة الى الحجاز ، ثم استقرتا بعد تهودهما في يثرب عند جبلين يحمل كل منها الاسم الذي عُرفت به القبيلتان المذكورتان (٥) ، وذلك دون أن يتعرض ( اليعقوبي ) للقبيلة ( القينقاع ) ، التي افتتح الرسول معها صراع الاسلام مع اليهودية في شبه الجزيرة ، في أعقاب معركة بدر (٥) . وثمة من يرى القبيلة الاخيرة ، نواة اليهود في يثرب ، عن رافقوا موسى للحج في بلد «خاتم النبين» (٥) ، فتخلفت طائفة منهم ونزلت في « موضع سوق بني القينقاع ، فكانوا أول من سكن موضع المدينة » (٥ . وآخر يرى بأن يهود يثرب عنلون هجرة لها خلفية سياسية وليست دينية ، عندما هربوا من الاضطهاد في فلسطين ، الذي بلغ ذروته في العصر الروماني (٥) .

وليس من السهولة تحديد هوية اليهود الحجازيين ومدى جدية الانتباء العربي لدى بعضهم ، أو العلاقة مع الهجرة اليمنية الى الشمال ، خاصة بعد اشتداد صراع العقائد في الدولة الحميرية والاضطهاد المتبادل بين أصحابها . فبينها يستثني (أوليري) ، بني الفينقاع ، بارجاعهم الى أصل عربي @ ، يعتقد (لامنس) ، أن بعض يهود الحجاز ، لا

<sup>(</sup>١) السمهودي ج1 ص 157 العباسي ، عمدة الاخبار في مدينة المختار ص 34

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 49 ، 52

<sup>(3)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 2 ص 138

<sup>(4)</sup> السمهودي ، وفاء الوفاج 1 ص 162

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 157

<sup>(6)</sup> الطبري، تاريخ الامم والملوك ج 1 ص 289 . العباسي عمدة الاخبار ص 34 . السمهودي، وفاء الوفاج اص160

سيا « جالية الطائف » ، كان نتيجة تلك الحروب الدينية ، التي اتخذت مسرحها آنذاك في المين « ، ذلك أن فشل الملك الحميري ( ذي نؤ اس ) في تهويد هذه الاخيرة ، الذي كان من نتائجه المثيرة «مذبحة نجران» ، وما جرّت اليه من احتلال حبشي ، لم يكن انتقاماً لضحاياها النساطرة « المتعاطفين مع الفرس ، ولكن احتواء لليمن قبل سقوطها في قبضة هؤ لاء ، حيث مهدت لذلك ، ربما بصورة غير مباشرة ، موجات التبشير اليهودي والنسطوري على نطاق واسع في ذلك الحين . وهذه الحادثة التي ترو وكأنها من نتائج ذلك التنافس التبشيري ، كانت في جوهرها صراعاً على النفوذ الاقتصادي ، وعاولة للهيمنة على طرق التجارة ، حيث تعتبر نجران أحد فروعها المهمة التي تتوزع منها المواصلات الى طرق التجارة ، عبر وادي الدواسر واليامة ، أو الى الشام عبر الحط البري التقليدي وعوره المركزي في مكة « .

وهكذا جاء استثمار الاحباش والبيزنطيين لمجزرة « الاخدود » (») على رغم الاختلاف العقائدي مع ضحاياها (٥) ، كتسويغ لتلك الحملة العسكرية التي أدّت ربما الى الفراغ اليمن من اليهود . وربما كان الاتجاه نحو الشمال هو الخيار المفضل والطريق الآمن لهؤلاء الهاربين من الاضطهاد المعاكس. فلم يكن مصادفة انفراد هذا الجزء من شبه الجزيرة بمراكز الاستقرار اليهودي ، في وقت كانت تؤهلها الظروف الجغرافية والتاريخية لدور غير عادي . ولعل التطورات التي رافقت حملة الحبشة ، قد أسهمت ربما بصورة غير مباشرة في عملية اقتسام النفوذ الديني ، بمثل ما أسهمت من توزيع للنفوذ السياسي ، حيث سادت المسيحية في الميمن وانتشرت اليهودية في الحجاز .

بيد أن وضوح المصدر الذي يرجّع أن قبائل اليهود قد وفدت منه الى يثرب والمراكز المجاورة لها ، لا يؤدي حكمًا الى وضوح انتمائهم الاساسي الذي يبقى بجرد فرضية ، بأنهم يتحدّرون من خارج المنطقة ، حيث ظلوا خلافاً للمسيحين جسمًا غريباً عنها ، غير متطبّعين بحياتها الا بمقدار ما تفرضه المصلحة الخاصة ، عور العلاقة مع القبائل العربية التي لم تخل من الاحتقار المتبادل @ . ولعل تجربة اليهود في يثرب تعرّز هذا الاتجاه ، حول انعدام النائر أو التأثير مع الآخرين ، بحيث أدى ذلك الى افتقاد احتمالات التعايش في

LAMMENS, L'Arabie occidentale avant l'Hégire P 541. La cité de taif p 85 (1)

 <sup>(2)</sup> كانت الدولة البيزنطية المشجعة للغزو الحبشي ، تمقت أصحاب العقيدة النسطورية المنشقين في مجمع الهسوس ( 431 م )
 وتدين مؤسسها نسطوريوس . بينز ، الامبراطورية البيزنطية ص 101

<sup>(3)</sup> جواد على ، المفصّل ج اص 22

<sup>(4)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج ا ص 428 -429

<sup>(5)</sup> وات ، محمد في مكة ص 35

LAMMENS, L'Arabie occidentale, p 54 (6)

المجتمع الواحد . فقد ظل عرب المدينة من الأوس والخزرج وثنيّي العقيدة شأن القبائل العربية في الحجاز ، على الرغم من التفوق السكاني الذي كان لوقت غير قصير معقوداً لهؤلاء اليهود () .

وتبقى مسألة يهود الحجاز محاطة بالكثير من الغموض ، دون ثمة ما يشير بجلاء الى كيفية وصولهم الى هذه المنطقة أو المصدر الذي قدموا منه . واذا ما سلمنا بأنهم وفدوا عليها كيفية وصولهم الى هذه المنطقة أو المصدر الذي قدموا منه . واذا ما سلمنا بأنهم وفدوا عليها من فلسطين ، حسب الاعتقاد المطروح ، فقد يكون تواجدهم في شمالي الحجاز - أي على تخير الشام \_ تنبيخة عمليات الاضطهاد الروماني (٥٠) كما أن الوسائل الدفاعية التي اعتمدوها لحماية أنفسهم ، عبر اقامة حصون أو ما يسمى بد « الأطام ١٥٠ فق التلال المرتفعة ، تعزز الاعتقاد لدى المؤرخين بأنهم اقتبسوا ذلك من مناطق استقرارهم الاولى ، ذات الطبيعة الجبلية التي عرفت بهذا النوع من التحصينات المنيعة . وثمة دلالة أخرى لهذه « الاطام » العسكرية ، أن اليهود الحجازيين ، تفردوا بهذا التقليد الدفاعي ، ربما تحت تأثير الشعور بالخوف الذي دفعهم الى التكتل والعزلة ، في منطقة كانوا طارئين عليها ولم يطمئنوا كثيراً الى قبائلها المجاورة لهم (٥٠) .

أما عن العلاقة بين يهود الحجاز واليمن ، فان التساؤ ل هنا يبدو شائكاً الى حدّ ما ، حيث المعطيات التاريخية لا تتوفر بصورة كافية . ولكن الفصل بين الاقليمين في تلك المرحلة من التجاذب السياسي والبشري والعقائدي ، قد لا يتفق وطبيعة تلك التطورات التي شهدتها المنطقة الجنوبية منذ بدايات القرن السادس الميلادي . ولعل أبرز مؤشرات هذه العلاقة ، ما ورد في ( المحبّر) عن هجرة يهودية من « أرض الحجاز الى اليمن » (٥) في فترة سابقة على حملة الحبشة التي يفترض أنها اضطهدت اليهود والمتهوديّن ، ودفعت بقسم منهم على الارجح نحو الحجاز ، حيث نزل في أحياء خاصة ( في يثرب ) (٥) وبعض المراكز الاخرى ، أو في نطاق « جاليات » تجارية في المدن المزدهرة ( الطائف ) وتجمّعات زراعية في الواحات الحصبة من هذا الاقليم (٥) . كما نلاحظ أحد وجوه هذه العلاقة في

<sup>(1)</sup> السمهودي ، وفاء الوفاج اص 166

<sup>(2)</sup> المكان نفسه ج اص 160 .

<sup>(3)</sup> قبل في الاطام بأنها وعز أهل للدينة ومنعتهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم ₃ . العباسي عمدة الاخبار مر55 السمهودي ، وفاه الوفاج اص 162

<sup>(4)</sup> السمهودي ، وفاء الوفاج 1 ص 161 ، 168-69، LAMMENS, L'Arabie, P68-69 ، تاريخ اليهود ص 16 ، 73

<sup>(5)</sup> ابن حبيب ، المحبّر ص 367

 <sup>(6)</sup> السمهودي ، وفاء الوفاج 1 ص 162.
 ۲.AMMENS, L'Arabie, P 67,69 (7)

فقدان الموقف اليهودي بعض تماسكه في يثرب بعيد الضربة التي نزلت بيهود اليمن ، بحيث أدى ذلك الى اختلال الوضع الداخلي لمصلحة العرب ، وافساح المجال أمامهم لتدعيم نفوذهم كقوة سياسية منافسة لهم في المدينة (٥) . وكان من البديهي أن تنعكس سلبيات الهجرة العربية بدورها على موقع اليهود في الحجاز ، حيث كان لهذا الاقليم نصيب غير قليل منها . فأسهم ذلك في ازدياد الشعور بالعزلة لدى هؤ لاء والخوف على مصيرهم القلق ، ودفعهم بالتالي الى الشقاق والاقتتال (٥) ، نتيجة لهذا الواقع ، الذي تُعلَى خاصة في السنوات الاولى من الهجرة الاسلامية .

وهكذا عاش اليهود في يثرب عبر مجموعات ثلاث (٥) ، عرفت في التاريخ بالقبائل ، حيث كان بينها من التنافر ما شابه الصراعات القبلية لدى العرب. ولا شك أن احتلال نفوذهم في المدينة ، كان نتيجة حتمية لوحدتهم المضطربة () واخفاقهم في تكوين جبهة سياسية متماسكة . ولم تحل دون هذا التفكك ، محاولة التأقلم السطحي في الحياة العربية ، كاستخدام الأسماء واللغة والشعر ، وحتى التطبّع بالسلوك القبلي فيها ٥٠ . فقد جاءت هذه المحاولة على هامش قضيتين أساسيتين في حياة اليهودي الحجازي : الاولى ، مرتبطة بالولاء المصلحي المطلق، الذي ألغى دور القبيلة كنظام يتعارض والنزعة الفردية ، المتحكمة في سُلوكه الاجتماعي والاقتصادي . والثانية ، يحرَّكها الشعور الدائم بالخطر ، حيث يعيش في محيط عربي ، للقبيلة فيه نظامها الجماعي وقرارها الالزامي من حيث المبدأ . ولعل ذلك كان وراء الخط الحياتي الخاص ، الذي فرضه اليهود على انفسهم في يثرب ، وانعكس على مظاهر التحصين في احيائهم المغلقة ( الأطام ) ، وهي تكاد تشبه أَلَى حدّ ما احياء ( الغيتو ) GETTO ، التي عاش فيها يهود اوروبا في القرن التأسع عشر ، معزولين عن المجتمعات الاخرى . ولكن الفارق بين «الأطم» و « الغيتو » ، أن الاول كان طوعياً ، يهدف الى اقامة نوع من الدفاع الذاتي ضد القبائل العربية، ، بينها الثاني فرضته الانظمة القائمة والعلاقات الاجتماعية غير المتوازنة ، التي دفع اليهود ثمنها الكثير من الاضطهاد .

وكان يحدث أن يتورط اليهود في الصراعات المحلية في يثرب ، بين العرب من

<sup>(1)</sup> السمهودي ، وفاء الوفاج اص166 . ولنسون ، تاريخ اليهود ص 61

<sup>(2)</sup> ولفنسون ، تاريخ اليهود ص 107

<sup>(3)</sup>قريظة ، النفسير . الفينقاع . ولكن ( وات ) يضيف اليهم قبيلة رابعة هي ثملبة التي لا تعدو أن تكون فرعاً من المجموعة الاولى ( قريظة ) ، محمد في المدينة ص 296

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ص 297

<sup>(5)</sup> جواد علي ، المفصل ج 6ص 532 ، 568 ، 581

LAMMENS, L'Arabic, p 82-88 (6)

الأوس والخزرج (۱۱) عبر تفجير الخلافات بين القبيلتين وجَرَّهما الى حالة دائمة من الحرب ، وذلك بمؤازرة قبيلة ضد الاخرى . وقد تجسّد هذا التوتَّر الدائم ، بما عرف (۵) بدالأيام، ومعاركها العديدة التي استنزفت كلا من القبيلتين ، في وقت كانت يثرب تشهد صعود النفوذ العربي على حساب القبائل اليهودية المسكة بزمام السلطة الفعلية .

وقد يفسر ذلك افتقاد يثرب الى زعامة بارزة على المستوى التنافسي مع مكة ، التي وظفت دورها الديني في خدمة مصالحها الاقتصادية داخل الحجاز وخارجه ، بحيث كان كل من الدورين متلازماً مع الآخر ومكمّلاً له . ولعل يثرب ، ربما تحت تأثير أهميتها الجغرافية كمحطة على طريق الشام بعيدة عن مكة ، كانت مؤهلة لاحتلال دور الشريك لهذه الاخيرة ان لم يكن المنافس لها . ولكن انطواء هذه المدينة على تناقضاتها الداخلية واستمرار اليهود قوة فاعلة لوقت غير قصير ، ربما أعاقا اتخاذها أي دور ديني رائد في الحجاز ، وحالا بالتالي دون قيام مركز يهودي أو وثني فيها ، وذلك تتيجة لانعدام التجانس ، سواء في العقيدة أو في المصلحة بين قبائل المدينة .

وصورة الوضع السكاني خارج المدن أقل وضوحاً ، حيث خضعت للتحرك القبلي ، المتذبذب حيناً والمتدافع حيناً آخو ، فضلًا عن اخباره المضطربة في كتب الانساب ، التي تجعل من التتبع لمراكز هذه القبائل ودوائر نفوذها،أمراً في غاية الصعوبة . ولا بد أن يعيدنا ذلك الى المنظومة التقليدية ، التي تصنف قبائل شبه الجزيرة بين مجموعتين رئيستين : القحطانية في الجنوب والعدنانية في الشمال (» . ومن الواضح أن هذه الاخيرة بتدخل في نطاق دراستنا ، وتمثل ما يسميه علماء الانساب بالشجرة العدنانية ، الممثلة لقبائل الحجاز البدوية والمتحضّرة على السواء .

ولعل هذا الفرز القبلي وما يتضمنه من تحديد عرقي ، لا يتوافق والنظريات السكانية الحديثة (6 التي ترفض هذا الانتهاء التسلسلي ، في وقت لم تتوقف فيه هجرة القبائل عند حدّ في التحرّك أو التمازج مع بعضها أو مع الآخرين . ولعل الحلفية السياسية تتخذ دوراً أكثر أهمية في الانتهاء القبلي ، ذلك الذي تبلور بشكل خاص في العصر الاموي ، حيث تكرّس الانقسام الى حزبين كبيرين ، مما شجع النسابيين على تحذير كلَّ منها وتتبع فروعه قبل الاسلام (8) ، على بعد المسافة الزمنية التي تجعل من هذه

<sup>(1)</sup> من القبائل اليمنية التي هاجرت الى الحجاز ونزلت في يثرب ، القلقشندي ، نهاية الارب ص53,90

<sup>(2)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج1 ص679 ج2 ص99

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 3ص 656 -684 (4) جواد علي ، المصل ج 49 ص 416 -540

<sup>(5)</sup> محمد سعودي ، الجغرافية والمشكلات الدولية ص 50 -51

<sup>(6)</sup> جواد على ، المُصّل ج 4ص 419 -420

المسألة أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد .

وتبدو مكة استناداً الى ذلك منطلق الحزب المتحدّر من عدنان(٥ ـ أحد أحفاد اسماعيل ـ ومن ثم يتصل بحفيد آخر ( نزار ) ، حيث تفرّعت مجموعتان كبيرتان ( مضر وربيعة ) ، فضلاً عن اثنتين أقل شأناً ( أياد وأنمار ) . وكانت مضر محور القبائل العدنانية في الحجاز ، وطغى اسمها على بقية الفروع حتى اندماجها في فرع قيس بن عيلان (٥ ، فحملت اسمه الذي أصبح مرادفاً لهذه القبائل وممثلًا لها (٥ .

وليس هدفنا بالطبع تتبع انساب القبائل وتصنيفها شمالية أو جنوبية ، فذلك خارج عن اطار اهتمامنا في هذه الدراسة ، المعنية بالتكوين السكاني في الحجاز . ولكننا سنتعرض فقط للتشكيلات القبلية ومراكز استقرارها الثابتة والمتحركة في هذا الاقليم ، ومن ثمّ البحث في علاقاتها مع المدن الحجازية والمصالح المشتركة بينها . فالشجرة العدنانية التي يزعم النسابون أنها ملتقى العرب الحجازيين وفروعهم ، يكاد امتدادها التسلسلي يقتصر على مكة ، ربما نتيجة للدور الجذري الذي تبوأت به كمنطلق للاسلام . وقد جعلها ذلك عور اهتمام الاخباريين والنسّابين منذ وقت مبكر ، متعقّبين تاريخها القديم بكل تفاصيله ، ومتوخّين البحث عن حلقات اخرى قديمة ، موصولة بالحلقة الاساسية التي ارتبطت بها شخصية النبي ، دون أن يكون خافياً ، في ظلّ مناخ فكري اسلامي ، ما كان لتلك الشخصية من تأثير مباشر على كتّاب القرون الاولى الهجرية .

وإذا صحّ ذلك التشكيل القبلي بتفاصيله المضطربة في مكة ، فشمة تشكيلات 60 خارج هذه المدينة لا تخضع لقانون ثابت ، ولا تزال موضع اختلاف لدى المؤرخين . ولعل (قضاعة ) ، وهي من القبائل الكبيرة في الحجاز ، تجسّد عملية التماوج القبلي في هذه المنطقة ، تحت ضغط المتغيّرات السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها في ذلك الوقت . فمن النسّابين من يدرجها في مجموعة القبائل القحطانية () ، ومنهم من يعتقد أنها

<sup>(1)</sup> يقول بعض النسابين أن عشرين أباً بين اسماعيل وحفيده عدنان . وآخر يجعلهم أربعين . اليعقوبي . تاريخ ج اص 222- 223 . ابن خلدون ، كتاب العبر ج 2ص 298

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 1 ص 223

 <sup>(3)</sup> يتحدر من مضر حسب رواية النسابين: الياس المعروف بعيلان ( يرى اليعقوبي ان عيلان هو ابن آخر لمضر ) تاريخ ج
 اص 227 .

به يتمل الياس بقمي زعيم قريش عبر مدركة وخزية وكنانة والنضر ومالك وغالب ولؤى وكمب ومرة وكلاب.
 المغويم، تاريخ ج اص 227 -238. الطبري ج 2ص 185 -189. جواد علي ، المفصل ج 4ص 476 -481.

 <sup>(5)</sup> ذكر البكري في ( معجمه ) : ونزل الحجاز من العرب أسد وعبس وغطفان وفزارة ومزينة وفهم وعدوان وهذيل وخشع وصلول وكلاب بـن ربيعة وطي وأسد ص 12

 <sup>(6)</sup> يرى بعض المؤرخين اتما تنسب الى حمير بن مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد . اليعقوبي ، تاريخ ج2 ص201 . ابن حزم ، جمهرة انساب العرب ص411 تحقيق عبد السلام هارون .

شمالية تتسب الى معد بن عدنان (٥). ومن الواضح أن خلفية هذا التباين انما تتصل بالصراع على السلطة وتعدد المحاور ، التي أخذت تتبلور مع نهايات الخلافة الراشدية . فقد انعكس ذلك على وحدة القبيلة ، بحيث أصبح مألوفاً الى حدّ كبير ، اشراك القبيلة نفسها في محورين متصارعين (٥) . ويبدو أن ( قضاعة ) كانت احدى الهجرات اليمنية المرتزقة من التجارة والدائرة في فلكها ، حيث انتشرت على طريق القوافل واتخذت أول مراكز نفوذها في جدّة - ميناء مكة الرئيسي في صدر الاسلام (٥ - قبل أن تمتد شرقاً الى الحجاز ونجد وشمالاً نحو الشام (٩) . ذلك أن بضع قبائل قضاعية الاصل ، أوردها النبيان بين القبائل الحجازية ، وفي طليعها ( بلى ) (٥) ، التي أقامت بجوار تيماء و(جهينة) (٥) ، الى الشرق منها في نجد ، قبل انتقالها الى الحجاز ، ما بين وادي القرى وآخر في ويثرب (٥) . أما الثالثة فهي ( علرة ) (٥) ، التي نزل قسم منها في وادي القرى وآخر في ويثرب (٥ . أما الثالثة فهي ( علرة ) أما التي نزل قسم منها في وادي القرى وآخر في مع قريش (٥) ، على غرار القبائل المقيمة على امتداد هذا الطريق أو بجواره بعد أن أصبح مصدر ارتزاقهم الرئيسي .

وثمة قبيلة رابعة تنسب أيضاً الى قضاعة وهي (كلب) ١٥٥، ، التي انتشرت في جنوب الشام حتى أعالي الحجاز ، وذلك تحت تأثير الدوافع نفسها للتحركات القبلية في المنطقة ، مح الطموح الى القيام بدور أشد خطورة ، وهو التحكم في نهاية الطريق التجاري وسوقه الكبرى (بصرى) ، التي يلتقي عندها خطا الحجاز والخليج ١١٥، . وكانت ( دومة الجندل ) ، حيث مركز هذه القبيلة من أهم الاسواق الشامية بعد ( بصرى ) ، وتميزت بأنها سوق موسمي ، كان يؤمها التجار للتبادل في وقت محدد من كل عام ، الذي توافق عادة مع رحلة الصيف المكية ٢٥٠.

 <sup>(1)</sup> البلاذرى ، انساب ج اس 15 (تحقيق حميد الله) . القلشندي ، صبح الاعشي في صناعة الانشاج اص 316-315 .
 بابة الارب ص 366

<sup>(2)</sup> صبح الأعشى ج 1ص 315-318

<sup>(3)</sup> الهمداني ، الصفة ص 47 . ابن حوقل ، الارض ص 39

<sup>(4)</sup> جواد علي ، المفصّل ج 1ص 422 . سالم ، تاريخ العرب في العصر الجاهلي ص 502

<sup>(5)</sup> بل بن عمرو بن الحاني بن قضاعة . صبح الاعشي ج 1 ص 316

<sup>(6)</sup> جهينة بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة . المكان نفسه .

<sup>(7)</sup> الهمداني، الصفة ص 130. جواد علي، المفصّل ج 4ص 430

<sup>(8)</sup> عذرة بن هذيل بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة. صبح الأعشى ج 1 ص317-316

<sup>(10)</sup> كلب بن وبرة بن تعلبة بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعه . صبح الاعشى ج 1 ص 316 . نهاية الارب ص 373 .

<sup>(11)</sup> لويس ، القوى البحرية ص16

<sup>(12)</sup> جواد علي ، المفصل ج7 ص371

لقد بلغت المجموعة القضاعية سبع قباتل (()) ، حسب تصنيف النسابين، ولكن أكثرها شهرة تلك التي مر ذكرها ، حيث تعايش بعضها مع اليهود في وادي القرى كبني جهينة ، وآخر امتد على طريق الشام ، فضلًا عن مجاورته للاثنين معاً ، كبني عذرة ، وثالث توغل في أعالي الحجاز حتى جنوبي الشام ، كبني كلب . وهذه التشكيلة القبلية ، سواء كانت هجرة يمنية غير بعيدة العهد ، أو انها انتسبت الى الشجرة العدنانية ، حيث تفاوتت الاراء على نحوما سلف ، فثمة ملاحظة لا نستطيع تجاهلها وهي أن مواقع نزولها ربما أدت الى كشف نمطها الحياتي ، الذي كان أقرب الى الاستقرار منه الى التنقل من مكان لآخر ، وهو نمط القبائل البدرية . وهذا يعني أن مصادر عيشها ، ارتبطت عضوياً بأنظمة مستقرة من الناحية الاقتصادية ، سواء في محطات ثابتة على الطريق التجاري التهادي ، أو في المراكز الزراعية التي أقامها اليهود في يثرب وجوارها .

ومن القبائل اليمنية التي كان لها تأثير في الحياة السياسية والاقتصادية للحجاز ، قبيلة جذام ( أحد فروع كهلان ) من الشجرة القحطانية . وكانت موزّعة الاستقرار بين أيلة وتبوك وينبع ووادي القرى ، فضلًا عن ضواحي يثرب ، وهي جميعها نقاط تجارية حسّاسة بين الحجاز والشام ن

أما القبائل العدنانية ، فهي متورِّعة بين مضر (أحد أبناء نزار) ، وقيس بن عيلان ( يرى بعض النسّابين أنه ابن آخر لمضر وآخر يجعله حفيداً له ) ﴿ والمجموعة الاولى معروفة بأنها من أكبر التشكيلات العدنانية في الحجاز ، حيث تتصدرها ( كنانة ) ﴿ التي نزلت في أطراف مكة وانتسبت اليها قريش القبيلة الشهيرة ﴿ نفسلًا عن قبائل أخرى لا تمرف أماكن استقرارها بالتحديد ﴿ ق و تليها ( هذيل ) ﴿ ، التي اتخذت من المنطقة الجبلية المتصلة بعزوان مقراً لها ، أو ما عرف بـ « سراة هذيل » . وقد عاشت هذه القبيلة عنماً عنيناً أقرب الى البداوة ، وذلك على امتداد الارض الواقعة ما بين مكة وتهامة ونجد

<sup>(1)</sup> نهـ د ، جهينة ، علمرة ، سليح ، كلب ، القين ، تنـوخ . اليعقوبي ، تاريخ ج1 ص 202-203. وردت عنـهـ الفلقشندي مع شيء من الاعتلاف : بل ، جهينة ، كلب ، علمرة ، بهراء ، نهـ ، جرم . نهاية الارب ص 170 . 171 . 197 . 206 . 373 . 374 . 394 .

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 1 ص 202 . القلقشندي ، نهاية الارب ص192 جواد علي ، المفصل ج 4 ص462 .

<sup>(3)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج اص 226-1227البلافرى ، انساب ج اص 23 (ت حميد الله ) . القلقشندي ، نهاية الارب ص 369.

<sup>(4)</sup> كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر . الطبري ج 2ص 188 -189 . نهاية الارب ص 374 .

<sup>(5)</sup> الطبري ج 2ص 189

<sup>(6)</sup> نهاية الارب ص 169 ، 380 . الشريف ، دور الحجاز ص 12 .

<sup>(7)</sup> هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر . نهاية الأرب ص 395 .

ويثرب () . هذا ويلاحظ أن معظم هذه القبائل التي تجاوز تحركها حدود الحجاز ، احتفظت حيث حكّت بأصلها المضري ، لا سيما النازلة في الجزيرة الفراتية ، التي اشتهرت باسمها وعرفت بـ « ديار مضر » . أما في الحجاز فقد انصهرت على الارجح مع المجموعة الثانية التي تمثّلها ( قيس ) ، حين يكون الانتساب عادة أوثق صلة بالمتأخرين من القبيلة . ، التي تضرع بصورة متفاوتة مع ازدياد كثافتها وانتشارها () .

ومن أشهر فروع المجموعة الثانية (القيسية) ، قبيلة غطفان (() ، التي تفرّعت بدورها الى قبائل ثلاث : أشجع وعبس وذبيان . وكانت مواقعها في الاصل الى الشرق من خيبر (() ، ثم انتشرت بعد تفرّعها ما بين ضواحي يثرب (أشجع) والشمال الغربي منها (عبس) ووادي القرى ونجد (ذبيان) (() . ومن هذه الاخيرة تفرّعت (فزارة) ، التي كانت على عداوة تقليدية مع (عبس) (() ، حيث عاش فرعها الحجازي في وادي القرى والعقيق () .

ومن القبائل القيسية الكبرى في الحجاز ، (سليم) ، و (هوازن) (٥٠ . الاولى ، امتدت الى الشمال من يثرب ، في وادي القرى وتيهاء وجوار خيبر ، وهي أرض شديدة الحصوبة ومليئة بالمعادن . لذلك ارتبطت مصالحها مع القبائل اليهودية المجاورة لها ، ومع تجارة الشام ، حيث سوّقوا منتجاتهم الزراعية والمعدنية ، فضلاً عن امداد صناعة الاسلحة في يثرب بالمواد الاولية ، لا سيها الحديد (٥٠ . وينسب الى هذه القبيلة بنو زغبة (زغب) ، فقد الذي أقاموا ما بين مكة ويثرب قبل هجرتهم الى أفريقية (٥٠ . أما الثانية (هوازن) ، فقد

سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ العرب ص 268 . الشريف دور الحجاز ص 12

<sup>(2)</sup> جواد على ، المفصّل ج 4 ص 476

 <sup>(3)</sup> غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان . البلاذرى ، انساب ج اص 42 ت حميد الله ) . الفلقشندي ، نهاية الارب ص
 356-355

<sup>(4)</sup> جواد علي ، المفصّل ج 4ص 508

<sup>(5)</sup> السهيلي ، الروض الانف ج 1ص 123 . نهاية الارب ص 239 . الشريف دور الحجاز ص 11

 <sup>(6)</sup> قامت بينهما الحرب الشهيرة المعروفة بـداحس والغبراء . نهاية الارب ص 319 . جواد علي ، المفصّل ج 4ص511 .
 سعد زغلول ، تاريخ العرب ص 248 .

<sup>(7)</sup> تشعّبت فزارة الى خمسة فروع وهي : عدّى ، ظالم ، شمخ ، مازن ، سعد .

وهذه الاخيرة يستبدلها جواد علي بمرة التي ينسبها القلقشندي الى هذه القبيلة . نهاية الارب ص 269 ، 284 ، 302 ، 300 ، 359 ، 376 ، 382 . المفصّل ج محص 512 -513 .

<sup>(8)</sup> ابنا منصور بن عكرمة بن خصفة (خصافة) بن قيس بن عيلان . نهاية الارب ص 382

<sup>(9)</sup> المقلسي ، أحسن التقاسيم ص 108 . نهاية الارب ص 274 . وفاء الوفاج 1 ص 198. جواد علي ، المفصّل ج 4ص 518

<sup>(10)</sup> نهاية الأرب ص 253 . سعد زغلول ، تاريخ العرب ص 266

تفوقت عليها شهرة وكنافة وانتشاراً ، حيث أقامت في عدة نقاط متفاوتة الاهمية على تخوم نجد واليمن ، فضلاً عن مركزها الرئيسي في نواحي الطائف . ولقد أعطاها هذا الموقع الوسطي على مقربة من قبائل ذات نفوذ واستقطاب كبير مثل قريش وثقيف وكنانة ، دوراً غير هامشي في الاحداث الحجازية ، سواء التي سبقت الاسلام أو التي عاصرت بداياته الاولى . فثمة أخبار عن ( ايام » ( ) عظيمة ، قامت بين هوازن وبين هذه القبائل ، كان محورها الصراع على النفوذ في هذه المنطقة الحسّاسة التي وصفت بأنها قلب شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت . ولكن محاولات ( هوازن ) آلت الى فشل وهزية والى اعتراف بسيادة قريش وتحالف مع ثقيف ، ومن ثم الى ارتباط بشبكة المصالح القرشية ـ الثقفية المشتركة ( ) . وقد ظلت هذه الصيغة متماسكة وتمبّر عن جبهة موحّدة لهذا و المثلث القبلي » حتى ظهور الاسلام ، متعارضة بصورة جذرية مع أفكار الدين الجديد ، ومتكتلة بكل طاقاتها المادية والبشرية لاحباطه والقضاء عليه . وكانت هوازن خاصة تمثل ، مع الجناح المتطرف الثاني ( ثقيف ) ( ) . آخر القلاع الوثنية المتزمتة في الحجاز بعد سقوط مكة وأبيار النظام القديم ، ومعه « الامبراطورية النجارية » التي غابت شمسها عن المدينة والسياسية والجغرافية التي افقدت الشهيرة الى الابد ، في اعقاب تلك المتغيرات الدينية والسياسية والجغرافية التي افقدت مكة امتيازاتها ومركزها الاستقطام) .

ومن القبائل القيسية المعروفة في الحجاز ، (بنوعامر) المتحدرون من هوازن ( ، ، حيث أقاموا بين هؤلاء وبين ثقيف ، ومنهم تفرّعت عدة كتل قبلية انتشرت في الحجاز ونجد والبحرين ومناطق أخرى في شبه الجزيرة وعلى أطرافها (٥) . وثمة قبائل أخرى عدنانية ، قد لا يكون تتبعها في مراكزها المتحركة على جانب من السهولة ، خاصة وأن فروعها الرئيسية الثلاثة ( مضر وقيس وربيعة ) - المشعبة بدورها الى مجموعات متداخلة حيناً ، متباعدة حيناً آخر ـ ربما أفقدت القبيلة وحدتها بعد أن نأى العهد بين الاصل والفروع منها .

ولعل هذه المحاولة الدراسية ، لا يعنينا منها التعرّض لانساب القبائل في الحجاز ، بقدر ما يعنينا الاهتمام بكشف مراكز التحرك القبلي خارج نطاق الحواضر ، حيث يتمثّل النمط البدوي ، الذي يختلف نسبياً عن النمط السائد في هذه الاخيرة . كما يهمنا من

 <sup>(1)</sup> ابن الأثير، الكامل ج أص 588. السهيل، الروض الأنف ج 1 210 صبح الأعشى ج أص 346. جواد على،
 المفصل ج 4 ص 517.

LAMMENS, La mécque, P177 (2).

<sup>(3)</sup> الطبري ج 2ص 125 -129

<sup>(4)</sup> عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . نهاية الارب ص 305 . جواد علي ، المفصل ج اص 519 ، 520

ناحية أخرى الوقوف على العلاقة بين هذين النمطين ، أو بين البداوة والمدينة ومدى التأثير الذي مارسه كل منهما في الحياة السياسية والاقتصادية العامة للحجاز ، التي كانت مكة توجّهها في ذلك الحين .

واذا كنت قد أشرت الى أبرز محاور التجمعات القبلية في الحجاز ، دون محاورها الاخرى خارج هذا الاقليم ، لا سيم المنتمية الى الشجرة العدنانية ، حيث كانت لها مراكز شهيرة بين العراق والجزيرة الفراتية (١) ، فثمة تجمعات أخرى أقل أهمية ، كانت تقيم كاملة أو متفرّعة على امتداد الاقليم الحجازي وعلى تخومه . فمن تشعّبات ربيعة بن نزار ، امتدت ( عنزة ) ( على عدة مواقع ، قبل أن يستقر نفوذها بالقرب من خيبر ( ) . وكذلك انتشرت ( عبد القيس ) ١٠) ما بين تهامة والبحرين عبر اليمامة ، حيث اتّصلت على الارجح بتجارة الخليج التي كانت تنتقل عند هذا الطريق الى مكة . ومن القبائل الشهيرة ( بكر بن وائل ) التي انتقلت من تهامة الى شرقي شبه الجزيرة وغربي الفرات في العراق (٥) . وكانت قبيل الاسلام تتحكم بطريق اليمامة \_ البحرين ، مما أدى الى اتخاذها مركزاً متفوقاً بين القبائل العدنانية المهاجرة ، والى اسهامها بدور كبير في التطورات السياسية والعسكرية التي انتهت الى تأسيس العراق في شخصيته العربية الاسلامية المبكرة .

وكان ( بنو حنيفة ) ، وهم فرع من القبيلة السابقة قد اتخذوا مراكز نفوذهم على تخوم الحجاز في اليمامة ، التي كان من الصعب فصلها جغرافياً أو قبلياً عن هذا الاقليم () ، لا سيها في تلك المرحلة التي يمكن تسميتها بالعصر الذهبي الاول للحجاز . فقد توثَّقت عرى الاتصال وتداخلت المصالح بين مكة ، النقطة المركزية في شبه الجزيرة ، وبين هذه الاطرف المتشابكة معها ، سواء تهامة في الغرب أو اليمامة في الشرق . ولعل ذلك ينسجم مع هذه العبارة لابن المجاور: « وديار العرب هي الحجاز التي تشتمل على مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها ونجد والحجاز المتصل بالبحرين ، ٣ . وبالنسبة لحنيفة التي أقامت في اليمامة كامتداد فرعى للقبيلة الام ( بكر بن واثل ) ، فقد سيطرت على مرافق. هذا الاقليم الحضرية والبدوية (8) ، بحيث وجد فيها مؤرخ معاصر ، دولة عربية أو

<sup>(1)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 1ص 224 -227

<sup>(2)</sup> عنزة بن أسد بن ربيعة . البلاذري ، انساب ج اص 20 ت حيد الله ) . جواد على ، المفصّل ج اص482 (3) نهاية الأرب ص 348

<sup>(4)</sup> عبد القيس بن أقصي بن دعمي بن جديلة بن أسد . ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ص 278 . نهاية الأرب ص 311

DONNER, The Bakr b. Wa'ii, p 22 (5)

<sup>(6)</sup> ابن حوقل ، صورة الأرض ص 380 (7) ابن المجاور، تاريخ المستبصرج 39

<sup>(3)</sup> رضوان السيد ، من الشعوب والقبائل الى الامة . مجلة الوحدة ص 25 ، عدد 4 (1980)

« مملكة » حسب تعبيره (» ، على غرار دول الاطراف ، مرتبطة بعلاقات ومصالح مع الفرس وحلفائهم اللخمين في الحيرة . وإذا كان المؤرخ السالف الذكر ، لا يجد مصدراً لهذا الاعتقاد ، سوى بقايا الآثار المكتشفة في اليمامة ، كشاهد على عظمة هذه القبيلة ، فان الموقع الذي نزلت فيه كان على جانب من الخطورة ، يؤهمها لدور تجاري قد لا يختلف كثيراً عن الدور الذي شغلته تدمر في بادية الشام قبل بضعة قرون . فهي من جهة تطل على تجارة الخليج التابعة للفرس ، لا سبيا الطريق الذي يربط ( الحجر ) بالبصرة أو الكوفة ، وتقع على طريق نجران ـ البصرة من جهة ثانية (» ، فضلاً عن اتصالها بخط شبه مستقيم بمكة ، قاعدة التجارة الكبرى في شبه الجزيرة ، وذلك عبر وادي الباطن الذي كان يجري فيه الماء وتعمر حوله القرى (» .

ولقد تطورت (الحجر) - عاصمة اليمامة - الى محطة مرور مهمة في المنطقة الشرقية (٥) ، بالاضافة الى تزويدها القوافل بمادي الحنطة والتمر ، حيث شكلت واحدة من مناطق الحصوبة في شبه الجزيرة ووصفت بأنها بلاد النخل ومخزن الغلال (٥) ، مما أعطاها ذلك الطابع المتجاذب بين البداوة والاستقرار . ويبدو أن (حنيفة) التي أشار (الطبري) (٥) الى ما تمثله من كثافة ونفوذ ، قامت تحت تأثير هذه الظروف ، بحركتها الحظيرة في مطلع خلافة أبي بكر . فقد أحدثت المتغيرات الجلدية الجديدة وما رافقها من هجرة كبار التجار المكين الى العاصمة (المدينة ) ، تحولا في المواصلات التجارية أصاب مصالح هذه القبيلة في الصميم ، وذلك بعد جمود حركة القوافل على هذا الطريق ، الذي مصالح عليه ، والمرتبط مباشرة بالتجارة القرشية في مكة (٥) .

وهكذا تبدو اللوحة القبلية في الحجاز ، متناسقة الخطوط متمازجة الالوان ، ان لم يكن في منحدرات اصولها ذات التشعب « الفطري » الواسع ، ولكن في ظروفها الجغرافية والاقتصادية المتشابهة ، بحيث لا نجد كبير تباين بين ما هو شائع عن وجود تمطين مختلفين تماماً في المجتمع الحجازي ، احدهما حضري والاخر بدوي . وإذا كان لا بدّ من الاعتراف بوجود نماذج أكثر تطوراً في المدن المعروفة ، فان ذلك لا ينفي وجود نماذج أخرى تقترب

<sup>(1)</sup> طبعد زغلول ، تاريخ العرب ص 264

<sup>(2)</sup> الممداني ، الصفة ص 159 . جواد علي ، المفصّل ج 7ص 334 ·

<sup>(3)</sup> جواد علي ، المفصّل ج 7ص 344

 <sup>(4)</sup> سعد زغلول ، تاريخ العرب ص 364 . خليل اسماعيل محمد ، تطور الفكر الجغرافي عند المسلمين . مجلة البلاغ عدد
 3 دصر 4 (1966)

<sup>(5)</sup> الْقَرْويني ، آثار البلاد ص 131

E. CHOUFANI, AL- RIDDAH AND THE MUSLIM CONQUEST 244 (6) (6) الهيلبري ج 3 س 64 - 75 (7) الهيلبري ج 3 س 75 (7) الهيلازي ، انساب ج امن 333 (7) الهيلازي ، انساب ج امن 333 (7) الهيلازي ، انساب ج

منها أو تلتقي معها عند حدّ معين من ذهنية عامة مشتركة ونظام اجتماعي متقارب .

ولم تكن البداوة الحجازية في مطلق الاحوال الا مظهراً لنظام حياتي فرضته البيئة بشتى ظروفها . أما أن تكون مرادفة للتخلّف ، مناقضة للتحضر الذي يتلازم والاستقرار في المدن ، حسب المفهوم السائد لهذه الكلمة ، فلا بدّ أن يصطدم ذلك مع تغلب البداوة في شبه الجزيرة وتطور انظمتها التي أخذت تتبلور في هذا الاتجاه منذ القرن السادس الميلادي ، حيث شهد القسم الجنوبي صعوداً للبداوة تزامن مع صعودها الشمالي ١١٥ ، في الوقت الذي يفترض أن هذه المرحلة من «التخلف » قد تجاوزت نفسها ، استناداً الى المفهوم نفسه .

ومن الواضح أن مكة التي كانت تجارتها تشهد نمواً متزايداً في ذلك الحين ، استطاعت أن تمسك بزمام الامور في المنطقة المحيطة بها ، سواء في تهامة أو نجد ، فضلًا عن الحجاز واليمامة ، وأن تهيء الارض الخصبة لتجذير علاقاتها مع تلك القبائل خاصة الدائرة في فلك نفوذها المباشر ، وذلك على امتداد خطوط رئيسية أو فرعية ، تمحورت حولها مصالح دول كبرى ـ لم تكتف بالضرورة عند حدود المتاجرة بالسلع ، ولكنها صدرت معها الافكار والعقائد والنظم ما استطاعت سبيلًا الى ذلك .

وهكذا تصبح هذه القبائل ، وكأنها « ولايات » ترتبط بشيء من المركزية مع مكة ، عاصمة تلك « الامبراطورية » « المزدهرة ، دون أن تكون معزولة في ضياعها البائسة أو على ارتحال دائم وراء القطعان الى عيون الماء في الصحراء المجدبة . لقد كانت خلافاً لذلك تعيين على أبواب حضارات قديمة ، تطلّ عليها من نقاط وجودها شبه الدائمة والمستقرة . أما علاقاتها بحكة ، فلم تكن ذات مضمون احتقاري حسب اعتقاد ( لامنس ) ، ( ه ) ولكنها ارتبطت معها بمواثيق ومعاهدات تجارية وأمنية ، كانت تعييراً ملحّاً عن الحاجة المتبادلة بين الطونين . فجميع هذه المؤشرات صبّت دون ريب في أهمية الدور الذي إمثلته القبائل « البدوية » في الحجاز وتوابعه ، ذلك الدور الذي تبلور مع حركة الفتوح العربية الاسلامية ، حيث كان هؤلاء « البدو » ، مادة الاكثرية من الجند ( ه ) التي ردفت الطلائع المبكرة لهذه الحركة من مسلمي المدن الحجازية .

<sup>(1)</sup> رضوان السيد: من الشعوب والقبائل الى الامة ص 25

LAMMENS, La République Marchande de la Mécque, P. 52 (2)

LAMMENS, op. cit. p 54 (3)

<sup>(4)؛</sup> خالد طه الهاشمي ، خالد بن الوليد . مجلة الرسالة عدد 66 . ص 165 (1934) . صالح العلي ، محاضرات ص 123·

## التكوين الاقتصادي

 ( اذا اشتری أحدكم جملاً فليشتره عظيهًا سميناً ، فان أخطاه خيره لم يخطئه سوقه ;

عمر بن الخطاب

كان الانتاج الاقتصادي رهين البيئة الحجازية بكل تفاصيلها ، حيث عاش السكان الاوائل ، مفروضاً عليهم تكيف غير محدود مع الجفاف ونمط خاص من الحياة الاجتماعية . فهنا يتداخل التحضر مع البداوة وتتشابك المصالح عند نهاية خط موحد ، ليؤلفا معاً ظاهرة حضارية متميزة . ولذلك فانه من العسير جداً تتبع هذه الحقبة المتقدمة من تاريخ الحجاز غير الاسلامي ، بمعزل عن حركة التجارة العالمية ، المتزامنة مع نموضه ، تلك التي عرفت بتجارة الشرق ومواصلاتها بطريق الهند () ، الذي طالما توجهت اليه أنظار الدول الكبرى المتعاقبة في التاريخ ، وطمحت الى ادخاله في دائرة نفوذها السياسي والاقتصادي .

وإذا أردنا ملاحقة منابع السلع الرائجة التي تحكّمت بالسياسة الاقتصادية العالمية آنذاك \_ تحكم سلع أخرى في عصور أخرى ، تحظى بالأهمية « الاستراتيجية » نفسها \_ سنجد عدة مصادر ذات طابع شبه تخصصي ، كالحرير في الصين والتوابل في الهند ، حيث كان التجار الشرقيون يستوردون هاتين السلعتين ، فضلاً عن خشب الصندل ( الصين أيضاً ) من سوقها الرئيسي في سيلان ( سرنديب ) « . أما المادة الاخرى المهمة ، فهي المبخور التي كان مصدرها حضرموت في جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية ، عبر « ساحل المبخور » المحاذي لها . ولقد حملت هذه البضائع منذ العصر الروماني ، ثلاثة معابر متفاوتة الاهمية : الاول ، كان يمثل الطريق الاحتياطي للرومان ثم البيزنطيين ، في الوقت الذي تضطرب فيه العلاقة مع العدو التقليدى ( الفرس ) ، الذي يسيطر على معظم امتداده

LAMMENS, La mécque à la veille de l'hégire, P. 103 (1)

<sup>(2)</sup> نورمان بينز ، الامبراطورية البيزنطية ص 275 -276

ويتحكّم بمساره ، حيث ينتشر في الشمال عبر اسيا الوسطى الى بحر الحزر فالبحر الاسود على تخوم امبراطورية الرومان . ولكن هذا الطريق كان على جانب كبير من التعقيد والخطورة ، ومن ثم كان غير اقتصادي بالنسبة للتجار الذين لجأوا عند استخدامه الى رفع الاسعار ، تغطية للتكاليف المرتفعة ، على نحو ما يحدث عادة ابّان فترات الاضطراب السياسي والعسكري التي تهدّد الطريق التقليدي للتجارة (» .

وَّالطَرِيقَ الثَانَيُ امتَدُّ الى الجَنوب منه ، عبر بَلاد الصغد حتى آسيا الصغرى أو الحليج الفارسي ، حيث كان أقدم الطرق وأكثرها سهولة واجتذاباً للتجار . ولكنه غالباً ما تأثر بظروف الصراع التقليدي بين الدولتين الفارسية والرومانية ثم البيزنطية ، خاصة وأن الجزء الرئيسي منه يمر في الاراضي الخاضعة للدولة الاولى ...

أما الثالث ، فكان بحرياً يعود الى أيام البطالمة ، الذين اهتموا بالتجارة الشرقية وعملوا على استغلال الموقع الجغرافي لدولتهم بين البحرين الابيض والاحمر (٥) ، لتكون مصر المركز الرئيسي للتبادل التجاري في المنطقة ، وهو يمتد من سيلان عبر المحيط الهندي الى السواحل الغربية للبحر الاحمر . ولقد ظلّ هذا الطريق أبان العصور المتوالية متصلاً بالتجارة المصرية ، خاصة في عصر النفوذ الروماني ، حيث كان وسيلة الاتصال الاكثر أهمية بين الشرق والغرب ، وذلك حتى بدايات القرن السادس الميلادي (٥) .

على أنه تجدر الاشارة الى أن المواصلات البحرية ، لم تكن الوسيلة المفضلة لدى التجار في ذلك الوقت () ، اذ اعاقها من عوامل الطبيعة السلبية والتطور التقني المحدود ، ما جعل المواصلات البريّة تمتلك زمام التفوق ، لسهولة اجتيازها وسلامة عطاتها خلافاً للاولى . ويمكن القول ان الطابع العام للتجارة كان بريّاً في الغالب ، حيث التاجر يجذبه الربح الوفير ، أتى كان مصدره ويتوسل الامان لامواله ، كقاعدة تاريخية لا تخضع للتغير .

وكانت أهمية البحر الاحمر في الحقيقة ، مرتبطة بالقوى المسيطرة على مصر ، بدءاً بالبطالمة الذين طمحوا الى اتخاذه منطقة نفوذ خاصة بهم . ولقد أسهم هؤلاء في تنشيط حركة الملاحة فيه ، بواسطة ملاحين وتجار من اليونان ، كان لهم قصب السبق في هذا

<sup>(1)</sup> نو رمان بينز اص 275 -276

<sup>(2)</sup> نورمان بينز ص 276 . أرشيبالد لويس ، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ص 18

<sup>(3)</sup> أ. لويس ص 16

<sup>(4)</sup> أرنولنت ويلسون ، الخليج العربي ص 84 .

LAMMENS, La mécque, p. 109 (5)

المضمار . وثمة نصّ قديم (أ) يعود الى النصف الأول من القرن الثالث ق . م ، وذلك في معرض الأشارة الى دور العرب الجنوبيين في تجارة البحر الأحمر ، التي كانت على ما يبدو مزدهرة حينذاك وفي منجى من غزوات القراصنة المنتشرين على سواحله الشرقية بصورة خاصة ، وهي خالية في الغالب من المرافىء الأمنة . على أن الدور البارز الذي شغله هذا البحر في التجارة العالمية ، انما يعود الى أيام الرومان ، حيث مثل حلقة أساسية في المواصلات بين الشرق والغرب (أ) . ويبدو أن هؤ لاء الذين شكلوا القوة الإمراطورية الإعظم في ذلك الحين ، تطلعوا بدورهم الى السيطرة على المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة والوصول منها الى سواحل الخليج والمحيط الهندي ، بحيث تصبح شرايين التجارة الشرقية في قبضتهم ، بما يرافق ذلك من تهديد واضح للنفوذ التقليدي الذي كان يمارسه الفرس في هذه المنطقة . ولقد تبلور هذا الاتجاه خاصة ، بعد سيطرة الرومان على دولة الانباط ، وانشاء الطريق الذي يصل ميناء أيلة بدمشق عبر البتراء وبصرى في الشام (أ) .

ولكن مياه البحر الاحمر ، لم تكن بكاملها صالحة للملاحة ، أو على الاقل مشجعة للتجار على ارتيادها بصورة دائمة حتى في زمن التفوق الروماني ، وذلك بسبب مجموعة من المعوقات ، لم يكن من السهولة تذليلها أو الحدّ من أخطارها الكبيرة . ويبدو أن ثمة منطقتين في هذا البحر ، كانتا على تفاوت واضح من حيث الاهمية الملاحية . فالشمالية منها ، كانت خالية أو تكاد من السفن ، لا سيها الكبيرة الحجم ، التي تتعرض لتهديد المناخ الصحراوي الجاف وراء الساحل ، الامر الذي حال دون قيام مراكز استقرار على امتداده في الجانب الشرقي ، فضلاً عن تهديد الشعاب المرجانية المتكاثرة فيها ، على نحو كان يفرض مهارة ملاحية فائقة ، لم تتوفر في ذلك الحين . وكان من الطبيعي أن تؤ دي هذه الظروف الى عرقلة التجارة وتعثر مسار السفن في هذا الجزء من البحر الاحمر ، بحيث وضعها ذلك أمام خطر ثالث هو القرصنة ، كمورد رئيسي لقبائل البدو التي كانت تعتبرها «متداداً لغاراتها في الصحراء » كما يقول مؤ رخ معاصر (». أما الجنوبية منها ، فكانت اكثر ملاءمة للملاحة ، انطلاقاً من الشروط المناخية والجغرافية المختلفة عنها في الشمال ، كانت للسفن موانيء ترفأ اليها وتتزود منها ما تحتاج اليه أو تتبادل فيها السلم ، خاصة عما أتاح للسفن موانيء ترفأ اليها وتتزود منها ما تحتاج اليه أو تتبادل فيها السلم ، خاصة عما أتاح للسفن موانيء ترفأ اليها وتتزود منها ما تحتاج اليه أو تتبادل فيها السلم ، خاصة

<sup>(1)</sup> ثمة حادثة عن تاجر يمني ( زيد أيل بن زيد ) كان قد التحق بخدمة المعابد المصرية . . فيستورد المر والقليمة لهذه المعابد لقاء سلع من الاقمشة المصرية الفاخرة المصنوعة من الكتان ، ويقوم بهذا النشاط في سفيته الخاصة . راجع هذا النص في المفصور القديمة للدكتور لطفي عبد الوهاب ص 299 .
(2) أ . ويلسون ، الخليج العربي ص 48

ري من ويسوب . (3) جورج فضلو الحوراني ، العرب والملاحة في المحيط الهندي ص86 رينيه ديّو ، العرب في سوريا قبل الإسلام ، ص 908

<sup>(4)</sup> العرب والملاحة في المحيط الهندي ص 25

عدن التي وصفها ( اليعقوبي ) بأنها و ساحل صنعاء وبها مرفأ مراكب الصين ١٥٥ . ولعل ذلك كان وراء تفوق العرب الجنوبيين في التجارة البحرية ، بالمقارنة مع الشهالين ، الاكثر توجها نحو الشام التي أصبحت من أهم الاسواق في شرقي البحر المتوسط التابعة للنفوذ البيزنطي . ولقد جاء ذلك على حساب مصر وتجارة البحر الاحمر المرتبطة بها ، حيث بلغت ذروة رواجها في العصر الروماني . وكان لسقوط روما واضمحلال الامبراطورية في الغرب ، في الوقت الذي احتفظ فيه البيزنطيون بالسيادة على الساحل الافريقي بما فيه مصر ، تأثير كبير على تطور حركة التجارة في ذلك الحين ، دون أن ننسى دور الاحباش في مصر ، تأثير كبير على تطور حركة التجارة في ذلك الحين ، دون أن ننسى دور الاحباش في هذه المتغيرات ، والصراع على النفوذ الذي أخذ يميل نحو مصلحتهم في المنطقة الجنوبية .

ولعل ركود التجارة في البحر الاحر تأثر بهذه المعطيات وتزامن خاصة مع قيام دولة البيزنطيين على تخوم الشام ، فضلاً عن اضطراب الاوضاع السياسية في القسم الغربي من البحر المتوسط . ولأن الملاحة كانت غير آمنة ، لا سبها في منطقة لم يعد من الممكن نجنبها كها في الماضي ، فقد أصبحت التجارة منذ القرن الخامس الميلادي مرتبطة بالمنطقة الشامية ، حيث تسير قوافلها بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الاحمر . على أن القسم الجنوبي منه قد استثني من الركود التام وبقي للملاحة فيه بعض نشاطها الاعتبادي ، سواء من جانب الاحباش أم اليمنين ، الا أن ذلك الدور كان مجرد رادف للتجارة الشرقية التي أصبحت برية الملامح منذ ذلك الحين .

وما لبثت حركة التجارة أن شهدت تحوّلاً في مواصلاتها ، يتلاءم مع تطور خارطة العالم السياسية ، خاصة بعد انتقال امبراطورية الرومان الى المشرق ، تحت اسم الدولة البيزاهية ، وكان من نتائج هذا البيزاهية ، وكان من نتائج هذا التحوّل ، تركيز محاور المواصلات التجارية آنذاك حول خطين رئيسيين : الاول ، طريق التحوّل ، تركيز محاور المواصلات التجارية آنذاك حول خطين رئيسيين : الاول ، طريق الفرات ، حيث كانت السفن تفرغ أحمالها عند رأس الخليج قبل أن تُنقل براً الى العراق والشام فضلاً عن مصر ، أو تتوغل في الهر نحو الغرب ، مسهمة في انتعاش الجزر القريبة من الساحل الشامي (٥) وفي قيام دولة الحيرة (حوالي منتصف القرن الثاني الميلادي ) عند نقطة انعطاف واضحة لدجلة والفرات ، حيث انتقل الثقل السياسي والاقتصادي

<sup>(1)</sup> كتاب البلدان ص 309 .

<sup>(2)</sup> أدرك الامبراطور اغسطس بعد استيلائه على مصر أهمية البحر الاحر في تجارة الرومان الشرقية . فعمد الى تنشيط حركة الملاحة فيه ومن ثم تطلع الى السيطرة على اليمن ، للوصول الى و منابع ، البخور في حضرموت . نقولا زيادة ، الجغرافية والرحلات عند العرب ص 201 -202

LAMMENS, La Mécque, P. 114 (3) جواد عليّ ، المفصّل ج 1 ص / 15

لامبراطورية الفرس . وكانت ثمة علاقة بين ازدهار هذا الطريق وبعض المدن الشهيرة ، التي نشأت في بدايات عهودها كمحطات تزود القوافل بالماء والمؤن ، كالحيرة ( العراق ) والبتراء وتدمر ( الشام ) ( الله ولقد ظل هذا الطريق يمثل أبرز معابر التجارة الشرقية حتى القرن السادس الميلادي ، عندما تحوّل الى منطقة عسكرية قلقة ، في أعقاب انفجار الصراع بين الدولين الساسانية والبيزنطية ، بعيث كانت الاخيرة من أشد المتضررين من ركود الحركة التجارية عبر هذا الطريق ، مما يعني افتقاد الحرير من القسطنطينية ، وهي السلعة الاكثر رواجاً في أسواقها . ولذلك كان البحث عن طريق آخر ، يعوض التجارة البيزنطية خسارتها ، من أهم شواغل الامبراطور البيزنطي ( جستنيان ) ، الذي كان في الوروبية الوروبية التجام مياسته الاوروبية التجامية . ولقت فقد دفعه ذلك الى التوجه نحو الحبشة ، لاقامة نفوذ مشترك تحت رعايته في « مسمقة البحار العربية » ( » ، التي لفتت الانظار مرة أخرى ، كونها البديل المناسب والوحيد لمرور التجارة البيزنطية ، بعيداً عن الهيمنة المباشرة للفرس .

أما الخطّ الثاني ، فهو الطريق الجنوبي الذي أخذ في التألق على حساب تراجع الاول ، وأصبح الشريان الحيوي للتجارة الشرقية في ذلك الوقت ، ولكن دون أن يقضي تماماً على أهمية المعبر الآخر ، الذي كان يستعيد دوره بصورة متذبذبة تبعاً للوضع السياسي العام ، الذي كان يميل غالباً الى الاضطراب . ولقد رضخ الفرس الساسانيون لهذا التحوّل ، خاصة وأن الحليج الذي كان تحت نفوذهم ، لم يفقد محوريته التجارية ، وظل متصلاً بأسواق الشام ، ولكن عبر منافذ لا تخضع مباشرة لهم ، بينها ظلت مصر مرتبطة بتجارة البحر الاحمر (٥) .

وكان هذا الطريق يشهد نمواً مضطرداً ، تحت تأثير المعطيات السياسية والجغرافية المستجدة ، وذلك مع ازدياد أهمية التجارة وارتباطها عضوياً بالمصالح الحيوية حينذاك لكل من الفرس والبيزنطيين ، فضلاً عن الاحباش . وإذا كانت امبراطورية الرومان في زمن وثنيتها ، قد شعرت بالحائجة لوضع قبضتها على أحد المفاصل الاساسية لهذا الطريق ، وذلك عبر المحاولة الفاشلة التي نفذها حاكم مصر الروماني ( اليوس غايوس ABLIUS وذلك عبر المحاولة البيزنطية أو ادّلاء من المنطقة ، فان وريثتها الدولة البيزنطية لم تتردد في الفيام بمحاولة أكثر ذكاء وأطول نفساً ، وذلك تحت ستار التبشير وعاولات الاحتواء ، تلك السياسية التي تبلورت فيها بعد ، في علاقات هذه الدولة مع القبائل

<sup>(1)</sup> صالح العلي ، محاضرات في تاريخ العرب ص 38 .

LAMMENS, La mécque, P. 110 (2)

<sup>(3)</sup> أ . لويس ، القوى البحرية والتجارية ص 17

العربية المتاخمة لها.

بيد أن فكرة التغلغل عبر التبشير الديني ، رغم أهميتها كطريقة فأدة من طرق توظيف العقائد في خدمة الاهداف السياسية ، فإن مسألة التنصير في اليمن ، ينبغي التعاطي معها بشيء من الحلر ، حيث أن مراكز النصرية في جنوبي شبه الجزيرة ليست بالضرورة من نتاج التدخل الخارجي (١٠ ولا يستبعد في هذا السبيل ، أن يكون لتجار الحيرة النساطرة ، تأثيرهم المتفوق على المبشرين الاحباش (اليعاقبة) ، خاصة وأن نجران ، مركز النصرنة في اليمن ، كانت تمثل آنذاك حلقة بالغة الاهمية (١٠ في شبكة المواصلات البرية ، لا سيا الخط المفضى الى العراق (١٠ و.)

ولقد بلغ هذا التدخّل ذروته في حملة الحبشة ، التي انتهت الى السيطرة على اليمن ( 525 م ) . ولكن هذه المحاولة رغم النجاح العسكري الذي حققته ، في القضاء على حكم الملك اليمني المتهرّد ( ذي نؤاس ) ٥٠ ، فقد اخفقت في ترسيخ أقدام التحالف البيزنطي - الحبشي في جنوبي شبه الجزيرة ووجدت صعوبة في منافسة النفوذ الفارسي القوي ، الامر الذي قد يفسر استئناف عمليات الاحباش العسكرية نحو الشمال ( الحجاز ) ، بغية الاتصال بحلفائهم البيزنطيين في الشام ١٥ ، وذلك بعد تعثّر مهمتهم في الجنوب .

وكان الفرس من جانبهم ، يتوخون الوصول الى هذه المنطقة ، لتعويض ضرائب المرود المرتفعة (() ، التي افتقدوها مع تحوّل طريق التجارة . ولأن امبراطوريتهم كانت مطلة على شبه الجزيرة ، وتقع على تخومها الشرقية ، فقد تجاوزت محاولتي الرومان والبيزنطيين الى عملية أكثر احتواء ، أدّت الى السيطرة المباشرة على اليمن بعد اسهام كبير في اخراج الاحباش منها .

كان هدف الفرس من هذا الموقف ، استعادة المبادرة في تجارة الشرق ، عبر التحكم مرة أخرى في زمام مواصلاتها والسيطرة على محطاتها الحيوية ، حيث الخليج - وهو مصب السلع الشرقية الاكثر أهمية -كان لا يزال يقع في دائرة النفوذ الساساني . ولكن هذه الخطة

<sup>(1)</sup> اليعقوبي، تاريخ ج 1ص 199 . أ . لويس، القوى البحرية ص 19

<sup>(2)</sup> المغربي ، كتاب الجغرافيا ص 117

<sup>(3)</sup> كان هذا الخط يمتد عبر الدواسر واليمامة الى ساحل الخليج ومنه الى العراق . جواد علي ، المفصل ج اص 220

<sup>(4)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 1ص 199

<sup>(5)</sup> جواد علي ، المفصل ج 7ص 282

ch, DIEHL, Byzance, grandeur et décadence, p 95. Paris 1914 (6)

وات ، محمد في مكة ص 34

لم تحقق سوى اليسير من النجاح ، حيث أخفق هؤ لاء فيها ذهبوا اليه ، واقتصر الامر على اقامة نفوذ مباشر على طرق شبه الجزيرة الجنوبية الشرقية ، دون تغيير جذري في موازين حركة التجارة ، بينها ظلت السيطرة للبيزنطيين على طرق الشمال () بما فيها أسواق الشام ومصر .

ومن المثير في تحوّل شبكة المواصلات التجارية من العراق الى شبه الجزيرة ، أن البحر الاحمر كممر ماشي ، لم يعوّض فراغ الفرات الذي افتقد أهميته منذ القرن السادس . فقد حالت الفرصنة والعواقق الطبيعية المختلفة ، دون القيام بدوره ، كشريان حيوي في التجارة العالمية . على أن دور البحر الاحمر لم يكن هاهشياً أو معزولاً ، بقدر ما كان مكملاً للطريق البري الذي يسير بمحاذاته . ومن ناحية اخرى كان السبيل الموحيد للاتصال بالمدول الواقعة على الساحل الغربي منه ومدّها بالمنتجات الشرقية منذ ايام البطالمة . ولهذا كانت التجارة فيه حبشية أو مصرية في الغالب ، وكذلك السفن التي حملت في معظمها التبعية للاولى ، خلافاً لتجارة الساحل الشرقي البرية الملامح ، دون ورود ما يشير الى سفن لما تجول في هذا البحر ، حيث كانت تستخدم على الارجح السفن التي مرّ ذكرها ، والتي كانت تشردد على موانىء هدا الساحل ، كالجار والشعيبة (ه ، فضلاً عن الموانىء العديدة التي اعتادت التردد عليها في الجنوب .

وهكذا جاء نمو الطريق البري في شبه الجزيرة على حساب البحر الاحمر الذي اقتصر على تجارتي الحبشة ومصر ، ولكن دون أن يكون احدهما بديلًا للآخر ، وان كان الاول يستفيد حكمًّا من جمود الثاني ويعوض توقفه عند الضرورة . وكان من البديهي أن يرافق انتعاش هذا الطريق ، ظهور محطات متفاوتة الاهمية ، تبعاً لما تؤمنه من خدمات للقوافل ، في منطقة يغلب عليها الطابع الصحراوي الجاف ، حيث كان الماء في هذه الحال يحدد مسار الطريق بين محطة وأخرى .

وكان لاحدى هذه المحطات قصب السبق في تبؤ الدور التجاري الاول ، مستفيدة من المتغيرات المهمة ، التي وضعتها في وسط حركة التجارة العالمية . واذا ما أضفنا اليها المعطيات الذاتية التي اسهمت في تطور هذه المحطة الجديدة (مكة ) ، كحلقة كبرى في المواصلات بين الهند وأفريقيا والبحر المتوسط (» وأخرى أقل أهمية في التجارة الداخلية ،

<sup>(1)</sup> العلي ، عاضرات في تاريخ العرب ص 95 -96

المكان نفسه

<sup>(2)</sup> لمرجع نفسه ص 98

<sup>(3)</sup> اليمقوبي ، تاريخ ج 20س 1.18 . الممداني ، الصفة ص 147 . الاصفهاني ، بلاد العرب ص 184 ، 201 ، 201 . (3) F. M. DONNER, Mecca's Food supplies and Muhammed's Boycott, in Journal of the Economic and social (4) History of the orient, vol XX, Part III, P 251

لادركنا هذا الدور البارز الذي كان مقدّراً لها أن تشغله في ذلك الوقت .

وقد نتساءل عن الاسباب التي كانت وراء بروز مدينة وضعتها الطبيعة في أرض جرداء خالية من الزرع والانهار (٥) أو خالية ( من الماء والانيس ) كها قال الازرقي (٥) ؟ كيف تتحول بقعة كهذه في ظل بيئتها الصحراوية (٥) الى محطة تجارية كبرى ، وتكون دون غيرها في الحجاز أو شبه الجزيرة ، الاكثر افادة من التحوّل الذي طرأ على اتجاه المواصلات البعيدة المدى كها سبقت الاشارة ؟ لماذا لم تكن يثرب مثلاً ، وهي أرض يتوفر فيها الماء والنبات (٥) أو الطائف التي تقع على مسيرة يوم من مكة وتنفرد بمناحها وارتفاعها ، اللذين جعلا منها واحة هذا الاقليم الخصبة (٥) ؟

والجواب على هذه الاسئلة له علاقة بعدة اعتبارات، كانت قد اسهمت معاً في سطوع مكة وتفوقها الحجازي . فالتجارة البرية المرتبطة عضوياً بشبكة من الطرق وفي مقدمتها طريق اليمن ـ الشام ، هيأت لها بدون شك الظروف الموضوعية في هذا السبيل . وكان لقرمها من اليمن ، محور التجارة القديم ، تأثير كبير في اكتساب ذلك الدور الوسطي ، المؤهلة له جغرافياً دون يثرب التي نأت الى الشمال الشرقي باتجاه نجد (٥) ، ودون الطائف التي حالت طبيعتها الجبلية دون احتلال الموقع المتوسط المثالي الذي تمتعت به مكة . وهو ما وصفه ( لامنس ) ، بأنه على « مفترق طرق العطور والتوابل والقوافل التجارية بين الخليج وفارس والحبشة وبابل واليمن وسورية » (٥) . ولقد أسهم هذا الموقع بدون شك في التكوين الاقتصادي لهذه المدينة ، على نحو جعل التجارة خيارها الوحيد في المجابهة مع الطبيعة القاسية .

ومن الواضح أن مكة لم تأخذ دورها فجأة في حركة التجارة العالمية الذي اشتهرت به في أواخر القرن السادس ، وانما كان ذلك موصولاً بجهود حثيثة على مدى أكثر من قرنين من الزمن . وهي فترة تكاد تكون شبه مجهولة لدى المؤرخين ، الذين اقتصرت معلوماتهم على الروايات الاخبارية ، المهتمة بتكوينها التاريخي المتزامن مع قدوم ابراهيم وبناء الكمبة ، الاثر الديني الذي استمدت منه المدينة قداستها وموقعها المميز بين قبائل وحواضر

<sup>(1)</sup> الازرقي ، اخبار مكة ج اص 54 . معجم البلدان ج 5 ص 188 . الكتاني، التراتيب الادارية ج 2ص 44 .

<sup>(2)</sup> الازرقى، اخبار مكة ج اص 57

<sup>(3)</sup> وات عمد في مكة ص 18

<sup>(4)</sup> معجم البلدان ج 5ص 83

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 4ص 98

<sup>(6)</sup> ابن خرداذية ، المسالك والممالك ص 128

LAMMENS, La république Marchande de la mécque P. 51 (7)

الحجاز ، فضلًا عن تكوينها السكاني والصراع على النفوة فيها ، بدءً بالعمالقة الى جرهم حتى خزاعة وقريش (۱) . ولا ريب أن تاريخ هذه الحقبة المكية يكتنفه المعموض وتغلب عليه الاساطير (2) ، مما يجعل أية محاولة موضوعية لدراستها ، أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد . واذا كان تسويغ هذا الغموض ، بأن الجزء الشمالي من شبه الجزيرة لم يأخذ نصيبه من الاهتمام ، في الوقت الذي تم فيه اكتشاف جانب غير يسير من تاريخ الجزء الجنوبي ، رغم التفاوت الزمني بين الاثنين ، الذي يفترض أن يكون لمصلحة الاول ، فمن الجائز ان مكة لم تصل الى مرحلة من النضج في تكوينها السكاني والاقتصادي ، الا منذ القرن الخامس الميلادي ، أي في أعقاب تدهور النفوذ الحميري في الجنوب . وهذا ما بيشر إنكفاء الاخبار المكية على الهامش من تاريخ اليمن ، المركز الحضاري الاول في شبه الجزيرة بما فيها الحجاز . ولعل أقدم ما يرد في هذا السبيل ، ما رُوي عن زيارة « تبع الحميري » ، أحد ملوك اليمن الى مكة ، الذي حجّ الى « البيت » وطاف حول الكعبة ، الحميري » ، أحد ملوك اليمن الى مكة ، الذي حجّ الى « البيت » وطاف حول الكعبة ، وكان أول من حمل اليها « الكسونة » استناداً الى الرواية الاخبارية (٥) .

وإذا كانت الشخصية التاريخية لمكة ملتصقة بالكعبة ، التي تطورت الى حلقة مركزية لعبادات العرب قبل الاسلام ، فثمة صورة أخرى لا تنفصل عن هذه المدينة ، وهي صورة التاجر المتفوق الذي سخر كافة الامكانات والمرافق ، بما فيها الكعبة ، في سبيل مصالحه الاقتصادية . فقد اندرجت هذه المدينة من تجمع صغير في بقعة مجدبة ، الى أشهر مراكز الاستقطاب لقبائل البدو ، قبل أن تطلّ على تجارة الشرق وتصبح الوسيط المحوري فيها . ولا مندوحة من الاعتراف بأن وجود الماء في مكة على ضحالته في ذلك الوقت ، كان جزءً هاماً من عملية التطور تلك ، التي انتهت معها الى محطة كبرى ، لتبدو وكأنها أول آبار مكة ( ومصدر الماء الوحيد فيها ، ولكنه انفرد بشهرته الحاصة ، كونه بثر بني أول آبار مكة ( وموصدر الماء الوحيد فيها ، ولكنه انفرد بشهرته الحاصة ، كونه بثر بني اهميته التاريخية قبل الاسلام وبعده . وقد يبدو هذا البئر في المصادر التقليدية وكأنه عصب الحياة في المدينة ، رغم المبالغة الواضحة في هذا التصوّر ، المتناقض مع حجمها السكاني ، الحياد على صعيد المقيمين من قريش و « الجاليات » التجارية أم الوافدين اليها في سوء كان على صعيد المقيمين من قريش و « الجاليات » التجارية أم الوافدين اليها في

<sup>(1)</sup> الازرقي ، اخبار مكة ج اص 58 -60 ، 80 ، 103 . الفاسي ، العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ج اص 47

<sup>(2)</sup> الازرقي ، اخبار مكة ، ج اص 32 وما بعدها . جواد علي ، المفصل ج 4 ص 16 ، 18

<sup>(3)</sup> رواية يونس بن بكيرعن أبن اسحاق ، كتاب السير والمغازى صّ 52-32 . آلازرتميّ ، أخبار مكة ج 1س 132-133 السهيلي ، الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ج 1ص 40 .

<sup>(4)</sup> السهيلي ، الروض الانف ج 1ص172

المواسم ومع القوافل . ومن هنا كان توفير الماء مرتبطاً بنمو المدينة واشتداد الضغط البشري عليها . ولم يكن ما يحول دون اتخاذ البطون القرشية على اختلافها ، آباراً خاصة بها ١٠ كضرورة تحتمها الحاجة الملحة ، كما النزعة الاستقلالية ، في مجتمع يغلب عليه النظام القبلي . وما يقال عن مجاجة في مياه هذه الآبار ، لا سيا « زمزم » ومدى صلاحيتها للشرب ، فلا يحتاج ذلك الى نقاش في « بلد قحط » على حدّ تعبير ( المقدسي ) ١٠٥٠ . فالمسألة كانت كمية أكثر منها نوعية ، تفرضها قبل كل شيء الحاجة الماسة الى الماء في بيئة صحراوية الملامع . وهذا ما جعل « السقاية » في مكة ، تأخذ دورها البارز في الصراع على النفوذ السياسي ، قبل نحو قرن من ظهور الاسلام (ه) .

ولقد شهدت التجارة للكية تطوراً غير عادي ، وذلك عبر انطلاقتها الكبرى ، من النطاق المحلي ، الى ما ورا\* حدود شبه الجزيرة العربية . ولعل بواكير هذه الصلة مع الحارج ، تعود الى أيام الانباط الذين سيرث عنهم المكيّون ، الكثير من الملامح المشتركة بين الطرفين ، وفي طليعتها الطريقة التي مارس بها كلاهما التجارة . وقد وصل الدكتور جواد علي في اعتقاده الى أن « الانباط هم أقرب الى قريش والى القبائل الحجازية (٥) » من القبائل العربية الاخرى في الجنوب . ولا يستبعد في هذه الحالة أن يكون نفوذ هؤ لاء ، الذين اعتمدوا أساساً على ضرائب المرور (٥) ، قد امتد جنوباً الى الحجاز ، حيث تحكّموا لفترة ما بهذا الجزء الحيوي من طريق القوافل .

وقد يعزّز هذا الاتجاه ، احتكار البطالة لتجارة البحر الاحر في ذلك الوقت وتصدّي الانباط بشتى الوسائل له ، بما في ذلك التحالف ضدهم مع السلوقيين ، فضلًا عن تسهيل مهمة الرومان فيها بعد ، في حملتهم على شبه الجزيرة التي نزلت في الميناء النبطي الشهير ( لوكي كومي LEUCE KOME ) ۞ ، قبل متابعة سيرها نحو مأرب ، مدعّمة بألف من جنودهم ۞ . كها يعزز ذلك تنشيط الطريق البرّي وتزويده بمحطات كبيرة ، ظلّت لحين عصب التجارة البريّة في المنطقة ، خاصة بعد التوسع شمالًا على حساب السلوقيين .

<sup>(1)</sup> السهيلي، الروض ج 1ص 172 -174

<sup>(2)</sup> احسن التقاسيم ص 103

 <sup>(3)</sup> ابن عبد ربه ، العقد الفريدج 3 مس 235 . ابن ظهيرة القرشي المخزومي ، الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف من 116

<sup>(4)</sup> جواد على ، المفصل ج 3 ص 14

<sup>(5)</sup> المرجع نفسه ج 3ص 20

<sup>(6)</sup> على مقربة من ينبع . نقولا زيادة . الجغرافية والرحلات ص 203 ـ 204

<sup>(7)</sup> جواد على الفصل ج 2ص 27 ، 34 ، 45 ، 94 . صعد زغلول ، تاريخ العرب ص 143 -145 . نقلا عن سترابون الذي ترا انه شارك في هذه الحملة .

وكان دور الانباط يزداد أهمية مع اشتداد القرصنة في البحر وتوقف التجارة المصرية ، التي تلجأ حينذاك الى اعتماد الطريق الخاضع لنفوذهم عبر غزّة .

ويبدو أن الانباط كانوا عدّون السوق المكيّة بالمواد الغذائية من الشام ، لا سيا القمح ، الذي كان من منتجات هذا الاقليم البارزة (١٠ . ولكن تاريخ العلاقات التجارية بين الطرفين غير واضح تماماً ، حيث يعتقد أن التجار الانباط مارسوا نشاطهم حتى بعد سقوط دولتهم على يد الرومان ( 106 م ) وانتقال مركزهم من ( البتراء ) الى اسموط ، التي أصبحت فيها بعد نهاية خط القوافل المكيّة في الشام . وثمة ما يشير الى قدم هذه العلاقة ، لا سيا في الجانب المتعلق بالعقيدة الدينية المشتركة والمتشابهة في بعض رموزها وحتى أصنامها (١٠ . وقيل ان عمرو بن لحيّ الحزاعي ( مؤسس الوثنية في مكة ) ، وقيل الانباط ، عندما قصد البلقاء بسبب مرض ألم به ، « فوجد أهلها يعبدون الاصنام » ، بها يستسقون المطر ويستنصرون على العدو . فحمل عند عودته أصناماً الى مكة ، التي درجت على العبادة الوثنية منذ ذلك الوقت حسب رواية أبي المنذر الكلبيّ (١٠ .

وكان انشغال الانباط بالصراع على الشام الى جانب الاطراف الاخرى ، من السلوقيين والبطالمة الى الرومان ، قد أتاح لمكة ظروفاً مؤاتية للتحرك بشيء من الحريّة ، والحروج من دائرة النفوذ التجاري النبطي ، المنتشر حتى تخوم الحجاز .

بيد أن سقوط البتراء ، المحطة الرئيسية بين اليمن والشام ، رافقه ظهور محطة كبرى جديدة ( تدمر ) على تخوم العراق ، مرتبطة بخط المواصلات الفراتية ، الذي كان لفترة ما عصب التجارة الشرقية وحلقة الاتصال بين الخليج والبحر المتوسط . ولكن هذا الطريق كان خاضعاً لتقلبات الوضع السياسي المضطرب ، الذي غالباً ما أدّى الى جمود الحركة فيه وهجرة القوافل نحو طريق آخر آمن كها سبقت الاشارة .

ولقد رافق الهيار المحاولة الاستقلالية في تدمر وتقلّص دورها التجاري ، تعديل بارز في السياسة الاقتصادية لكل من الدولتين البيزنطية والساسانية ، حيث ورثت الاولى النفوذ الروماني في الشرق . فظهر آنذاك ما عرف بالدول «الحاجزة » ، كنتيجة للموجة المبلية المهاجرة من الجنوب الى الشمال ، استقر على أثرها الغساسنة الازديون على تخوم الدولة البيزنطية والمناذرة اللخميون على تخوم الدولة الساسانية . ولا يخفى ما كان

<sup>(1)</sup> لامنس ، النصاري في مكة قبيل الهجرة . مجلة المشرق . المجلد 35ص 92(1937 ) .

<sup>(2)</sup> جواد على ، المفصّل ج 3ص 49(3) اليعقوبي ، تاريخ ج 1ص 254 ، 255

<sup>(4)</sup> الكلبي ، كتاب الاصنام ص 8

لوجودهما ، الذي شجعته الدولتان الكبيرتان ، من تأثير على اقتسام مناطق النفوذ بين كل منها ، وما ترتب على ذلك من حماية المصالح التجارية المتشابكة بعضها مع الآخر . وعلى الرغم من اختلال هذه المعادلة أحياناً تحت ضغط المتغيرات الاقتصادية في الغالب ، فان الاطار العام لهذه السياسة ظلّ قائمًا نحو قرنين من الزمن ، الى أن طرأ تعديل آخر ، أدّى ال انتقال محور التجاذب والصراع من العراق والشام الى شبه الجزيرة العربية نفسها .

وفي تلك الاثناء كان «الحاجز»، الذي أقامه الساسانيون والبيزنطيون في وجه «الزحف» القبلي، قد زال أو كاد، ولم يعد هنالك ما يحول دون الاتصال مباشرة، عبر قبيلة أو أكثر، بمراكز التجارة ومحطاتها الجديدة. ولم يكن مصادفة تحجيم دولتي الغساسنة والمناذرة، في الوقت نفسه الذي سطعت فيه مكة وتطورت الى محطة كبيرة. فقد كان لموقعها الجغرافي في قلب الحجاز (١١) تأثيره على انتزاع دور الوسيط المثالي، وذلك عبر دوائر متفاوتة الاتساع والاهمية، سواء بين قبائل نجد وتهامة أو بين الشام واليمن والعراق.

وعلى الرغم من صعوبة تتبع شبكة المواصلات التي ربطت مكة بالمحطات والاسواق في المراكز التي مر ذكرها ، حيث زال بعضها واندثرت معالمه ١٠٠ ، فان مصادر التاريخ حفظت لنا القليل من التفاصيل المتعلقة بخطوط القرافل ومحطاتها المختلفة . وقد يحدث أن تتجاذب الطريق بضع محطات ، فيمر في احداها دون الاخرى ، في ضوء ما تقدّمه من خدمات أكثر أهمية للقافلة ، لا سيها الماء الذي يأتي في طليعة امتيازات المحطة التجارية .

وإذا أردنا تحديد الاتجاه العام للخطوط التجارية المتشعبة من مكة ، سنجد أن طريق اليمن - الشام ، هو الشريان الرئيسي فيها ، كونه يصل بين السوقين الاكثر استهلاكاً في المنطقة . وبفضل هذا الطريق اكتسبت مكة شهرتها التاريخية ، حيث وقعت في نقطة متوسطة منه وأمكتها بالتالي استثماره على نطاق واسع والقبض من خلاله على زمام المواصلات التي تمر فيه . فالجزء الجنوبي منه المفضي الى اليمن ، يكاد يمثل امتداداً شبه طبيعي للمدينة على نحو يجعله شديد التداخل مع ما يسميه الجغرافيون العرب ، حيناً طبيعي للمدينة على نحو يجعله شديد التداخل مع ما يسميه الجغرافيون العرب ، حيناً عبامة الحجاز » «و وحيناً آخر «تهامة اليمن » «» . وكانت الآبار وعيون الماء تفرض اتجاه

<sup>(</sup>۱) جبرائيل جبور، مواسم الحجاز، مجلة المشرق، المجلد 33ص 56( 1935 )

<sup>(2)</sup> جواد علي ، المفصل ج 7ص 331

<sup>(3)</sup> ابن حوقل ، كتاب صورة الارض ص43

<sup>(4)</sup> ابن المجاور ، تاريخ المستبصر ص40

هذا الطريق ، فتجعله مستقياً أو ملتوياً بين المحطة والثانية . وقد أورد الجغرافيون تفصيلاً بأسهاء هذه المحطات وكمية الماء ونوعيتها المتوفرة فيها ، فضلاً عن أشجار النخيل والكروم بأسهاء هذه المحطات وكمية الماء ونوعيتها المتوفرة فيها ، فضلاً عن أشجار النخيل والكروم وبعض النباتات الاخرى (٥) . وفي (صورة الارض ) لابن حوقل يرد فرعان لهذا الطريق الاول احدهما يمرّ عبر تهامة والثاني عبر البوادي ، قبل أن يلتقيا في مكة (٥) . ولكن الطريق الاول كان الممر التقليدي للقوافل ، الا في حالات الاضطراب السياسي التي كانت تتعرض لها المنطقة المحاذية للبحر الاحمر . وكان هذا الطريق مزوّداً بكل ما يؤمن حماية القوافل وخدماتها ، عبر اكثر من عشرين محطة ، من أبرزها : تبالة وبيشة وجرش وصعدة ( مدينة الجلود ) وأخيراً صنعاء (٥) .

أما الجزء الشيالي الذي يمتند من مكة الى الشام ، فيجتاز مرحلتين اساسيتين : الأولى ، حجازية (ساسيتين : الأولى ، حجازية (س تنهي عند يشرب ، وهي تأتي بعد مكة من حيث الاهمية الإقتصادية . وكان موقعها على تخوم نجد من جهة وعلى خط الشام الرئيسي من جهة ثانية ، قد وضعها في مركز المنافسة التقليدية لمكة . ولكنها افتقسدت مركزية هذه الاخسيرة وتوسطها ، فضلا عن العوامل الذاتية الاخرى التي اسهمت في تراجها الى الوراء ، منطوية على مشكلاتها الخاصة ، طوال ما يستحق ان نسميه عن جدارة به العصر المكي » . أما المحطات البارزة للقوافل بين المدينين ( مكة والمدينة ) ، فهي استناداً الى لوائح الجغرافيين ( اليعقوبي ، ابن رسته ابن حوقل ، المقدسي ، ابن خرداذبة ) : ذو الخليفة ( على أربعة أميال من يثرب ) (و ) ، الشجيرة ( 6 أميال عن سابقتها ) (6) ، السيالة المحدة ( 70 ميلاً ) (70 ) ، الرويثة ( 48 ميلاً ) (80 ) ، السيالة المحدة ( 72 ميلاً ) (70 ) ، وأخيراً بطن مر المحدة ( 72 ميلاً ) (70 ) ، وأخيراً بطن مر "

<sup>(1)</sup> ابن خرداذبة ، المسالك ص 134-136

<sup>(2)</sup> ابن حوقل ، صورة الارض 46-47

<sup>(3)</sup> المعقوبي ، بلدان ص 317 . ابن خرداذبة ، المسالك 134-136

<sup>(4)</sup> تمتد على عشر مراحل « كلها عامرة أهلة » . اليعقوبي ، بلدان ص313

<sup>(5)</sup> المكان نفسه

 <sup>(6)</sup> وردت قبلها الحفيرة ، مركز بني فهر من قريش الظواهر . المكان نفسه

<sup>(7)</sup> المكان نفسه . ابن رستة ، الأعلاق النفسية ص 178-1891

 <sup>(8)</sup> وردت قبلها ( الروحاء ) في البلدان التي وصفت بانها من أملاك مزينة ( ص 314 ) . الاعلاق النفسية ص 178 . أحسن التغاسيم ص 106 . جواد علي ، المفصل ج 7 ص 351 .350

<sup>(9)</sup> وصفت بأنها قرية عظيمة قريبة من البحر وكانت مركز أسلم . البلدان ص314 ، الاعلاق ص178 .

<sup>(10)</sup> كانت مركز سليم ، وكان بهنا سوق وماؤها من الابار . البلدان ص 314 . الاعلاق ص 178

<sup>(11)</sup> مركز خزاعة ، وقد وصفت بأنها و كثيرة الأهل خصبة ، الأعلاق ص178

<sup>(12)</sup> مركز خزاعة ، وقد وصفت بأنها وكثيرة الأهل خصبة ، الاعلاق ص178

<sup>(13)</sup> البلدان ص314 . الاعلاق ص178

(16 ميلاً عن مكة)() . وكما يلاحظ فإن المسافة بين هذه المحطات غير متوازنة ، حيث تتحكم بها العوامل الجغرافية وكميات الماء المتوفرة فيها . ويسميها الجغرافيون العرب بـ « المرحلة » التي تزيد احداها أو تنقص بضعة أميال عن الاخرى .

أما المرحلة التالية من الطريق ( يثرب \_ بصرى ) ، فئمة اختلاف في تحديد المحطات الرئيسية التي عبرتها القوافل في ذلك الوقت ، حيث تفاوتت بين وقت وآخر . فبيغا ذكر ( المقلسي ) انطلاق هذه الطريق من السقيان \_ بما لذلك من دلالة على ابتعاد يثرب عن خطّ القوافل المتصل بالشام \_ يغفل ( ابن رستة ) من لائحته هذه المحطة ، بحيث يبدأ عنده ، من ذي خشب ثم السويداءن و المرّ ذي المروة \_ الرحبة \_ وادي القرى \_ الحجر الجنينة \_ الاقرع \_ المحدثة \_ ببوك \_ سرخ نه . ثم تنعطف الطريق لدى المقدمي بعد السقيا نحو الساحل الى العيص والسويدية وبطن نخل ، ومنها الى ذي المروة ثم الرحيبة ووادي القرى والحجر وتباء وتبوك ، وصولاً الى دومة الجندل وبصرى نها . .

واذا كان خط التجارة الرئيسي الذي توسطته مكة بين اليمن والشام ، حيث أقدم عاور التجارة وأكثرها شهرة في العالم القديم ، فشمة محور ثالث لا يقل أهمية الى الشرق ، كانت هذه المدينة على اتصال مباشر به، وهم خليج فارس الذي لم يعدم حركة نشطة في بعض الاحيان حيث كان لا يزال جزء من تجارة الحرير يسلك طريقه التقليدية القديمة ، ودن تأثر كبير بالتعديل الذي طرا على خطوط المواصلات التجارية ، أو بارتفاع تكاليف هذه السلعة نتيجة ازدياد ضرائب المرور ، خاصة وأن المتعاملين بها كانوا من الفتات العليا في المجتمع البيزنطي « . ولقد أدى اقفال طريق الفرات نتيجة هذه الظروف ، الى ازدهار مكة ، التي أضافت الى دورها المركزي في حركة التجارة ، نقطة ايجابية أخرى ، وذلك عبر توسطها المحاور الثلاثة الكبرى ، ما بين موانىء الخليج والبحر المتوسط والمحيط عبر توسطها المحاور الثلاثة الكبرى ، ما بين موانىء الخليج والبحر المتوسط والمحيط

 <sup>(1)</sup> وردت في البلدان ( مر الظهران ، ص 314 . وهي محطة كثيرة النخل وفيها بركة تنحدر اليها الماء من جبل مجماور .
 الإعلاق ص 178 . ابن خرداذية ، المسالك ص 138

<sup>(2)</sup> كانت مركز غفار وهې تقع بين يثرب ووادي الصفرام ، وقبل أن نهراً جارياً كان يمر فيها . أحسن التقاسيم ص107 جواد على ، المفصل ج7 ص350

<sup>(3)</sup> و السويدية في أحسن التقاسيم ص107

<sup>(4)</sup> الاعلاق ص 183

<sup>(5)</sup> أحسن التقاسيم ص107 . ابن خرداذبة ، المسالك ص138

V. VAGLIERI, Dûmat AL-Djandal, Encyclopédie de l'Islam, tome II, P640 (6) نورمان بينر، الامبراطورية البيزنطية ص 277

الهندي(۱) .

أما الطريق الشرقي بين مكة والخليج ، فكانت حجر ( اليامة ) تمثّل حلقته المهمة التي تفرعت منها شبكات أخرى ثانوية . وقد وصفها ( ابن حوقل ) بأنها « أكثر نخيلاً وثمراً من سائر الحجاز والثالثة بعد مكة ويثرب « » . وهو كما نرى ، يعتبر اليامة جزءاً من الحجاز ، خلافاً لمعظم الجغرافيين العرب ، الذين تمثّل عندهم اقلياً له ملاعه الخاصة بين اقليام شبه الجزيرة « وكانت ( القريتين ) أول محطة بعد مكة ، حيث تقع الى الشمال الشرقي ، وتتفرع منها طريق الى البصرة أو الكوفة في العراق . ثم تنحرف شرقاً الى الشريق ، و وتتفرع منها طريق الى البصرة أو الكوفة في العراق . ثم تنحرف شرقاً الى وأخيراً ( العرض ) « ) و وتأتي أهمية اليامة في اتصالها بموانيء البحرين وتجارة الهند ، لا سيا ( جرها ) ، التي كان يعاد تصدير البضائع منها عبر الحجاز أو العراق الى البحر سيا ( جرها ) ، التي كان يعاد تصدير البضائع منها عبر الحجاز أو العراق الى البحر المتوسط ( ) . ومنذ القرن السادس الميلادي ، كانت مكة همزة الوصل بين ( جرها ) وبين المتوسط ( ) ، احدى أهم الاسواق الشامية في ذلك الوقت . على أن هذا الميناء الذي كان من أنشط مراكز التجارة البرية والبحرية في منطقة الخليج ، لم يبق من آثاره شيء الى اليوم ، ولم يتفق الباحثون وعلماء الآثار على تحديد ثابت لموقعه الجغرافي ، سوى ما ذكره الكتاب الاغريق ، بأنه يقع على الساحل الغربي من الخليج مقابل جزيرة ( تيلوس ) الكتاب الاغريق ، بأنه يقع على الساحل الغربي من الخليج مقابل جزيرة ( تيلوس ) الكتاب الاغريق ، بأنه يقع على الساحل الغربي من الخليج مقابل جزيرة ( تيلوس )

ثمة خطوط رئيسية ثلاثة اذن ، تشعبت من مكة نحو مصادر التجارة وأسواقها في الحليج واليمن والشام . هذا بالاضافة الى تشعبات أخرى أقل أهمية تفرّعت منها الى نجران في الجنوب الشرقي ، التي وصفت بأنها « من المواقع الحساسة في شبكة المواصلات قبل الاسلام » « ، أو الى العراق في الشيال الشرقي ، حيث كانت للتجار المكيين علاقات وثيقة مع الحيرة عاصمة المناذرة « . ولقد ظل الخليج المحور الدائم في حركة التجارة

LAMMENS, L'Arabic occidentale P . 112 (1)

<sup>(2)</sup> ابن حوقل ، صورة الارض ص38

<sup>(3)</sup> الهمداني ، صفة جزيرة العرب ص 153

 <sup>(4)</sup> ابن خرداذبة ، المسالك ص 147 . جواد على ، المفصّل ج 7 ص 344 . راجع خارطة و الجزيرة العربية ، للادريسي .
 سعد زغلول تاريخ العرب قبل الاسلام ص 67

<sup>(5)</sup> العليّ ، محاضرات ص36 .

<sup>(6)</sup> جواد على ، المفصل ج 2 ص 17 -18

<sup>(7)</sup> المرجع نفسه ج1 ص220 .

<sup>(8)</sup> العلي ، محاضرات ص 96-97

العالمية في ذلك الوقت ، وكانت السفن ترفأ الى سواحله الغربية ببضائعها الرائجة من أقصى الشرق ، لتصبّ في « قنوات » داخلية تحملها الى مكة ، أو الى الحيرة اذا كانت طريق الفرات سالكة ، أو يتابع بعضها طريقة البحري الى عدن عبر ساحل البخور ، مضيفة الى الفرات سالكة ، أو يتابع بعضها طريقة البحري الى عدن عبر ساحل البخور ، مضيفة الى هذه التفرعات البريّة ، قد شكّل مفتاح السيطرة على تجارة الشرق ، وهو الدور الذي تنبه له المكيون وأحسنوا استثهاره ، بعد أن وجدوا لديهم الكفاءة لاتقانه ، انطلاقاً من المعطيات الجغرافية والسياسية والاقتصادية . ففي الجنوب ، انهارت الدولة الحميرية وقوّل اليمن الى منطقة ساخنة يتجاذبها الفرس والبيزنطيون والاحباش . كذلك شهدت مواصلات الفرات في وقت سابق ظروفاً غير مشجعة لاستمرار حركة التجارة بصورة طبيعية ، بدءاً بالحرب الساسانية البيزنطية وانتهاء بسقوط الاسرة اللخمية في الحيرة ، بعد طبيط سلسلة من الازمات التي أدت الى انهيار التحالف التقليدي مع الفرس . وهكذا ينتقل سلسلة من الازمات التي أدت الى انهيار التحالف التقليدي مع الفرس . وهكذا ينتقل عور التجارة الى الحجاز بعد تدهور المحاور الكبرى في اليمن والعراق ، وبعد احباط المحاولات الاقليمية المتصدية لمكة ، التي حسمت زعامتها الحجازية دون منافسة جدية تذكر .

وبقي أن نتعرف على أنواع السلع التي تاجر بها المكيون وأهميتها الاقتصادية في ذلك العصر . وإذا كان من غير اليسير القيام بعمل احصائي دقيق في هذا المجال ، فأن الاخبار تركت لنا الكثير من أسهاء هذه المواد الرائجة ومصادر انتاجها . ويبدو أن الجرير كان أقل السلع شأناً في تجارة مكة ، حيث اقتصر سوقه على القسطنطينية ، التي استوردته لمصلحة « الارستقراطية » البيزنطية .

على أن بضائع الصين الاخرى التي ضُربت بتجارتها الامثال ، كما وصفها ( المقدسي )(2) ، كان لجا شأن غير قليل في التجارة المكيّة ، لا سيا خشب الصندل ، بينا كانت التوابل أهم السلع المستوردة من الهند والمتصدرة لتجارة البحر المتوسط ، حيث كانت تكاليفها الباهظة ، من نقل ومرور ، تؤدي الى ارتفاع أسعارها بصورة دائمة ، ولكن دون أن يفقد ذلك أهمية هذه السلعة الاستهلاكية ، الاكثر رواجاً حتى أوائل القرن السابع الميلادي . وكانت الى جانب الافاوية على اختلافهارة واللهب والاحجار الكريمة والعاج وغيرها ، من السلع الرئيسية التي تفد على موانىء اليمن ، قبل أن تحملها الكريمة والعاج وغيرها ، من السلع الرئيسية التي تفد على موانىء اليمن ، قبل أن تحملها

 <sup>(1)</sup> وصف ( ظفار ) بأنها المكان الذي كانت تتجمع فيه محاصيل البخور وتنقل عبر وادي حضرموت الى اليمن قبل تسويقه .
 زيادة ، الجذرافية والرحمات صل20

<sup>(2)</sup> أحسن التفاسيم ص 97

<sup>(3)</sup> المكان نفسه

القوافل الى مكة حيث يستوعب سوقها القليل منها ، بينا الغالبية تأخذ طريقها الى الشام(١١) . أما السلع المحلية ، المنتجة في شبه الجزيرة ، فتأتي في طليعتها الجلود المذهبة ( الأدم) ، التي كانت تصنّع في الطائف واليمن(١٥) ، وبعدها العطور التي اشتهرت بها الاخيرة ، وكانت تباع لكبار الاغنياء في مكة ، ومن ثم تحملها القوافل الى الشام مع السلع المحلية الاخرى كالزبيب ( الطائف) والمعادن ( الحجاز ) واللبان والمر واللادن والعقيق ( اليمن ) (١٠ عبر موانيء الحجاز ، كالمعطور والذهب والعاج وخشب الابنوس والرقيق ، فضلاً عن القمح ( مصر ) في بعض الاحيان(١٥) .

وكانت هذه السلع تفد على مكة ، سواء من مصادرها المباشرة أو عبر موانى الخليج واليمن والحجاز . أما الطريقة المستخدمة في النقل ، فلا ندري اذا كانت قد اقتصرت على التجار المكيين وحدهم ، وإذا ما كان هؤلاء يملكون جهازاً كافياً لتأمين هذه الكميات الضخمة وتخزينها ، قبل اعادة تصديرها ، أو أن قوافل أخرى كانت تسهم في عملية النقل الى جانب القوافل المكية . ومن المرجّح أن مكة التي بدأت محطة للمرور على تقاطع طرق رئيسية ، قد تنبهت الى أهمية امتلاك « اسطول برّي » يؤمن هذه الخدمات التجارية الكبيرة ، بحيث لم يكد ينتهي القرن السادس ، الا وهي تمسك بزمام حركة التجارة ، نقلاً وتسويقاً ، الى حد جعلها تأخذ طابع « المؤسسة » الاقتصادية على نحو لم تعرف المجتمعات الشرقية من قبل .

أما السلع التي كانت تعود بها القوافل المكية من الشام ، فكان أبرزها زيت الزيتون (ساحل فلسطين ) (أ) والقمح (حوران والبلقاء) ، فضلاً عن الحمر والجواري والمواد المصنّعة في هذه المنطقة كالاسلحة والمنسوجات (أ) . وكانت في الشام عدة أسواق أو مراكز تبادلية تستقطب تجارة مكة ومصر والحيرة . على أن الاولى كانت القاسم المشترك لهذه الاسواق وصلة الوصل بينها . . فكانت ( بصرى ) مركز التبادل مع الحيرة و ( غزة ) مع مصر ، فضلاً عن دومة الجندل « سوق القبائل الكبير » (أ) . وهناك من ينسب الى الحيرة مصر ،

<sup>(1)</sup> أحسن التقاسيم . ص 97 جواد علي ، المفصل ج 7 ص 290 DIEHL, Byzance, P. 89

<sup>(2)</sup> المكان نفسه

<sup>(3)</sup> المكان نفسه . جواد على ، المفصل ج7 ص292 . الشريف ، مكة والمدينة ص206

<sup>(4)</sup> الشريف ، مكة والمدينة ص206

<sup>(5)</sup> المقدمي ، أحسن التقاسيم ص 181 . جواد علي ، المفصل ج 7 ص 294

<sup>(6)</sup> اليمقوبي ، تاريخ ج 1 ص 170 LAMMENS, La république marchande P. 47 · 270 (7) . (7) جواد علي ، المفصل ج 7 ص 292 ، 308

علاقات تجارية تتعدى اسواق الشام الى مكة نفسها ، التي تردد عليها الحيريون أو أسهموا بدور الشريك في « المؤسسة » المكية ، التي ربما كان لهما فروع خارج الحجماز في ذلك الحين()

والآن ماذا عن دور التجارة البحرية في الاقتصاد المُكي ؟ وهو سؤال قد لا ينطوي على كثير من الغموض ، ولكنه ليس خالياً منه . فالمعروف أن تجارة مكة والحجاز بصورة عامة ، انما هي في جوهرها تجارة برية اعتمدت على الجيال كوسيلة أساسية للنقل ، عبر الخطوط المختلفة التي ربطت بين هذه المدينة وبين مصادر السلع وأسواقها . ومن ناحية أحرى لم تكن مكة أو غيرها من المدن الحجازية على معرفة بالملاحة أو المام فطري بها . فقد حالت دون ذلك الطبيعة الجغرافية للحجاز ، فضلاً عن خطورة الملاحة في البحر الاحمر ، التي احتاجت الى مهارة تصعب حتى على المحترفين ، المقيمين على سواحله . بالإضافة الى ذلك فان اعتبارات أخرى سياسية ، اسهمت في ابتعاد المكين عن هذا البحر ، الذي كان منطقة نفوذ للقوى المهيمنة على سواحله الغربية ، والاستعاضة عنه بالتوجه نحو الشام والارتباط بها عبر وسائط النقل التقليدية في البيئة الحجازية .

ويبدو أن تجارة البحر الاحمر التي ارتبط انتعاشها عادة بقيام حكم مباشر في مصر ( البطالة ) ، أو في ظل تبعية لنظام أمبراطوري مركزي ( الرومان ) ، قد أخدات في التدهور منذ أواخر القرن الثالث الميلادي ، مع التمرَّق السياسي للامبراطورية وتسركيز البيزنطيين اهتامهم على السواحل الشرقية القريبة منهم ( العل ذلك يؤكد الاتجاه الذي ذهبنا اليه ، بأن تجارة البحر الاحمر ، اتحاهي في واقعها مصرية ومتصلة الى حد وثيق بقدرة القوى المتغلبة في هذا الاقليم ، على تحقيق التفوّق الملاحي في هذا البحر والسيطرة من خلاله على منافذ البحر العربي ( الفرائل فقد كان له النصيب الاوفر من الازدهار في العصر الروماني ، بينا تراجعت أهميته الاقتصادية مع سقوطه ( المنهزية المغلقة ا التي العصر المركة فيها أو كادت على التجار الاحباش ، الذين لم يستطيعوا ، من خلال وتوجم البحرية النانوية ، القيام بدور ملاحي يرقي الى ماحققه البطالة أو الرومان . وعلى الرغم من ذلك ، فقد كان الاحباش في « العصر المكى » ، يشكّلون القوة البارزة في تجارة مرخم من ذلك ، فقد كان الاحباش في « العصر المكى » ، يشكلون القوة البارزة في تجارة

<sup>(1)</sup> جواد علي ، المفصل ج 7 ص 297

DIEHIL, Byzance, P. 89 (2)

<sup>(3)</sup> جواد علي ، المفصل ج 7 ص 277

<sup>(4)</sup> لطفي عبد الوهاب ، العرب ص 332

البحر الاحمر ، حيث أمّنوا سبل الاتصال بين سواحله الشرقية والغربية . وقد شهدت تلك الحقبة ، ظهور بعض الموانىء في شهالي شبه الجزيرة ، كالشعيبة وجدة ( مكة ) فضلاً عن الجار ( يثرب ) الاكثر شهوة « في الحجاز القديم »(١) .

على أن الغموض يحيط بدور المرفأ الاول ( الشعيبة ) وأهميته في التجارة المكية . ولعل أول اشارة في هذا السبيل ، قد وردت في حادثة السفينة ، المروية عن ( ابن منبه ) ، وقد جاء فيها : « ان سفينة للروم جنحت عند الشعيبة ، وهــو مرفــأ على ساحــل بحــر الحجاز ، وهو كان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جدة،(٤) . ثم تختلف رواية ابن اسحاق، فتصبح جدّة هي المكان الذي تحطمت فيه السفينة ، حيث استُخدم خشبها في تسقيف الكعبة(:) . ولكن الازرقي يكرر الرواية الاولى بشيء من التعديل ، بأن ﴿ سَفَيْنَةُ لَلْرُومُ اقبلت ، حتى اذا كانت الشعبة ، وهمي يومئـذ ساحـل مكة قبـل جدة ، فانكسرت ، فسمعت بها قريش ، فركبوا خشبها ورومياً كان فيها يقال له يا قوم »(١٠) . ويكاد يختلط الامر ، اذا كان ثمة ميناء محدّد لمكة قد تخصّص في نقل تجارتها البحرية ، واذا ما كانت قادرة في ذلك الوقت على استيعاب المنتجات الافريقية ، التي يفترض أن تفد عليها عبر أحد هذه المرافىء ، لا سيما ( الشعيبة ) القريب منها ، أم أنهّا كانت لا تزال تعتمد على موانىء الحنوب ، حيث تقوم بنقل البضائع المفرغة فيها ، برّاً الى مكة أو مساشرة الى الأسواق الشَّامية (٥) . وقد يكون هذا المرفأ ، ان صحّ استخدامه كمنفذ بحري للمدينة التجارية الكبرى ، مجرد مرسى صغير ، حالت موانع دون استخدامه للسفن الكبـيرة ، وفي طليعتها ضحالة الماء والشعاب المرجانية التي تزدَّاد في هذه المنطقة . ولعل ذلك كان وراء جنوح « السفينة الرومية » المذكورة ، التّي يرجّحُ بأنهـا كبـيرة الحجـم ، نتيجـة استخدام بقاياها في تجديد الكعبة وتسقيفها على نحو ما سبق .

وعدا ذلك فلم يتردد اسم ( الشعيبة ) ، كميناء لمكة ، باستثناء ما رُوي عن ركوب المهاجرين المسلمين الاوائل منه الى الحبشة. « . على أن هذه الرواية ، ان صحّت ، وبأن هؤلاء قد هاجروا من هذا المكان ، فان ذلك لا يقتضي بالضرورة وجود مرفا تتوافد اليه السفن بانتظام . ومن المرجح في مثلٍ هذه الحال أن يهاجر هؤلاء من موقع آخر على الساحل

<sup>(1)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 154 . البلاذري ، انساب ج ا ص 160 .

السهيلي ، الروضَ ج ا ص 255 . جواد علي ، المفصل ج 7 ص 281

 <sup>(2)</sup> السهيلي ، الروض ج 1 ص 225
 (3) ابن اسحاق ، السير والمغازى ص 104

<sup>(4)</sup> الازرقي ، اخبار مكة ج1 ص157

جواد علي ، المفصل ج7 ص 290

<sup>(6)</sup> المرجع نفسه ج 7 ص 259 ، 272

الحجازي ، خاصة وأن ميناءً يرتبط بالمصالح المُكية كالشعيبة ، لا بدّ أن يخضع في حبنه للنفوذ القرشي ، ويحول بالتالي دون تسهيل هجرة المسلمين المضطهدين في مكة .

وتقع ( الشعبية ) على مسافة نحو أربعين ميلاً الى الحنوب من جلد الله وقد وصفت بأنها كانت لا تزال عامرة حتى القر ن السادس الهجري ، حيث احتفى اسمها من خارطة الساحل الحجازي ، شأن ( الجار ) ميناء يثرب الواقعة على ثلاث مراحل منها الله الذي الذي سبق الشعيبة الى الخراب (ن .

ونخلص الى القول ، بأن مكة لم تكن ذات تجارة بحرية على قدر من الاهمية ، بل كانت تعتمد على سفن حبشية أو مصرية ، يبدو أنها احتكرت الملاحة والنقل في البحر الاحمر ، بما يتلاءم والحركة التجارية المحدودة فيه ، بالمقارنة مع المواصلات البرية المزدهرة في ذلك الوقت . وقد تكون ( الشعبة ) أحد المرافيء التي رفدت مكة بالسلع الافريقية ، ولكن في نطاق محدود ، حيث يفترض أنها اعتمدت بضعة مصادر على ساحل الحجاز ، لا سيا ( الجار ) الذي يبدو أنه مثل دوراً أكثر أهمية بالنسبة لها ، خاصة وأن جزيرة صغيرة ( التع على مقربة منه ، كانت ملتقى التجار القادمين من سواحل أفريقية والمحيط الهندي . ولا يستبعد قيام السفن بافراغ أهمالها في هذا المرفأ لحساب التجار المكين ، قبل نقلها الى أسواق الشام . ولذلك يصفه ( المقدسي ) بأنه « خزانة مصر » ( الى جانب ( جدة ) ، أسورت في العهد الراشدي لتصبح الميناء الرئيسي في الحجاز ( السلام .

وهكذا أتيح لمكة بفضل هذه المعطيات ، تجاوز دائرة التأثير الاقليمي ، الى ممارسة الدور المركزي بين المحاور التجارية الكبرى في العالم القديم . ولعمل أحد العواصل الايجابية في تكوينها التاريخي السابق على الاسلام ، أنها لم تشهد أزمات داخلية خطيرة ، كمراع قبلي أو تناقض جدري في المصالح الفردية ، باستثناء تكتلاتها المعروفة بدالأحلاف. وقد كانت هذه أحد مظاهر الصراع السياسي في المدينة ، ولكن دون أن يؤدى بها ذلك الى المجابمة العسكرية ، حتى في فترات اشتداد الانقسام وبروز التفاوت

<sup>(1)</sup> الازرقي ، أخبار مكة ج 1 ص 161 . حمد الجاسر ، في شمالي غرب شبه الجزيرة ص174

<sup>(2)</sup> اين حوقل ، صورة الارض ص 39

 <sup>(3)</sup> ظل (الجار) ميناء يثرب ( المدينة ) حتى منتصف الغرن الخامس الهجري ، عندما قامت على انقاضه قرية تعرف اليوم
 باسم ( البريكة ) ، وهي تبتعد عن ( بدر ) نحو ثلاثين كيلومترا . الجامس ، في ضيالي غرب شبه الجزيرة ص 178 .

<sup>(4)</sup> عرفت باسم ( قراف ) ، وكانت محطة للتجار الاحباش . معجم البلدان ج 2 ص 93 جواد على ، المفصل ج 7 ص 272

DONNER, Mecca's food supplies, p. 255 97 أحسن التقاسيم ص 97 (5)

<sup>(6)</sup> ابن حوقل ، صورة الارض39

الاجتماعي فيها. وخلافاً لذلك ، فقد ظلت وحدة القبيلة هي السائدة ، دون ثمة مشاركة ، كاملة أو جزئية ، مع فئات قبلية أخرى ، خارج هذا النطاق ، حيث قامت المجموعات السكانية فيها ، الواحدة على حساب وجود الاخرى ، بدءاً بالعمالقة وانتهاء بقريش .

ولقرن سابق على انطلاقة الاسلام ، بقيادة شخصية مكية ، كانت هذه المدينة تأخذ موقعها البارز في المنطقة حيث المستقبل بدا واضحاً أنه يتمحور في الحجازا ، ولم يعد ثمة بجال للتنافس حول زعامة شبه الجزيرة ، التي انعقدت لقريش منذ القرن السادس الميلادي . ففي خلال هذه الفترة ، وهي احد الانتقالات الحضارية الكبيرة في التاريخ المكي ، تبلورت كثيراً الملامح الاجتاعية والاقتصادية لهذه المدينة ، على نحو لم تشهد مثيلاً له مدن الحجاز وعطاته الاخرى ، التي عاشت في الظل والتبعية لها . فانكفأت يثرب منطوية على الانقسام وعلى نزعة ذاتية ، بأن تكون في موقع منافستها المحظية . أما الطائف فقد اقتنعت بدور الحليف العضوي لمكة ، بعد قيام نوع من التكامل الاقتصادي بين المدينتين المختلفتين ، في الظروف الطبيعية والانتاجية . وكان هذا التحالف التقليدي بين المدينتين المختلفتين ، في الظروف الطبيعية والانتاجية . وكان هذا التحالف التقليدي بين المرشيين زعاء الطائف ، مناسكاً الى الحدّ الذي جعله يشكل ظاهرة نادرة الى قراريخ العلاقات القبلية ، التي تميزت عادة بالتطاحين والصراع على النفوذ .

وهكذا فإن نمو الطائف كان خاضعاً للنمط الانتاجي فيها وهو الزراعة ، مع قليل من الأعمال الحرفية لا سيا صناعة الجلود (د) ، الأمر الذي جعلها لا تتجاوز نطاق « المدينة الصغيرة » ، كما وصفها ابن حوقل (ف) . بالإضافة الى ذلك كان لبعض كبار الأغنياء من قريش ، دور الشريك في الحياة الاقتصادية للطائف ، سواء في الاستثمار الزراعي أو التسوق من منتجاتها المحلية . وكان فصل الصيف يمثل التوقيت الملائم لنشاط الفئات المكية الميسورة ، التي اتخذت من المدينة « الجبلية » القريبة (د) ، منتجعاً تهرب إليه من وطأة الحر الشديد في مكة (ه) .

أما يثرب ، فلم تتميز بنمط انتاجي معين ، ولكن اقتصادها تراوح بين الزراعة ،

F. GABRIELI, Les Arabes, P. 33 (1)

LAMMENS, La cité Arabe de taif, P. 119 (2)

<sup>(3)</sup> الممداني ، الصفة ص 120

<sup>(4)</sup> صورة الارض ص 39

<sup>(5)</sup> وصفها اليعقوبي ، بأنها « من اعمال مكة ، البلدان ص 313

 <sup>(6)</sup> تشتر بحكة نعمة ومصيفها بالطائف. من وصف عمد بن عبد الله النميري لزينب أخت الحجاج بن يوسف الثقفي .
 ياقوت ، معجم البلدان ج 4ص 12

( الحبوب والنخيل ) ١٠٠٠ وبين التجارة في المقام الثاني ، فضلًا عن بعض الصناعات اليدوية ، كالأسلحة التي تخصص بها اليهود ، والدباغة وآلات الزراعة وادوات الصيد 121. فقد هيأت عوامل الطبيعة ليثرب مصادر متنوعة لتأمين نوع من الاكتفاء الذاتي ، الذي اعتمد عملياً على الزراعة ، حيث ساعدت على نموها ، التربة البركانية الخصبة ، والمروية من مياه الآبار والسيول المتجمعة في الوديان المحيطة بها ، مثل ( وادى اضم ) 10. ويرى ( ولفنسون ) أن اليهود أسهموا في تطوير الزراعة وتنويعها ، بادخالهم « انواعاً جديدة من الأشجار وطرقاً جديدة للحراثة والزراعة بالآلات » ١٠٠ . بيد أن ذلك لا يحملنا على التأكيد بأن هؤ لاء كانوا «أساتذة » (٥) عرب الحجاز في هذا المجال على حد تعبيره ، وبأن خبرتهم مستوردة من الخارج ، حيث البيئة في المقام الأول فرضت هذا النمط الانتاجي الزراعي في يثرب ، كما فرضت النمط التجاري في مكة ، دون أن ننسي الخلفية الزراعية التي صاحبت عرب يثرب في هجرتهم من اليمن ، ومن ثم اشتغالهم بهذه الحرفة ، في الوقت الذي دأب فيه اليهود على تعاطى الحرف المالية والصناعية . ومن ناحية أخرى ، كان موقع يثرب على طريق القوافل ، قد وضعها بالضرورة في نطاق تلك الدائرة الحيوية من تجارة الشام المهمة. وفي ضوء ذلك يفترض انها كانت تسهم بنصيب فيها، سواء في المواد المنتجة محلياً ، أم المستوردة عبر ميناء ( الجار ) . وفي الوقت الذي احترف فيه العرب الزراعة (٥) ، كانت التجارة في الغالب مهنة اليهود في يثرب ، بحيث كانوا المنافسين الأكثر خطورة لتجار قريش ๓ . ولعل ذلك يتضح في نمو المراكز اليهودية ، المنتشرة حول هذه المدينة ، خاصة (وادي القرى) ، الواقعة على تخومها الشمالية الغربية ، والمحطة الكبيرة في المواصلات التي تربط شمالي الحجاز بكل من الشام والعراق (8).

لقد اعتمدت يثرب في حياتها الاقتصادية على مصادر متنوعة من الانتاج ، أي انها لم ترتبط عضوياً بمصدر واحد ، على نحو يهدّد الاكتفاء الذاق فيها . وهذا ما وجدنا خلافه في

<sup>(1)</sup> ابن حوقل ، صورة الارض ص 39 ، الكتّاني ، التراتيب ج 2ص 50 ، 53

 <sup>(2)</sup> ابن الاثير، اسد الغابة ج اص 42 المغربي، كتاب الجغرافيا ص 117 الشريف، دور الحجاز في الحياة السياسية ص -59

<sup>(3)</sup> اليعقوبي ، بلدان ص 313 . ابن حوقل ، الارض ص 37

<sup>(4)</sup> اسرائيل ولفنسون ، تاريخ اليهود في بلاد العرب ص 17 .

<sup>(5)</sup> الكان نفسه

<sup>(6)</sup> المرجع نفسه ص 19

<sup>(7)</sup> البلاذري ، انساب الاشراف ج اص 73 . (تحقيق محمد حميد الله) .

<sup>(8)</sup> المقدسي ، أحسن التقاسيم ص 97

مكة ، التي لجأت تحت ضغط ظروفها الجغرافية القاسية ، الى ربط مصيرها بالاقتصاد التجاري ، كنمط انتاجي تخصّصي . وقد يفسر ذلك ، التطور السريع الذي رافق هذه الاخيرة ابّان القرن السادس ، من سوق محلي يعتمد على القبائل المجاورة ، الى سوق محلي تتمحور فيه تجارة الشرق ويعكس تأثيره على الحياة الاقتصادية للمنطقة بصورة عامة . ولكي تنجع مكة في حفظ التوازن المذي اختل في اليمن ، بعد أن تورّط ملوكها في صراعات الدول الكبرى ، فقد تفادى القائمون على شؤ ونها سياسة المحاور بكثير من الذكاء والمرونة ، بحيث تكامل ذلك مع الشروط الموضعية الأخرى ، التي جعلت مكة تحتّل موقعها الوسطي ، على المستويات المختلفة بما فيها المستوى السياسي .

ولعل احدى الظاهرات المبتكرة لهذا التوازن ، كانت في نظام « الإيلاف » الشهير ، الذي مثّل اتجاها « نقابياً » في العلاقات السياسية والاقتصادية بين عرب الشمال ، قبل ان يتطور بصورة أكثر شمولية ليضم عرب الجنوب أو بعضهم ، بالإضافة الى عدد من القبائل النازلة على طرق التجارة المكّية داخل شبه الجزيرة وخارجها . وكان هذا النظام الذي ينسب انجازه لحفيد قصي ( هاشم بن عبد مناف ) ، مقتاح ذلك التحوّل الكبير الذي حققت معه تجارة مكة انطلاقتها « العالمية » ، وما رافقها من ظهور رحلتي الشناء والصيف الشهيرتين . ويبدو ان ذلك قد حدث في مطالع القرن السادس الميلادي ، عندما كانت « تجارة قريش لا تعدو مكة » حسب قول ( اليعقوبي ) ١١٠ . فكان هاشم في رحلته الى الشام « كليا مر بحي للعرب أخذ من اشرافهم الإيلاف ان يأمنوا عنده وفي أرضهم » « ، . . .

وهكذا وُجد « الإيلاف » لحماية النجارة المكّية وتأمين مواصلاتها ، عبر تحالف أو « تآلف » مع القبائل ، ليصبح الاداة المنظَّمة والراعية لعهودها والتزاماتها مع مكة . وكون هذه الأخيرة قد احتلَّت الى جانب موقعها الاقتصادي ، موقعاً دينياً متميزاً كمركز لعبادات القبائل واصنامها ، وذلك قبل قرن أو أكثر من « الإيلاف » ، فقد أكتسب هذا النظام ما كان لمكة من سلطة معنوية . ومن خلال هذا المفهوم ، كان يمثل الصورة اللامركزية في كان لمكة ، التي تطلعت الى احتواء هذه القبائل ، في ظلَّ حد أدنى من « الوحدة السياسية » . مكة ، التي تطلعت الى احتواء هذه القبائل ، في ظلَّ حد أدنى من « الوحدة السياسية » . فيد بلغ من أهميته بالنسبة لمكة ، أن أي مساس فيه أو خروج على مواثيقه ، كانت ترى فيه ضربة لنفوذها وتجرؤا على قدسية « الإيلاف » الذي تتزعمه . ولعل الحروب الشهيرة ضربة لنفوذها وتجرؤا « ، ، تلك التي شنه ابعض الفروع القيسية في الحجاز ضد مكة ، المعروفة باسبه الفجرهة القرشية التي النت من مظاهر هذا التمرد المقترن بـ « الكفر » (» ، على « شرعية » السيادة القرشية التي

<sup>(</sup>i) اليعقوبي، تاريخ ج اص 242

 <sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج اص 243 . جواد علي ، المفصل ج 7ص 302
 (3) (4) السهيلي ، الروض الانف ، ج اص 209 .

يمتلها « الإيلاف » ، ليس من منظورها فحسب ، ولكن من منظور قبلي عام ، لما شكّلته هذه الحبرب من تهديد للمعادلة التقليدية . فقد اصبحت هذه القبائل ، التي « يؤلف » بينها نظام مشترك ، جزءاً فاعلاً في شبكة التجارة المكية ، تستفيد من مرورها وتؤمّن الحماية لها في المقابل . وكان الارتباط بها عضوياً ، الى درجة يستحيل معها الفصل بين قريش ، بشخصيتها « المقدسة » وبين « حياتها الاقتصادية الجديدة » (۱۱) ، التي اكتسبتها في ظلّ هذا النظام . ذلك ان تأمين الطريق التجاري واحتواء القبائل النازلة بجواره أو على تخومه ، كانا من أبرز حوافر تلك المبادرة المعروفة بـ « الإيلاف » ، كنموذج مبتكر للممارسة القرشية المفطورة على التجارة .

وكانت ثمة معطيات شهدها النصف الثاني من القرن السادس ، قد اعادت النظر في موازين القوى السياسية ، وما رافق ذلك من رجحان الموقف الفارسي ومنحه ظروفاً أفضل للتحرك في شبه الجزيرة . وكان أخطر ما حققه النفوذ الساساني في هذا المجال ، المبيطرة على طريق نجران ـ الخليج وفروعه الداخلية المفضية الى العراق ، تلك التي ستؤدي في وقت لاحق الى مجابة عسكرية مع القبائل العربية النافذة في هذه المنطقة خاصة ( بكر بن وائل ) ، وذلك في أعقاب التنافس على خطً القوافل ، الذي عرّ في دائرة نفوذ هذه الاخيرة الد

وهذه الحادثة ، التي تزامنت مع حادثة أخرى ممثلة في الحجاز (حرب الفجار) ، كانت تخفي وراءها الحلفية الاقتصادية نفسها ، ومدى ارتباط النفوذ السياسي بطرق التجارة ، سواء طريق اليمن - العراق بالنسبة للاولى ، أو اليمن - الشام بالنسبة للثانية . وإذا كانت التجارة القرشية قد خرجت سالمة في صراعها التنافسي ضد القبائل القيسية ، مع ادانة جماعية لهذه الاخيرة من عرب الحجاز ، الذين وجدوا في ذلك خرقاً غير مسوّغ عليها هذه التطورات بالضرر الكبير وفقدت على اثرها الأهمية المحورية في تجارة العراق . عليها هذه التطورات بالضرر الكبير وفقدت على اثرها الأهمية المحورية في تجارة العراق . ويبدو أن الدولة الساسانية قد حرصت منذ التدخّل الحبشي في اليمن ، على اعادة النظر مرة أخرى في سياستها الاقتصادية ، فلجأت الى ادارة مصالحها الحاصة بنفسها واقامة شريط من النفوذ المباشر بين اليمن والعراق . ولم يكن ذلك سوى تمهيد لخطوة أكثر شمولاً ، نهدف الى الاتصال بأسواق الشام ومصر ، بما فيها أسواق الحجاز . ومن هنا كان الارتباك الذي وقعت فيه مكة والتحر في لعبة التوازن ، التي مارستها باتقان حتى في ذلك الحين .

<sup>(1)</sup> رضوان السيد ، من الشعوب والقبائل الى الامة . مجلة الوحدة . عدد 4ص 26

F. M. DONNER, the Bakr b. wa'll Tribes and politices in Northeastern Arabia on the Eve of Islam, in (2) studia Islamica fax. L'%. Paris. P. 33

وسيكون ذلك ، المؤشر لبدايات الانحطاط المكّي والتورّط القسري في الصراع الدائر بين الدولتين الساسانية والبيزنطية في مطلع القرن السابع الميلادي .

ولقد نجحت مكة حيناً في استثمار تناقضات العلاقة العدائية بين محوري هذا الصراع ، حيث عزر ذلك دورها الرسيطي بين مصالح الطرفين ، ومن ثمّ المشاركة في السيطرة على معابر التجارة العالمية ، التي بلات آنذاك وكأنها توزعت الى مناطق نفوذ ثلاث : الاولى ، فارسية تمتد من الخليج الى اليمن ١١٠ والثالثة مكية بين هذه الاخيرة وتخوم الشام ، والثالثة بيزنطية تسيطر على القسم الشمالي منها ١١٠ م، والثالثة بيزنطية تسيطر على القسم الشمالي منها ١١٠ م، والثالثة بيزنطية تسيطر على القسم الشمالي منها ١١٠ م، والثالثة بيزنطية التحالفات المحلية ، المتكرسة مع فشل المحاولة التي حيث أدى ذلك الى سقوط نظرية التحالفات المحلية ، المتكرسة مع فشل المحاولة التي نفدتها الحبشة ، بايعاز من الامبراطور ( جستنيان ) . وكان هذا الاخير قد ضاق بحركتي النهويد والنصرنة النسطورية ، اللتين غذتها الدولة الساسانية ، اضعافاً للموقف البيزنطي في المنطقة ١١٠ .

وما لبثت سياسة الفرس أن حققت تقدماً حاسبًا ، في الاستيلاء على الشام ، السوق الاكثر أهمية في تجارة مكة ، مما فرض تقويماً جديداً لعلاقاتها الحارجية ، خاصة مع الدولة المنتصرة التي باتت تمسك بطرفي الشريان الرئيسي للتجارة المكية : اليمن والشام . ومن البديهي أن أمن هذا الطريق لم يرتبط بقوة مكة العسكرية ، بقدر ما ارتبط بنظام « الإيلاف » ، الاداة المعنوية لسياسة التوازن بين الدولتين المتصارعتين ، وهي على خطورتها كانت احدى الركائز الاساسية لتجارة مكة الخارجية حتى ذلك الحين .

على أن هذه الحياد المكي ، رغم خلفيته الاقتصادية، كانت لديه المرونة والقدرة على التحرك في الوقت نفسه . وبذلك يسقط الحياد كموقف سياسي وينتفي ـ خلافاً لما هو سائد (٥) ـ من علاقات مكة الحارجية ، ليتحول الى موقف وسيطي غير و تناقضي » بين مصالح الطرفين . ومن هذا المنظور ، كانت المدينة أكثر ارتباطاً بالسياسة البيزنطية ، حيث تدور في فلكها تجارة الشام ، التي شكّلت عصب الاقتصاد المكّي . ومن المنظور نفسه ، لم تجد حراجة في التودد للفرس وتعزيز العلاقة معهم ، بعد انتقال السيادة اليهم في المنطقة ، دون التررّط مباشرة بسياسات هذا الصراع أو خلفياته .

وات ، محمد في مكة ص 35

 <sup>(2)</sup> راجع حادثة عثمان بن الحويرث الاسدي مع الامبراطور البيزنطي . الفاسي الكي ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ص
 108 - 108

<sup>(3)</sup> وات ، محمد في مكة ص 35

<sup>(4)</sup> الشريف ، دور الحجاز في الحياة السياسية ص 36

لقد كانت تجارة الشام محور القرار في سياسة مكة الخارجية ، الذي لم يكن الا العكاساً لطبيعة نظامها شبه الجماعي ونتيجة حتمية له ، بحيث أن ما يصيب هذه السياسة من تعديل ، يؤدي بالضرورة الى خلل المعادلة بكاملها . ولذلك فان أية محاولة احتوائية ، مباشرة كانت أم غير مباشرة ، كان لا بد أن تؤول الى الفشل ، بما فيها آخر المحاولات البيزنطية ، التي رمت الى الغاء نظامها « التعاوني » واستبداله بآخر فردي مرتبط بها ، على غرار دولة الغساسنة في الشام . وقيل إن البيزنطين اختاروا لتنفيذ هذه المهمة ، تاجراً قرشياً من بني أسد بن عبد العزى (٥) ، الفرع المتاثر على ما يبدو بالعقيدة المسيحية ومو عثمان بن الحويرث الذي أعد لهذا الدور في الشام وعاد الى مكة « متنصراً » (٥) وحاملاً تعليمات الامبراطور البيزنطي (٥)

وإذا صحّت هـذه الحادثة كيا جاءت في الكتاب «المختوم في اسفله بالذهب» «ه أو أبرز مؤشراته كوثيقة تاريخية ، تلك التي تصبّ في اطار الصراع الدولي واقتسام النفوذ في المنطقة . كها كانت بدون ريب محاولة ذكية من البيزنطيين ، الذين عُرف عنهم عدم التورط المباشر في شبه الجزيرة ، عندما لجأوا الى اصطناع شخصية مكية من أسرة متعاطفة معهم ، لتنفيذ انقلاب داخلي لمصلحتهم في المدينة ، ومن ثمّ القضاء على نظام «الإيلاف» ، الذي اثبت قدرته على الاستمرار ، بعد موت مؤسسه (هاشم) ، وقيام ابنائه بتجديد المعاهدات الخارجية ، التي أصبحت من تقاليد الحكم في المجتمع المكّي (٥) . وهي من ناحية أخرى ، تلقي الضوء على الاهمية الاقتصادية التي وصلت اليها هذه المدينة في حركة التجارة العالمية ، وحاجة الدولة البيزنطية خاصة الى ربطها المباشر بدائرة النفوذ النابعة لها ، في وقت شهد تحديداً لاستقلالية حلفائها الغساسنة في الشم ، وكانت المنابعة هذه الاخيرة في التجارة المكّية ، الورقة التي راهن عليها البيزنطيون ، بحيث

اليعقوبي ، تاريخ ج اص 257

<sup>(2)</sup> ابن اسحاق ص 115 -116 ، المحبّر ص 171 . اليعقوبي ، تاريخ ج اص 257 .

<sup>(3)</sup> جاد في الرواية السوية للزبير بن بكار: و تحرج عثمان بن الحويرث، وكان يطمع أن بملك قريشاً. وكان من أظرف قريش وإعقلها ، حتى قدم على قيصر وقد رأى موضع حاجتهم اليه ومتجرهم من بلاده ، فذكر له مكة ورغبه فيها ، وقال : تكون زيادة في ملكك كما ملك كسرى صنعاء . فملكه عليهم وتكتب أدالهم ، فلأ غام عليهم قال : يا قوم أن قيصر من قد علمتم بيلاده وما تصيون من النجارة في كنفه . وقد ملكني عليكم واثما أنا ابن عمكم وأحدكم ، واثما أخذ منكم الجراب من القوط والمكمة من السمن والاوهاب ، فأجم ذلك ثم ابعث به اليه ، وأنا أخف أن ابيتم ذلك أن يجتم منكم الجراب من القوط والمكمة من السمن والأوهاب ، فأجم ذلك ثم ابعث به اليه ، وأنا أخف أن ابيتم ذلك أن يجتم منكم المناه التعرب البلد الحرام من 109-108 منكم الشام فلا تتجروا به ويقطع مرفقكم، أبو الطيب الفامي للكي، شفاء القرام بأعجار البلد الحرام من LAMMENS, Lanabic occidentale , p 38-39

<sup>(4)</sup> الفاسي ، شفاء الغرام ص 108 -109 .

<sup>(5)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج اص 244 . وات ، عمد في مكة ص 37

يفسر ذلك التلويح بتهديد رحلتها الشامية () . وهمي أخسراً ، ليست الا محاولة للتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمصالح البيزنطية في اليمن ، بعد اخراج الاحباش منها وسيادة النفوذ الفارسي .

وهكذا جاء اخفاق المحاولة المنسوبة لبني أسد للسيطرة على مكة باسم البيزنطيين ، مؤشراً الى أن « نظرية » الدولة « الحاجزة » ، التي حققت حيناً أهداف هؤلاء في الشام \_ كما الفرس بالنسبة للمناذرة في العراق \_ ربما استنفذت نفسها تحت تأثير تباين الظروف التي رافقت قيامها وما آلت اليه بعد ذلك . وقد نجد تفسيراً له في القضاء على الاسرة اللخمية وتقليص نفوذ الغساسنة في مطالع القرن السابع الميلادي ، كنتيجة لتلك العلاقة المضطربة وغير المتكافئة بين «الدولة الحاجزة» وبين الدولة الكبرى ، التي حدَّدت لها مساحة الدور المنوط بها وحالت دون الخروج منه أو احداث تعديل ما عليه . كها يفسّر ، تشجيع البيزنطيين والفرس معاً في تلكّ الفترة للهجرات القبلية (طيّ في العراق وكلب في الشام) ، التي تمّت على حساب النفوذ المحلى للدولتين « الحاجزتين » . فقد كان ظهور الغساسنة في الاصل لتطويع القبائل العربية والحدّ من انتشارها على أطراف دولة البيزنطيين ، ومن ثم تراجعت أهميتهم بعد انهيار ذلك « ألحاجز » والاتصال مباشرة بالزعهاء القبليين ، شأن المحاولة التي جرت مع الزعيم الأسدي (عثمان بن الحويرث) ، لاحتواء التجارة المكية المزَّدهرة في الشَّام . ولَكُن الطموح الرامي الى تحقيق امتداد جنوبي للنفوذ البيزنطي حتى مكة ، اعاق احتمالات نجاحه النظام نفسه ، بعد رفض الاخيرة « النموذج الغساني » الفردي ، مؤثرة عليه نظامها التقليدي ، حيث السلطة شبه جماعية يتقاسمها كبار ذوي الشأن في المدينة .

ان التقويم العام للتكوين الاقتصادي في الحجاز ، ينتهي بنا الى ابراز مجموعة من الحقائق ، وفي طليعتها الحقيقة الجغرافية ، التي جعلت هذا الاقليم في وسط مصادر التجارة وأسواقها ، ثم اختياره كمنطقة آمنة ، بديلة لخط الفرات المضطرب ، فضلاً عن ركود الملاحة في البحر الاحر ، وما قابل ذلك من انتعاش للطريق البرّي المتاخم له . وكان اختلاف النمط الانتاجي في مراكز الاستقرار المججازية ، وراء التفوق الذي وصلت اليه مكة وتبؤ الصدارة ، دون منافسة جدية ، سواء من الطائف ، ذات الطابع الزراعي ، أو يثرب بطابعها الانتاجي المعددي ه . ولقد أوجد هذا التنوع شيئاً من التكامل الاقتصادي في الحجاز ،

<sup>(1)</sup> الفاسي ، شفاء الغرام ص 109

<sup>(2)</sup> التراتيب الادارية ج 2ص 44 .

حقق لمكة بعض التوازن قبل أن تؤول اليها الزعامة فيه ، وبالتالي قيادة حركة التجارة في المنطقة ، وذلك انطلاقاً من الشروط الموضوعية التالية :

أ ـ وقوعها ـ أي مكة ـ على مفترق طرق القوافل البريّة بين الخليج والعـراق والحبشة واليمن وبلاد الشام .

ب ـ نشأتها كسوق داخلي للبدو ومركز ديني لعبادات القبائل المحيطة بها .

جـــتطورها الى محطة مرور ، على غرار المحطات التي يتوفر فيها الماء ، حيث الطرق تتعرج عادة باتجاه العيون والآبار .

د ـ التركيب السكاني المتجانس والتضامن المصلحي بين الاطراف القرشية ، بحيث كانت المدينة الوحيدة في الحجاز التي تمتعت بهذا الحدّ النسبي من الانسجام ، والذي انعكس بصورة ايجابية على مصالحها التجارية المزدهرة ومركزها القوى بين القبائل .

هـ العقل القرشي المتدرّب على التجارة ، الى درجة باتت مهنة الجميع ، من يمارس غيرها يفقد كثيراً من مكانته الاجتماعية (۱)

و- تحوّل مكّة الى ما يسمى حديثاً بـ «مركز خدمات» ، حيث تتفوق به دولة دون أخرى ، بقدر ما تؤمنه من تسهيلات وأجواء متميزة ، تجتنب اليها التجار وتشجعهم على ارتيادها . فهناك مؤسسات تنظم المعاملات المالية ، كضرائب المرور وشؤون الربا والصيرفة والعمولة والمضاربة والتأمين على السلع ، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية ، بحيث أصبحت مكة تزدحم بصنوف الناس من تجار وشعراء وصعاليك وغيرهم من طالبي المال والشهرة والمتعة الى آخر ذلك 20 .

ر - وأخيراً كان نظام (الايلاف) ، القوة المحركة التي دفعت في نهوض مكة ، كنقطة (متوسطة) ، تستوعب البداوة الى جانب التحضر ، والتي طورت تجارتها من سوق محلي صغير الى حلقة مركزية واسعة تلتقي عندها مصالح الدول الكبرى وحليفاتها .

وهكذا قفزت مكة الى الصدارة في شبه الجزيرة العربية ، التي لفتت أهميتها الجغرافية والاقتصادية الانظار منذ حملة الاسكندر، حيث كانت في حساباته التوسعية في الشرق (٥). ولم تستطع بعد ذلك الدول التي قامت على أنقاض الامبراطورية المقدونية ، تجاهل هذه المنطقة ودورها الحيوى ، فكانت أحد أهدافها الدائمة . وكان انهيار اليمن ، الواقعة على مشارف ساحل البخور وبلاد التوابل ، في أعقاب التجاذب السياسي الذي اشتد في النصف الاول من القرن السادس، قد أخرج هذا الاقليم من دوره التاريخي وافقده القدرة على الموازنة بين مصالح الدولتين الساسانية والبيزنطية . فكانت مكة ، حاضرة الحجاز آنذاك ، البديل المناسب لليمن والمحور المركزي الجديد لتجارة الشرق ، حيث انتعشت مباشرة بعد سقوط الحكم، الحميري ، مستبدلة نقاط ضعفها كبقعة جرداء ، بأخرى ايجابية ، استمدّت منها التحدي وارادة العيش والدفاع عن النفس. واذا بالتجارة، وهي حرفة المجتمع المكَّى ومادة الارتزاق الوحيدة فيه ، تصبح وكأنها « الثروة » الهائلَّة التي فجَّرتها الصحراء، تنتقل بالمدينة من حدود البـداوة الى حدود التحضُّر، ومفضية بها الى منعطف تاريخي في الحضارة الانسانية . فتكون مكة دون غيرها ، . المكان الذي انطلقت منه رياح التغيير الى المنطقة والعالم ، والارض التي شهدت الصراع الحاسم بين التيارات المختلفة ، وليدة ذلك النهوض المكَّى غير العادى ومعه التمازج الفكري والعقائدي والاجتماعي ، على مدى نحو قرن من الزمن قبل ولادة الاسلام في هذه المدينة .

<sup>(1)</sup> جواد علي ، المفصل ج 4ص 6 .

DONNER, MECA'S, P. 252 R. COHEN, La gréce et l'hellénisation du monde antique, P 412

## الصراع السياسي وتطور السلطة في مكة قبل الاسلام

إن أهمية حلف الفضول ، ما جسّده من مرحلة انتقال بين عصرين ، أو المسافة بين « الملأ » وبين « الدولة » .

كانت ثمة منعطفات ثلاثة ، أسهمت على فروقاتها في التكوين الحضاري للحجاز القديم ، حيث كان لكّة دور الريادة فيه ووضعه على مفترق عصرين مختلفين : المنعطف الاول ، تمثله مكة الحنيفية المتصلة بعهد ابراهيم وابنه ، « والبيت » الذي أقاماه على « ربوة هراء » فيها ، حسب رواية الاخبارين القديمة ١١٠ بيد أن هذه الحقبة على أهميتها ، محاطة بالكثير من الغموض ١١٠ لا سيها التحديد الذي ي لذلك الحدث ، الذي اتخذت مكة من خلاله موقعها القدسي المميز في شمالي شبه الجزيرة العربية . فهنالك حلقة أو أكثر على امتداد بضعة قرون ، تفتقد المادة التاريخية المفصلة ، عما يعيق أية محاولة جدية لدراسة هذه المفترة المبكرة على نحو متكامل . ولكنها رغم ذلك ، مثلت الامتداد الحضاري لمكة القديمة والركن الاساسي في زعامتها الحجازية ، سواء على المستوى الديني أو الاقتصاد أو السياسي .

والمنعطف الثاني تمثّله مكّة الخزاعية ، التي اكتسبت ملامحها الوثنية على يد عمرو بن لحيّ الخزاعي (3) ، حسب زعم الاخباريين . وتبدو هذه الحقبة أكثر وضوحاً وتفصيلاً ، لا سيها الظروف التي تمّ فيها ( الانقلاب الديني » المنسوب الى هذا الاخير ، والذي يرجّح بأنه كان استجابة لضغط القبائل المحيطة بمكة أو المتعاملة معها خارج الحجاز ، التي تدين بالعقيدة الوثنية . وبذلك يكون ( الخزاعي ) ، الذي نُسب اليه القيام باتصالات مبكرة

السعودي، مروج الذهب ج 2ص 18، 19

<sup>(2)</sup> الازرقي ، أحبار مكّة ج اص36 ، 37

<sup>(3)</sup> الكلبي ، كتاب الاصنام ص19 ، السهيلي ، الروض الانف ج1 ص102 ، 137

مع القبائل المقيمة على تخوم الحجاز ، المؤسس الاول للمجتمع المُكّي وواضع بواكيره التنظيمية ، حيث تبلورت بعد ذلك خلال قرون ثلاثة «من السيادة الحزاعية ، كانت كافية لتكوين شخصيته الوثنية المعروفة التي استقرت في أواخر القرن الرابع الميلادي .

أما المنعطف الثالث والاخير، فهو الذي يقترن بالمرحلة الحاسمة من تاريخ مكة القديمة ، والانتقال من نطاق التجارة المحلية والاعتماد على حركة القبائل المجاورة ، الى نطاق التجارة العالمية والقبض على زمامها في المنطقة ، عبر شبكة من التحالفات الداخلية والخارجية ( الإيلاف) ، وهو ما تمثّله مكّة القرشية ، التي تدين في تكوينها لقصيّ بن كلاب في منتصف القرن الخامس الميلادي (٥٠ وقد تصادف ذلك مع بدايات تراجع أو انهيار المراكز الحضارية والتجارية ، التي قامت على أطراف شبه الجزيرة . ففي الجنوب ، كانت المين تعيش حالة من التمزق السياسي تحت تأثير موجات التبشير ، المقتمة بالاطماع الفارسية والبيزنطية فضلاً عن الحبشية (٥ . وفي الشمال ، شهدت كل من الشام والعراق انكفاء لنفوذ الغساسنة في الاولى وللمناذرة في الثانية ، بعد تغير الاسباب التي كانت وراء غورمها ، كوسطاء بين الفرس والبيزنطين من جهة ، وبين القبائل العربية الواقعة على غومها من جهة ثانية . ذلك أن استمرار التحرك القبلي في هذا الاتجاه ، قد أحدث خللا في المعادلة القديمة ، وهي الاعتماد على حليف عربي « مانع » ، خاصة بعد اشتداد تنافس القبائل ، الذي جاء على حساب دويلات الاطراف ، عما أدى الى اضعافها من ناحية ، والاتصال المباشر مع هذه القبائل التي تقلص خطرها من ناحية أخورى (٥ .

وفي ظلّ هذا التطاحن القبلي الدائر على أطراف شبه الجزيرة ، كان ثمة دور متميز تشغله مكة وسط هذه الإخيرة ، فتنبض فيها كالقلب وتعكس تأثيرها وراء الحدود حتى الاطراف . ومن المؤكد أن تطور النظام السياسي في هذه المدينة ، ارتبط بنموها التجاري الى حد كبير ، حيث أصبحت منذ القرن السادس و السوق الحرة » المركزية التي تتوفر فيها السلع على اختلافها ، وتتأمن كافة الحدمات والمعاملات التجارية ، بما فيها تنظيم المديون والفوائد والودائع ره ، الى آخر ما تفرّد به السوق المكي في هذا المجال ، بحيث أصبح

<sup>(1)</sup> الازرقي ، أخبار مكة ج اص 103 ، المسعودي ، مروج ج 2ص 29 -32

<sup>(2)</sup> المسعودي ، مروج ج 2ص 32 ، ابراهيم الشريف ، مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول ص 103

<sup>(3)</sup> السهيلي، الروض ج اص 41، 51

 <sup>(4)</sup> من أشهرهذه القبائل: بنو كلب في الشام وبنو تغلب في الجزيرة وبنو بكر بن وائل في العراق.
 طه الهاشمى ، خالد بن الوليد مجلة الرسالة ص 651 ، عدد 660 (القاهرة 1934) .

صالح العلي ، محاضرات في تاريخ العرب ص 95 -96 .

LAMMENS, La mécque à la veille de l'hégire, P. 231- 236 (5)

مقصد المحترفين من التجار أو المبادلين سلمهم بأخرى من البدو ، دون ثمة ما يحدّ المبادرة أو يعيق الحرية الشخصية . ولم يكن تحقيق هذا الموقع الذي بلغته مكة ، أمراً ميسوراً حينذاك ، لولم تنجح قريش حصب تعبير مؤرخ معاصر \_ في « اقناع قبائل الحجاز وحدود الشام والعراق بفائدة ترك الطريق التجاري مفتوحاً » ١١١ ، أي بتحييده عن صواعات المنطقة الشمالية ، المهددة له بين الحين والآخر . وكان ذلك بالفعل احد أهم انجازات القرشين الذين أظهروا براعة فائقة في الفصل بين التجارة والسياسة ، بحيث جاء التزامهم بشؤ ون الأولى ، بقدر ابتعادهم عن شجون الثانية .

وقد نتساءل عن القوة المحركة لهذا الدور المحوري في مكة ، والمنظمة لكافة شؤ ونها الحياتية في ذلك الوقت ؟ . . فالمؤسسة التي يشير اليها المؤ رخون ، مترادفة مع قصيّ زعيم قريش ، وهي (دار الندوة) ، تمثل النواة الاولى لذلك النظام شبه « التعاوي » بين الفعاليات الاكثر نفوذاً في المدينة . فمن هذه « الدار » التي يفترض أنها ذات طابع جاءي ، كانت تُتخذ القرارات وتحدد المواقف ، بما يعبّر عن المصلحة المشتركة . وهي لا تكاد تختلف كثيراً عبر هذا الاطار عن المسجد في مطالع عهود الاسلام ، حيث كان له دور بارز في الحياة السياسية العامة للدولة ، مع الفارق النوعي في الاستقطاب الذي كان محصوراً بكبار التجار والمتمولين في (دار الندوة) ، ومفتوحاً لكافة الفئات المتساوية في العقيدة ، كشرط مبدئي ، في المسجد .

ولعبله من المفيد تحديد الاطار السياسي لدار الندوة ، استناداً الى روايات المؤرخين الاوائل . فئمة اتفاق في المضمون على دورها الاساسي ، كمجلس للتشاور وأداة منظمة لمختلف الشؤون الحياتية في مكّة . وقد اقتصر ( الطبري) القول « وفيها كانت قريش تقضي أمورها » هن ، بينها ( الازرقي ) ، وهو متقدم عليه قليلاً ، كان أكثر وضوحاً وشمولية بقوله « فحاز قصيّ شرف مكة وأنشأ دار الندوة ، وفيها كانت قريش تقضي امورها ، ولم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصيّ الا ابن اربعين سنة للمشورة ، وكان يدخلها ولد قصيّ كلهم أجمعونه هن . ومن الواضح عبر هذا التصوّر أن ( دار اللدوة ) ، كانت تعتبر نواة السلطة السياسية في مكة ، على نحو أعطى لمؤسسها حق التنفيذ وامتياز الوراثة . ومن الناحية التنظيمية ، اشترط لعضويتها الذين تجاوزوا التنفيذ وامتياز الوراثة . ومن الناحية التنظيمية ، اشترط لعضويتها الذين تجاوزوا الابعين ، دون أن يجري ذلك على أبنائه الذين أعفوا من هذا الشرط . أي أن حق

<sup>(1)</sup> رضوان السيد ، من الشعوب والقبائل الى الامة ، مجلة الوحدة ص 24 ، عدد 4( بيروت 1980 )

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 2ص 184(3) أخبار مكة ج اص 19

العضوية اقتصر على ذوي النفوذ أو « الندى » ١١٠ ، الذين بلغوا في موقعهم الاجتماعي والاقتصادي ، حدًا يمكنهم من « الانتداء » الى المجلس « فيتحدثون ويتشاورون » ١٥٠ دون أن يكون لذلك صفة تقريرية أو الزامية .

ولكن ما هي الشروط الضمنية لـعضوية (دار الندوة) ، التي يفترض أن يتسع التمثيل فيها ليضم كافة الفئات الاجتماعية في مكة ، وذلك على غرار ما عرفته بعض المجتمعات القديمة ، لا سيما الاغريقية ١٥٠ ؟ هل تتوقف العضوية عند شرط السنّ الذي ينبخي أن لا يقـلّ عن الاربعـين كما أشــار (الازرقــي)١٠،١م تتجــاوزه الى الأوضاع الاقتصادية للعضو؟ . لقد انطوى هذا المجلس على هيئتين من حيث المبدأ: احداهما استشارية ( عامة ) ، والثانية تنفيذية ( الملأ ) اذا ما توفر الاجماع للقرارات الصادرة عنها . وكانت كلتاهما تعكس طبيعة المجتمع التجارية وتعبّر عن نمط الانتاج المحوري فيه ، بحيث سيكون للعامل الاقتصادي ، الدور التقويمي الاول في تحديد مكانة الفرد الاجتماعية في مكة . فالثروة أدَّت الى تمزيق وحدَّة القبيلة والى نوع من التفاوت الاجتماعي بين البطون القرشية ، أصبحت معه العلاقة عضوية بين دخل الفرد والحقوق التي يتمتع بها . ولذلك فان مواقع النفوذ والزعامة كانت غير مستقرة ، ومتجاذبة تبعاً للتَّفُوق الْاقتصادي للفرد . أما احتَّفاظ بني هاشم بالزعامة رغم تدهور أوضاعهم المالية ، فان ذلك لم يكن أكثر من تقليد متوارث ، بحيث أصبحت زعامة أبي طالب مثلًا ، أدبية أكثر منها فعلية . . وربما فاقه نفوذاً في هذا المجال كل من أخويه العباس وأبي لهب ، فضلاً عن زعامات مستجدة فرضت نفسها نتيجة لأوضاعها الاقتصادية المتقدمة ، كُبني أمية وبني نوفل وبني أسد ، الذي شكّلوا ما عرف بحلف « المطيبين » ، أحد أهم مراكز النفوذ في مكة عشية الاسلام ١٥٠ . ولم يحل ذلك أيضاً دون بروز شخصيات تجاوزت حدود الاسرة في التأثير السياسي والمعنوي ، كعبد الله بن جدعان الذي ينتمي الى ( تيم ) ، محققاً لنفسه بفضل ثرائه الواسع ، مكانة خاصة في ( الملأ ) وفي المجتمّع المكّي لم تصل اليها هذه الاخيرة (٥).

بيد أن التفاوت في النفوذ لم يؤد الى زعزعة النظام ، الذي احتفظ بحدّ معين من

<sup>(1)</sup> ابن ظهيرة القرشي ، الجامع اللطيف ص 117

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب الأشراف ج اص 52 طبعة القاهرة .

<sup>(3)</sup> لطفي عبد الوهاب يمي ، اليونان ، مقدمة في التاريخ الحضاري ص 126 وما بعدها .

<sup>(4)</sup> أخبار مكة ج اص 109

<sup>(5)</sup> المسعودي ، مروج ج 2ص 33 , السهيلي ، الروض ج اص 153 وات ، محمد في مكة ص 25

<sup>(6)</sup> الفاسي ، العقد الثمين ج اص152 177 LAMMENS, La mécque, P. 168- 177

التماسك وتجنّب الصراعات المحلية ، حيث تغلبت عليها المصلحة المشتركة للفروع القرشية المسهمة فيه . وهنا تكمن أهمية الدور المتوازن الذي شغله مجلس ( الملأ ) في تسيير شؤون المدينة وتوفير حدّ نسبي من المسؤولية الجماعية . وتحدد بعض مصادر المؤرخين الوظائف المتفرّعة عن هذا المجلس ، حيث كان نواتها ستا ١١) في عهد قصيّ ، ثم تجاوزت العشر قبيل الاسلام ۞ ، استجابة لتطور أوضاع المدينة ، وظهور فروع جديدة في قريش وهي المنتمية من حيث المبدأ الى « البطاح » ، دون « الظواهر » الذين كانوا خارج ( الملأ ) ، واقتصر دورهم كما يرجّح على الشّؤ ون الدفاعية ۞ . ولكن هذه المصادر خلت من الاشارة الى رئاسة ( الملأ ) ، خَلافاً للندوة التي خضعت لنفوذ بني عبد الدار ، زعماء حلف « الاحلاف » ، وهو يأتي بعد حلف « المطيبين » من حيث الاهمية في النظام المكّي . ففي عهد قصيّ الذي جمع بيده السلطة الكاملة ، كانت هذه الوظائف تعود اليه بما قيها ( الملأ ) ، الذي تحول بعده الى سلطة جماعية ، توحّد مصالح القرشيين وتجمع بين أحلافهم ، أو بعبارة أخرى كان القاسم المشترك بين فروعهم المُختلفة . ولعل الحُضور المعنوي للسلطة ، وهو ما وصفه ( لامنس ) بـ « الظلُّ » (» ، كان أقوى من السلطة كمضمُّون فعلى ، وذلك لصعوبة تحديدها في المجتمع المُّني ، حيث جاءت انعكاساً واضحاً للنمط الاقتصادي السائد فيه ، بما انطوى علَّيه من مصالح وعلاقات متشابكة ومعقدة . . وهذا سيؤدي حكمًا الى بروز كبار التجار ، الذين كانوا أكثر مقدرة على استيعاب مشاكله والتعاطى بصورة أكثر واقعية مع اهتماماته الحياتية العامة .

وهكذا فان السلطة في مكّة ، كانت عبارة عن مراكز نفوذ تقرّرها الاهمية الاقتصادية ، دون أن يكون لأسرة ما أو زعيم ما ، السيادة الكاملة ، على غرار ما كان لقصيّ زعيم قريش الاول . ولعل هذا الاخيرشاء استمرار هذه الصيغة وراثية مع ابنائه ، مهيئاً ابنه البكر ( عبد المدار ) زعيًا لمكة من بعده ، على رغم ما يشار الى ضعف شخصيته (» وتفوق أخوته عليه ، لا سيا ( عبد مناف ) الذي اشتهر في حياة أبيه وبد أكثر جدارة بالزعامة من بعده (» . على أن ( الازرقي ) نحا اتجاهاً آخر في رواية انتقال

<sup>(1)</sup> السقاية ، الرفادة ، القيادة ، الندوة ، السدانة ، اللواه . وكانت الوظائف الثلاث الاخيرة موحدة يتولاها بنو عبد الدار بصورة عامة الازرقي، اخبار مكة ج 2ص 109 -112 ابن ظهيرة القرشي ، الجامع اللطيف ص 114 -118

 <sup>(2)</sup> استجدت الوظائف التالية : المشورة ، السفارة ، الاشناق ، الايسار ، القبة والاعنة . ابن عبد ربه ، العقد الفريد ج
 326 - 325

<sup>(3)</sup> المسعودي ، مروج ج 2ص 32 . وات ، محمد في مكّة ص 22

<sup>(4) (5) (14</sup> LAMMENS, La mécque, P. 161 (4) الطبري ج 2ص 184 . البلاذري ، أنساب الاشراف ج اص 53 .

رئي بير الطبري الى ذلك بقول منسوب لقصى نخاطباً ابنه عبد الدار : و لا لحقنك بالقوم (عبد مناف ، عبد =

السلطة ، فتبدو وكأنها تمتّ وفق تدبير مسبق ، شارك فيه قصيّ ، حيث وزّعها مناصفة بين (عبد الدار) و (عبد مناف) ، رغم أنه آثر الاول على الثاني حسب قوله ١١١ . ولكن كفاءة الاخير تدخّلت لمصلحته ، ليصبح في وقت لاحق رأس التيّار القوي الذي ستؤول اليه الزغامة الفعلية في مكّة ابّان العهد الوثني .

وسيؤدي غياب قصي كشخصية مؤسسة الى تفجير أزمة الحكم في مكة ، خاصة وأن خليفته ( عبد الدار ) لم ينجح في ملء فراغه ومواجهة تنافس الاخوة الاقوياء . ولم يطل الوقت حتى قام أبناء ( عبد مناف ) ، الذين ورثوا نفوذ الاخير وطموحه ، بانقلابهم ضد بني عبد الدار وانتزعوا منهم السلطة الفعلية ، وذلك بزعامة كبيرهم عبد شمس 2 ، ولا على هذه المرحلة كانت المنعطف الاكثر أهمية في تكوين الشخصية السياسية والاقتصادية للاقليم الحجازى بزعامة مكة ، حيث اختمرت ملاعها آنذاك ، في وقت اضطربت فيه العلاقات الساسانية ـ البيزنطية ، وما رافقها من اغلاق طريق العراق أو ركوده ، ومن ثم ازدهار الطريق البري بين اليمن والشام ، عبر الحجاز وتهامة .

بيد أن هذا « الانقلاب » لم مجتق عودة الحكم الفردي الى مكة ، لأن أحداً من الاخوة الاربعة « المشاركين فيه ، لم يتح له الاستثنار بالسلطة أو الانفراد بها ، ولكنه أسهم في تكريس صيغة خاصة في النظام المكي ، وهي حكم الاقلية ( الاوليجازكية ) ، التي ظلّت متداولة حتى الفتح الاسلامي للمدينة . أما الجانب الآخر في هذه الحركة ، فهو ارتباطها بتطورات التجارة العالمية ، التي كان لها انعكاس واضح عليها ، سواء في التوقيت المناسب ، أم في التنسيق المشترك ، أم في توزيع الادوار ، الى آخر هذه المعطيات التي هيأت ظهور نظام « الإيلاف » ، عور الحياة السياسية والاقتصادية في مكة ، وأحد أبرز مسوّغات الانقلاب الذي تزعمه بنو عبد مناف . وقد أشار ( الطبري ) الى المعاهدات التي قام بانجازها أركان النظام الجديد مع القوى السياسية خارج الحجاز بقوله : « فكانوا أول من أخذ لقريش العصم ، فانتشروا من الحرم . أخذ لهم هاشم حبلاً من ملوك الشام

العزى ، عبد قصي ) وان كانوا قد شرفوا عليك . لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها ولا يعقد لقريش لواء لحربهم الا بيدك ولا يشرب بمكة ماء الا من سقابتك ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً الا من طعاماً كولا تقطع قريش أمروها الا في دارك . فاعطاء داره ودار الندوة التي لا تقضي قريش أمراً الا فيها وأعطاء الحجابة واللواء والندوة والسقاية والرفادة . تاريخ الامم والملوك ج 2ص 184 . راجع أيضاً أنساب الاشراف ج اص 53 ، الروض الانف ج اص 152 .

<sup>(1)</sup> اعطى عبد الدار ، الحجابـة ودار الندوة واللواء ، وعبد مناف السقاية والرفادة والقيادة . الازرقي ، اخبار مكة ج 1ص 110

<sup>(2)</sup> قبل أنه توأم لهاشم . الطبري ج 2ص 180 . السهيلي ، الروض الانف ج 1 ص153

<sup>(3)</sup> هاشم ، عبد شمس ، نوفل ، المطلب . الطبري ج 2ص 180

الروم وغسان ، وأحمد لهم عبد شمس حبلاً من النجاشي الاكبر فاختلفوا بذلك السبب الى العراق أرض الحبشة ، وأخمد لهم نوفل حبلاً من الاكاسرة فاختلفوا بذلك السبب الى العراق وارض فارس ، وأخمد لهم المطلب حبلاً من ملوك حمير فاختلفوا بذلك السبب الى اليمن ١٠٥٠ .

لقد كانت هذه الحركة ، استجابة لمتغيرات جذرية في حركة التجارة وخطوط القوافل ، بحيث وجد أصحاب « الإيلاف» آنداك ، فرصتهم الكبرى في اعلان تلك المبادرة ، التي أصحاب « الإيلاف» آنداك ، فرصتهم الكبرى في اعلان المنحالفين ، بتسيير الرحلتين الشهيرتين ( الى الشام واليمن ) . ويبدو أن الظروف كانت مواتية لمثل هذه الخطوة ، التي حظيت بتأييد عريض في بطون قريش ، نتيجة اتخذها ذلك الخط « التعاوني » الهادف الى تحقيق حدّ أدنى من التكافل الاجتماعي والاقتصادى في مكة 20 .

وكان نظام « الايلاف » يمثل في جانبه الاقتصادي أو الاجتماعي ، أحد أشكال التطور في السلطة من « الفردية » في عهد قصي الى « الاقلية » في عهد هاشم وحلفائه ، الذين كانت حركتهم في الجانب الاصلاحي منها ، ترمي الى ايجاد تكافؤ نسبي بين الفئات القرشية ، المتعايشة في ظلّ بجتمع تجاري ، مهدد بطغيان الفئة المتمولة واستئتارها . ولكن هذا النظام الذي فرضته طبيعة المجتمع الاقتصادية ، والحاجة المشتركة الى سلطة ما لم تكن موجودة في المضمون ، كانت النغزة الاساسية فيه ، افتقاده الاطار السياسي العام ، الذي افترض أن يكتسب طابعاً عملياً من التمثيل . أو بعبارة أخرى لم ينجح « الإيلافيون » في تشكيل مؤسسة تعاونية تماماً ، وغير متناقضة الاهداف والمصالح ، على نحو يتطابق مع مضمون « الإيلاف » الرامي الى توفير الرزق والاستقرار للمكين ، حيث يعيشون في بيئة قاسية جرداء «» . ولان العلاقة كانت واضحة بين الثراء والنفوذ السياسي

<sup>(</sup>۱) الطبري ج 2ص 180 . راجع أيضاً . المسعودي ، مروج ج 2ص 33 . وكذلك البلاذرى ، أنساب ج 1ص59 .

<sup>(2)</sup> راجم الابيات المنسوبة لمطرود بن كعب الخزاعى :

يا أياً الرجل المحوّل رحله م هلاً نزلت بآل عبد مناف هبلتك أمك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع ومن أقراف الأخلون المعهد من أقافها والراحلون لرحلة الأبلات والمعلميون اذا الرياح تناوحت حتى يكون فليرهم والرجاك والخالطون غنيهم م فقيهم حتى يكون فليرهم كالكافي المعودي ، مروج ع ص 33 اللافزى ، أنباب ع اص 60

<sup>(3) [</sup> لأيلاف قريش أن نفهم ، رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ] سورة قريش . راجع شرح السورة ، السيد قطب ، في ظلال القرآن ج 8ص 676 -677 .

للفرد ، فقد نتج عن التطور المذهل للتجارة المكية ، بمصادرها المتنوعة وحرية التكسّب منها ، ولادة زعامات جديدة ، كان لها دورها في تمزيق الوحدة القبلية وبعثرة مصالحها واضطراب انتهاءاتها ، ومن ثمّ أدت الى ظهور «جيوب » مستقلة أو متعارضة مع مركز النفوذ القديمة ، وذلك في فرع أو أكثر من «العائلة القرشية » الكبيرة .

ومن خلال هذا الواقع للعلاقة بين السلطة والنمط الاقتصادي في مكة ، فقد تأثر تكوينها السياسي بهذه المتغيرات الى حدّ كبير . ولعل أحد مؤشرات هذه العلاقة البارزة ، ظهور التكتلات (الاحلاف) بخلفيتها التجارية الواضحة ، حيث عبرت بصورة ما عن طبيعة هذه المرحلة ، سواء في الصراع بين مراكز النفوذ القديمة والجديدة ، أو في التفاوت الاجتماعي الذي اسفر عنه . وقد يفسر ذلك ظهورها ـ أى ، الاحلاف ـ في وقت متأخر من القرن السادس على الارجح ، حيث افتقد النظام تماسكه بعد غياب (عبد المطلب) ، الذي كان آخر من جمع في يده السلطتين المعنوية والملائية في العهد الوثني .

وكان قيام حلف «المطبين»، باكورة التكتلات السياسية في مكة ، تغطية للصراعات الداخلية في أحد أهم مراكز النفوذ من جهة ، ومحاولة لتطويق طموح المراكز الاخرى والحد من أخطارها من جهة ثانية . أما القوة المحركة لهذا التحالف ، فكان يمثلها بنو أمية (عبد شمس) ، الجناح المنافس لبني هاشم في فرع عبد مناف ، متكتلين مع كل من بني أسد وزهرة وتيم والحارث (١١) . فقد شعر هؤلاء بقوتهم التجارية الصاعدة وما رافقها من توسيع الدائرة الاستقطابية للمجتمع المكتي ، على نحو و تطلّب ضرورة التدخيل المباشر لحياية مصالحهم من المنافسة الجدية . ولم يكن هذا الحلف موجها ضد بني هاشم ، حيث تم احتواؤهم اقتصاديا بعد تقلص دورهم التجاري ، ولكن ضد الحصم التقليدي من بني عبد الدار ، وحلفائهم ، الذين كان لبعضهم شأن غير قليل في التجارة المكية ، خاصة بني مخروم . ومن هنا كان الحضور الحقيقي في حلف المطيين لبني عبد شمس ، خلافاً لحضور بني هاشم المعنوي ، حيث مهد ذلك لاخراجهم منه إثر الانشقاق الذي تعرض له فيها بعد .

وكان لا بدّ لهذا التحالف، بدوافعه المصلحية البحتة أن تؤدي سياسته الاحتكارية الى المجابهة مع مصالح الفئات غير المنضوية تحت لوائه، لا سيها الاقلّ

<sup>(1)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 17 . المسعودي ، مروج ج 2ص 33

ثراء ، حيث عادت عليها هذه السياسة بالضرر الكبير . فقام تكتّل منافس (الاحلاف) ، كانت الزعامة الادبية فيه لبني عبد الدار ، ولكن قوته الماذية تمثّلت ببني غزوم ، فضلًا عن مشاركة بني سهم وجُمح وعديّ (11) ، الذين كانوا من متوسطى الثروة بالمقارنة مع أعضاء التكتل الشابق .

ولقد كانت المنافسة شديدة بين «المطيّبين» و والاحلاف». . فالحلف الاول تطلّع الى دعم مواقعه السياسية والاقتصادية ، بالحؤول دون قيام مراكز مستجدة على حساب نفوذه ، والآخر حرص على حماية مصالحه المهددة واثبات وجوده في مرحلة من الفرز الحاسم للفئات المتصارعة ، توسّلت القوة سبيلًا الى تحقيق أهدافها الحيوية . ولم يكن غريبًا أن يتنادى «المطيبون» من هذا المنطلق الى «إفناء» خصومهم (الاحلاف) «لتفن كل قبيلة من أسند اليها »(2) ، ذلك الشعار الذي عبر عن حدة الصراع وضراوة التنافس بين الحلفين .

ولكن الحرب التي أشار المؤرخون روالى وشوك اندلاعها بين تكتلي قريش ، لم تتجاوز حدود التعبئة النفسية ، حيث تحوّلت المجابهة الى مهادنة واستبدال قرار (التصفية » بميثاق للتعايش . ذلك أن كلا الطرفين تجنّب على الارجح حلا خارج مألوف التقاليد القرشية ، فلجأ الى تسوية خلافاته مع الآخر عبر طريق لا يفضي بها في النهاية الى الحرب ، خاصة وأن مكّة كموقع اقتصادي متميز في شبه الجزيرة ، ستكون المتضررة الاولى من هذا الصراع الذي ستصبب سلبياته فرضته الارادة القرشية ، الجزء الكبير بما طمح الى تحقيقه في السلم الذي فرضته الارادة القرشية ، الجزء الكبير بما طمح الى تحقيقه في الحرب . فقد خرج معزز الموقع ، عافظاً على السلطة الفعلية المتوارثة ، بينها اقتصرت مكاسب معزز الموقع ، عافظاً على السلطة الفعلية المتوارثة ، بينها اقتصرت مكاسب «الاحلاف» على وظائف الشرف (الحجابة ، اللواء ، النادة) (١٠) ، التي جاءت بمنابة ترضية معنوية لبني عبد الدار . على أن الانجاز الاكثر أهمية الذي حققه هذا التكتل ، هو الاعتراف بشراكته للمطيبين في زعامة المدينة ، رغم التفاوت في النفوذ بين كلا التحالفين .

 <sup>(</sup>۱) اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 17 ، المسعودي ، مروج ج 2ص 32 ، السهيلي ، الروض ج اص 153 .

<sup>(2)</sup> وثم سوند بين القبائل ، ولز بعضها ببعض ، فعيت بنو عبد مئاف لبني سهم ، وعيت بنو أسد لبني عبد الدار وعبت بنو ترم لبني هزوم ، وعبت بنو قبل لبني هزوم ، وعبت بنو قبل لبني عدى بن كعب ثم قالوا لتفر كل قبلة من أسند البها ، . السهيلي ، الروض ج اص 154

<sup>(3)</sup> ابن اسحق ، السير والمغازى ص 107 .

<sup>(4)</sup> ياقوت الحموي ، معجم البلدان ج 5ص 187 . السهيلي ، الروض ج اص 154 .

ان خلفية هذا التمرّق للجبهة القرشية ، متّصلة بنمو التجارة في مكّة وظهور . نسبة غير محدودة من كبار الاغنياء ، تجارا وصيارفة ومرابين وسماسرة (۱۱) ، الذين سيطروا بفضل ثرواتهم الطائلة على سياسة ومقدرات المدينة . وكان اسهام هؤلاء واضحاً في تمزيق وحدة العائلة (البطن) ، الذي أدّى بدوره الى اختلال الشخصية المركزية المتوازنة التي اشتهرت بها قريش . ذلك أن حلف «المطيبين » الذي آلت اليه السلطة الفعلية ، لم يمثل فقط اتحاد الفروع (البطون) النافذة والقوية ، ولكنه عبر في الوقت نفسه عن أهداف خاصة ومصالح فردية لبعض كبار التجار ، ربما معارضت مع الاتجاه السياسي للفئة التي ينتمي هؤلاء اليها . ولم يكن غريباً من جهة ثانية ، استقطاب هذا التكتل لاؤلئك الذين أمسكوا بزمام الثروة في مكّة ، سواء من موقع التحالف العضوي المتغلب على شتى الالتزامات ، كأبي جهل سواء من موقع التحالف العضوي المتغلب على شتى الالتزامات ، كأبي جهل «المخزومي » وأبي لهب «الهاشمي » ، أو التعاطف المصلحي مع الرضوخ للقرار «العائلي » عند الضرورة ، كالعباس بن عبد المطلب (هاشم) وعبد الرحمن بن عوف (زهرة) في وقت كانت كلتا المجموعتان على خلاف «جبهسوي» اذا جاز التعبر مم الحلف المذكور .

وهكذا فان الاتفاق الذي أوقف المجابة المحتملة بين تكتلي «المطيبين» و«الاحلاف»، لم يحقق ما يتجاوز هذه المهادنة التي اسفرت عن تجميد مؤقت للموقف السياسي في مكّة، دون ثمة انعكاس ايجابي على جوهر المشكلة التي بلغت حدّاً من التعقيد، مع ازدياد ثراء «الاقلية» المسيطرة وتعاظم نفوذها. وكان فشل «الاحلاف» في التعبير عن مصالح الاكثرية في قريش وتحقيق توازن نسبي في المدينة، وراء ظهور تكتل ثالث (حلف الفضول)، أفرزه صراع التكتلين المتنافسين، للقيام بهذا الدور «التوازني»، حيث استطاع من خلال تشكيله الاجتماعي والقبلي، ومن ثمّ التوقيت المناسب الذي اختاره، تجاوز طموح «الاحلاف» المتواضع، وطرح نفسه سلطة جماعية بديلة، تتوسط كافة الاطراف القرشية في مكة.

ان ثمة خلفيات ثلاثاً ربما حرّكت هذا التكتّل في مرحلة تاريخية دقيقة من تاريخ الحجاز ، أي نحو عشرين عاماً قبل الاسلام (ع) : الخلفية الاولى ، اقتصادية وهي تكاد تجمع عليها مصادر المؤرخين التي أشارت الى مضايقة قريش ـ المقصود

LAMMENS, La Mécque, P 221- 223 (1)

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 17 ، ابن كثير ، البداية والنهاية ج 2ص 291

هنا تكتّل المطيبين للغرباء واضطهادها لهم (١٠). فأثار ذلك المتضررين في التكتّل نفسه (هاشم ، المطلب ، أسد ، الحارث)، وهم من أعضائه المؤسسين ، وتمردوا على استئثار بني عبد شمس ، الذين احتفظوا ، من حلفائهم في التكتّل ، ببني نزفل ، حيث كانوا بدورهم من كبار الاغنياء وأصحاب ( الرفادة ) عشية الاسلام (١٥)

وقد يبدو حلف «الفضول» امتداداً لسلفه «المطيين» (٥) ، حيث اكثرية الاعضاء في هذا الاخبر اسهمت في تشكيله .. وقد يبدو أيضاً أنه مجرد تعديل له في الشكل والاسم ، بينها المضمون التجاري لم يمس أو يتغير ، خاصة وأنه انطلق من بيت ثري كبير من (تيم) هو عبد الله بن جدعان (٥) وشارك فيه آخرون لا يقلون عنه ثراء من بني هاشم أو بني زهرة . ولكن تكتل «الفضول» رغم أهمية الدور الذي قام به في مواجهة (طغيان» المطيين فانه لم يكن ثورة عليه ، بقدر ما كان حركة داخلية استهدفت من خلال طابعها الاحتوائي مصالح التجار الكبار دون أن تتجاهل الصغار منهم.. ولقد توافق هذا الاتجاه في التكتل الجديد ، مع إحياء (دار الندوة) التي انعقدت فيها أولى اجتماعاته ، وذلك ببادرة من الزبير بن عبد الطلب (هاشم) (٥) . وفي ضوء هذا الوقف ، ظهر أصحاب (الفضول» أبعد نظراً في استيعاب المتغيرات المختلفة التي وصلت مؤثراتها الى مكة في ذلك الحين ، تلك التي تجاهلها «المطيبون» ، فضلاً عن «الاحلاف» الذين وقفوا على الحياد من هذه «الحركة» ، ربما لتورطهم في أسبابها المباشرة حيث كان وراءها أحد رجال بني . سهم (٥) ، من أركان التكتل الاخير .

أما الخلفية الاجتماعية ، فهي واضحة في انتصار المنشقين لرجل قدم الى مكة معتمراً وتاجراً ، فلم يجد من يدفع عنه الظلم الذي لحق به . وقد يكون من السداجة ، الاخذ بحادثة عادية كهذه ربما تكرر الكثير قبلها في مجتمع استقطابي مثل مكة ، سبباً موضوعياً لانقلاب جماعة «الفضول» . ولكن ذلك لا يحول دون اتخاذها ، كنموذج ليس أكثر ، مؤشراً لاخفاق «المطيين» في تحقيق علاقة متوازنة بين

اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 17 .

 <sup>(2)</sup> العقد الفريد ج 300

<sup>(3)</sup> وات ، عمد في مكة ص23

 <sup>(4)</sup> الغاسي ، العقد الثمين ج 1 ص 151
 (5) المسعودي ، مروج ج 2 ص 270 .

 <sup>(</sup>c) السعودي ، مروج ج عسم ١٠٠٠.
 (d) قبل أن رجلاً من زبيد من اليمن قد باع سلعة من العاص بن وائل السهمي ، قماطلة في ثمنها دون أن ينتصر
 له أحد من قريش ، وخاصة من تكتل و الاحلاف ؛ الذي ينتمي اليه السهمي . راجع : مروج الذهب ج

القبائل ، سواء في مكة أو خارجها . ولعل الديباجة \_ التي صاغت بيان المجتمعين في ست عبد الله بن جدعان كها تناقلها المؤرخون و لا يُظلم أحد في مكة الاكنا جميعاً مع المظلوم على الطالم ، حتى نأخذ له مظلمته بمن ظلمه شريفاً ووضيعاً ، منا أو من غيرنا ، ا . تكاد تحمل بعض الملامح الجديدة لمجتمع آخر في مكة . ولكن علينا ألا نبالغ كثيراً في تصوير المدى الذي بلغته هذه و الحركة » على الصعيد الاصلاحي ، لان أصحاب و الفضول » المدى الذي بلغته هذه و الحركة » على الصعيد الاصلاحي ، لان أصحاب و الفضول » وهم من أركان النظام الموثني في مكة ، لم يرفضوا الوضع القائم أو يثور وا عليه ، حيث ارتبطت مصالحهم بوجوده ، بل خلافاً لذلك تمسكوا به ولكن مع شيء من التطور يتلاءم والمستجد من المعطيات . ولم يكن موقفهم من المطيين موجهاً ضد النظام ، بقدر ما كان انقاذاً له من هيمنة الاقلية واستثنارها بالثروة والسلطة ، وكل ما يؤدي الى اختلال المقومات الاساسية للمجتمع و التكافلي » في مكة .

وتبقى أخيراً الخلفية السياسية لتحالف «الفضول»، الذي كشف ظهوره أرمة النظام واضطراب مركزية السلطة. ولكن زعماء «المطيبين» رغم براعتهم التنظيمية في التجارة، لا سيا الخارجية، فإن القليل من جهودهم اتجه الى شؤون الادارة والحكم، بحيث ظلّت السلطة السياسية في مكة مبهمة حتى في الوقت الذي أصبح فيه أبو سفيان، الرجل القوي أو شيخ قريش (٥)، كما كان يُطلق عليه. فالنفوذ الاقتصادي لم يماثله نفوذ سياسي معنوي لبني عبد شمس، الذين لجأوا غالباً لى اشراك بعض رجالات غزوم (٥) (من الاحلاف) في السيطرة على المدينة، وذلك من موقع تأثيرهم التجاري قبل أي اعتبار آخر.

وهكذا جاء خروج خسة فروع قرشية من حلف «الطيبين»، أي ما يعادل نصف المجتمع المكي وتشكيلها تكتلاً جديداً، ربما لم يكن له من النفوذ الاقتصادي ما ينافس به الحلف السابق، ولكنه كان يمتلك القوة المعنوية التي تؤهله لأن يكون مقدمة تغييرات غير عادية في هذه المدينة والاقليم الحجازي عامة. فكما تحولت مكة الى مركز عالمي للتجارة في القرن السادس (٥)، ستطل في القرن الذي يليه بما هو أكثر خطورة وجذرية على الصعيد الحضاري، ليس في شبه الجزيرة فقط ولكن في المنطقة بأسرها. ذلك أن أهمية حلف «الفضول» من هذه الرؤية، ما جسده من

<sup>(1)</sup> العقد الثمين ج اص 151 . راجع أيضاً تاريخ اليعقوبي ج 2ص 18

ومروج الذهب ج 2ص 271 والكامل في التاريخ ج 2ص 41 (2) LAMMENS, La Mécque, P. 166

<sup>(3)</sup> وات ، محمد في مكة ص 29 -30

O'LEARY, Arabia Before Muhammade, P. 182 (4)

مرحلة انتقال بين عصرين أو المسافة بين « الملأ » وبين « الدولة » . وليست مصادفة أن يشهد هذا التكتّل عودة بني هاشم الى الصدارة ، بعد أن أفل نجمهم أو كاد مع غياب عبد المطلب . فاذا بأحد أبنائه ( الزبير) (» يأخذ المبادرة في دعوة أركان « الفضول » الى الاجتماع في (دار الندوة) ، رمز السلطة « المفرغة » في ذلك الحين .

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب . ج 1ص 57 . المسعودي ، مروج ج 2 ص 27 .

البَابُ السَّايني المُخافِ المُخافِ الراشدي دولة المدينة الى دولة عمر البداية والنموذج

## تكوين الدولة الاسلامية في الحجاز

. . وتصبح ( الهجرة » الى ( المدينــة ) تدريجياً ، هجرةً الى التحضر المقرون بالجماعة .

كان التكوين التاريخي للحجاز ، خاضعاً \_ كيا رأينا \_ لمجموعة من المعطيات الجغرافية والاقتصادية ، التي تدخّلت بصورة متفاوتة في ابراز شخصيته الحضارية الحناصة . فقد غلب عليه الطابع الصحراوي ومعه نمط الحياة البدرية ، باستئناء بعض المدن والقرى ، كمكة ويثرب والطائف ، مراكز الاستقرار الرئيسية في هذا الاقليم . ولأن التكوين الاقتصادي تمايز أو كادبين هذه المدن ، فقد كان من الطبيعي أن تكتسب كل منها السلوبها الحاص وملا عها المستقلة . ففي الاولى ساد النمط التجاري وفي الثانية والثالثة ، غلبت الزراعة ( نخيل ، كروم ، حبوب ) وبعض الحرف الصناعية الاخرى ( المباغة في الطائف والاسلحة في يثرب ) .

واذا كان النمط الانتاجي يعكس النظم السياسية والاجتماعية \_حسب مقولة ابن خلدون : « ان اختلاف الاجيال في أحوالهم ، انما هو باختلاف نحلتهم من المعاش » ٥٠ خان كلاً من هذه المدن الثلاث رغم المعطيات الجزئية للتكامل الاقتصادي بينها ، قد نحا اتجاهاً خاصاً وانطوى على علاقة تنافسية مع الآخر . فهنالك تيارات ثلاثة متفاوتة الاهمية ، تجاذبت السيطرة على الحجاز عشية ظهور الاسلام : الاول قرشي أكشر استقطاباً ، له امتداده في شبكة العلاقات التجارية الواسعة ، التي أقامتها مكة في شبه الجزيرة وخارجها . والثاني ثقفي ، ربما وجد في الطائف منافساً للاخيرة ، متربصاً الفرصة السانحة لذلك ، عبر اقامة تحالفات خارجية ، على النحو الذي جرى في الموقف المتعاطف من الحملة الحبشية ، التي استهدفت الحجاز ، والمحرض على مكة وزعامة قريش ، استناداً الى رواية ابن اسحاق ٥٠ .

<sup>.(1)</sup> ابن خلدون ، المقدمة ص 210 .

أما التيّار الثالث ، فهو يمثل تحالف الامر الواقع بين القبائل العربية واليهودية في يشرب . وهو تحالف مضطرب افتقد منذ البدء تماسكه ، سواء على جبهة العرب أم اليهود . ولا شك أن وجود هؤ لاء في يشرب ، خلافاً لمكّة أو الطائف حيث القوة الاساسية من العرب \_ كان أحد عناصر الضعف البارزة فيها ، وحال بالتالي دون اتخاذها دوراً سياسياً أو دينياً أكثر أهمية في تاريخ الحجاز القديم . ولكنها رغم التمرّق الداخلي ، لم تكن تخفي طموحها السلطوي التنافسي ، ذلك الطموح الذي تبلور مع بدايات تفكك الجبهة القرشية ، بعد انطلاق دعوة النبي في مكة . ومع الوقت استمر هذا الشعور في يشرب ، بيناً تلاشى في الطائف ، حيث نحالف التيّاران الثقفي والقرشي وشكّلا جبهة موحدة ، جسدت مصالح « الاستقراطية » الحجازية ، المعارضة للتيّار الاسلامي الجديد الذي أخذ يتمحور في يشرب . ولقد جدّد قيام دولة الاموين فيها بعد هذا التحالف ، الذي أصبح من أبرز مرتكزات السياسية الداخلية فيها ، حيث شكل الثقفيون دائيًا ، القبضة القوية والطواعة معاً في أيدي الخلفاء على مرّ العهود في هذه الدولة .

لقد ظلّ التيار المكي أقوى هذه التيارات حتى أواخر القرن السادس الميلادي ، لا يقتصر تأثيره على الحجاز فقط ، بل يمند الى كأفة شبه الجزيرة ، حيث اكتسبت مكة اثنين من أهم عناصر الاستقطاب فيها : العنصر الديني ، باعتبارها مقراً للكعبة وعبادات العرب وما يمثل ذلك من علاقة مقدسة تعيش في وجدان القبائل ، المدائرة في هذا الفلك الواسع من النفوذ المكي . والعنصر الاقتصادي كسوق مركزي تتبادل فيه السلع وتتوفر الحدمات وتتبارى المواهب الادبية . فقد جسّدت مكة عبر هذا الموقع المزدوج ، أول ظاهرة « تآلفية » بين القبائل المتنافرة ، مؤمّنة لها الحدّ الادني من المصلحة الجماعية المشتركة . ومن هذه البيئة الحجازية المتوحّدة ربما في الشكل ، تحت زعامتها ، سينطلق تيّار جديد لم ينفصل رغم جذريته عن معطيات هذه الظاهرة الموضوعية أو عن امتدادها التاريخي البعيد .

وفي الربع الاخير من القرن ذاته ، كانت مكّة قد أمضت شوطاً لعله الاكثر نضجاً في تكوينها السياسي ، وذلك بزعامة عبد المطلب ، أحد أقوى رجالات عبد مناف بعد أبيه هاشم . فقد تكرّس حينذاك سقوط اليمن على يد الاحباش ، كمحصّل لقرنين أو أكثر من الحملات المقتعة والسافرة ، المستهدفة نشر المسيحية في شبه الجزيرة ، تلك الارض البكر التي لم تتسرّب اليها رياح العقائد السماوية الا قليلاً . وكان من نتائج هذا الضغط

الملك الها تحن عبيدك سامعون مطيعون لك ، ليس عندنا لك أي خلاف ، انما تريد البيت الذي بجكة وتحن نبعث معك
 من يدلك عليه ، الروض الانف ج اص 67

العقائدي المبطّن بالاطماع السياسية ، انهيار الحكم العربي في اليمن ومعه الدور الاقتصادي المتميز ، الذي أخذ في التحوّل نحو الشمال ، حيث الموقع الجغرافي أكثر توسّطاً ومنعة من الجنوب .

على أن الاحباش بعد نجاح حملتهم ، لم يجهلوا ما حققه الحجاز من تقدم على حساب تراجع الدور اليمني(٥) ، عما شجعهم على استكهال مهمتهم بالسيطرة على مكة . وإذا كان تقويم المتغيرات التي قد تسفر عنها الحملة الحبشية ، يبقى في حدود الافتراض لو أتيح لها من النجاح ما حققته في اليمن ، اغانها رغم ذلك تعتبر أحد أبرز المؤشرات لما انطوت عليه المدينة الحجازية الاولى ، من تأثير في مجرى التطورات الحاسمة في تلك المرحلة . فقد كانت المجابهة البيزنطية الساسانية على أشدها حينداك ، والصراع النبشيري المتزامن معها على شيء من الضراوة ، والتجارة المكية في المقابل تكتسب طابع السلطة السياسية في الحجاز ، فيمتد نفوذها حيث تتحرك القوافل وتقام الاسواق .

وفي ذلك الوقت تتراجع الحملة فاشلة ، ولكن دون انقاذ النظام الوثني في مكّة ، الذي آلت السيطرة عليه آنذاك الى الجناح المتطرف في بني عبد مناف ، متمثلاً بحرب بن أمية ( ابن عبد شمس ) (٥) ، ومتزامناً مع سيطرة « الاقلية » التي ضمّت كبار التجار في مكّة . فثمة قوة من الداخل ستقضي عليه ، اقترنت بولادة محمد (حفيد عبد المطلب ) ، في الوقت ذاته الذي يسميه الاخباريون « عام الفيل » (٥) ، واضعةً مكّة والحجاز ، ومن ثمّ المنطقة بكاملها أمام انعطاف جذري في التاريخ .

ان حدثاً ما كانت مكّه تنتظر التمخض عنه في السنوات الاولى من القرن السابع الميلادي . فقد رافق ذلك الصراع السياسي ، صراع من نوع آخر ، لم يتوقف عند حدود التجارة والاحلاف ، بل تجاوزها الى بجث المسألة الدينية في هذه المدينة ، التي لم تكن معزولة عن المؤثرات الحارجية ، المتسرّبة اليها بشكل أو بآخر . لقد وجدت نفسها آنذاك ، شأن بقية القسم الشمالي من شبه الجزيرة ، وكانها تعيش « حصاراً عقائدياً » بين تيّار المسيحية في اليمن وتيّار اليهودية في منطقة يثرب ، فضلاً عن الاحتكاك الحضاري بالدولتين الساسانية والبيزنطية ، لا سيها هذه الاخيرة التي كان الحجاز أكثر اتصالاً بثقافتها الاغريقية ، حيث الشام أحد مراكزها المهمة .

ولم تعدم مكَّة أمام هذه المؤثرات ، فكراً مثقفاً \_ اذا جاز التعبير ـ تجاوزت مشاغله

O'LEARY, Arabia, P. 181 (1)

<sup>(2)</sup> ابن اسحاق ص 69

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ص 48

آفاق التجارة والكسب، الى النظر في الشؤون الحياتية الاخرى ، سواء الجانب الاجتماعي منها أم الديني ، حيث كان واضحاً طغيان الشأن الاقتصادي على ما سواه في المدينة الحجازية الكبرى . وكان من الظواهر البارزة لهذا الاختلال ، ذلك التطور نحو الملكية الفردية لرأس المال ، الذي أصاب عصبية القبيلة ونزعتها « التكافلية » ، وكلاهما كان من شروط النفوذ السياسي للمجتمع المكي في عصر ازدهاره ، قبل أن يفقد تماسكه القوى مع تنافر وحداته وانقسامها .

ويبدو أن مكة لم تكن وحدها في مهب هذه «الازمة الفكرية» ، التي أفرزت فريقاً من المتنورين ، حيث أورد ابن اسحاق بعضهم في سيرته (۱) . فمن الجائز أن حالات مماثلة قد تعرضت لها المراكز المتحضرة في الحجاز ، لا سيها الواقعة على خطوط التجارة ، كيثرب التي كانت من خلال تكوينها السكاني أكثر عرضة للمؤثرات المباشرة ، واستجابة للتيّار التوحيدي الذي أخذ يستولي على اهتمام نخبتها « المثقفة » . ولكن ذلك لم يستطع تبديد القلق الفكري المتعاظم فيها ، حيث شهدت مكة خاصة ضروباً من الجدل والنقاش ، فضلاً عن خلوات التأمل والبحث في أسرار الكرن على يد تلك الفئة المتنورة. فوجد بعضها ذاته في المسيحية (١٤ وعاش البعض بانتظار « خلاص » آخر ، ولكن دون العودة الى الوثية المتخلفة (١٥) .

على أن مكّة شهدت أيضاً من كان أكثر اختلاء بنفسه واسترسالاً في البحث عن جذور التوحيد العميقة فيها ، أو « متحنثا » حسب التقاليد القرشية ،» . وكان « التحنث » على اختلاف الاشتقاق في اللفظ أو المعنى الذي رمت اليه هذه الكلمة ، أحد الرموز المعبرة عن تلك المرحلة ، في دعوتها الى التوحيد والخروج من الوثنية ، وى . وكان ظهور الاسلام في وقت آلت السلطة الفعلية الى جناح ( عبد شمس ) في مكة ، وراء حالة الجزع التي أصابت تحالف « الاقلية » الحاكمة ( أمية ونوفل ) ، التي وجدت في ذلك مدخلًا لعودة بني هاشم ( مع حفيد عبد المطلب ) الى الصدارة في قريش ، وما يصاحب ذلك من تهديد لنفوذهم

 <sup>(1)</sup> زید بن عمرو بن نفیل ، ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، عثمان بن الحارث ( الحویرث ) ، أسد بن عبد العزى ،
 عبد الله بن جحش بن رئاب ، ( روایة یونس بن بكیر ) . ابن اسحاق ص 115

<sup>(2)</sup> ورقة بن نوفل . ابن اسحاق ص 116

<sup>(3)</sup> المكان نفسه .

<sup>(4)</sup> الروض الانف ، ج اص 267 . وات ، محمد في مكة ص 82 .

<sup>(5)</sup> يعتقد (وات) أن أفضل فرضية ربما عن و التحنث ع هي فرضية ( هرشفلد ) ، المعتمدة على اللفظ العبرى تحنوث التحاشف المبرى المعتمد التحاشف المبرى المعتمد التحاشف المبرى المعتمد التحاشف المبرى المعتمد المعتمد

السياسي والتجاري . وكانت الخلفية القبلية أقل تأثيراً لدى هذا الفريق ، الـذي هبّ للدفاع عن مصالحه المرتبطة بالنظام الوثني . وحين اتجه الى محاولة اثارة العصبيات القرشية ضد دعوة النبيّ ، لم يحقق النجاح الذي كان يصبو اليه ، حيث سبق لحلف « الفضول » أن استأثر دونه بهذا الدور التمثيلي للمصالح القرشية ، وذلك في اطار ( دار الندوة ) كها سبق أن أشرنا () .

على أن حلف « المطيين » الذي تزعمته « الاقلية » النافذة في مكة ، كان لا يزال قادراً من خلال قوته التجارية على تصليب جبهة المعارضة في قريش وتعزيز تحالفاتها ، من منطلق التصدي للخطر المسترك . ولا ريب أن هذا الموقف المناهض لدعوة النبي ، كان نابعاً من هذا الاعتبار قبل غيره ، بحيث لم يدر في خلده - أي النبي - أن تكون مهمته على شيء من السهولة في العاصمة الحجازية ، التي شكلت معارضتها الطويلة ، العقبة الكأداء في طريق دعوته وأدّت الى ذلك النطاق من العزلة حولها . ولعل أخطر ما في هذه المجابهة بين النبي وأصحاب النفوذ من قريش ، أن القليل من مقومات الصمود الداخلي لم يتوفر لها ، في وقت أمسك هؤلاء بمقدرات المدينة وسيطروا على زمام الامر فيها ، مما جمل فرص النجاح تتضاءل حتى الياس أمام الدعوة . فكان لا بدّ أن تتحول المراهنة على مكان آخر ، ولكن خارج دائرة النفوذ المكي الذي تزعّمه « المطيبون » . ولذلك كانت خاسرة مرة أخرى في الطائف ، حيث عرى التحالف وثيقة بين الثقفين والقرشيين ، كها السفنا القول . «

وكان واضحاً منذ البدء ، أن النبيّ عزف عن القبائل البدوية وتوجّه نحو مراكز الاستقرار ، التي كانت أكثر قدرة على استيعاب دعوته ، لما تملكه من قوة مادية وتأثير معنوي ، كانت بأمسّ الحاجة اليهما من أجل ترسيخ اقدامها . بالاضافة الى ذلك ، فان تجربة مع هذه القبائل التي كان يلجأ اليها في أوقات محنته المكية لم تكن مشجعة ، لا سبيا المحاولة مع بني حنيفة ، حيث نافس موقفهم العدائي ، الموقف الثقفي في التطرف ١٥٠ . ولعل البحث عن مقر كيثرب ، لم تفرضه الصدفة بلقاء « العقبة » ، ولكنه اتصل بفترة طويلة من التأمل والتمهيد الى تلك النقلة التاريخية التي تمت في أعقابه .

لقد استأثرت هذه المدينة باهتمام النبي ، انطلاقاً من عدة معطيات ، يفترض أن

<sup>(1)</sup> المسعودي ، مروج ج2ص 270 -271

DONNER, Mecca's, P. 249 (2)

LAMMENS, La cité arabe de taif, p. 118 (3)

<sup>(4)</sup> الطبري ج 2ص 232

تضعها على مستوى من التكافؤ مع مكة . فاذا كانت أهمية الاخيرة مستمدة من طابعها المركزي ، حيث تشكل بالنسبة للدَّعوة مفتاح السيطرة على شبه الجزيرة ، فان يثرب كانت أكثر ملاءمة في مجالات أخرى، كنواة لدولة ، لها من خصوبة الارض ووفرة الماء ما يؤمن لها حدًا من الصَّمود والاكتفاء الذاتي ، قد لا تتمتع بهما مكة . . ولها أيضاً من موقعها الجغرافي على طريق تجارة الشام \_ عصب الاقتصاد القرشي \_ ما يؤ هلها لدور سياسي خطير ولزعامة حجازية بارزة . . ولها كذلك من المتاخمة لمنطقة حضارية عريقة في الشمال ، حيث التيّارات المسيحية والثقافات الاغريقية تتجاذب هذه المنطقة وتدفع بتأثيراتها الى الحجاز ، عبر وسائل عدة من الاتصال والاحتكاك بهاه (» . وأخيراً فان التكوين السكاني في يثرب ، كأن أحد بواعث الاختيار لدى النبي ، حيث الصراع الداخلي يمزق وحدة المدينة والقبائل معاً، وتمحوره عدة قضايا مهمة، سواء كانت سياسية تتمثّل بفراغ السلطة، كنتيجة لغياب الجبهة الواحدة ، أو اقتصادية ، رافقها اختلال موازين الثروة لمصلحة فريق (اليهود) دون آخر (العرب)، أو اجتماعية نشأت مع شعور الاوس والخزرج بالاستغلال اليهودي المتجسّد في موقف المزارع نحو المرابي الذي يستأثر بأتعابه . أما القضية الدينية ، فلم تكن مطروحة لدى الطرفين بصورة جديّة ، ولكنها قد تضاف الى التناقضات السابقة وتمثّل نتيجة حتمية لها ، دون أن تعدم تأثيراً ما على الفكر العربي في يثرب ، الذي استطاع رغم وثنيته التأقلم مع العقيدة اليهودية واستيعاب بعض تعاليمها ، مما جعله متقدماً على الفكر القرشي في هذا المجال.

وإذا أضفنا إلى مجموعة هذه العوامل ، تلك العلاقة الحذرة مع مكة ، التي نشأت في ظل غياب المصلحة المشتركة ، بالمقارنة مع عضوية العلاقة مع الطائف ، فإن ذلك يعني اسقاطها من المعادلة القرشية كقوة منافسة حتى في مجال التجارة الداخلية ، ربحا تحت تأثير العامل المجغرافي الذي عكس على يثرب شيئاً من العزلة في الحجاز . وفي الوقت الذي عصفت المحنة بهذه الاخيرة ، أبان تطاحن الاوس والحزرج ( يوم بعاث ) (٥ ، تجاهلت قويش هذا الصراع الذي استنزف قوة العرب في يثرب ، كما تجاهلت مناشدتهم في الوقوف الى جانبهم ضد تحالف بني النضير وقريظة من اليهود (٥).

E. RABBATH, Mahomet, Prophète arabe et fondateur d'Etat, p. 165 (1)

<sup>(2)</sup> الطبري ج 2ص 233

<sup>(3)</sup> أورد اليعقوبي أن العرب بعد أن واجترأت عليهم بنو النضير وقريظة وغيرهم من اليهود ، خرج قوم منهم يطلبون قريشاً لتقويهم ، وعزوا فاشترطوا عليهم شروطاً لم يكن لهم فيها مقنع . . . . وقد قبل أن قريشاً قد كانت اجابتهم حتى قدم أبو جهل بن هشام المخزومي من سفر له وكان غائباً ، فنقض الحلف واشترط عليهم شروطاً لم يقنعوا بها . ثم صاروا الى الطائف فسألوا ثنيفاً فابطأوا عنهم فانصرفوا . تاريخ ج 2ص 37

كانت هذه أهم بواعث الاختيار لدى النبي ، بأن تكون يشرب المخطة المناسبة لانطلاقة الاسلام.. وما لبث أن غادر مكة (622 م) ، مهداً لذلك بمعاهدتي « العقبة » التاريخيين ، وتاركاً وراءه مؤامرة تحاك في ( دار الندوة ) مستهدفة حياته ، . وكان اللجوء الى هده الاخيرة ، لإضفاء الشرعية على القرار ، مؤشراً الى خطورة المهمة التي كان على زعاء قريش القيام بتنفيذها . على أن هؤلاء رغم الحرص على أن يكونوا ممثلين للمجموعة المكنة ، فإن الذين شاركوا في اجتاع ( دار الندوة ) ، مثلوا في المقام الاول رأس المال ، دون « الجماعة » في قريش ، حيث نجح النبي في اختراقها بفضل المسلمين الاوائل الذين انتموا الى معظم البطون في مكة به . ولعل صعوبة اتخاذ الموقف الجماعي المطلوب ، رغم الاضطهاد الذي تعرض له النبي ، كانت وراء تأخير هذه المحاولة الى ذلك الوقت . فقد اقتصرت مقاومة السلطة القرشية على الحصار الاقتصادي والنفسي ، خلال الثلاثة عشر عامأن ( فترة النضال المكية ) ، دون اللجوء الى اسلوب آخر ، ربما لان حداً أدنى من الحاية توفر للنبي ، من كانوا يمتون له بصلة ما في مراكز النفوذ ، كعمه العباس الذي حفظ له مودة لم تنقطع حتى في أحلك الظروف ( ه ، فكان الحليف القوي من داخل النظام ، لهذا الدور الانجابي واضحاً أبان الفتح الاسلامي لمكة .

وكانت يثرب في الحقيقة تعيش في وهج مكة الساطع وتدور في فلك تجارتها العظيمة . لذلك لم يدر في خلد هذه الاخيرة أن « الهجرة » قد يكون لها ذلك الصدى التغييرى السريع . الا أن النبي سرعان ما تجاوز في يثرب أو ( المدينة ) - اسمها الاسمري - الدور المكي التبشيري ، الى دور تنظيم الدولة ، حيث كانت « الصحيفة » نواتها التشريعية الاولى ، ومنطلق تجربتها المبتكرة في الفكر السياسي ، لا سيا المزاوجة العضوية في السلطة ، وفي استيعاب العصبيات القبلية والقومية ، وذلك في اطار ما سمي بالمجماعة الاسلامية (٥) . فقد كانت الدعوة الى التحرر من رواسب الماضي وفي طليعتها النزعة العصبية ، أول بنود « الصحيفة » التي وجدت في المسلمين « أمة واحدة من دون الناس » (٥) .

وعلى الرغم من وضوح هذه الدعوة الى تجذير العلاقات الاجتماعية في نطاق العقيدة

<sup>(1)</sup> الطبري ج 2ص 242 -243

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 2ص 243

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 2ص 250

 <sup>(4)</sup> راجع موقف العباس عشية الهجرة . اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص <sup>41 -42</sup>

<sup>(5)</sup> وجه كوثراني ، مدخل اسلامي لدراسة السلطة العثمانية . نجلة الوحدة عدد 2ص 33 (1980 ) (6) ابن هشام ، السيرة النبوية ج 2ص 500 . تحقيق : مصطفى السفا ، ابراهيم الابيارى . الشريف ، الدولة الاسلامية

الاولى ص 78 .

فقط ، فانها طُبعت بشيء من الخصوصية الحجازية ، وذلك في مجتمع كان الانتهاء للقبيلة ، ربا من حيث الشكل ، دعامته الاساسية والعامل المحوري فيه . فالسياسة القبلية احتلت جانباً من تشريعات دولة (المدينة)، لان كثيراً من المعاملات والاجراءات كالفدية وتبادل الاسرى ، وحتى الدخول في الاسلام ، كان يتم أحياناً على أساس قبلي . فقد تكررت الاشارة مثلاً الى « طوائف » \_ والمقصود هنا فروع ( بطون ) القبائل \_ دون الافراد ، كالقول « وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » ش . ولا شك أن هذا الموقف كان مجرد تدبير ظرفي ، في وقت كانت الحاجة ماسة الى الحلفاء والانصار ، وفي وقت تجنّب النبي حسم المسألة العصبية ، مكتفياً باحتوائها وتهذيبها الى حدّ كبير ش .

لقد استطاعت « الصحيفة » حسم المشكلة العربية في ( المدينة ) وامتصاص الصراع التقليدي بين الاوس والخزرج ، حيث انتقلا من التنافر والتفكك الى اطار جبهوي ( الانصار ) ، بما لذلك من تأثير ايجابي على أوضاعهم الحياتية الجديدة . ولكن الجانب الاكثر تعقيداً في ( المدينة ) ، مثّله الموقف اليهودي الذي بقي غامضاً من دولة النبي ، رغم الاعتراف العلني بها ودعوتها لهم الى الاسلام (٥ . ولعل « الصحيفة » التي أوردها مفصلة ، ابن اسحاق ، تعتبر أهم حدث تمخضت عنه « الهجرة » الى يثرب ، حيث يصحّ اتخاذها كوثيقة تاريخية (٥) ، المدخل التشريعي الى دولة الاسلام ، التي لم تتغير ملاعها باختلاف المكان أو الزمان . ولذلك فان ما جاء فيها عن اليهود ، يمثل الانجاه العالمي في الدعوة ، على نحو تجاوز القرشيين وعرب يثرب ، لتكون الخطوة الاولى ـ على تعظيم الذينة .

ولكن الى أي حد بلغت الاستجابة اليهودية لهذه الدعوة ؟ . . والجواب على هذا التساؤ ل لا بد أن يعيدنا الى ما قبل ( الهجرة » وموقف اليهود منها . فالكتابات التاريخية تبحث عامة هذا الموضوع من زاوية ردّة الفعل ، دون الاشارة الى دور هؤلاء في الفعل نفسه ، الامر الذي يفرض علينا عودة الى التساؤل ، اذا ما

<sup>(1)</sup> ابن هشام ج2 ص502

<sup>(2)</sup> ثمة رأى يشير لى أن التكتل العشائري غلب التكتل القبل ، حيث اعتبر النبي المهاجرين من قويش عشيرة خاصة والانصار عدة عشائر وليس قبيلتين مستقلتين . صالح العلي ، تنظيات الرسول الادارية في المدينة . مجلة المجمع العلمي العراقي عدد71 ، ص75 (1969). واجع في هذه المسألة : رضوان السيد ، من الشعوب والقبائل الى الامة ص 47 .

<sup>(3)</sup> د وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم). ابن هشام ج 2 ص 503.
وات ، محمد في للدينة ص 306.

<sup>(4)</sup> وات ، محمد في المدينة ص342 .

وهكذا لم ينجح اليهود في تحقيق الهدف الاقتصادي «التوسعي» الذي ربما ابتغوه من «الهجرة». وسرعان ما اكتشفوا عبر هذا المنظور خطأ حسابهم الذي عاد عليهم بالضرر، ودفعهم مختارين، قبل الاكراه، الى عزلة اجتماعية، كانت مقدمة ما حلّ بهم من اجلاء وقتل، وغير ذلك عما أصاب نفوذهم الحجازي بصورة عامة دن. ومن ناحية أخرى، اصطدم اليهود بمنافسة (المهاجرين) الذين انتقلت معهم الخبرة القرشية في التجارة، التي شكّلت نوعاً من «الغزو» لمواقعهم الاقتصادية في (المدينة)، حيث كان النفوذ في هذا القطاع معقوداً لهم بدون منازع. ومن مرحلة (مصعب بن عمير) دن اول دعاة المهاجرين التي لم يعترضها اليهود الى مرحلة الدولة، كان هؤلاء على مشارف نقلة مصيرية وأمام اختيار لا مفر منه في مواجهة الاسلام ودولته الصاعدة.

وكانت بعض العثرات قد واجهت تجربة الدولة في ( المدينة ) ، وفي طليعتها تضارب « المؤاخاة » ـ بين المهاجرين والانصار » ـ مع واقع التقسيم « العشائري » الذي ورد في « الصحيفة » ، ومع المصالح المتنافسة بين الطرفين ، حيث تصرف الاوائل تحت تأثير التفوق القرشي في الحجاز . ولقد أخذ ينمو هذا الشعور الاقليمي لدى أهل ( المدينة ) ، ولكن بصورة خفية ، في ذلك الوقت المبكر ، حيث شخصية النبي جسّدت الاطار المركزي ، الذي استوعب تناقضات الجناحين الاساسين في الدولة . غير أن تجميد مشكلة المسلمين الذين التأموا أو « تآخوا »

 <sup>(1)</sup> راجع قول بني القينقاع للنبي 1 لئن حاربتنا لتعلمن إنا نحن الناس 1 . الطبري ج 2ص 297

<sup>(1)</sup> وابنع مون بني المعينات تستنبي " عن عرب المسلمية في عهد الرسول . . . مجلة المورد مجلد 3 ـ عدد 2ص 54 . .

<sup>(3)</sup> الطبري ج 2ص 235 .

<sup>(4)</sup> ابن حزم ، جوامع السيرة ص 96

حول قضية مشتركة ، لم يؤد الى تجميد مشكلة اليهود الذين كانت « موادعتهم » «» نوعاً من الهدنة أكثر منها تحالفاً مستقبلياً ، ينطوي على الاستمرارية والحدود الدنيا من المصلحة المشتركة . وهكذا فان دولة (المدينة) ، استطاعت تحقيق الانجاز الاهمّ ، اعني به قيام الجبهة الاسلامية التي شكّلت رغم الحساسيات المبطنة ، الضمانة القرية لنجاحها ، والسبيل الى احتواء عصبيات المجتمع الجديد بصورة متوازنة الى حد كبير

وما لبثت دولة (المدينة) بعد اكتساب اطارها الشرعي الداخلي ، ان توجّهت من الموقع نفسه الى القبائل العربية في الخارج . وكان ذلك معناه فتح الصراع السياسي مع مكّة ، الذي تبلور منذ العام الثاني للهجرة . ولعل المسألة أخذت بعداً آخر في صراع أكثر شمولاً ، تناول البداوة الحجازية عامة ، حيث نافست تتميّز به الاولى عن الاستقطاب الحضري ، منافسة «الدولة » لـ «الملاً » ، بقدر ما المدينة به الاولى عن الثانية في المضمون السياسي والاجتماعي . فبينا تحوّلت الدولة الى دعوة للاستقرار المرتبط بالعقيدة ، ظلّ «الملاً » متسمًا بالطابع البدوي ، سواء كان على مستوى الاقلية الحاكمة التي مئلها شيوخ قريش ، كعتبة بن ربيعة وأبي سفيان وأبي جهل وغيرهم ، أو في العلاقة الاقتصادية والدينية مع البدو ، حيث شكّل هؤلاء أحد أهم عناصر الاستقطاب في مكة وتجارتها الداخلية . وتصبح «الهجرة » الى (المدينة) تدريجياً ، «هجرة » الى التحضر المقرون بالجماعة ، حيث من البدو جاؤوه للعطاء «لا ارزقكم حتى ارزق أهل الحاضرة . . . فان يد الله مع الجماعة » «، . و وقائم عالم حكا الدوية في الحجاز ، حيث مع الجماعة » «، و وقائم عاكس حركة التطور التاريخي التي تمحورت في (المدينة ) . لدانة بعدت وكأنها تعاكس حركة التطور التاريخي التي تمحورت في (المدينة ) .

ولعل هذا يقودنا الى المشكلة الثالثة التي واجهت دولة النبي، وهي علاقتها بالقبائل البدوية المقيمة بجوارها أو على بعد منها . فقد اتصفت هذه العلاقة بالفتور وانعدام الثقة من جانب النبي ، الذي وجد في مواقف البدو تقلباً وفي نفوسهم ضعفاً أمام الارتباطات المصلحية ، التي غالباً ما كانت تصب في اطار التحالف «الإيلافي» مع مكة ،» . ولم يكن من السهولة فصل هذه المشكلة عن الصراع

<sup>(1)</sup> ابن حزم ، جوامع السيرة ص 95

<sup>(2)</sup> وات ، محمد في المدينة ص 349 رضوان السيّد ، من الشعوب والقبائل ص 49 .

<sup>(3)</sup> صالح العلي ، العطاء في الاسلام . مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد 20ص 94( 1970 ) .

<sup>(4)</sup> وات ، محمد في المدينة ص 116 -265 .

المركزي في الحجاز، حيث لجأ النبي الى تطويع القبائل بالقوة وتهديدها في مصادر ارتزاقها الاساسية ، وذلك في نطاق مراقبة مباشرة لتحركاتها واتصالاتها المختلفة (١) . وعلى الرغم من الحزم الذي واجه به مشكلة البدو ، الا أنه لم يصل الى تحقيق معالجة جذرية لها ، حيث ظلّت بعد غيابه أحد عوامل الانفجار الاكثر خطورة في الدولة العربية الاسلامية . على أن ذلك لم يحل بعض الاحيان دون استخدام سياسة ودية من جانب النبي، ازاء هذه القبائل والتحالف مع عدد منها ضد مكة . فلم يكن ثمة سبيل آنذاك الى تجاهلها كمادة بشرية ، تستطيع الاسهام بدور كبير في تعديل الموازين السياسية والعسكرية . ولذلك لم يكد النبي بجسم المشاكل الداخلية في (المدينة ) ، حتى كان قد توصّل الى حسم سياسي ، أكثر منه ديني ، للموقف القبل في الحجاز الذي أخذ يميل بصورة عامة نحو مصلحته .

على أن الجبهة الاسلامية لم تخل من المتاعب الدالحلية الاخرى ، التي كانت تهدّد تماسكها وتحول دون تكتلها في وجه الخطر الحارجي ، لا سيبا في السنوات القليلة الاولى من قيامها . فصرف النبي جانباً غير قليل من اهتمامه نحو هذه المشكلة ، عاولاً ليس فقط توحيد (الانصار) وبل «مؤاخاتهم » مع (المهاجرين) وذلك بغية تطويق الاحساس بالتفوق لدى أهل مكة أو بالاضطهاد عند أهل المدينة) ، فضئلاً عن محاولة امتصاص الاحقاد القديمة المتبادلة ، نتيجة بعشرة الوحدات العشائرية في غير المواقع التي ألفتها من قبل . ولكن هذه التسوية التي فرضتها الظروف الصعبة المحيطة بدولة النبي ، لم تكن سوى اجراء مرحلي استطاع في حينه تأمين حد معين من الانسجام في الداخل (اليهود والمنافقون) وفي الحارج من الوقت ، الامر الذي انعكس على وضع (الانصار) في (المدينة) وشعورهم من الوقت ، الامر الذي انعكس على وضع (الانصار) في (المدينة) وشعورهم الامتياز، الناتج عن مواكبة طليعية لدعوة الاسلام وما رافقها من تضييق واضطهاد و «هجوة» (» د.)

وكانت محنة هذه الجبهة الاكثر سؤاً بظهور ما يمكن تسميته بـ «القوة الثالثة» للمنافقون ـ التي تزعمها عبد الله بن أبيّ بن سلول، احدى شخصيات الحزرج البارزة . فقد مثل هذا الرجل الاتجاه القديم في (المدينة)، المتعارض من حيث المبدأ مع قيام دولة تسودها «الهيمنة» القرشية ، كما كان ينظر اليها . ولعل

DONNER, Mecca's, P. 266 (1)

<sup>(2)</sup> ابن هشام ج2 ص 591-605 . ابن حزم ، جوامع السيرة ص 100-100

مرونته التي انفطر عليها ، قد جنّبته التورط مباشرة في صراع القبيلتين (الاوس والخزرج) ، الذي استنفذ الزعامات الاخرى . وهذا الموقف جعل منه الشخصية الوسطية المعتدلة ، التي تلتقي عندها تناقضات الطرفين ، حيث قيل أن كلاهما اتفق على زعامته () بعيد (يوم بعاث) ، آخر الحروب المحلية في (المدينة) () .

لقد شكّل هذا الاتجاه الاقليمي الذي قاده الزعيم الخزرجي ، نواة المعارضة السياسية في اللولة الجديدة . فهو ينتسب الى قبيلة قوية وغير مرفوض لدى الثانية (٥) ، بالاضافة الى حتمية التحالف مع اليهود ، الاكثر تضرراً من متغيرات (المدينة ) ، بحيث سعى الى تحقيق موقع آخر متوازن في ظل الاسلام بين الدولة والمعارضة ، عاولاً استعادة الدور الذي شغله في حرب «بعاث » . فعبد الله بن أيي لم يتردد حينذاك في ركوب «الموجة » الاسلامية ، في وقت استبطن حقداً كبيراً على (المهاجرين) ، الذين رأى في «هجرتهم» احتلالاً مقتماً للمدينة ، اقترن عنده بالمذلة ، ومن ثمّ التحريض على إخراجهم منها «ليخرجن الأعزَّ منها الاذل » (٥) ، كها نسب اليه اثناء غزوة بني المصطلق (٥) . ولكن سياسته اصطدمت بأول فشل لها ، مع بروز منافس قوي في القبيلة نفسها ، وهو سعد بن عبادة ، الخزرج حتى قبيل انكشاف «نفاق» ابن أيّ ، وذلك عندما استنابه الذي للقيام بأمر (المدينة ) ، بعد خروجه في غزوة الابواء (٥) ، مكرّساً زعامة سعد الخزرجية بأي فرضها موقعه الاسلامي قبل أي اعتبار آخر .

وهكذا فإن أول معارضة داخلية كانت على خطورتها ، غير متكافئة في مواجهة التيار الاسلامي ، الذي استمد قوّته من شخصية النبي والمبادرة السريعة في التصدّي للمواقف الصعبة ، ومنها الموقف من هذه الحركة التي انتهت الى الفشل ١٠٠٠ ولذلك فان المعارضة الجدّية لدولة ( المدينة ) ، كانت في الواقع يهودية ، بحيث تدخل في نطاق الصراع على النفوذ في الحجاز ، انطلاقاً من حتمية التحالف

<sup>(1)</sup> ابن هشام ج2 ص585-584

وقعت هذه الحرب نحو سنة 617 . أي خمس سنوات قبل الهجرة . السمهودي ، وفاء الوفاج 1 ص 218 .

<sup>(3)</sup> ابن هشام ج 2ص 584

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 2ص 526 السمهودي ، وفاء الوفاج اص 219

 <sup>(5)</sup> ينتسبون الى خزاعة . وقد حدثت الغزوة في العام السادس الهجري . التيمقوبي ، تاريخ ج ، ص53 .
 (6) ابن هشام ج 2ص 449

<sup>(7)</sup> ابن حزم ، جوامع السيرة ص 100

<sup>(8)</sup> الطبري ج 3ص 65

بين الاطراف المتضررة من قيام هذه الدولة . ومن هنا تبلورت المعركة ضد القوى المناهضة للاخيرة ، فكان الدور اليهودي واضحاً خلال السنوات الخمس الاولى من « الهجوه » ، في الصراع بين محوريّ الوثنية والاسلام ، ومتصلًا بالنتائج المترتبة عليه ، وذلك عبر حلقاته المتتابعة التي انعكست سلبياتها المباشرة على اليهود وانتهت باخراجهم من ( المدينة ) .

ولعل اليهود سقطوا في مأزق الاختيار الخاطىء الذي راهنوا عليه ، وهو استيعاب « هجرة » المسلمين من قريش ، التي ضمت أعضاء سابقين في « الملا » بما يعنيه ذلك من تنشيط لحركة التجارة في ( المدينة ) وتدعيم لمسالحهم الاقتصادية . كما سقطوا بعد ذلك في مأزق التحالف مع مكة لانقاذ نفوذهم المتراجع ، بعد افتقاد المبادرة أمام المزاحمة الشديدة التي أوجدها توظيف خبرة تجارية عالية للمهاجرين ، واسلوب متفوق في التعامل ، طرأ عليه كثير من التهذيب ، بحيث تعارض مع طرائق الاحتكار ومصادر الكسب اليهودية ، التي أصبح بعضها غير مشروع في ظل الدولة الجديدة (١٠) وكانت السياسة الاقتصادية تشكل أحد أركان التصدي للتحديات ، التي رافقت قيام هذه الاخيرة ، وتلازمت مع المواجهة العسكرية ضد للتحديات ، التي رافقت قيام هذه الاخيرة ، وتلازمت مع المواجهة العسكرية ضد على براعة مميزة ، وذلك في محاولت المأدفة الى ضرب التجارة القرشية تمهيداً لا سقاط مكة . فيكون انتصار المسلمين في ( بلد ) ، الذي توج مجموعة السرايا على خط القوافل المكية (١٠) ، الحلي الذي مدد « ايلاف » خط القوافل المكية (١٠) ، الحلية الاولى في الحجاز الذي أخذ ينهار أمام نمو « الصحيفة » المتصاعد . « المحدودة » المتصاعد . « الصحيفة » المتصاعد . « الصحيفة » المتصاعد . « المحدود شعود المعرفة » المتصاعد . « المحدود شعود المعرفة » المتصاعد . « المحدود شعود المتصاعد . « المحدود المتصاعد . « المحدود المعرفة » المحدود المدود المعرفة المحدود المعرفة المعرفة » المحدود المعرفة المعرفة المعرفة المحدود المعرفة المحدود المعرفة المحدود المعرفة المعر

على أن «القوة الثالثة ، التي سعت الى ضرب «الصحيفة » ، لم تحقق شيئًا من النجاح ، خاصة في اعتمادها الاساسي على الموقف اليهودي ، متمثلًا بقبيلة القينقاع القوية ، التي احتكرت الصناعات الذهبية واتخذت سوقاً خاصة حمل اسمها في ( المدينة ) ٥ ، متفوقة في ذلك على قبيلتي النضير وقريظة ، حيث غالباً ما تكتلت كتاهما جبهة واحدة ضدها . وكان ابن أبيّ حليفاً لبني القينقاع ، الذين طُردوا من الحجازه، في العام الثالث الهجري ، مفتقداً فيهم القوة الرئيسية التي راهن عليها ،

الشريف، الدولة الاسلامية الاولى ص 96.

DONNER, Mecca's, p. 258 110 المحبّر ص (2)

<sup>(3)</sup> السمهودي ، وفاء الوفاج اص 278

<sup>(4)</sup> المحبر ص 112 ، ابن حزم ، جوامع السيرة ص 154 .

والتي مهّدت أيضاً الى افتقاد زعامته القبلية ، وذلك مع بروز سعد بن عبادة ، رجل الخزرج القوي الذي وثق به النبيّ . ولعل ما يثير الانتباه أن هذه الحركة التي ظلّت على هامش الاخطار الحقيقية المهدّدة لدولة ( المدينة ) ، لم تجاهر في معارضة « الصحيفة » أو انتقادها ، عما يرجّح طغيان الباعث الاقليمسي على أية خلفية دينية ، بحيث يجد ذلك الشعور تسويغه في التصدي لتعاظم النفوذ القرشي في العاصمة الاسلامية ، وهو ما عبر عنه زعيم الحركة في القول السالف المنسوب اليه () .

وليس ثمة شك أن حصار الاسلام لقلعة الوثنية الكبرى ، بدأ مع « هجرته » الى ( المدينة ) ، الواقعة على طريق الشام ، بما يعنيه ذلك من تهديد للمصالح المكية الحيوية . ولم يكن الامر مجرد حصار تجاري ضد الفئات القرشية الميسورة ، ولكنه انعكس على مختلف فئاتها الاجتماعية ، سواء في ارتزاقها اليومي أو في تموينها بالمواد الغذائية الاساسية . فقد كان هذا الطريق مصدر الجزء الاهم منها ، لا سيها الحبوب، التي كانت الشام أحد مراكزها الانتاجية الاولى، حيث اعتاد التجار القرشيون تسوِّقها ، فضلًا عن كميات اصافية من (المدينة) التي غلب هذا المحصول على منتجاتها الزراعية ، خلافاً للطائف التي لم يُعرف عنها سوى انتاج المحاصيل المتناسبة مع طبيعتها الجبلية (٥) . ومن ناحية أخرى ، فإن اليمن الذي قد يشكّل بديلاً في تعريض الازمة الغذائية في مكة ، كان قد فقد دوره الزراعي المتميّز ، تحت تأثير الاضطرابات التي أدّت الى انهيار أوضاعه الاقتصادية ، وما أسفّر عنها من الهجرة السكانية المرتفعة ، حيث أسهمت في افراغه من جانب غير قليل من طاقته العاملة . أما الحبوب المستوردة من مصر عبر البحر الاحمر ، فلم تشكّل ـ إن صحّ وصولها عن هذا الطريق ـ سوى نسبة ضئيلة من التموين في مكّة ، حيث استوردتُها عن طريق (الجار)، ميناء (المدينة) الذي أصبح خاضعاً للسيطرة الاسلامية في ذلك الحين (3).

ومن المثير أن يكشف الحصار الاقتصادي لمكة ، مدى الضعف الذي كان

<sup>(1)</sup> ابن هشام ج 2ص 525. نسب اليه الواقدي أيضاً قوله: دما رايت كاليوم مذلة والله اني كنت كارها لوجهي هذا ، ولكن قومي غلبوني قد فعلوها ، قد نافرونا وكاثر وزنا في بلدنا وأنكروا متننا والله ما صرنا وجلابيب قريش هذه الا كها قال القائل : صمن كلبك بأكلك الواقدي !، كتاب المغازى ، ج2 ص416

<sup>(2)</sup> معجم البلدان ج 4ص 9 . الحميري ، الروض المعطار في خبر الاقطار . ص 379 . تحقيق احسان عباس .

<sup>(3)</sup> يلتيس الامر على دونر DONNER ، بوصفه ( الجار ) مرفأ مكة ، بينها هو مرفأ ( المدينة ) الذي استخدمه القرشيون غالباً لنقل البضائع المصرية بصورة خاصة ، كها يلتيس عليه الامر نفسه بقوله أن الشمبية ( ميناء مكة ) قرب ( المدينة ) Mecca's, P. 254 راجع : حمد الجاسر ، في شمالي غرب الجزيرة ص 167 -175 .

ينطوي عليه نظامها بصورة عامة . فقد انهارت سريعاً تلك الهالة التي أحيطت به نحو قرن من الزمن ، وتلاشى معها التأثير على القبائل الحجازية . ذلك أن النفوذ الذي اكتسبه هذا النظام ، لم يكن في قوته أو تماسكه ، ولكن في انعدام البدائل المنافسة له في ذلك الوقت ، حيث كانت أبرز ثغراته ، كونه نموذجاً للمجتمعات الاستهلاكية « الحدماتية » لا سبها الفاقدة أدني حدود الاكتفاء الذاتي ، مما يجعلها المتستهلاكية « أصواق البدو والأقاليم المجاورة ، أخذت في التراجع وتجبّلت بعد حين القرشين على أسواق البدو والأقاليم المجاورة ، أخذت في التراجع وتجبّلت بعد حين هشاشة الازدهار الذي نعمت به مكة طوال القرن السادس (١٠ . وكان النبي ومعه ( المهاجرون ) على ادراك تام بنقطة الضعف هذه ، عندما بدأت « حرب السرايا » في مطالع « الهجرة » ، متمحورة حول طريق النجارة المكية الى الشام ، وذلك بتحويلها الى منطقة قلقة ومعادية ، لا تشجع ارتياد القوافل لها .

وهكذا يأخذ الصراع بين مكة و (المدينة) ابعاداً مختلفة الملامح، وفي طليعتها مرحلة الحصار الاقتصادي، بانعكاساته السلبية على تجارة قريش وما جرّت اليه من أزمة غذائية، فضلًا عن تهديد القبائل «الايلافية»، المتعاونة معها على الطريق التجاري، والمرحلة الثانية تكتسب طابع المواجهة العسكرية التي دامت نحو سنوات ثلاث، ما بين معركة بدر التي كانت أول ردة فعل في هذا السبيل من جانب مكة ازاء الحصار الاقتصادي، وذلك بخروج التاجر المخزومي الكبير أبي جهل، ليس انقاذاً لقافلة أبي سفيان المهددة فقط، ولكن لاستعادة هيبة قريش جهل، ليس انقاذاً لقافلة أبي سفيان المهدة فقط، ولكن لاستعادة هيبة قريش وأمن التجارة المكية على طريق الشام - وبين معركة الخندق (غزوة الاحزاب) التي كانت آخر المحاولات الجدية في التصدي المسلح لدولة (المدينة). وكان فشل هذه المحاولة، بما رافقها من استقطاب مكتف للبقية من تحالفاتها القبلية المنهارة، مؤشر النهاية نظام و الايلاف، ومعه الزعامة الوثنية لكة.

أما الثالثة ، فهي مرحلة ( الحديبية » التي توجّت الانتصارات السياسية والعسكرية لدولة ( المدينة ) ، حيث انتقلت اليها المبادرة بانتقال ساحة الصراع لاول مرة الى مكة . فقد كان قرار النبي في غاية الخطورة ومنتهى البراعة في آن ، عندما توّجه الى الاخيرة قاصدا الاعتار فيها مع عدد غير قليل من اصحابه ( » . ولا شك أن هذا القرار ينطوي على ملامح العلاقة المستقبلية مع مكة ، حيث حل الحوار مكان الحرب ، أو بعبارة ثانية ، فان

DONNER, Mecca's p. 253 (I)

<sup>(2)</sup> الطبري ج 3ص 71

النبي لم يشأ اسقاطا عسكريا لها ، قد يطول وتنعكس آثاره السلبية على الطرفين ، فضلا عن ذلك ، أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزّز موقعه السياسي في الحجاز بينا تزيد في اضعاف مكة وعزلتها في المقابل. ومن هنا قد يجوز القول أن اسقاط النظام الوثني من دون قريش ، ربما كان الباعث على هذا الموقف الاحتوائي الهادف الى العودة بالاسلام للمدينة التي اضطهدته ، وما قد يسفر عن ذلك من تعديل جذري في موازين القوتين المتصارعتين في الحجاز .

ان معاهدة (الحديبية ٥٥٠) لم تكن الا رضوخاً للامر الواقع من جانب النظام القرشي . فعلى الرغم من نجاح هذا الاخير في الحؤول دون اعتمار المسلمين في الوقت الذي أراده النبي ، ومناقشته أمن التجارة والحصار الاقتصادي وتسليم المتمردين من قريش (٥) ، فانه كان مكرهاً في الوقت نفسه على الاعتراف بدولة (المدينة) واقتسام مناطق النفوذ الحجازي ، فضلاً عن حرية المعتقد والدعوة بين القبائل العربية ، وهو الاعتراف الاهمّ الذي تضمنته وثيقة الصلح .

لقد اثبتت نتائج «الحديبية » السريعة ، أن «دخول » العمرة لم يكن الا مقدمة لـ «دخول سياسي » ، فرضته المنجزات المتلاحقة التي جاءت بعد ذلك في نطاق برنامج زمني متماسك ومثير للدهشة في دقّته وبراعته . فمن تصفية المواقع اليهودية في الحجاز (خيبر ، فدك ، وادي القرى ) (» في العام السابع الهجري ، الى تنفيذ «العمرة » والتوجّه الى الملوك والامراء بالدعوة الى الاسلام (» ، الى غزوة مؤتة في العام الثامن ، كان الحجاز الاسلامي يستكمل ملامحه الاخيرة ، التي تبلورت بسقوط مكة في العام نفسه .

وقد يفاجئنا ذلك الإنهيار السريع في الموقف المكّي ، منذ غزوة الأحزاب ، حيث كان أحد العوامل المشجعة لقرار « العمرة »(» . فهذه الغزوة التي وضع المكّيون فيها كل

<sup>(1)</sup> اسم بئر قريبة من مكة (على طريق جدة) . الروض المعطار ص 190 .

<sup>(2)</sup> ابن هشام ج 2ص 502

<sup>(3)</sup> ثمة رأي يشير الى أن التكتل العشائري غلب التكتل القبلي ، حيث اعتبر النبي المهاجرين من قريش عشيرة خاصة والانصار عدة عشائر وليس قبيلتين مستقلتين . صالح العلي ، تنظمات الرسول الادارية في المدينة . بجلة المجمع العلمي العراقي عدد17 ص 57 (1696) واجح في هذه المسألة : رضوان السيد ، من الشعوب والقبائل الى الامة ص 77

<sup>(4) \*</sup> وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم . . ابن هاشم ج 2ص 503 .

<sup>(5)</sup> وات ، محمد في المدينة ص 306وات ، محمد في المدينة ص 342 .

ثقلهم العسكري والسياسي ، كانت نهاية المحاولات الجلّية لانقاذ هيبة قريش ومصالحها التجارية المهدّدة ، كما كانت آخر سهم في جعبة المتطرفين ضد الإسلام ، بعد أن سقط بعضهم في ساحات الحرب وانزوي الآخر فاقداً دوره المعنوي مع تقلّص حركة التجارة المرتبط بها . وكان على السياسة المكيّة أمام انتصارات ( المدينة ) الباهرة ، أن تنحو الى الاعتدال ، وأن يركب هذه الموجة الجديدة من هم أشد حماسة للنظام القديم . وكان في مقدمة هؤلاء أبو سفيان ، زعيم بني أمية ورجل قريش القوي ، الذي أثبت مرونة حاذقة وقدرة على الانسحاب من موقع الى آخر في الوقت المناسب .

ولا ريب أن مكّة عاشت اجواء المهادنة مع أبي سفيان ، حيث لم يرد في روايات المؤرخين ما يشير الى اجراءات عسكرية ضد حملة النبي ، التي كانت في حجمها أشبه بتظاهرة اسلامية تحتفل بدخولها الظافر الى معقل الوثنية في الحجاز . ولم يكن العباس ربما آخر المهاجرين الى ( المدينة ) ـ خارج هذه الأحداث ، بعد الدور التوفيقي اللذي التصق به ( المن . ذلك أن شخصيته المحاطة بالغموض ، خاصة الجانب الاسلامي منها ، كانت تمثل الشعرة التي لم تنقطع بين القرشيين المسلمين ومدينتهم مكة ، كها كانت لدى القرشيين الوثنيين ، واسطة الاتصال الوحيدة ربما مع دولة ( المدينة ) ( الى . ومن هذا الموقع كان العباس شاهد « الصلح الاقلام الترفي الذي تم بين الطرفين ، وذلك في اطار الشعار القائل : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ( الذي كرس اعادة الاعتبار لقريش وانهاء الصراع مع الاسلام ( الهرد ) .

ومن الواضح أن خطّة النبي ، كانت ترمي الى استقطاب المعارضة القرشية عبر أبي سفيان ( ، ) الذى ظلّ رغم هزيمته يمثل تيارا على جانب من الاهمية . ومن ناحية ثانية ، فقد تفادى النبي الحل العسكرى في مدينته الاولى ، كها تفاداه مع قبائل الحجاز الاخرى ، محاولاً التوفيق في حدود الممكن بين الاسلام والشخصية التاريخية لهذا الإقليم ، منطلق الدعوة وموطن الدولة . فكان الدخول الى مكة ( صلحاً ، ( صدحاً ، ( ) دون

اسد الغابة ج3 ص109-110 . الطبري ( عب الدين ) ، ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى ص198, 189, 189 .

 <sup>(2)</sup> قبل أن العباس كتب كتاباً ويدفعه الى رجل من بني غفار وأمره أن يسرع الى المدينة فيسلم الرسالة الى الرسول ( ص )
 مشعراً اياه بتحوك قريش عشية غزة أحمد . الواقدي ، المغازي ج1 ص 204-203 .

<sup>(3)</sup> ابن حزم ، جوامع السيرة ص230 .

<sup>(4)</sup> العقد الثمين ج 1 ص 33 .

<sup>(5)</sup> ابن شهاب الزهري ، المغازي ص89 .

<sup>(6)</sup> عاد الدين خليل ، دراسة في السيرة ص 245 .

<sup>(7)</sup> العقد الثمين ج1 ص33 .

استخدام القوة التي في متناوله ، ودون الوصول بالحصار الإقتصادي حتى حدود التجويع أو الانتقام(» ، أو حتى القضاء تماماً على أمن التجارة في الحجاز» . ولـم يكن ما يشير الدهشة حينذاك ، تعيين أول حاكم اسلامي على مكة ، من البيت الأموي(» المهزوم ، كدلالة على استمرار قريش في النظام الجديد ، الذي سيكون على حساب مكة ونظامها الحديم .

<sup>.</sup> DONNER, Mecca's. p 265 (1)

<sup>(2)</sup> راجع موقف النبي من اسلام المغيرة بن شعبة . الطبري ج 3 ص 75 .

<sup>(3)</sup> عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس . العقد الثمين ج1 ص 161 .

## سقطت مكة وسادت قريش

ان قریشاً لو لم تكن عدتم أذلة كها كنتم ،
 ان ائمتكم لكم اليوم جُنة »

معاوية بن أبي سفيان

لم يكن سقوط مكة حدثاً عادياً في تاريخ الحجاز الاسلامي ، حيث كانت العقبة الكاداء في سبيل توحيده وتكتيله مع دولة ( المدينة ) . فثمة قبائل عديدة كانت علاقاتها وثيقة بنظام « الايلاف » الذي تزعمته مكة ، ولم يكن من السهولة تحديد موقفها بمعزل عن هذه الاخيرة . وجاء اطلاق « الفتح » ، دون العمليات العسكرية الاخرى التي تمت في شبه الجزيرة ، دلالة على أهمية الحدث الذي عدّل مجرى التاريخ وفتح الابواب أمام عقيدة الاسلام ودولته الى ما وراء الحدود . ولعل هذا الحدث من منظوره التغييري ، يمثل « هجرة » ثانية في الاسلام رعا لا ترقى الى أهمية الاولى ، ولكنها استكمال ضروري لها بكل ما تعنيه هذه الكلمة . فالدولة حققت وحدتها السياسية في الحجاز ، و « المهاجرون » استعادوا جزءهم الآخر الذي سيتعززون به على طريق الموالاة فالسلطة ، بينها المنافسة أحيت في « الانصار » شعور العصبية الاقليمية ، التي تبلورت بعيد ذلك في أول جبهة أحيار أمة علمارضة ، عندما ظلوا مجرد « مناصرين » وفاتهم حتى دور الشريك في الحكم .

ولقد كان واضحاً أن العلاقة بين الجناحين المؤسسين في دولة ( المدينة ) ، هي الازمة الموقوتة التي ستثار مع طرح مشكلة السلطة بعد النبي . وكانت أولى مؤشرات هذا التنافس قد ظهرت مقلّعة في موقف عبد الله بن أبيّ وجماعته من الحزرج ، اللدين ضاقوا بالنفوذ القرشي المتعاظم في ( المدينة ) . ولكن هذا الشعور الذي سبق أوانه وطغت عليه خطورة المرحلة ، اصطدم بأول حيبة أمل تعرّض لها الانصار مع « هجرة » العودة الى

<sup>(1)</sup> الطبري ج 3ص 113. ورد في انسان العيون للحلي إضافة لقول سعد: د اليوم أذل الله قريشاً ، ورد النبي على أبي سفيان: د كالمب سعد اليوم بيرم المرحمة ، اليوم أعرّ الله فيه قريشاً ، وهذا المؤرخ يجنح الى عدم الدفقة في رواياته غير المسئلة . انسان العيون في سيرة الامين والمأمون ، الشهيرة بالسيرة الحلبية ج 3ص 22 .

مكة . ولم يكن زعيم الخزرج وحامل راية الانصار سعد بن عبادة ، متسرعاً آنذاك في طرح هذه المسألة ، حيث عاشها عن كثب وأدرك مصدر الخطر الحقيقي الذي يهدد طموح جماعته . ومن هنا كان لفتح مكة شأن آخر عنده ، اختلف شأنه لدى النبي والمهاجرين . فهو لا يتردد بالمجاهرة فيها نسب اليه وهو على أبواب المدينة القرشية « اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة » لقطع الطريق على وحدة المهاجرين ، التي لم يعترض عليها النبي ، متجنباً إحداث ردة فعل مماثلة ، باعطاء الرأية لقرشي (١١) ، ومطوقاً ما استطاع هذه النزعة التنافسية لدى الطرفين ، حيث تنب لها منذ الهجرة ، وذلك باشتراع «المؤاخاة» كتدبير مؤقت يستهدف العصبية الاقليمية في المقام الاول .

كان انتقال الراية من سعد الى علي المؤشر الاول في أزمة ( الانتصار ) مع النظام الجديد ، تلك التي ستصبح أزمة ( المدينة ) نفسها بعد خروج عاصمة الحلافة من الحجاز . ولعل هذا الحدث لا يخلو من مفارقة كان انعكاسها واضحاً على مواقع المدينتين المتنافستين ، بعيد « الهجرة الثانية » له اذ التعبير بسقوط مكة من دون قريش ( المهاجرون ) ، وسقوط ( الانصار ) من دون المدينة . فهذه الاخيرة التي دأبت على ابراز حضورها الحجازي في مواجهة مكة ، حيث عاشت في ظلّها قبل الاسلام ، وجدت شخصيتها في هجرة النبي واتخاذها مركز أول دولة في هذا الاقليم ، كان من نتائجها المباشرة ، وضع حدّ للمشاكل الداخلية المستعصية . ذلك أن الدولة أوجدت حلاّ للصراع القبلي بين الاوس والخزرج ، فضلاً عن الوجود اليهودي الذي تم حسمه ، بما يعنيه ذلك من انتفاء عامل تحريضي على استمرار الحرب الاهلية .

ولكن ( المدينة ) بعد حلَّ مشكلة اليهود استجدت عندها مشكلة المهاجرين في الاسلام ، وكان عليها انتظار فرصة أخرى قد تحقق لها الحل المنشود . ولعل ( الانصار ) لا يتحملون وحدهم عبء العلاقة المتشنجة بين المدينتين ، حيث كان للمهاجرين دورهم الواضح في اذكاء عصبية ، ليست في الحقيقة الا نتاج الشعور بالنقص أمام التفوق القرشي . فقد حمل هؤ لاء في « هجرتهم » وجه مكة « الارستقراطي » ، ربما بشيء من المالغة ، وصنعوا لانفسهم ذلك الدور المهيمن ، الذي ستتكرس معه « الشرعية القرشية » في الزعامة (» . فواستثنار مكة بـ « الفتح » ، دون المراكز الوثنية المعارضة في

<sup>(1)</sup> علي بن أبي طالب . الطبري ج 3ص 118 أو الزبير بن العوام . جوامع السيرة ص 231

<sup>(2)</sup> وُجد من كتاب الناريخ حتى لمتأخرين من تحمس لهذه الشرعية كبديهة لا تقبل انقاش أو كحق شبه الهي . فشهة مؤرخ معاصر بيشير الى ضرورة استموار الحلافة في قريش اذ و ليس من المصلحة العالمة أن يتولاها من سيق له أن دخل في اطار النفوذ أن التبحية أو ارتبط مع الاحداء . . . وعا لا ربيب فيه أن ماضي الانصار يفيض بهذه المسائل وعشرات غيرها . أما قريش فليست لها في عموم العرب هذه الوضعية أو ذلك الماضي المشوب بشبهات المخضوع والتبحية عبد الحميد بخيت: عصد الراشدين ص وا -20

الحجاز التي تم اخضاعها بـ « الغزو » (حنين ، هوازن ، ثقيف ) ، أدّى بالضرورة الى امتياز قريش على هذه القبائل . وجاءالعفو عن أبي سفيان ـ رغم تحجيمه ـ يعطي لهذه الشرعية امتداداً خاصاً في البيت الاموي ، من منطلق تمثيله لتيار لا زال يجد بين المهاجرين من تحمس له ، ربما أكثر من « اخوانهم » الانصار ، من الذين لم تكن قد خمدت في نفوسهم تلك النزعة الفوقية ، لا سيها الذين أوركوا الاسلام وهم على عتبة الشوط الاخبر من العمر . فالدولة الجديدة كانت لا تزال تتوخى المرونة في سياستها المكية ، بتفادي استخدام القوة غالباً واستبدالها بطوائق محتلفة من الضغط السياسي والاقتصادي . ولقد تجلى ذلك في محاولة النبي دخول مكة معتمراً وليس محارباً ، وفي المفاوضات التي مهدت لاتفاق الحديبية . من هنا كان الاختيار واضحاً ، في تجاوز الاتجاه الانتقامي بعد سقوط مكة ، ما عدا بضعة أفراد (۱۱) ، كانت ملاحقتهم « قضائية » أكثر منها سياسية ، دون أن ينفوا عن الفتح طابعه « الصلحي » .

أما (الانصار) فقد تحرّج موقفهم بعد سقوطمكة وأدركوا منذ انتزاع الراية من سعد ابن عبادة وهو على أبوابها ، أن ثمة معادلة لن تكون لمصلحتهم بعد النتام جبهة ( المهاجرين ) ١٠٠ وعلى الرغم من استمرار ( المدينة ) عاصمة للدولة الجديدة ، الا أنهم تحوّلوا فيها الى أقلية أو كادوا ، مع توافد « المهاجرين الجدد » . على أن عهد النبي الذي لم مبعد ذلك أكثر من ثلاث سنوات ، امتدت معها السيادة على شبه الجزيرة الموحدة لاول مرة في التاريخ ، كان عهدها الذهبي الذي افتقدته بافتقاد النبي . فسياسته المتوازنة النابعة من تقديره لعظمة الدور الذي قامت به وايثاره لها مركزاً لدولته الاسلامية على مكة ، اخفت مؤقتاً لدى ( الانصار ) حقيقة موقفهم من « الهجرة المستمرة » التي تعدّت قريشاً الى غيرها من القبائل ١٠٠ .

وفي الوقت الذي كان فيه النبي على فراش مرضه الاخير ، كان ( الانصار ) يتأهبون لاتخاذ دورهم ، كفريق أساسي في ( المدينة ) ، دون أن يكون لديهم من مقومات التخطيط للمجاهبة الصعبة ، الاسرعة المبادرة التي فاجأت ( المهاجرين ) بكتلهم السياسية المختلفة . ولا شك أن هذا التحرك ، كان محصّل مجموعة من المواقف ، المتمحورة خاصة

اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 59 -60

رم. سيحوي \* . سيح. . (2) راجع قول الانصار بعد فتح مكة : 1 أترون رسول الله ( ص ) اذا فتح الله عليه أرضه وبلد، يقيم فيها ؟؟ 1 ابن هشام ج 2هـ . 416

فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص36 ، ترجمة أيو ريلة ، مراجعة فؤنس . (3) يورد الشيخ عمد مهدي شمس الدين راياً في هذا السبيل ، بأن السبب الاول في وجود هذا الحزب ـ أي الانصار ـ هو عامل الحوف وليس الطمع . نظام الحكم والادارة في الإسلام . ص 37

حول شعور ( الانصار ) بسقوط دورهم الوشيك في الدولة مع غياب النبي . وكان اختيار « السقيفة » لمناقشة موضوع الحلافة ، له دلالته القبلية والاقليمية في وقت واحد . ذلك أن التقليد الاسلامي درج على اتخاذ المسجد ، عجور هذه الاجتماعات التي تبحث في الشؤ ون السياسية والعسكرية . فهذا المكان حيث عقد مؤتمر الانصار ، تعود ملكيته لبني ساعدة أحد فروع قبيلة الحزرج ( ، التي خرجت أكثر قوة في « أيامها » ضد الاوس ، وأسهمت بالدور الاول في التمهيد للهجرة ، كها اتخذت الصدارة في الاسلام مع شخصية سعد بن عبادة ، أقوى شخصيات الانصار في ذلك الحين .

ولكن طرح ( الانصار ) لقضية الخلافة في هذا الوقت المبكر ، لم يجدث على مفاجأته صدمة كبيرة في ( المدينة ) ، حيث وُجد من كانت له حساباته في هذا السبيل وهي أكثر دقة من حسابات ( الانصار ) . فاذا كان هؤلاء قد سوّغوا تحركهم بالموقف التاريخي الذي يدين له الاسلام ، في انتقاله من « دار الاضطهاد » الى « دار الهجرة » ، ومن طور الدعوة الى طور الدولة ، فان ( المهاجرين ) قد تجلت براعتهم أيضاً ، في مداهمة هذا الموقف ودراء المسوّغات التي طرحوها بدورهم . لقد كان ثمة موقف موحد لهؤلاء على اختلاف تيّاراتهم ، وهو حصر الحلافة في قريش دون غيرها . فعلي طالب بابعاد غير « المهاجرين » ( في اختيار الحليفة ، ولكنه يبقى لديه قرشياً ، ربما بالواقع وليس بالنظرية ، فلا يتعارض مع الشورى كها حق القرابة الادنى من المنظور نفسه « من يطلب بالنظرية ، فلا يتعارض مع الشورى كها حق القرابة الادنى من المنظور نفسه « من يطلب العرب أنساباً » ( و) و أمة وسطاً » ( و) و عشيرة الرسول » ( ) . وعمر رفض « مداورة » ( العرب أنساباً » ( و) أو « أمة وسطاً » ( ) و « عشيرة الرسول » ( ) . وعمر رفض « مداورة » ( الحكافة بين الانصار والمهاجرين : « لا يجتمع اثنان في قرن الله ولا ترى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم » ( ) ، رغم صيغة الشورى المفتعلة التي رافقت بيعة يؤمروكم ونبيها من غيركم » ( ) ، رغم صيغة الشورى المفتعلة التي رافقت بيعة يؤمروكم ونبيها من غيركم » ( ) ، رغم صيغة الشورى المفتعلة التي رافقت بيعة ( السقيفة ) . وهنا نرى الثلاثة الذين مثلوا آنذاك أقوى الاتجاهات السياسية في

السمهودي ، وفاء الوفاج اص 208 .

<sup>(2)</sup> ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ج 2ص 146 -147 . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم .

<sup>(3)</sup> ما نسب الى علِّي في ردِّه على العباس . الامامة والسياسة ج 1 ص 4-5 .

<sup>(4)</sup> الزهــري ، المغازي النبوية ص 143

<sup>(</sup>كالامامةُ والسياسة ج اص 6راجع أيضاً القول المنسوب لابي بكر : ١ ما علمتم انا معاشر قريش اكوم العرب انساباً واثبتها حساباً ، وانا نزلنا من أحيائها وموتاها منزلة الواسطة من القلادة ، وان العرب جيس عنا كها جبيت الرحا عن القطب » . أبو القاسم الرحبي السمناني ، روضة القضاة وطريق النجاة ج 4ص 1473

<sup>(6)</sup> الطبري ج دص 203

<sup>(7)</sup> المكان نفسه

<sup>(8) «</sup> لا يصلح سيفان في غمد واحد ، الزهري ، المغازي النبوية ص 143 .

<sup>(9)</sup> الطبري ج 3ص 209

( المدينة ) ، وتولوا جميعاً الحلافة في وقت لاحق ، ينطلقون من علاقة وثبقة بين قريش والسلطة في الاسلام . ولكن دائرتها عند الانجاه الاول تضيق حتى حدود الاسرة التي ينتمي اليها النبي ، بينها تتعداها الى اطار « العشيرة » التي تأخذ مفهوم القبيلة كها « الامة » لدى الانجاه الآخر ( أبو بكر وعمر ) .

ولعل هذا الموقف « الموحد » ، جاء استجابة لخطورة المرحلة التي افترضت حسب هذا المنظور قيادة قرشية . فالدولة بعد النبي افتقدت شخصية المؤسس ، حيث يؤدي غيابها عادة الى فراغ قد يتحول الى أزمة ، أن لم تقترن المبادرة بالسرعة ، ويأخذ القرار طابعه التمثيلي المطلُّوب . وعدا ذلك فان أي تحرك سياسي ستكون له محاذيره المستقبلية ، رغم أنه قد يشكّل حلاً ربما كان أفضل الحلول في حينه ، ولكنه يبقى مؤقتاً ينذر بالانفجار . ولم يكن موقف علي ١٥ ـ بصيغته التساؤلية من بيعة السقيفة ، المتناقضة مع مقولات أصحاب الاتجاه الذي جاء منه الخليفة الاول ، سوى أولى مؤشرات تلك الازمَّة الموقوتة في جبهة «المهاجرين» القرشية . . «احتج عليكم بمثل ما احتججتم على الانصار » (c) . فعلي لا يطعن بشخصية الخليفة ، حيث برهن ذلك تعاطفه مع أسلافه أو على الاقل اعترافه بهم ، ولكنه طعن بالخروج على مبدئية الدعوة الى قرشية السلطة التي تصدّت للانصار . فاذا كان أصحاب الشأنّ قد سوّغوا لانفسهم حق الخلافة عبر هذاً الطرح الذي انتهى اليه ، فالاولى أن يتمتع به ـ من المنطلق نفسه ـ الاكثر قرباً من النبي (٥) . وهذا لم يغب عن أبي سفيان الذي تساءل بطريقته الخاصة ، محتجاً على انتقال « هذا الامر في أقل حيّ من قريش » (4) ، حيث وجد في ذلك انقلابًا ينقصه التسويغ ويتناقض مع حساباته ، التي أسرّ بها الى العباس ﴿ لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا ﴾ (٥ ، وهو يرقب تقدم النبيّ الظافر الى مكة . لقد جرى تفسير المبدأ في ( السقيفة ) بشيء من التعميم ، أدى الى سقوط امتياز القرابة الدنيا ، لتصبح قريش بشتى فروعها ، اسرة النبي و « عشيرته » الاولى .

وهكذا فان مؤتمر السقيفة ، شكّل انطلاقاً للخلافة في غير الاتجاه الذي ارتضاه الانصار وأسرة النبي ، حيث سيؤدي ذلك الى تقارب الطرفين نحو جبهة واحدة . لقد شعر

<sup>(1)</sup> راجع موقف بني هاشم من السقيفة ، محسن الامين ، اعيان الشيعة ج 30س 312

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج اص ١١

 <sup>(3)</sup> وضوان السيد ، جلمات العلاقة بين و الجماعة ، و و الوحدة ، و و الشرعية ، في الفكر السياسي العربي الاسلامي .
 عبلة الموحدة ص 12 . عدد 2 ( 1980 ) . محمد عمارة ، الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية ص 82

<sup>(4)</sup> الطبرى ج 3ص 202

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 3ص 117

« الانصار » بغربة في مكة بعد فتحها لم يشعر بها « المهاجرون » في ( المدينة ) ، ذلك الشعور الذي حملهم الى ( السقيفة ) وكأول محاولة علنية في الصراع المقنّع حتى ذلك الحين . وكان الاخفاق الذريع الذين منوا به ، ضربة جديدة حاسمة في تحجيم « دورهم الاسلامي » الذي خف بريقه مع وفاة النبي . ولذلك جمعتهم مع علي الهزية المشتركة ، حيث كان إبعاده عن الخلافة ، باعثاً على التحالف معه وتشكيل جبهة مناوئة ضد السلطة القرشية . وقد لا نستطيع مناقشة أكثر بعداً لدوافع ( الانصار ) في تأييدهم لعلي ، ما يتعدى الحرمان المشترك ، الى المراهنة عليه لتعويض ما افتقدوه في السقيفة «» .

على أن هذه التجربة الاخيرة كانت درساً كافياً للانصار ، بعدم جدوى التنافس مع القرشيين حول المنصب الاول ، والاقتناع بالدور الاستشاري أو « الوزاري » ، تلك الترضية المبهمة التي خرجوا بها من السقيفة . ولعلهم وجدوا في علي ، من موقع العلاقة مع النبي والارتباط الاقل بالسيادة القرشية ، السبيل الى استعادة دورهم في ( المدينة ) ، فتعاطفوا معه «، في الوقت نفسه الذي انحسر عنه التاييد القرشي أو كاد «، .

ولن نتعرض الا اختصاراً لامتداد مشكلة الخلافة في حياة النبي وموقفه منها . فاذا كان غير مقبول في بعض الآراء أن لا يجد لها حلا قبل غيابه ، انطلاقاً من تأثير ذلك السلبي على الدولة الجديدة ، فان ذلك مسوّغ لدى الآخرين ، بأن النبي قد أوجد القاعدة الثابتة التي يكمن فيها الحلّ . ولذلك تضاربت الروايات التي يبدو أن جزئاً منها أو أكثر قد وضع في وقت متأخر ، حاملاً هذه الحلفية أو تلك ٥٠ ، مما يجعل البحث فيها انزلاقاً في دائرة عقيمة من الجدل . فئمة من يخرج من تصارع الروايات الى دلالات ١٥٠ قد يكون لها نصيبها من الموضوعية ، في معرض التماس موقف النبي عمارسة ان لم يكن بالنص الخاضع للاجتهاد ٥٠ .

واذا كان كل من الموقفين يجد تسويغه المختلف عن الآخر ، فان ما حدث في (السقيفة) ، كمبادرة أو قرار ، يتناقض معها في المبدأ ويتعارض مع أصحاب نظرية

<sup>.</sup> J. Vesely, Al-Ansar- in Ersten jahrahindert des Islam, Archiv orèntalni, 1973P 43-51 (1)

<sup>(2)</sup> ابن شهاب الزهري ، المغازي النبوية ص 142

<sup>(3)</sup> و فقالت الانصار أو يعض الانصار لا نبايع الا علياً ع . الطبري ج 3 س 198 . و لو كان هذا الكلام سمعته الانصار منك يا علي قبل بيعتها لابي بكر ما اختلفت عليك ۽ الامامة والسياسة ج اص 12

<sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج 1ص 15 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج آص 4 .(6) ابراهیم بیضون : التوابون ص14-16 .

<sup>(7)</sup> ابن شهاب الزهري ، المغازي النبوية ص 111 ، البغدادي ، الفرق بين الفرق ص 22 . عمد جواد مغنية ، الشيعة والحاكم و ص 13

النص المباشر أو « الوصفي » «» ، ودون أن يطابق نظرية الشورى التي أخذت تنتشر منذ ارفضاض المؤتمر ، عاولة وتشريع »البيعة أو «قرأنتها» ، ربما في غير ما يقصد اليه كمفهوم سياسي «» . ولقد طُرحت هذه النظرية ، بعد تحول الحلافة الى أمر واقع ، دون أن تعبّر فكراً أو عمارسة عن أي مضمون تمثيلي ، حيث وضعها ذلك في اطار انقلابي ، مع قيام ثلاثة من زعاء ( المهاجرين ) لم يتمتعوا آنذاك بالاجماع القرشي ، بالتصدي لطموح ( الانصار ) ووضع قانون عام تكرّست معه قرشية الخلافة على مرّ ادوارها التاريخية .

ان عصبية قريش التي حالت دون خروج السلطة من ( المهاجرين ) أصبحت نظرية في ذاتها ، قادرة على استيعاب مجموعة الاطر المتمايزة في ذلك الوقت . ومن هذا المنظور التباين لم يعد مطروحاً بين « خلافة السقيفة » المدعمة بالشورى وبين « خلافة دمشق » فان التباين لم يعد مطروحاً بين « خلافة السقيفة » المدعمة بالشورى وبين « خلافة دمشق » التي قامت بالقوة . . فكلاهما أصبح أمراً واقعاً قبل أن يتحصن عملياً كنظام بهذا الحق القرشي . وإذا كان هذا الاخير قد طغى عليه الطابع الاقليمي في ( السقيفة ) ، فانه اتخذ منذ عهد عثمان صفة « الهية » ( » ) ستمدها من الاسلام و « النبي القرشي » ، بحيث أصبح وإضحاً تطويع الحلافة باتجاه الملكية ، وذلك تحت تأثير هذا الامتياز الالهي الذي الختصت به قريش ( » .

ولقد تبلور هذا الاتجاه مع شخصية معاوية بن أبي سفيان ، التي كرست نهاية الشكل القائم للشورى ، حيث اقترنت بسقوط عثمان (٥) ، الذي سوّغ مقتله للامويين مطالبتهم بالحكم . وكان معاوية قد مهد لهذا السقوط منذ ولايته على الشام ، التي اتخذت اطاراً يتعدى الحدود السياسية للولاية في خلافة عثمان ، أحد أسبق الامويين في

البغادى ، الفرق بين الفرق ص 22 .

<sup>(2)</sup> د وامرهم شورى بينهم a سورة الشورى ( نص مكني قبل قبام الدولة الاسلامية ) . سيد قطب ، في ظلال القرآن ج 7 صووى . يضرها ( الطبرسي ) بقوله : و صار هذا الشيء شورى بين القوم اذا تشاوروا فيه وهو فعلي من المشاورة وهي المقارضة في الكلام ليظهر الحق ، أي لا يغفرون بامر حتى يشاوروا غيرهم فيه . وقبل أن المعني بالآية ( الانصاد ) . كانو اذا أرادوا أمراً قبل الاسلام وقبل قدوم النبي اجتمعوا وتشاوروا ثم عملوا عليه بجمع البيان في تضير القرآن ج 25 ... عد 20 ...

 <sup>(3)</sup> و لسّت خالماً قميصاً كسانيه الله ع . سيف بن عمر الضبيّ الاسدي ، الفتنة ووقعة الجمل ص 71 . جمع وتصنيف أحمد
 راتب عرموش .

 <sup>(4)</sup> الطبري ج5 ص86 . ابن الجوزي ، المصباح المفيء ص94-96 . راجع ايضا الحديث المروى عن معاوية ( البخاري ) سمعت رسول الله يقول: وان هذا الامر في قريش لا يعاديهم أحد الا أكبه الله تعلى على وجهه ما أقاموا الدرس ، ذخائر العقبي ص12 .

<sup>(5)</sup> أنّى تكون لهـم شورى وقد قتـلوا عثـان ضحّـوا به في الأشهر الحرم ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، ج2 ص 631

الاسلام () . فكانت ( اسلامية ) هذا الاخير سلاحاً استخدمه معاوية في حرب صفين ، التي خاضها بصورة غير متكافئة في المواقع ضد علي ، الشخصية الاكثر التصاقاً بالعقيدة . لذلك فان ( الحق الاموي ) المطروح آنذاك ، كان وراثياً في الدعوة الى انتقال السلطة في البيت نفسه ، بعد أن أبطل مقتل الحليفة مفعول الشورى ، واسلامياً بتحريض الرأي ألعام على الثار لاحد الروّاد المسلمين .

وكان بروز معاوية متوافقاً مع انكفاء عثمان وانحسار حلقة الخلافة المركزية ، مؤدياً ذلك الى ظهور مراكز قوى أو مناطق نفوذ ، سواء داخل العاصمة ( مروان بين الحكم ) أو خارجها ( معاوية بن أي سفيان ) . على أن سلطة الاخير كانت أكثر تماسكاً وابتعاداً عن موجة الغضب والاستياء ، التي اجتاحت عاصمة وإقاليم الحلافة . فأصبحت الشام معقل الاتجاه الذي ترنحت مواعده في الحجاز ، وتحولت الى منفى المعارضة السياسية ، التي كان من أوائل رموزها أبو ذر الغفاري . وباستثناء هذا الاخير الذي ترك معاوية امر للخليفة ، بعد فشل وسائله الذكية في تطويعه (٥ ) فان هذه الولاية خطفت بريق الحجاز منذ العام الثلاثين للهجرة ، وتمحورت فيها الاحداث الرئيسية ، منذرة بشيء غير عادي .

لقد حسمت خلافة عثمان في الحقيقة ، الجلدل حول قرشية السلطة بعد أن أصبحت في أحد البيوتات البارزة في قريش، بالمقارنة مع سلفيه أبي بكر وعمر. ثم جاء مقتله المثير يعمد هذا و الحق الالمي » بالدم ، عندما رفض و خلعه » الا بالموت . ولم يكن ذلك الاصرار الذي حرِّضت عليه الجبهة الاموية وحلفاؤها ، الا دفاعاً عن هذه والشرعية القرشية » التي استهدفتها حركة الامصار . فقد حملت هذه الاخيرة الى جانب دوافعها المسوغة الاخرى ، شعوراً بالحقد ضد استثنار قريش ، بل أحد فروعها المتأخرة في الاسلام . وكانت لها من المعطيات ما يفوق حركة ( الانصار ) في السقيفة ، التي سقطت أمام وحدة الموقف لدى ( المهاجرين ) في مسألة الحلافة . فهي أكثر شمولية في تعبيرها الاسلامي ، حيث عكست موقف الاقاليم ـ باستثناء الشام ـ لا سيا الاتجماه العسكري بوسائله الفاعلة ، من الجبهة القرشية الحاكمة التي فقدت تماسكها القديم .

 <sup>(1)</sup> كان عثمان من أوائل ما يسمى بالدفعة الثانية من المسلمين ، وقد انضم معه من الامويين كل من أي حديثة بن عتبة بن
 ربيعة وخالد بن سعيد بن العاص . ابن اسحاق ، السير والمغازى ص 140 ، 144 . صالح أحمد العلي : محاضرات في
 تاريخ العرب ص 335 .

<sup>(2)</sup> الطبري ج 5ص 66 .

وكانت الكوفة سبّاقة في اثارة هذه المسألة ، حتى قبل ارتباطها بالاتجاه الذي عِمّله على ، عندما طالبت بوال غير قرشي ، فارضة على الخليفة استبدال سعيد بن العاص بأي موسى الاشعري (١) . ولكن الموقف الكوفي هذا يجد فيه معاوية - والي الشام آنذاك - سابقة خطيرة قد لا يقتصر بُعدها على تغيير أحد الولاة المتطرفين (١) والحما بالسرعية القيرشية التي ينبغي أن تكون حسب رأيه ، خارج دائرة النقد أو المناقشة . وكانت الشام في أواخر عهد عثمان ، قد أصبحت القبضة الوحيدة المدافعة عن هذه الشرعية والمتصدية لحملات خصومها ، الى درجة بات واليها الاموي مسؤ ولاً عن اسكات المعارضة ، ليس في الشام المعروفة بولائها المبكر ، ولكن في الولايات الاخرى . فكان بحدث أن تقرم الحلافة بابعاد بعض الزعاء المناوئين اليها ، خاصة من العراق (١) ، فارضة عليهم نوعاً من الاعتقال أو الاقامة الجبرية .

وثمة حوار جرى بين منفين من الكوفة وبين معاوية ، كان قد أنزلم في أحدى الكنائس (٥٠) يعكس ما ذهب اليه الوالي الاموي في الدفاع عن الحق القرشي ( المقلس » ، حيث كان الكوفيون أول المنتهكين له في حركة الاشتر المسلحة . فقد لسب اليه أي معاوية قوله : ( ان قريشاً لو لم تكن عدتم اذلة كما كنتم ، ان ائمتكم لكم اليوم جُنة » (٥) . فهي حسب ما رمى اليه درع العرب وعزتهم ، كونها حصنتهم بالاسلام وشرفتهم به ، مستحدة من ذلك صدارتها ومن ثم شرعيتها السلطوية بين العرب والمسلمين ، وهي « آتية من الله الذي هياها لذلك منذ الجاهلية والاسلام » (٥) . على أن متفوقة فيه قرشيته على السلاميته ، عندما يرفض أحد الكوفيين مقولة التفوق القرشي ووالمنعة العربية في الجساهلية ، على المن والمنعة إلى المسلمين عهد عثمان: ان ( الجنة اذا اخترقت خلص الينا » . فلا يتردد معاوية انذاك في الافصاح أكثر مباشرة عن ( الجنة اذا اخترقت خلص الينا » . فلا يتردد معاوية انذاك في الافصاح أكثر مباشرة عن موقفه حسب الرواية نفسها ، بأنها ارادة الله في اختيار قريش لخير خلقه وأصحابه حيث « بني هذا الملك عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم (٥) ، ولا يصلح ذلك الا عليهم ، فكان

<sup>(1)</sup> المسعودي : مروج ج 2ص 337

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 2ص 338

<sup>(3)</sup> الطبري ج 3ص 86 -92

<sup>(4)</sup> كنيسة مريم . سيف بن عمر ، الفتنة ووقعة الجمل ص 37 . الصبريح3 ص86

<sup>(5)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ووقعة الجمل ص 37 .

 <sup>(6)</sup> رضوان السيد ، جدليات العلاقة بين الجماعة والوحدة والشرعية . مجلة الوحدة ص 18عدد 2 (1980)
 (7) راجع في هذا المعنى بيت الشاعر الأخطل :

وقـد جـعــل الله الخــلالـة مـنهــم لابيـض لاعـاري الخـوان ولاَجـدب أبو تمام ، نقائض جرير والاخطل ص 106

الله يحوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم بالله ، افتراه لا يجوطهم وهم على دينه » (١) .

لقد طرح معاوية أمام المعارضة الكوفية الخلافة في اطار تنظير خاص من موقعه الاموي ، الذي ضاقت به آنذاك حدود الولاية الشامية ( 33 هـ) . فكان أول الفائلين بالحتى الالهي لقريش ، أو ما عبر عنه بالارادة الالهية (2) ، ومتقدماً على عثمان في مقولته المعروفة عشية اغتياله . ولعل معاوية يجد في قرشيته ما قد ينافس هذا الاخير، باعتباره وريث الزعامة في البيت الاموي ، التي كانت لأبي سفيان ( شيخ قريش ) في مكة حتى سقوطها وفي الشام حتى وفاة أخيه يزيد. ولم يكن «قميص»الخليفة المقتول الذي ارتفع في دمشق ، الا تمسكاً بهذا « الحق » ودفاعاً عنه . . ذلك الحق الذي سيؤول من المغلور نفسه الى يزيد ، استجابة للارادة الالهية التي اختارت « أصلح » الناس في العرب لهذا الامر .

ولم يعدم معاوية وسيلة دون تسخيرها ، في التأكيد على نظريته في السيادة القرشية التي استمد منها شرعيته السلطوية . في تضمنه الشعر السياسي آنذاك لم يكن من بنات أفكار الشعراء الملاحين ، بقدر ما كان انعكاساً للنظرية الاموية في السلطة ، وتسويغها في الاسلام كيا في « الجاهلية » . وكها كانت لمعاوية اداته الاعلامية في الشاعر عبد الله بن همام السلولي في الدفاع عن الحق الاموي « المقدس » (٥، كانت لعبد الملك كذلك اداته الاكثر انشاراً في الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات ، الذي تقلّب في ولائه بين الشام والحجاز ، قبل أن يصبح شاعر البلاط المرواني في عهد هذا الخليفة . ومن البديهي أن الشعر كوسيلة اعلامية في ذلك الوقت ، يأخذ نصيبه من الالتزام والتوجيه ، لا سبيا في الظروف غير السلولي) ، متحاملاً على الشورى التي سقطت مع عثمان على حد قوله ، حيث تتناقض في المبدأ مع الحق الأهي المتورث . ولعلها مفارقة أن تتحول الشورى منذ ذلك الحين الى قضية محورية لدى المعارضة على اختلاف مفاهيمها ، بعد أن كانت سلاح السلطة حتى خلافة عثمان . فكانت نقطة الضعف التي استخلها خصوم النظام الاموي ، وكادت تكون خلافة عثمان . فكانت نقطة الضعف التي استخلها خصوم النظام الاموي ، وكادت تكون خلافة عثمان . فكانت نقطة الضعف التي استخلها خصوم النظام الاموي ، وكادت تكون خلافة عثمان . فكانت نقطة الضعف التي استخلها خصوم النظام الاموي ، وكادت تكون خلافة عثمان . فكانت نقطة الضعف التي استخلها خصوم النظام الاموي ، وكادت تكون

<sup>(1)</sup> سيف بن عمر : الفتنة ووقعة الجمل ص 38

<sup>(2)</sup> المكان نفسه

<sup>(3)</sup> عشوا وانتم من الدنيا على حذر واستصلحوا جند أهمل الشمام لليهم ولا لمن سالك الشمورى مثاورة الا بطمن وضرب صائب خذم طبقات فحول الشعراء لابن سلام ج 2س 117-118

<sup>.</sup> وفي مبايعة يزيد يقول السلولي :

أصبحت راعي أهـل الأرض كـلهـم فـأنـت تـرعـاهـم والله يـرعـاكـا العقد الفريد لابن عبد ربه ج 3ص 231

برنامجاً مشتركاً للحركات الثورية التي استهدفت الاطاحة به .

أما شاعر عبد الملك ( الرقبات ) ، فقد عاد الى مقولة معاوية السالفة « لا يصلح ذلك الا عليهم » (۱۱) ، ليصيغها باسلوب تقريرى ، باعطاء الامويين حق الزعامة بخلفيتها الجاهلية (۱۱ و « تاج » الملك في الاسلام (۱۰ . ومن الواضح أن ما عبر عنه هذا الشاعر ، لا يختلف عن سلفه في رفض الشورى المتناقضة مع « الملكية » الاموية التي روّج لها في مدائحه . وهكذا فان شرعية الخلافة لا تلبث أن تصبح بدورها أمر واقعا ، لا يقتصر تنظيرها على الامويين كحق الهي ، حيث وجدت منظرين أشد تأثيراً في أوساط الفقهاء ، الذين اعتبروها مرادفة للجهاعة ، التي استعادت « وحدتها » بعد تنازل الحسن . فاصبحت الثورة من هذا المنظور مرادفة للفتنة كها أصبح التمرد خروجاً على هذه « الجاعة » (۱) .

وهكذا فان سيادة قريش التي صنعتها « المدرسة المكية » (» ، كأحد المحاور المركزية في الحجاز ، لم يطرأ عليها تغيير ما في ( المدينة ) رغم سقوط رموزها القديمة وضغط ( الانصار ) في الاتجاه المعاكس أول الامر . فقد اصبحت هذه السيادة اسلامية بعد أن كانت « إيلافية » من قبل ، دون ثمة تعديل في الموازين القائمة ، كها انتقل هذا الشعور مع قريش وراء حدود الحجاز ، فكانت لها صدارة الفتوح والولايات المستجدة . ولكن هذا الانتشار الذي بلغ مداه في عهد الخليفة الراشدي الثالث ، سيعقبه انكفاء ومعه اختلال هذه المعادلة تحت ضغط معادلات جديدة وبروز تيار قبلي غير حجازي على حساب قريش .

وكانت خلافة علي التي اعتمدت بشكل مبدئي على أقلية من ( الانصار ) وأكثرية من قبائل العراق ، ضربة قاصمة للنفوذ القرشي ، الذي فقد محوريته الاسلامية منذ ذلك الحين . كها أسهمت الحلافة الاموية ، رغم الأمال المعقودة عليها من جانب السواد

<sup>(1)</sup> سيف بن عمر : الفتنة ووقعة الجمل ص 38 . الطبري ج 5ص 86

<sup>(2)</sup> وما نقموا من بني أمية الا ( م ) انهم يحلمون ان عضبوا

وإنهم معدن الملوك فلا تصلح الاعليهم العرب

ديوان عبد الله بن قيس الرقيات ص 4 -6 راجع أيضاً شوقي ضيف الشعر والغناء في المدينة ومكة ص 387

راجع أيضا شوقي ضيف الشعر والغناء في المدينة ومكة ص 87 (3) خليفة الله فيوق منبره جفّت بذلك الاقلام والكتب

يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب

ديوان الرقيات ص 4 -6 ، ضياء الدين الريس ، عبد الملك بن مروان ص 314

<sup>(4)</sup> الماوردي ، الاحكام والسلطانية ص 10 ، 64 ، 144 . المطبعة المحمودية القاهرة . رضوان السيد ، جدليات ص -22 20

LAMMENS, La mécque p. 177 (5)

الاعظم من قريش ، في تقليص دور هذه الاخيرة بارجاعه الى النطاق الحجازي ، حيث لم يعد هذا الاقليم قلب الدولة بقدر ما أصبح طرفها الهامشي في الحياة السياسية .

وإذا كانت زعامة قريش الحجازية ، قد خرجت سالمة من ( السقيفة ) بعد اخفاق ( الانصار) في مواجهة غير متكافئة مع ( المهاجرين ) ، فان بضعة عوامل كانت وراء نجاح هؤ لاء ، مندرجة من الخبرة الادارية والسياسية ، فضلاً عن التجارية ، في وقت كان المحركة المالي لكة يضفي عليها أهمية خاصة بالنسبة لدولة ( المدينة ) ، كون التجارة عصب الحياة الاقتصادية في الحجاز حتى ذلك الحين . كذلك فان أحد أبرز عوامل هذا التفوق ، ارتبط بكفاءة ( المهاجرين ) في القيام بدور الحكم أو الوسيط ، شأنهم في التجارة ، بين القبائل العربية دون خشية أي طرف منها في السيادة عليه ، انطلاقاً من عصبية قريش الإضعف ، بالمقارنة مع غيرها ، خاصة ( الانصار) . ومن البديهي أن انفتاح مكة السابق على المراكز الحضارية ، التي أقامت معها علاقات مباشرة ، قد أسهم في ترويض الداخلية ، التي غلبت عليها « الاحلاف » دون « الايام » القبلية ، مع الفارق في الخلفية بين هذه وتلك .

## الدولة والبادية الحجازية

« لعل فرضية الدافع الاقتصادي ، بتأثيره الجزئي أو العام على حركة القبائل ، متداخلة مع فرضية أشد وضوحاً ، تمسّ مباشرة الخلقية السياسية لثورة الفبائل ، التي طغت فيها البداوة المتجلرة على سطحية التجربة في الاسلام »

ثمة حدث بارز في مستهل خلافة أبو بكر ، من الصعوبة فصله عن حركة الفتوح ، وهو حرب القبائل في الداخل أو ما سمي بالردّة ، التي كانت بدون شك مقدمة الانتشار العربي الاسلامي الواسع . وإذا كان مصطلحاً عدم استخدام تعبير « الفتح » في اطار العسكرية التي جرت في شبه الجزيرة ، باستثناء مكة التي كان لسقوطها أهمية تاريخية ، فان الانتصار على القبائل المرتدة ، ومنها من كانت لديه قوة المنافسة الجدية مع دولة ( المدينة ) ، يمثل بداية طليعية لحركة الفتح التي بدأت من الداخل قبل انطلاقتها الحارجية وراء الحدود

وكانت الردّة في بعض فصولها قد ظهرت في أواخر أيام النبي (١١) ، مسهمة بشكل مباشر في حل أزمة الحكم التي كانت تنسج خيوطها آنداك في ( المدينة ) ، وذلك بدفعها الاتجاهات السياسية الى تجميد تناقضاتها والتكتل حول الخليفة في وجه الخطر المشترك . فهنالك ايجابيتان من هذا المنظور ، تنعكسان مع هذه الحركة على عاصمة الحلافة : الاولى سياسية ، أدت الى تسهيل أزمة الحكم في هذه الاخيرة ، وتراجع التحرك المفترض للمعارضة . والثانية عسكرية كتجربة رائدة في حرب واسعة النطاق ومتجددة الاساليب ، على نحو غير مألوف في الحروب الاقليمية ، المحدودة الامكانيات والنتائج .

وليس من السهولة الاحاطة بحجم القوة المقاتلة التي كانت في متناول الخلافة ، واذا كانت متكافئة مع خطورة المهمة وتوزّع جبهات القتال . ولكن من المرجح أن (المدينة) لم تدفع بالجزء الاكبر من المسلمين الاوائل ( الانصار والمهاجرون ) ، حيث اقتصرت حسب

<sup>(1)</sup> الطبري ج 3ص 213 -220

رواية الزهري على أقل من ثلاثة آلاف مقاتل (()) ، وذلك تحسباً لانفجار داخلي في ظل أوضاع لا تزال غير مستقرة ((2) . وكانت هذه القوة نواة الجيش الذي شاركت فيه القبائل الحجازية بنسب متفاوتة وفي طليعتها قريش غير المهاجرة وثقيف (ربحا في حدود ألفين لكل منها) ، وثلاثة آلاف لمجموع القبائل المقيمة بين مكة والمدينة (() . وهذا الرقم تقريبي وغير مستقر على الارجح ، حيث طرأ عليه ارتفاع بعد اندلاع الحرب وتعدد الجبهات . وكان الاسلوب القتالي الذي استخدم في ملاحقة القبائل المرتدة ، هو نفسه المتبع في معارك الفتوح في وقت لاحق ، بعد أن أصبح تقليداً عسكرياً خاصاً لدى العرب المسلمين .

وكانت (ذي القصة » وهي هضبة بالقرب من ( المدينة ) » ، مركز العمليات الحربية ، بعد اخضاع وصف بأنه « أول الفتح » . ويبدو أن للتعبير دلالة النصر ، الذي جاءت بواكيره الاولى ضد القبائل المتاخمة لعاصمة الخلافة ( عبس ، ذبيان وسليم . . . ) » ، التي كان محور تمردها هذه المنطقة ، حيث اتخذ الفتح ، كمفهوم عسكري بعداً آخر ، يتعدى خضوع هذا الموقع غير المحصن . ومن « ذي القصة » خرج خالد بن الوليد القائد العام لجيش الحلافة ، بالويته الاحدى عشر ، مستهدفاً مراكز التمرد الاكثر خطورة ، قبل توزيع قواته في معارك جانبية على أطراف شبه الجزيرة ( اليمن ، عضرموت ، البحرين ) . وفي أقل من عام ، كانت لديه القدرة ، من خلال قيادة موحدة وجبهة متاسكة ، على تحقيق مهمته الصعبة ، بالقضاء على هذه الحركة الخطيرة وتصفية جيوب المتمردين .

ولقد اختلف المؤرخون في تقويم هذه الحركة وتفسير دوافعها الرئيسية . . فثمة من رأى فيها ابعاداً داخلية تتمحور حول علاقة القبائل بالمدينة ، كأن تكون ثورة على الزكاة أو على « ملكية » قريش ، حيث لم تألف هذا النمط من الالتزام المركزي بالسلطة ، أو تكون احتجاجاً على قرار ( السقيفة ) الذي لم تشارك فيه ، ولكن فرض عليها ، كها فرضت العقيدة قبل أن يختمر لديها الايمان والاقتناع ، فظلت هامشية التأثير في مواقفها وحياتها الاجتماعية . وثمة من جعل لهذه الحركة ، امتداداً خارجياً ، حيث القوى السياسية

<sup>(1)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط ج اص 81

<sup>(2)</sup> الكان نفسه . CHOUFANI, AL- RIDDAH, P. 48- 70

<sup>(3)</sup> الطبري ج 3ص 225 . راجع بحث ، خالد بن الوليد لطه الهاشمي . مجلة الرسالة ، عدد ، 66 ، ص 1654 ــ (1934)

<sup>(4)</sup> خليفة بن خياط ج اص 80 .

<sup>(5)</sup> الطبري ج 3ص 224 .

 <sup>(6)</sup> خليفة بن خياط ج اص 82 .
 (7) الطبري ج 3ص 225 .

على أن تواتر الدوافع المحركة لثورة القبائل ، لا يتجاوز تساؤ لات أخرى قد يكون لها من الموضوعية نصيب . ولعل التوقيت الذي بدا وكأنه غير عفوي في مرحلة انتقال ليست عادية ، لم يفرض حتمية جبهوية أو قضية مشتركة للقبائل المتمردة . فهل تأثرت هذه الحركة بخطوط القوافل ، التي يفترض أنها خضعت للتعديل مع انتقال النشاط التجاري ومركزية المواصلات الى العاصمة ؟ . وقد لا يتنافى البعد الجغرافي للحركة مع هذا الاتجاه ، حيث انفجرت في مراكز تجارية حساسة ، كاليمامة (حنيفة) والبحرين (بكر) ، بما لهما من أهمية في تجارة الخليج الفارسي . وربما كانت الاولى التي وصعفت بأنها أكرا الودبان « نخيلاً وثمراً من سائر الحجاز » (٥) معنية بالمتغيرات التي استهدفت (ايلافها معم قريش ، حيث كانت أحد المصادر لتموين هذه الاخيرة بالحبوب (٥). ويبدو أن تحكم ( المدينة ) باسعار هذه السلعة ، بعد تحول المركز التجاري اليها ، وما رافقه من تكاليف اضافية نتيجة لتعديل خط القوافل من مكة الى العاصمة ، قد أوجد تحفظاً نحو ادارة هذه الاخيرة التي قيدت أرباح النجار وهذبت كثيراً من وسائلهم القرشية (١٠٠٠) القدية (١٠٠٠)

ولعل فرضية الدافع الاقتصادي بتأثيره الجزئي أو العام ، على حركة القبائل ، متداخلة مع فرضية أشد وضوحاً ، تمس مباشرة الخلفية السياسية لثورة القبائل ، التي طغت فيها البداوة المتجلرة على سطحية التجربة في الاسلام . ولذلك بدت خارج معركة (السقيفة) وصراع التكتلات في (المدينة ) ، الا ما يصيب مصالحها التقليدية ويلحق بها الضرر . وإذا كان لها من موقف في هذا السبيل ، فهو ضد الاسلام كمضمون جماعي وحضري ، متناقض في المبدأ مع فردية القبائل وبدواتها المتغلبة . وكان هذا التصادم قد ظهر بشكل محدود في أعقب الهجرة (١٥) التي كانت في ذاتها نمطأ متطوراً من الاستقرار، غير مألوف لدى المنظومة البدوية السائدة في شبه الجزيرة . فالردة من هذا المنظور ، تعني الثورة على (المدينة ) كنظام غير متعايش مع نمط الارتحال والغزو وشتى «القيم البدوية » ،

<sup>(1)</sup> عبد الحميد بخيت : عصر الراشدين ص 70 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> ابن حوقل: صورة الارض ص 38.

<sup>(3)</sup> جواد علي : المفصل ج 7ص 38 .

LAMMENS, La Mécque P 245 (4)

<sup>(5)</sup> روم لاندو: الاسلام والعرب ص 34

التي أصبحت تمـرداً على النظـام وخروجـاً على مبـدأ الجماعـة، وهما من دعائــم الدولة الاساسية .

ومن ناحية أخرى ، فان الانتقال السريع في ولاء الجزء الاكبر من القبائل بعيد سقوط مكة ، أحدث لديها شيئاً من ازدواجية الانتباء . فقد شعر رؤ ساؤ ها باضطراب سيادتهم على جماعاتهم ، عندما تحولوا الى جباة للصدقات منها ، كوسطاء مع الدولة أو موظفين لديها تستدعيهم عند الحاجة ، بعد أن أصبحت محور هذه السيادة . وهذا ما أصاب الزعامة القبلية بضربة شديدة ، نتيجة الافراغ من رموزها الاكثر أهمية ، وذلك بتدجين رؤساء القبائل وقطع مورد العيش التقليدي ، سواء الغزو بالنسبة للفئات النازلة على طرق القوافل ، حيث ألغيت بدورها مع الغاء « الايلاف » وانتقال هذا الحق الى ( المدينة ) .

وإذا كانت هذه الحركة في جانب سياسي منها ، مدفوعة بهذا الاعتبار كردة فعل على . تحجيم البداوة في شبه الجزيرة ، فانها في جانب سياسي آخر ، لم تكن بعيدة عن تطورات ( المدينة ) بعد غياب النبي ، التي جاءت بأبي بكر الى الحلافة . فثمة من استثنته هذه الاخيرة من موجة الردة ومنحته البراءة بعد مقتله ، وهو زعيم بني حنظلة التميمي مالك بن نويرة . فقد لا يكون تحركه الغامض ، منفصلاً عن موقف خاص من هذه التطورات ١٥ عوقب عليه بالقتل ، ربما وجدنا تفسيراً له في القرار السريع الذي انتهى الى هذه التنيجة ، كسابقة متميزة في حرب الردة ، حيث سقط خارج نطاق المجابهة المسلحة التي أودت بالأخرين ١٥ .

وهكذا فان البداوة كنظام اجتماعي واقتصادي ، لم تتعاطف في العمق مع الاسلام الذي توجّه منذ بداياته الى المجتمعات الحضرية في الحجاز ، متفادياً الاتصال الجدي بالقبائل البدوية ، المرتهنة لمواردها المعيشية غير المستقرة . فقد كانت الكلمة الفاعلة آنذاك للمدن ( الجماعة ) التي متلت التيّار المتصاعد في شبه الجزيرة ، المتصادم حكمًا مع تيّار البداوة ( الفردية ) بقبائلها المتبعثرة . ولم يكن يجمع بينها أكثر من تعايش مرحلي ، فرضته المصالح المشتركة للاتجاهين حيث تضارب كلاهما في الواقع مع الآخر ، تحت تأثير تطور الحركة التاريخية ، التي جعلت من الاتجاه الحضري ، على قلته العددية في مركز التفوق على الاتجاه الأخود بحيث أصبح ذلك أكثر بلورة إتبان السيادة القرشية في مكة والموقف غير الودي الذي تحكم في علاقاتها الضمنية مع البدونه .

<sup>(</sup>۱) الطبري ج 3ص 243 .

 <sup>(2)</sup> عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية ج اص 149.

<sup>(3)</sup> خليفة بن خياط ج اص 84 . الطبري ج اص 243 .

Lammens, la République Marchande de la Mécque: p. 53 (4)

ولقد برز التناقض واضحاً بين دولة ( المدينة ) والقبائل المتاخمة لها ، بعد تذبدب الموقف البدوي من الاسلام . وكان الاختيار محسوماً لدى النبي ، الذي رفض مهادنة هذه القبائل المتقلبة حيناً والمتآمرة حيناً آخر ، الا في نطاق الدولة . على أن المجابهة أمع البداوة كانت في الوقت نفسه جزءاً من الصراع المحوري ضد القوى الوثنية واليهودية المناهضة للدولة . فقد أدّت هزيمة هذه القوى الى تقلص النظام القبلي وانحسار دائرة الاختيارات المستقبلية أمامه ، بما في ذلك الحياد ، بعد انتصار تيار على آخر . ولكن العلاقة مع النظام الجديد لم تتعد الولاء لشخصية النبيّ ، انطلاقاً من مفهوم الارتباط المعنوي بشيخ القبيلة أو سيدها المطاع ، في ظل اطار أكثر مركزية .

وبسقوط مكة ، آخر خط دفاعي للنظام القبلي ، بلغت المجابة مع الاسلام ذروتها في (حنين) ، كتتيجة مباشرة لفتح هذه الاخيرة (() . ولم تكن هذه موقعة عادية على هامش الفتح ، ولكنها كانت معركة البداوة بأقوى قبائلها (هوازن ، ثقيف) : (() قد نصركم الفتح ، ولكنها كثيرة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وإنزل جنوداً لم تروها وعلب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ] (() . ومن هنا كانت مؤشراً الى ركود المعارضة البدوية ضد النبي واعترافها الشكلي بدولته ، مقتصرة في تعاطيها مع هذه الاخيرة على الجانب السياسي من الاسلام ، بينما المحتوى الديني ظلَّ مجهولاً أو كاد ومرتهناً لعلاقة ظرفية مع النبي مؤسس الدولة ومحورها ، انطلاقاً من هذه الذهنية القبلية .

وكانت وفاة والنبي قبل تطور هذه العلاقة من المهادنة الى الاحتواء ، تخفي وراءها أزمة أخرى موقوتة غير السقيفة ، انفجرت فيا عرف بحركة الردة بعد شهور قليلة من هذه الاخيرة . وإذا كانت أزمة (الانصار) في ذلك الوقت محصورة في تحقيق مشاركة متكافئة أو نسبية مع (المهاجرين) في السلطة ، فان أزمة القبائل كانت أوسع دائرة في ثورتها على مركزية (المدينة) ، المرتبطة معها بحلف مؤقت عبر شخصية النبي . فقد كشفت هذه الحركة سطحية الولاء القبلي للدولة واضطراب وحدتها السياسية ، التي كان على الحليفة الاول أن يستعيدها قوية صلبة . وبالفعل فان المجابة الحقيقية مع البداوة انتقلت الى أبي بكر ، فكانت أولى مهاته الخطيرة ، حيث لم يكن اعتراضها عليه الا رفضاً للاستمرارية في النظام الجديد ، المتعارضة مع التارجح القبلي والنزعة الاستقلالية وما يصب في البعد السياسي الرئيسي لحركة الردة . فكان ما قاله (الحطيئة) في خلافة أبي

<sup>(1)</sup> بدأت هذه المعركة بعد نصف شهر من فتح مكة . تاريخ الطبري ج 3ص 125 .

<sup>(2)</sup> المكان نفسه ج 3ص 125 .

<sup>(3)</sup> سورة التوبة الآية رقم 24 ، 25 .

بكر ، يعبّر عن مضمون العلاقة بين البداوة المتزعزعة والدولة الصاعدة المستمرة :

أطعنا رسول الله ملذ كان بينا ايورثها بكراً اذا مات بعده ابوا غير ضرب يجثم الهام وسطه فقوموا ولا تعطوا اللئام مقاده

فيا لعباد الله ما لأبي بكر فتلك لعمرو الله قاصمة الظهر وطعن كأفواه المزققة الحمر وقوموا وإن كان القيام على الجمر

وقد يحمل قول الحطيئة ، على عفوية أو قصد ، صوت البداوة المتحركة بأقوى قبائلها في شبه الجزيرة العربية. فكان وضوح السيادة القرشية الجديدة عشية وفاة النبي وانتقال الارث العظيم الى خليفته أبي بكر ، أحد حوافز هذا التمرد الذي استهدف الانتهاء القرشي في الخليفة ، قبل انتمائه الاسلامي . ذلك أن هذه القبائل التي « تآلفت » من قبل مع مكة في نطاق مصالح متبادلة ، دون ثمة هيمنة سياسية مباشرة ، رفضت تحوّل هذه العلاقة الى تبعية الزامية مصحوبة بالزكاة ، واجدة فيها اتاوة قرشية أكثر منها ضريبة يقررها الولاء للدولة نه .

ومن هنا فان خطورة هذه الحركة ، كونها تمثل في المحتوى السياسي الغالب ، أحد أهم فصول السقيفة التي انعطفت بالخلافة نحو تحدّيات مصيرية ، كانت في طليعتها حركة الردة . على أن كفاءة الخليفة القوي وتفوق الاداة العسكرية ، الخارجة من تجربة فلد مع النبي ، فضلاً عن صلابة الجبهة السياسية في (المدينة) . . كل ذلك تضافر أمعاً في التصدي لهذه المحنة وتذليل أول محاولة تستهدف وحدة المدولة في نطاق حرب مسلحة . كما تراجعت البداوة كتيار « متغلب » في شبه الجزيرة ، لتصبح أكثر التزاماً بالواقع الذي تمردت عليه ، عندما أخذ بريق المدن المزدهرة يجتلب تلك القبائل وتستأثر بحماستها الفتوح ، حتى غدت مادتها الفاعلة منذ بدايات العقد الثاني للهجرة .

ديوان الحطيئة ، ص 71 -72 .

 <sup>(2)</sup> ظهرت بوادر التعلمل من الزكاة في أواخر أيام النبي . وقد ورد في تلويخ الطبري أن وفوداً من العرب و يقرون بالصلاة
 ويمنعون الزكاة ، جامت اليه و فلم يقبل ذلك متهم بمج 3ص 221.

## الحجاز والفتوح

" وأخاف ان قسمته ـ السواد ـ ان تفاسدوا بينكم في المياه » عمر بن الخطاب ( أبو عبيد ، الأموال )

كانت الدولة بعيد وفاة النبي في مطالع العام الحادي عشر للهجرة ، قد حققت فيها سمي بوحدة الجماعة ١١٠ في شبه الجزيرة العربية ، التي تكرّست عملياً بفتح مكة وموقعة حنين . فقد سقطت مع الاولى ، رموز الوثنية ومنظومة (الايلاف) ، وانكفأ مع الثانية تيّار البداوة ، محدثة فيه هزّة عميقة . ولكن وحدة الدولة ، لم تتحقق الا في عهد أبي بكر ، بعد القضاء على حركة الردّة وربط القبائل على رأس السلطة بعد النبي ، شديدة التأثر به والالتزام بالاسلام ، كان وراء انطباع هذا العهد بسمة خاصة ، كاستمرار لسلفه ومتصل به . فيا لم يقم النبي المؤلف ال

وكانت حملة تبوك ، مقدمة جذرية لحركة الفتوح التي وضعت الدولة الصاعدة على مفترق جديد . فقد جاء توقيتها بعد عام من سقوط مكة (9هـ) ، ومسبوقة برسائـل النبي الى الملوك والامراء بمن فيهم رؤسـاء القبائـل على أطـراف شبه

<sup>(1)</sup> رضوان السيد، من الشعوب والقبائل الى الامة . مجلة الوحدة ص 58 .

<sup>(2)</sup> ابراهيم بيضون ، التوّابون ص27 .

<sup>(3)</sup> الطبري ج 3ص 211 .

الجزيرة (١١). وإذا تجاوزنا المواقف المتفاوتة ازاء هذه الدعوة ، فأن اقترانها بعمل عسكري وبقيادة النبي نفسه ، يضع مشروع الدولة غير الحجازية في اطاره التنفيذي ، متكاملة فيه الدعوة مع الحرب ، دون أن يكون ثمة تلازم بالضرورة بين الوسيلة والهدف. وجاءت محصلة هذه الحملة التي غلب عليها الطابع التفاوضي مع عرب الشام (عاملة ، لخم ، جذام ) (١٤) ، مجموعة من شعاهدات الجوار (١١) . ولعل أهمية المنطقة الاقتصادية ، حيث مراكز هذه القبائل ، التي تصل الحجاز باسواق الشام ، كانت من دوافع حملة النبي الملحة التي كانت آخر غزواته ١١١٨ ، عققا النسبة لدولته الناشئة . ولقد عبرت هذه المحاولة بما حققته من نتائج ، عن بالنسبة لدولته الناشئة . ولقد عبرت هذه المحاولة بما حققته من نتائج ، عن مضمون السياسة الخارجية للنبي ، حيث كانت هذه المنطقة في اولويات اهتمامه ، مؤكداً ذلك في حملة اسامة بن زيد ، التي نقذها بشيء من الاصرار في اخريات أيامه ، وكانت لا تزال على أميال قليلة من المدينة (الجُرف) (١٠) في طريقها الى الشام عندما توفي النبي .

وكان أبو بكر ملتزماً بكل ما خطط له النبي بما في ذلك حملة اسامة ، التي تابع تنفيذها رغم الاحداث العاصفة آنذاك في (المدينة) وخارجها ، وتردد قائدها في استكمال المهمة (ه) ، ربما تفادياً للابتعاد عن عاصمة الحلافة دون أن يكون له دور في مثل تلك الظروف . ولكن حملة اسامة يكتنفها الغموض بعد ذلك ، حيث طغت عليها حروب الردة التي استأثرت بكل اهتمام الدولة . ويبدو أنها لم تحقق ما يذكر من النتائج العسكرية ، واقتصرت اخبارها في روايات المؤرخين على المسافة الزمنية التي امتدت بين الحروج من (المدينة) والعودة اليها ، والتي تراوحت بين الربعين والسبعين يومارة على أن هذه الحملة من منظور آخر، توكد حتمية الارتباط بالشام ، كأحد الخيارات الضرورية لخروج الدولة من العزلة . وقد جاء تنفيذها ما يتعدى الالتزام الادبي بقرار سابق ، الى تبني خطة توسعية في الاتجاه المرسوم ، تفرضها تلك المرحلة بشىء من الالحاح .

اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 77 -78

<sup>(2)</sup> البلاذري، فتوح ص 71 .

<sup>(3)</sup> تبوك ، ايلة ، اذرح ، مقنا ، جرباء ، دومة . المكان نفسه . تاريخ الطبري ج3 ص146 .

<sup>(4)</sup> ابن حزم : جوامع السيرة ص 249 .

<sup>(5)</sup> تاريخ خليفة بن خياط ۾ ا ص78 .

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ج1 ص78-79

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ج اص 79 ، الطبري ج 3 ص 221 .

وهكذا جاءت دعوة أي بكر بعيد اخاد ترد القبائل «أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز » حسب قول البلاذي للتوجه الى الشام ، (()) و « يستنفرهم للعهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم » (() كها يضيف المؤرخ نفسه . ويتوجه بيان الخليفة كها يتضح لنا الى المسلمين الجدد ، (لا سبها قريش غير المهاجرة وحلفائها من ثقيف فضلاً عن اليمن ) ، مستحناً اياهم على الجهاد ، الذي لم يعرفوا من مضمونه الاسلامي الا القليل في ذلك الوقت . ولذلك جاء الترغيب لا يغائم الروم » ، ملامساً غوائز البدو خاصة ، الذين اعتادوا هذا النمط الحياتي وألفوه .

ولكن دعوة الخليفة تحملنا على التساؤل، عن حجم القوة المسلحة التي شكلها هؤلاء في الفتوح الاولى ومدى تأثيرهم في توجيه مسارها العسكري خاصة في معارك الشام؟ولعلنا نجد صعوبة في تحديد الاجابة على هذا السؤال، لخلو الروايات التاريخية من أرقام دقيقة أو نسبية ، حول الأطراف القبلية المشاركة فيها ، وذلك لان جيش الخلافة الذي تمّ تشكيل نواته منذ هجرة النبي ، لم يكن منفصلاً عن تطور الاحداث في شبه الجزيرة ، سواء تمثلت بالسقيفة أو الردّة . فهذا الجيش ، هو في صميم دائرة الصراع بين التيارات السياسية آنذاك ، ومرتبط عضوياً ، بقياداته ان لم يكن بأكثريته بالفريق الذي آلت اليه السلطة في (المدينة ) .

لقد كانت الاداة العسكرية الفاعلة في الدولة ، هي قوة ( المدينة ) من قدامي المسلمين ، بتجربتها القتالية الفذة التي صهرتها حروب السرايا والغزوات فضلاً عن الردّة ، حيث تألقت مجموعة من القيادات البارزة ، خاصة من المهاجرين (٥ . فهذه القوة كانت عصب الجيش الذي أعاد تشكيله الخليفة الاول ، مدعًا بعناصر أخرى رديفة من قبائل الحجاز ونجد فضلاً عن الطائف واليمن . وكانت نواته المتحركة الى جبهة الشمام «ثلاثة الوية » عقدت لثلاثة من القادة القرشين (١٠) . وربما تذبذبت أرقام الجند في (وايات الملواء » بين ظروف وأحرى ، حيث لم يكن لها مدلول عسكري دقيق في روايات المؤرخين الذي استخدموا هذه الكلمة . فقد تراوح عدد الجند فيه بين ارتفاع

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: فتوح ص 115.

<sup>(2)</sup> المكان نفسه .

 <sup>(3)</sup> أخالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، شرحبيل بن حسنة (حليف بني جمح).
 البلاذري، فتوح ص 115. ابن الاثير، الكامل في التاريخ ج 2 مس 346.

 <sup>(4).</sup> خالد بن سعيد بن العاص بن أمية . شرحبيل بن حسنة ، عمرو بن العاص السهمي ، فتوح البلدان ص -116
 115

وانخفاض ، تبعاً لطبيعة المعركة وحجمها ، أو استجابة المتطوعين في « اللواء » الى آخر ذلك .

وهكذا فان التشكيلة العسكرية الاولى لجيش الخلافة ،غلبت عليها عناصر 
« مدنية » من قدامى السلمين ، مع غلبة المهاجرين القيادية بصورة خاصة . فدعوة 
الخليفة التعبوية الآنفة ، لم تكن موجهة الى هؤلاء ، واتما للمسلمين الجدد الذين 
التحقوا بالجيش المركزي كقرة مسائدة . ذلك أن حداثة ارتباطهم بالدولة ومواقفهم 
منها بعيد وفاة النبي ، تحول دون اتخاذ دور أكثر تقدماً وتأثيرا في الفتوح الاولى . 
ولأن الخلافة لم تكن قد وثقت بعد بهم ، حيث لا زال ولاؤهم سطحياً ، فقد لجات 
الى ابعادهم عن شبه الجزيرة ، دون أن تكون مرغمة في الوقت نفسه على افراغ 
( المدينة ) من جميع قواتها ، التي كان لها دور أمني في الداخل بالاضافة الى دورها 
العسكري على جبهات القتال الشامية والعراقية .

لقد كانت الصدارة اذن للمهاجرين في حركة الفتوح ، ليس فقط في القيادات القرشية البارزة ـ خالد بن الوليد المخزومي (الشام والعراق) ، يزيد بن أبي سفيان الاموي (الشام) ، عمرو بن العاص السهمي (الشام ومصر) ، سعد بن أبي وقاص الزهري (العراق) - ولكن في «المجلس العسكري» الدي كان يستشيره الحليفة آنذاك وهو يمثل وجوه قريش بغالبية فروعها المهاجرة (عمر بن الحطاب (عدى) على بن أبي طالب (هاشم) ، عثمان بن عفان (أمية) ، طلحة بن عبيد الله (تيم) الزبير بن العبوام (أسد) ، عبد الرحمين بن عوف وسعد بن أبي وقاص (زهرة) ، أبو عبيدة بن الجبراح (الحارث بن فهر) (الله ولكن (الانصار) رغم ابعادهم المقصود عن القيادات العسكرية ، كما سبق الابعاد عن مراكز النفوذ في السلطة السياسية ، فان ذلك لم يقلل من أهمية دورهم في حركة الفتوح ، حيث شكلوا مع (المهاجرين) القوة الطليعية (عالم جبهات الشام والعراق . فهم يثبتون مرة أخرى عمق التصاقهم بالعقيدة والتزامهم به (وحدة الجاعة » ، التي انطلقت من طموحهم السياسي الذي تصدى له المهاجرون بعنف .

لقد تمت حركة الفتوح الاولى في لحظة تاريخية خاصة ، الى درجة

 <sup>(1)</sup> من قريش الظواهر . محمد فرج ، الفتح العربي للعراق وفارس ص 109
 صالح العلي ، محاضرات في تاريخ العرب ص 335 .

<sup>(2)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 37 .

يصعب معها تحديد عوامل النجاح التي أدت الى هزيمة الدولتين الاعظم في ذلك الحين ، بانبيار الاولى وتحجيم الثانية . وإذا كان اهتمامنا بهذه الحركة ، يصب في اطار ما عكسته على الوضع الحجازي من جوانبه السياسية والاجتماعية ، فان السرعة الخاطفة التي تحققت فيها تلك الانتصارات ، تضع الباحث أمام قضية شائكة وتستوجب وقفة عجلى منها ، حيث كانت محور المتغيرات الجذرية ، سواء التي مرّت بها الدولة الصاعدة أو التي أدت المي قلب موازين القوى الكبرى الميلحة الاخيرة . فقد كانت السياسة النوسعية كها أسلفنا ، امتداداً لسياسة النبي ، المحلحة الاخيرة . فقد كانت السياسة النوسعية كما أسلفنا ، امتداداً لسياسة النبي بالتي كانت واضحة التركيز على الشام ١١٠ الاكثر اتصالاً في جغرافيتها واقتصادها بالحجاز ، مركز الدولة الجديدة . وفي ضوء هذا الواقع ، كان التصدّي لهذه المسألة ينطوي على شأن حياتي كما هو أمني بالنسبة لها . وفي هذه الحالة لم تكن العقيدة ، كباعث ديني يرمي الى نشر الاسلام فقط من منطلق دعوته العالمية ، بل فعلاً سياسياً يتمت ع بالطابع يرمي الى نشر الاسلام فقط من منطلق دعوته العائية ، بل فعلاً سياسياً يتمت ع بالطابع الاحتوائي لكافة بمارسات الخلافة بما فيها الشؤون الدينية بى .

وعلى الرغم من ظهور بواكير العمليات العسكرية في العراق ، على يد احدى القبائل الكبرى (بكر بن وائل) التي كانت تعيش على تخومه (١٠) فإن المعركة الحقيقية التي شغلت الحلاقة تمحورت على جبهة الشام . حيث طغى الاهتمام على كافة الجبهات بما فيها العراق . وكان وراء الانتصارات الساطعة آنذاك بطابعها «المدني » كما أشرنا ، نخبة المهاجرين والانصار ، الذين حققوا انتصار الاسلام من قبل في شبه الجزيرة . فقد اندرج هؤلاء طواعية في موجة الفتوح واندمجوا حتى الانصهار في الجماعة ، فجاء النزامهم بها تعبيراً عن حاجة موضوعية ملحة . وكان لا بد أن يدفع ذلك بالمقاتل الى درجة من «التسيّس » ، ليدرك جيداً ابعاد المشاركة في معركة ليست مجهولة لديه (١٠)

ان هذه الفتوحات التي بدت غير عادية في رأي المؤرخين ، سواء التقليديين منهم ، الذين أحاطوها بشيء من الصوفية الحاصة ، أو المتجددين الذين رأوا فيها استجابة لضغوط الواقع الاقتصادي على شبه الجزيرة،أو ربما استمراراً لحركة الهجرة الساميّة الى الشهاله، فلانها تحت في ظروف غير عادية وتزامنت مع دعــوة فريدة،

 <sup>(1)</sup> ينسب الى أبي بكر قوله : والفتح قرية في الشام أفضل عندي من فتح بلد في العراق ، ياسين سويد ، معارك خالد بن الوليد ص 213

<sup>(2)</sup> الماوردي ، الاحكام السلطانية ص 3 . A. Sanhoury . Le califat. Paris, 1926, t 4, P. 53- 61

DONNER, the Bakr b. wà il, P. 17, 30. (3)

 <sup>(4)</sup> ابراهيم بيضون ، ملامح التيارات السياسية في القرن الاول الهجري ص39 .

I, GOLDZIHER, le Dogme et la loi de l'Islam p. 123 (5)

في اتخاذها لاول مرة في التاريخ ذلك البعد الجماهيري المتميز ، ألذي كان أحد أهم انجازاتها في تلك الحقبة من العصور الوسطى . ومن ناحية أخرى ، فانها اللحظة التاريخية ، التي استوعبت التوقيت كها التحرك ، وكذلك الاوضاع السياسية لدولتين تعيشان على حدود الماضي ، تفتك بهها العزلة والصراعات على الحكم ، فضلاً عن الحروب الخارجية الطاحنة () .

كانت جبهة الشام، المحطة الخطيرة في حركة الفتوح، التي كان انتشارها وثيق الصلة بالانتصارات الاولى في عهد أبي بكر. ومع انتقال السلطة الى عمر بن الخطاب، تابعت الجيوش العربية الاسلامية انتصاراتها الباهرة، وهي ذروة ما وصلت الله في النصف الاول من هذا القرن. ولعل ميزة هذا العهد، أنه مثّل بكثير من الوضوح، ما سمّي بالخلافة الراشدية بمضمونها الاسلامي الالتزامي كنظام حياتي متكامل. ففي العهد السابق كان للحكم، على أهميته في ترسيخ وحدة الدولة، سماته الانتقالية بين عصري النبوة والخلافة، بما رافق ذلك من عارسة أكثر «شوروية» مع كبار الصحابة من (المهاجرين)، الذين شاركوه هذا القرار السياسي والعسكري، .

ولكن عهد عمر تجاوز حدود سلفه ، باتخاذه بدايات الشكل « المؤسسي » للدولة ، متجاوباً مع تحديات المرحلة وظروفها الجديدة . فقد أصبحت (المدينة) عاصمة دولة واسعة الاطراف ، تدار منها آلة الحكم بصورة مركزية . ولكي تستطيع الخلافة استيعاب مواردها ومراقبة عمالها وتحركات جنودها ، كان ظهور ( الديوان ) ١٥٠ ، تحت تأثير عائدات الفتوح من أموال الغنائم والخراج « القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج ، واحصاء العسكر بأسمائهم وتقدير ارزاقهم وصرف اعطياتهم » ١٠٠ . فجاء ذلك مؤشراً للانتقال من القاعدة البسيطة في المعاملات ، القائمة على التوزيع المباشر للاموال ، الى قاعدة متطورة في تنظيم عائدات الخلافة وتوزيعها حسب جداول واحصاءات دقيقة ، متطورة في تنظيم عائدات الخلافة وتوزيعها حسب جداول واحصاءات دقيقة ،

 <sup>(1)</sup> كلود كاهين ، تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ص 43 تـرجمة بدر الدين القاسم

<sup>(2)</sup> مشاركة عمر التي وصلت أحياتاً ألى حد التنخط مباشرة في الضرار، بصرف النظر عن قبول الحليفة أو رفضه. واجم حادثتي خلال بن صعيد بن العاص وخالد بن الوليد في الطبرى ج 4س 28 ، 38 .

<sup>(3)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 153 .

<sup>(4)</sup> ابن خلدون ، المقدمة ص 430 . أحمد فريد الرفاعي ، عصر المأمون ج ا ص 6

الحليفة نفسه ، اذا تجاوز الاخير أو أحد من مساعديه حدود ما تقرره السجلات في الديوان المذكور !!! .

وكان تهافت المال على ( المدينة ) ( واضحاً في « عطاء » عمر ، الذي اتبع فيه قاعدة الاسبقية في الاسلام ، دون أن تكون مجردة من الخلفية السياسية ، وذلك بتقديم بني هاشم على غيرهم من المسلمين (٥). فكان العباس الافر نصيباً ، كونه آخر اعمام النبي الاحياء ، وما يمثله من موقع بارز في اسرته ، فضلاً عن علاقاته القرشية الجيدة في مكة . وربما تساوى بنو أمية مع الهاشميين ، على نحو ما انفرد به منهم ، ولكن المرجّع أن المساواة أن صحت ، قد تكون مع ( المهاجرين ) منهم ، خاصة قبل ( بدر ) ، دون الفئة المكية بزعامة أبي سفيان وأسرته (١٠) . على أن هذه الموجة المفاجئة من الثراء في عاصمة الخلافة أو « الحمول من الذهب والفضة والخياه الفاخرة المتتابعة عليها (١٥) حقت حالة من انعدام التوازن ، بحيث لم يعد ممكناً تفادى الانفجار بعد غياب الخليفة القوى .

ان ثمة مؤشرات ليس من السهولة تجاوزها ، عكست تأثير حركة الفتوح على الحجاز الراشدي ، فكان لا بد أن تتضارب نتائجها مع شخصية الاقليم المحورية التي استمرت بصورة أكثر تألقاً منذ القرن السادس الميلادي . ولعل شخصية عمر ، بما تمثله من ارتباط وثيق بروحية العصر ، شكلت مفترقاً هاماً بين خطين تاريخين : الاول ، مركزي تجسده محورية الحجاز ونقطة الثقل في الدولة الواسعة بكل متغيراتها الجذرية . والثاني اقليمي ، يمثل الانتقال القسري الى الطرف منها ، بعد أن كان في صميم الحدث اليومي . ومن هذا المنظور ، فان شأناً سيكون للحجاز قبل اغتيال عمر وشأناً آخر بعده ، حيث انحصر دوره السياسي في ردّ الاعتبار لشخصيته المركزية المفقودة . ومن هنا اقترن سقوط الحجاز بسقوط الحافينة ، لان هذا الاخير كان قادراً ربما بشيء من الصعوبة على تحقيق التوازن المطلوب ، بين الاتجاهات السياسية المتجاذبة حول السلطة ، التي أخذت في الزحف » آنذاك الى خارج الاقليم الحجازي .

(١) السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 157 . أحمد فريد الرفاعي ، عصر المأمون ج اص 6

<sup>(</sup>۱) سيوني ي تاريخ المستعد على المحتار الله المحافظ الله المستوب المخليفة عمر . أبو يوسف ، كتاب الحراج ص 49 (2) و قان شتم نكيل لكم كيلاً وان شتم نعد لكم عددنا ، من قول منسوب للخليفة عمر . أبو يوسف ، كتاب الحراج ص 49

<sup>(3)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 153 .

<sup>(4)</sup> المكان نفسه . راجع أيضاً أبو يوسف ، الخراج ص 47 .

<sup>(5)</sup> ابن طباطبا، الفخري في الأداب السلطانية ص 83.

ومن الواضع أن ضغوطاً كانت تدفع في هذا الاتجاه ، على حساب المركزية المجازية ، المستهدفة منذ بدايات الانتشار العربي الاسلامي على جبهات الفتوح المختلفة . فكان حتمياً أن يؤدي ذلك الى مجموعة من المحصلات التي كان لها تأثيرها في هذا السبيل :

- ١ ـ التفسويغ البشري، السذي أحدث تجنيد الطاقسات الشابة في الحجاز، بعد خروجها للقتال والاستقرار في المراكز الجديدة ( الامصار) . ولقد كان جلها من المدن التي أصابها الكثير من التخلخل السكاني ، في الوقت السذي تراجعت فيه القبائل البدوية حيناً الى صحرائها قبل أن تأخذ دورها السياسي اللاحق .
- 2 \_ الثراء الذي انصب على عاصمة الخلافة « أرى مالاً كثيراً يسع الناس »(» ، وأشاع فيها مناخاً من الترف الاجتماعي المفاجيء ، شجّع الكثيرين على تعزيز ثرواتهم والهجرة الى مصادرها في البلدان المفتوحة . وسيكون ذلك من أسباب الازمة السياسية التي أطلق عليها المؤرخون الاوائل اسم « الفتنة » \_ كتعبير متلازم مع الثورة على السلطة ، دون التمييز في الدوافع أو الظروف \_ حيث جرّت وراءها سلسلة من الاغتيالات ، بدأت بعمر وانتهت بعلى .
- 3 \_ انعدام التلاؤم الجغرافي نتيجة الانتشار التوسعي، بحيث بات من الصعوبة، ان لم يكن من المستحيل ، حكم الدولة المترامية من ( المدينة ) . وكان انتقال علي العراق بعيد توليه الحلافة ، تتويجاً لهذا الشعور بفقدان الدور المركزي للعاصمة الاولى .
- 4 ـ امتداد الهيمنة القرشية وراء الحجاز، اسهم في تفجير حساسيات عرب الامصار، في وقت ركدت فيه موجة الفتوح بعد اغتيال عمر. ومعنى ذلك أن القاسم المشترك، الذي جمع القبائل العربية بما فيها (الانصار)، حول (المهاجرين)، أخذ في التقلص بعد أن بلغ ذروته من التلاحم في القضيتين المصيريتين الاهم: الردة والفتوح.

وهكذا جاء اغتيال عمر، ليضع الخلافة الرائسـدية، تلك الصيغـة النموذجية المتوازنة ، على مفترق لعله الاكثر خطورة ، حيث لم يكن من السهولة الخروج منه دون انعكاس سلبيات النتائج المستجدة على الدولة في الشكل والمضمون . فالاسلام من منظور ما حققتـه تجربـة النبـي في (المدينة)، مـن صيغـة متكاملـة في الشروط

من قول منسوب لعثمان الى عمر . الطبري ج 4ص 23 .

والاسس كدعوة ودولة ، لا بد أن يتأثر اختلال احداهما بالآخر ، لا سيها الاولى التي تفتقد فيها الثانية المسوغ المبدئي . فلم يكن غريباً أن يؤدي ذلك الى فرز سياسي أشد وضوحاً ، تمخّض عن انتصار تيّار وهزيمة آخر . ولم يكن مجود تدبير عفوي انتقال السلطة أو تقريرها ، بتلك الطريقة الغامضة الى الاتجاه غير المقرب من الخليفة وبتمهيد مسبق منه بالاضافة الى ما يحدثه تضريغ الخلافة نتيجة لللك ، من دورها الاساسي كحلقة مركزية تجتمع فيها الدعوة والدولة . وهذا ما تصدى له عمر بكل ما أوتي من قوة ، رغم العداوات السياسية التي احاطت به ، نتيجة مهوقفه المتصلب ، الذي ربما أسهم في اغتياله .

ان اغتيال الخليفة الذي انخُذ مثالاً في عدالة شخصيته واستقرار عهده ، على نحو تلك الصورة المضطربة التي وردت في الروايات التاريخية ، تدفع الباحث الى التوقف عند هذه الحادثة ، خاصة وانها تجاوزت الاطار الفردي أو الشخصي ، الى المؤقسة نفسها التي أخذت تنهار بعد ذلك وتفقد ملامحها الحجازية بسرعة غير عادية ولعمل بضعمة احتالات، قد لا يمكن فصلها عن حادثة كهذه ، ليست سابقة في الاسلوب فقط وانما في الدوافع غير المسوّغة لارتكاب جريمة سياسية على الهذا المستوى ، بالمقارنة مع اغتيال الخليفتين اللاحقين . ولعل ما ورد في «خراج» أبي يوسف لا يبتعد عن هذا الاتجاه ، الذي أدى الى ظهور فئة معارضة لسياسة الخليفة ، بما فيها «العطاء» المثفاوت . وقد كانت بوادر هذه العلاقة المتشنجة في القول المنسوب لعمر « لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه » ١١٠ . فكان المؤقف موجهاً ضد « التألف » القرشي في الاسلام ، حيث رفضته « المؤلفة قلوم » ١١٠ ، بعد مشاركتها المتكافئة في حركة الفتوح .

وهكذا فان الاغتيال الذي استهدف الخليفة القوي ، يأخذ ملامحه غير العفوية ، عبر تفجير أزمة كان الاخير قادراً على اخمادها أو تجميدها بشخصيته القوية وسياسته التوازنية البارعة بين عصبيات الدولة الجديدة . واذا كان ثمة ما يجعل لهذه الحادثة بعداً سياسياً يتعدى الظن الى الاتهام ، فان ذلك مؤشر للبحث عن الفئة المتضررة من هذا العهد وبالتالي المستفيدة من غياب الحليفة .

وفي مقدمة ما يطرح في نطاق هذا التساؤل، يتناول أولًا دور الفتوح التي تمتّ في هذا العهد، في التحريض على اغتيال الخليفة، خاصة وان العلاقة مع

كتاب الخراج ص 46 .

<sup>(2)</sup> خليفة بن خياط ج اص 60 - 61 .

قادتها الكبار ، لم تكن ودية ، وقد وصفت في احد جوانبها بأنها تعكس التصادم بين السلطتين المدنية والعسكرية ، وكذلك الموقف الذي اتخذه الخليفة من بروز هؤ لاء القسادة ، بمنسع استثهار انتصاراتهم أو تكرارها (عرف خالسد بن السوليد بعد و اجنادين » وسعد بن أبي وقاص بعد و القادسية ») . وكان اتخذ هذا القرار ازاء عدة قواد وفي ظل ظروف متشابهة ، يؤكد تغليب خلفيته السياسية على أية اعتبارات اخرى . ومها قيل في حيثيات القرار ، السذي عبسر عن نظرة بعيدة للخليفة ، فان موقفه المتصلب من « مراكز النفوذ » سواء كانت مدنية أم عسكرية ، قد أثار حفيظة قادة الفتوح وترك بصماته على العلاقة مع ( الامصار ) ، التي انفجرت في ثورة هذه الاخيرة على عثمان ، عندما اختل التوازن بين ( المدينة ) وين (أمصارها ) العسكرية .

ولعل هذه المشكلة وثيقة الصلة بأحدى أخطر المشاكل التي واجهت الخلافة الراشدية في البلدان المفتوحة ، وهي استغلال الارض التي كان عمر متصلباً فيها الى حد كبير . فقد حرص على عدم اقطاع الاراضي الزراعية وابقائها بين أيدي أصحابها الاصليين (١١) ، خاصة وان قلة من العرب المسلمين كانت لها معرفة بشؤ ون الزراعة . ولهذه المشكلة وجهان : الاول ، حجازي ، عندما تصدى الخليفة لطموح زعاء (المدينة ) في استغلال الاراضي الزراعية ، بما يعكسه ذلك من هجرة حجازية أخرى تسهم في عزلة الاقليم وتفريغه . والثاني اقليمي في البلدان المفتوحة حيث يؤدي اتجاه العرب نحو الزراعة الى ركود دورهم العسكري (١١) من ناحية ، والى أخرى ، متعارضة في المبدأ مع صورة «المنقذ » التي حملتها الفتوح الى هؤ لاء أخرى ، متعارضة في المبدأ مع صورة «المنقذ » التي حملتها الفتوح الى هؤ لاء المضطهدين (١٥) . بالاضافة الى الازمة المبائية التي يمكن أن تنشأ بسبب تقسيم الارض ، في وقت اعتمدت الدولة بصورة أساسية على مصادر البلدان المفتوحة . الارض ، في وقت اعتمدت الدولة بصورة أساسية على مصادر البلدان المفتوحة . وكان ذلك ما خشيه عمر الذي انتبه الى هذه المسألة ، وقيل أنه أوصى قبيل موته الاحتمام بأهل الامصار « فانهم جباة المال وغيظ العدو وردء المسلمين (١٠) . .

وثمة عائق آخر كان يحول دون توزيع الارض ، التي ألحّ عليها قادة الفتوح خاصة

ضياء الدين الريس : الخراج في الدولة الاسلامية ص 140 .

<sup>(2)</sup> أبو يوسف ، الخراج ص 29 .

<sup>(3)</sup> ذكر أن رؤساء السواد أتوا عمر فقالوا: ١ انا قوم من أهل السواد وكان أهل فارس قد ظهروا علينا واضروا بنا ، فلم سمعنا يكم فرحنا بكم وأعجبنا ذلك ١ . يحي بن أدم ، كتاب الخواج ص50 . ابن رجب ، الاستخراج لاحكام الخواج ص10 .

<sup>(4)</sup> محى بن أدم ص 71 .

في العراق (السواد) ، ان زراعتها المروية اعتمدت على نظام تقليدي لا يخلو من التعقيد ، وهو يفترض مقاسمة جاعبة ومتكافئة للهاء (أ) . ولعلنا ندرك صعوبة التكيف بين هذا النظام وبين القبائل ذات النزعة الفردية الغالبة ، الامر الذي حدا بالخلافة في عهد عمر الى « ابقاء الارض ملكاً عاماً للمسلمين (١٥) والحؤول دون اقتسامها « كها تقسم غنيمة العسكر ١٥٥ . وإذا كانت ( خيبر ) التي جرى تقسيمها في عهد النبي (١٠) ، قد اتخذها المطالبون بتوزيع الارض في العراق والشام نموذجاً أو سابقة للضغط على عمر ، فان موقف هذا الاخير كان متأثراً باختلاف طبيعة الارض ونظام الزراعة بين الحجاز والسواد (١٠) .

ولقد حسم عمر هذه المسألة بكتابه الى سعد بن أبي وقّاص ، الذي كان على رأس هذا الاتجاه ، حيث أثار ذلك حفيظة الخليفة ضده على الارجح ، حين أمره بترك الارض « والانهار لعيالها ليكون ذلك في اعطيات المسلمين ، فانك ان قسّمتها بين من حضر لم يكن بعدهم شيء » ( ه . ويبدو أن الجدل في هذه المسألة قد انتقل الى ( المدينة ) ، فتجاذب حولها اتجاهان من كبار الصحابة ، أحدهما مؤيد لرأي الخليفة ، لان أقتسام الارض سيؤدي الى مشكلة متفاقمة بين القبائل القديمة والمستجدة في مناطق الفتوح ، وكان في طليعة هذا الاتجاه كل من علي وعثمان وطلحة . أما الآخر فقد تزعمه عبد الرحمن بن عوف ، أحد أكثر تجار قريش ثراء بعد الهجرة «

على أن ركود هذه الازمة لم يتحقق الا بعد تحول تجمعات القبائـل من مراكز « الاستقرار » الى مناطق « الجهاد » ، واستبدال ( المدائن ) « بالكوفة التي أصبحت من أبرز المحاور القبلية في العراق . وكان ذلك متزامناً مع مؤتمر ( الجابية ) في الشام ، الذي ترأسه عمر ، كمؤشر الى استمرار هذه السياسة الجهادية . وهكذا نشأت مع الفتوح « ديار هجرة « تكون الارض فيها فيثاً للمسلمين » « ، وليست « مراكز استقرار » يتقاسمون

<sup>(1)</sup> ذكر أبو عبيد ، و لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر : أقسمه بيننا فائما افتتحناه عنوة . قال : فأبي وقال فها لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ وإخاف إن قسمته أن تفاصدوا بينكم في المياه ي ، الأموال ص 81 .

<sup>(2)</sup> رضوان السيد ، جدليات العقل والنقل والتجربة التاريخية للأمة . الفكر العربي عدد15 ص76 (1980)

<sup>(3)</sup> ابو يوسف ص25

<sup>(4)</sup> ابن أدم ص 20 . ابن حزم ، جوامع السيرة ص213

<sup>(5)</sup> و لولا أن أترك آخر الناس بياناً ليس لهم شيء ، ما فتحت على قرية الا قسمتها كيا قسم النبي خبير ، ولكن اتركها خزانة لهم يقتسمونها ، من قول منسوب لعمر . ابن رجب ، الاستخراج ص11

<sup>(6)</sup> أبو يوسف ص26

 <sup>(7)</sup> أبو يوسف ص 27 . اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 151 - 152 . المسعودي ، مروج ج 2 ص 232 . 124 . (7)
 républiques P.48

اقام العرب المقاتلون نحوثلاث سنوات في المدائن ، وهي الفترة التي تم فيها انشاء الكوفة على الارجح . اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 151 .

<sup>(9)</sup> الفيء هنا بمعنى الوقف . الاستخراج ص 203 . راجع كذلك الخراج لابمي يوسف27 وتــاريــخ الكوفة للبراقي ص127

ملكيتها ، الا ما كان مهجوراً منها فهو للفاتحين، لان وهذه النغور لا بد لها من رجال يلزمونها» (ن) ، لا يشغلهم عن القتال شاغل. ولقد كان موقف عمر نابعاً من رؤية :سليمة لهذه المشكلة ، وتعبيراً عن الخطأ المتصلب ، حيث يصبح كل شيء ملكاً عاماً للمسلمين أو الملولة التي يقوم بشؤونها الخليفة . وهذا ما يفسره بعض المؤرخين بأنه نمط من والميوزاطية » (ن) التي كانت تجسد برأيهم مفهوم الحكم الرائسدي ، كون الله و مصدر السلطات الدينية والدنيوية » (ن) . وإذا كنا لا نوافق على استخدام هذه التعبيرات غير المتطابقة وواقع الحال آنذاك ، حيث كان للسلطة الرائسدية مفهوم سياسي في الغالب وعلاقة بظروف البيئة العربية ، لا ينسجهان كثيراً مع المضمون اليوناني للكلمة . ولا شك أن سياسة عمر نحو الارض المفتوحة ، حالت دون ظهور اقطاعية عسكرية ، شبيهة بأنظمة العصور الوسطى في أوروبا ، التي جرّت كثيراً من التطاحن بين الاجيال المتعاقبة ، نتيجة افتواد نفوذها تدريجياً مع تقلص ملكيتها الاقطاعية (الا .)

وقد لا يكون بعيداً عن الافتراض قيام جبهة مناوئة ضد الخليفة الذي كان حاذق التوازن بين الاتجاهات السياسية وعصبياتها المستجدة . ومن هنا لم يكن باستطاعته التصدي عملياً لاية ثورة مضادة ، بمعزل عن هذه السياسة المتوازنة ، حيث افتقد من وسائل الردع أو الاحباط ، ما يؤمن المظلة الكافية لعهده . فثمة فرز للقوى السياسية

<sup>(</sup>١) أبو يوسف ص27 . جمال محمد جودة ، العرب والارض في العراق في صدر الاسلام ص88 ، رسالة ماجستير مطبوعة .

theocratia (2) وهي مشتقة منtheoi أو theos ( الآله ) وcratia ( السلطة ) .

<sup>(3)</sup> الرفاعى ، عصر المأمون ج ا ص4 .

<sup>(4)</sup> راجع قول عمر في كتاب الخواج لابي يوسف فكيف و نفسمه لهؤلاء ولا ندع من تخلف بغير قسم ، ع 20 . راجع أيضاً قول عمر لسعد بن أبي وقاص بعد فتح العراق. . فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن بعدهم شيء ابو عبيد، الاسال صد 83 .

<sup>(5)</sup> يجي بن آدم ص79 .

 <sup>(6)</sup> البلاذرى ، فتوح البلدان ص 273 . الماوردي ، الاحكام السلطانية ص 183 .

 <sup>(7)</sup> رضوان السيد ، جدليات العقل والنقل والتجربة التاريخية للامة ، مجلة الفكر العربي ص 176 .

أخذ يتبلور في ( المدينة ) في السنوات الاخيرة من خلافة عمر ، وذلك مع ظهور اتجاهين : لاول ، يمثل الخط الاسلامي المتشدّد ، الذي استقطب الاكثـرية الغالبة من متوسطـي ومحـدودي الدخـل ، الـذين تحسنت أوضاعهـم المعيشية والاجتاعية في ذلك العهـد . والثاني ، كان عبارة عن تحالفات مصلحية ضمّت الفئات الميسورة من المسلمين الجدد ( قريش وثقيف ) وبعض ( المهاجرين ) من تجار ( المدينة ) الكبار«، .

وهكذا فان قوة هذا المهد كانت في قدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين هذين الاتجاهين ، حتى اذا اختلت المعادلة القائمة ، بتعاطف عمر تلقائياً مع الاتجاه الاول وتضرر الآخر من سياسته الاقتصادية ، حدث ما أودى بحياة الخليفة . ذلك أنه لم عمثل أساساً أي تيّار جبهوي خاص به ، بقدر ما اعتمد على شخصيته القوية والمحاورة في آن ، وعلى تجربة تمتد الى ما قبل الاسلام (ع) ، وهي الصفات التي كانت وراء دوره الشهير في السقيفة ) ، وانتزاعه المبادرة في الوقت المناسب ، وهو دور توازني متقن في المقام الاول . فأية محاولة في هذا السبيل دون استيعاب مسبق للموقف السياسي ، كانت مهددة بالفشل . ولعل ذلك دار في خلد « المتآمرين » ، سواء في ( المدينة ) أو ( الامصار ) ، منسقين معاً للإطاحة بهذا الخليفة ومعه مشروع الدولة ـ المؤسسة التي كانت قيد التنفيذ ، دون أن يؤدي غيابه حسب هذا المنظور الى فراغ سياسي كبير .

وليس ثمة شك أن عهد عمر ، كان أكثر فترات الحجاز تألقاً في التاريخ الاسلامي . فقد كان هذا الاقليم مركز الثقل السياسي في الخلافة التي أصبحت عاصمتها هدف المسلمين وقبلة أنظارهم ، يسعون اليها طلباً للشهرة والثراء . ويظهر من مؤشرات بعض روايات المؤرخين ، رغم جنوحها حيناً الى المبالغة (٥) ما أحدثته الفتوح من انقلاب في المستوى الاجتاعي هذا الاقليم . ولقد شجع هذا المناخ الجديد غتلف القبائل بما فيها البدوية المحافظة ، فهجرت صحراءها الى الملان وتخلت عن كثير من تقاليدها ، تحت تأثير انبهارها بذلك التحول السريع في المجتمع الحجازي . ويبدو أن عمر كان متحسساً نتائج هذا الانقلاب ، الذي زاده حدة ذلك التوزيع السياسي « للعطاء » ، كسابقة خطيرة في الدولة ، أدت الى تشكيل فئة ( اشراف ) غير منتجة ، تعيش عالة على الدولة وتتمتع بامتبازات نبلاء العصور الوسطى الاوروبية ، في الوقت الذي افترض أن يكون فيه « العطاء » اجراء مرحلياً يتصل بالفتوح . وقيل ان الخليفة كان يرمق تدفق الاموال على « العطاء » اجراء مرحلياً يتصل بالفتوح . وقيل ان الخليفة كان يرمق تدفق الاموال على

<sup>(1)</sup> ابراهيم بيضون ، ملامح التيارات السياسية في القرن الاول الهجري ص15 .

<sup>(2)</sup> تولى عمر ( السفارة ) في مكة عشية الاسلام . العقد الفريد ج 3 ص 236 .

<sup>(3)</sup> الطبري ج 4 ص 171

( المدينة ) بشيء من عدم الرضى ، جزعاً على مصير دولته من الترف وخوفـاً عليهــا من الانقسام()

وفي ضوء هذا الموقف ، كان اغتيال الخليفة القوي والموازن ، اسقاطاً لنهج سياسي اثبتت المتغيرات اللاحقة أنه لم يعد قادراً على الاستمرار . فقـد كان ذلك وثيق الصلُّـة بمركزية الحجاز ، التي اختلّت بدورها وآذنت شمسها بالمغيب . ولان سلبية الحدث أكثر ما أصابت هذا الاقليم ، وشكلت انعطافاً في تاريخه فضلاً عن الخلافة ، فانه من الاهمية مناقشة ما بعد الاغتيال الذي استبعدنا أن تُكون له خلفية شخصية على نحـو ما ذكرتــه الرواية التاريخية المعروفة(٤ . ولعل ما يحدونا الى ذلك ما رافق احتيار الخليفة الجديد من ملابسات ، كُشف بعضها وظل الاخر مطوياً (3 تزيده غموضاً ردة الفعل الفورية لدى ابن الخليفة المقتول ( عبيد الله ) ، بطرحها أكثر من علامة استفهام ، خاصة ما نسب اليه من القول بعد «انتقامه» من الاشخاص الثلاثة: جفينة والهرمزان وابنة أبى لؤلؤة ـ منفـذ العملية \_ ملوحاً بتهديد آخرين كان يعتقد أن لهم دوراً في الاغتيال « لأقتلن رجالاً ممن شرك في دم أبي ١٤١٠ . ولقد كان من الصعوبة اجتياز هذه الازمة دون انشقاق في الموقف السياسي ودون اخراج متقن وبتّ سريع للمسألة . وأول ما يستوقفنا هو مجلس الستة ( الشورى ) ، الذي ظهر فجأة دون ما يذكر عن وجود له مسبق على هذا النحو أو غيره . فثمة مشاورات مع عدد من وجوه الصحابة ، لا سيا في الامور الهامة ، كان يجريها عمر شأن سلفه ، ولكن في ظلِّ اطار غير الزامي . فقد كانَّ للخليفة وحده حـق اتخاذ القرار النهائي من حيث المبدأ ، الذي يجيز له ذلك وفقاً لشروط واعراف غير مكتوبة ، الا انها محصلة عملياً لمارسات سابقة ( أصبح لها فعل القانون الدائم .

ومن هذا المنطلق فان الدور الاستشاري للصحابة الكبار وجلهم كانت له صفة سياسية كونه مرشحاً للخلافة أو طامحاً لها ، كان مجرد عرف يمتد الى عهد النبي ، عندما كان يتشاور مع المسلمين الاوائل في المسجد ، المقر التقليدي لمشل هذه الاجتماعات . فيصبح هذا الاخير كأنه الهيئة التشريعية التي تتداول القضايا العامة قبل أن تبت بها

 <sup>(1)</sup> وردت في و خراج ۽ ابي يوسف رواية للزهري تنسب الى عمر قوله : « لم يعط الله قوماً هذا الا القي بينهم العـداوة والبغضاه ۽ ص 51

<sup>(2)</sup> الطبري ج 5 ص12 (3) موقف الحلافة من عبيد الله بن عمر وعدم مقاضاته على الجرائم الثلاث التي ارتكبها المصدر نفسه ج 5 ص 41 . المسعودي ، مروج ج 2 ص 221 .

<sup>(4)</sup> الطبري ج 4 ص 4 أ .

 <sup>(5)</sup> ابراهيم بيضون ، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري ص93 .

«السلطة التنفيذية ». ولكن هل وصلت دولة (المدينة) ومن ثم دولة الخلافة الى هذا المستوى «الجمهوري » (أ) في الحكم ، الى درجة لم يكن النبي أو الحليفة يبتان برأي نهائي قبل العودة الى هذا «المجلس » ؟ ولعل ذلك يدفعنا الى البحث في الصفة الهيكلية لهذا الاخير ومدى استيعابه الاتجاهات السياسية «إلقبلية في (المدينة ) ، أن صحت هذه النظرية . وكانت عبارتا : «أهل الشورى » و «أهل بدر » (أه ) ، من الكلمات المتداولة منذ الحجوة ، كدلالة ريادية في الاسلام ، حيث كان لهؤلاء « فضيلة » لا يتمتع بها الاخرو أن وليس واضحاً أذا كان كلاهما يشكل «المجلس» المذكور ، أم أنها يشلان السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً ، باقتصار الأولى على أهل الشورى بينا تضم الثانية جماعة بدر . وفي هذه الحالة يفتسرض انبشاق كلا الهيئتين عن التشكيلة الاسلامية الأولى من المهاجرين ) و (الانصار) . على أن ترداد «أهل الشورى» مترافقاً مع المجموعة الأولى من صفتها الاستشارية . ويفترض انعكاسه على الهيئة الاخرى ، أو الأولى من صفتها الاستشارية .

وهكذا فان مجلس الشورى كهيئة مستقرة ومضمون تمنيلي واضح ، على غرار ما اعتقده بعض المؤرخين المتأخرين ــ(٥ خاصة في مجال المقارنة بين التنظيم السري للدعوة العباسية وبين دولة النبي في ( المدينة ) ـ لم يكن له وجود محسوس في العصر الراشدي ، حيث تمتع الخليفة « القرشي » بسلطات واسعة ، لم تحدها أية هيئة سياسية أخرى . بيد أن ( المجلس ) في اطاره المعنوي ، كان حاضراً في لقاءات المسجد اليومية ، بالقدر الذي يتاح فيه لوجوه المسلمين المشاركة في القرارات المهمة (٥) .

ولعل ما يجعل هذا الطرح أكثر واقعية ، تتبع مراحل « البيعة » الراشدية التي جرت تحت شعار الشورى ، لتصبح هذه الاخيرة سلاح السلطة الجدلي ومظلة الدفاع عنها . ففي ( السقيفة ) لم يظهر ما يشير الى وجود هيئة أو أكثر ، اتخذت دوراً ما في البيعة الاولى التي سوّغت شرعيتها بالحق القرشي كها اسلفنا . والبيعة الثانية ، انتقلت بصورة وراثية «انى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا » . أما الثالثة وراثية «انى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا » . أما الثالثة

 <sup>(1)</sup> راجع : أمير علي ، مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ، ص 50. محمد عهارة ، الحلافة والاحزاب الاسلامية ص
 53-53 .

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 44 .

 <sup>(3)</sup> VAN VLOTEN, La domination Arabe, P. 47
 (13) راجع الترجة العربية ، أ . بيضون : السيطرة العربية من 130 .
 عمد عهارة : الخلافة والاحزاب الاسلامية ص 54 .

 <sup>(4)</sup> ابراهيم بيضون : ملامح التيارات السياسية في القرن الاول الهجري ص94.

 <sup>(5)</sup> من وصية أبى بكر قبيل وفاته . الطبرى ج 4 ص 51 .

التي زامنتها الشورى كمجلس لاول مرة ، فكانت محاطة بالغموض ، بدءاً باغتيال الحليفة وانتهاء بسقوط الخلافة الراشدية . وتبقى الرابعة ، التي طغت على الشورى فيها أجواء السلاح والتهديد فضلاً عن ازدواجيتها الظاهـرة ، واختـلاف شرعيتهـا بـين يوم وآخران .

ان ثمة عبارة معاصرة تقول: « والامر الذي كان يخشاه عمر و يجاهد للحيلولة دون وقوعه ، حدث منذ أن وليّ الخلافة عثمان بن عفان ، فلقد وثبت قريش على السلطـة واستأثرت بها » ② . ولعل المقصود هنا ، تسويغ الدوافع التي حدت بهذا الخليفة الى خرق القاعدة العرفية التي جاءت به الى السلطة ، جاعلًا من خلافته مسؤولية جماعية ، عبــر الستة الاحياء من كبّار ( المهاجرين ) أو ( أهل الشورى ) . فهل أسهم عمر عن قصد أو خلاف، ، في التمهيد لشخصية لا تمثيل فكره السياسي ولا تحميل لعهده الطابع الاستمراري ، الذي كان حريصاً عليه ، حرصه على المنجزات التوسعية والادارية التي ارتبطت باسمه ؟ وهل كانت وفاة أبي عبيــدة بـن الجراح ، الشخصية الثانية في التكتل الذي قام بدور كبير في السقيفة لمصلحة أبي بكر ، هي الحافز فقط على استنكافه عن تسمية خليقة بعده ؟ فشمة آسم آخر قيل ان عمر أبدى رغبة في استخلافه وهو معاذ بن جبل ، الـذي توفي كذلك في وقت سابـق٥ . وهـذه التسـاؤلات تطـرح نفسهـا في ظل هذا الغموض ، الذي رافق غياب أقوى شخصيات الدولة ومجيء شخصية أخـرى من نمـط سياسي واجتاعيُّ مختلف . فاذا كانت مرحلة ( السقيفة ) على خطورتها ، قد اكتفت بالقليُّل من الشُّورى ، لمسك زمام الامر ومنع الانقسام بعد النبي ، فان هذه المرحلة لم تكن أقل خطورة لكي يأخذ نظام الشورى ذلك المحتوى « الانتخابي » ، في وقت لم يبلغُ من النضج حداً يؤهله للدور المنوط به . ومن البديهي أن أبسط الشروط في هذا السبيل ، عدم الدخول طرفاً مباشـراً في الصراع بين أطرافه الاساسية حيث يفتقد النظـام أهميتــه المطلوبة . وكان ذلك ما تناقض في الحقيقة مع تشكيلة « مجلس الستة » ، غير المتوازنة من ناحية ، وافتقاد اعضائها الصفة الاستشارية ، كونهم مرشحين للخلافة من ناحية أخرى .

ان « مجلس الستة » الكبار من ( المهاجرين ) ، اذا صحّ أنه كان آخر اعمال الخليفة وهو على فراش الموت ، فهو أخطرها على الاطلاق؛ ، من منظور انعكاسه السلبي على

<sup>(1)</sup> سيف بن عمر الضبي ، الفتنة ووقعة الجمل 93-95 . الامامة والسياسة ج1 ص 44

<sup>(2)</sup> محمد عهارة ، الخلافة والاحزاب الاسلامية ص95 .

<sup>(3)</sup> الطبري ج 5 ص 34 . الامامة والسياسة ج 1 ص 22 .

<sup>(4)</sup> ابراهيم بيضون : التوابون ص29 .

الدولة الراشدية . فقد سارت الامور منذ البدء لمصلحة المرشح الاموي ، اللذي خشي عمر «خلافته الفئوية » على نحو ما أسلفنا ، بعد أن استُبعد عليّ الذي شعر بعزلته في « المجلس » وبأن تحوّل المرياح الى اتجاه آخر لم يكن عفوياً وخالياً من التدبير . وانتقلت السلطة من رجل قريش القوي الذي كان شديداً عليها حتى القمع ، الى رجلها « اللين » عثمان «) ، أو من خلافة المرحلة في عهد الاول الى الخلافة المرحلية في عهد الثاني .

وتبقى ملاحظات على هامش هذه المسألة ، وهي تتعلق بدور الاطراف في الدولة ، التي ثبت أنها لم تكن خارج دائرة الحدث السياسي في الحبخاز . ولعل أقربها الى الاحتكاك بعاصمة الحلافة آنذاك هي ولاية الشام التي كانت تنمو تدريجياً على حساب ( المدينة ) ، تحت تأثير انعدام التلاؤم الجغرافي ، حيث لم يعد يمكناً حكم الدولة منها ، بعد المتغيرات المامة التي طرأت عليها . وإذا كنا لا نملك المعطيات التي تشير الى معاوية ـ والي الشام ـ كرديف فعلي لعثمان ورجل المرحلة المقبلة ، فإن حادثة اغتيال عمر « المعللة » ، وتشكيل أنه « لم يجعل الأمر شورى الا وهو مطعون » حسب قول القلقشندي « . . وما رافتى ذلك من بروز مفاجيء لعبد الرحمن بن عوف كبير تجار ( المدينة ) ، ) ، وظهوره كوصي على المجلس ومناب في الصلاة ( . . ومن ثم حسم الامور لمصلحة أحد الاتجاهين الرئيسيين ، المجلس ومناب في الصلاة ( . . ومن ثم حسم الامور لمصلحة أحد الاتجاهين الرئيسيين ، وغاوية المتعادة المختارين ، تكاد لا تنفي محاولة مقنعة استهدفت هذا الحليفة . . فثمة غرابة في أن يؤ ول مصير الدولة الى مجموعة لا يتمتع بعضها أو جلها بثقته هي .

الامامة والسياسة ج 1 ص 26 ، .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج<sup>5</sup> ص12 .

 <sup>(3)</sup> صبح الأعثى ج 414 .
 (4) الامامة والسياسة ج 1 ص 27 .

 <sup>(4)</sup> الانتخاب والسياسة ج م عن (4)
 (5) تاريخ الطبرى ج 5 ص 12 .

<sup>(6)</sup> راجع ما نسب لعمر حول رايه في الصحابيين السنة ( أهل الشورى ) في مغازي الزهري ص145. الامامة والسياسة ج 2 ص26 .

## الحجاز بعد عمر

و وتبقى ملابسات هذه الخادثة التي أودت بحياة عثمان على شيء من الغموض ، ولكن أقل من الحادثة السابقة (اغتيال عمس ). على أن للحادثتين التقاء معيناً مم انعكاسات حركة الفتوح على الحجاز وانتقال الثقل السيامي والاقتصادي الى الامصار ،

ليس من الصعوبة تحديد موقع عثمان في ذلك الحدث العاصف ، الذي أودى بحياة الحليفة السابق . فقد كان على الارجح خارج دائرة الصراع المباشر بين تيارات ( المدينة ) السياسية ، ولم يكن اسمه قد برز الي الصفوف الاولى بين المرشحين للخلافة قبل ذلك الوقت ( . فهو على الرغم من دوره ، كواحد من المجموعة التاريخية التي حظيت بامتياز خاص في الدعوة ، الا أن موقعه من الاسلام السياسي كان مرتبطاً بالتيار المهزوم في قريش ( جماعة مكة ) ، أكثر من التيار المنتصر ( المهاجرون ) ، حيث المنافسة كانت شديدة بين رؤاده الكبار . على أن عثمان ، كخليفة مرحلي ، كانت له من جانب آخر ، الصغاء المطلوبة لدى معارضي العهد السابق ، كونه ينتمي الى فرع كبير في قريش ، استعاد كثيراً من اعتباره السياسي بعد فتح مكة من جهة ثانية . ويصل المؤرخ الفرنسي ( كاهن ) الى حد لدى الرأي العام الإسلامي من جهة ثانية . ويصل المؤرخ الفرنسي ( كاهن ) الى حد الاعتقاد ، بأن مجيء عثمان الى الحلافة ، سبقه نوع من الاتفاق المتبادل بين ( الاسلام وقريش ) ه ، تكرس بعد فتح مكة وانضيام الاخيرة الى دولة ( المدينة ) . ولكن في هذا الاعتقاد جنوحاً الى المبالغة ، حيث لم يكن النبيً بحاجة ماسة الى هذه المساومة ، حسب تفسير ( كاهن ) المذا الحدث التاريخي البارز ، عما يتعدى مضمون العلاقة بين الطوفين ، تفسير ( كاهن ) المذا الحدث التاريخي البارز ، عما يتعدى مضمون العلاقة بين الطوفين ،

<sup>(1)</sup> يذكر محمد عيارة عن رواية في للغني للقاضي عبد الجيار، بان فريقاً كان يروّج لعثيان في أواخر عهد عمر، دون أن يشير لل موقف هذا الاخير. الحلاقة والاحزاب الاسلامية ص 94. ولكن الروايات الممروفة لا تشير الى مثل هذه الحادثة . وثمة رواية ينقلها الماوردي عن ابن اسحاق تشير الى موقف سلبي لعمر في هذا السبيل ، حيث ينسب اليه قوله لللمين اقترحوا عليه استخلاف عثمان وذلك بشيء من الدهشة و كيف ؟ يجب المال والجنة ». قوانين الروارة وسياسة الملك ص 14 ، تحقيق رضوان السيد

<sup>(2)</sup> كاهن ، تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ص 31 -32 .

التي كانت أقرب الى المهادنة منها الى الاتفاق . أما قضية المصاهرة السياسية التي يُشار اليها كمدخل الى السلطة وما تمنحه لصاحبها من شرعية المطالبة بها ، فلم تتجاوز بدورها هذا المفهوم الاحتوائي أو « التآلفي » ، الذي استنه النبي بعيد سقوط المدينة القرشية» .

ومن هذا المنظور لم يكن مصادفة اختيار شخصية كعثمان في ظل ظروف كتلك ، موضع تقلّل نقلة خطيرة في تاريخ الخلافة ، وان تصبع النخبة التي صنعت ذلك القرار ، موضع التهمة والاثراء غير العادي ، ان لم يكن غير المشروع . ولم يكن مصادفة كذلك ، أن ينبثق اختياره عن هيئة غير متوازنة في تركيبها القبلي ، ويجتمع فيها اثنان من ( زهرة ) ش أحدهما ( سعد بن أبي وقاص) متهم من عمر باستغلال السلطة ش ، والآخر ( عبد الرحمن ابن عوف ) ، الذي أصبح من كبار تجار الحجاز بعد الهجرة ش . فاذا كان سلوك و أهل الشورى » أو بعضهم ، قد شابه الارتياب حتى في عهد اشتداد المراقبة أيام الخليفة السابق ، فكيف بالمسلمين الجدد الذين دخلوا « صلحاً » في العقيدة ، أو ذوي الايمان السطحي من القبائل البدوية ، التي شجعها انفتاح « العهد العثماني » على تعزيز أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ؟ .

وهكذا فان هذا العهد لا يمثل انعطافاً تاريخياً بالنسبة للخلافة فقط ، ولكن بالنسبة للحجاز الذي فقد بريقه المركزي ، بقيام مناطق نفوذ جديدة على حسابه في الاطراف . ومرة أخرى تكون قريش في قلب الاحداث ، فلا تنعكس عليها المتغيرات ، حيث ينتقل الثقل السياسي والمعنوي في الدولة بانتقالها من محور جغرافي الى آخر . وما حدث لمكة التي سقطت من دون قريش بعد أن تغلبت عصبية الاخيرة على ( الانصار ) في عقر دارهم وخروج الخلافة منه . فقد سيطرت فروعها ( بطونها ) المتنقلة على الوضع في الشام والعراق ، اللذين سيصبحان طرفا التجاذب والصراع على السلطة ، منذ الثورة على عثمان وحتى سقوط الخلافة الاموية . وفي المقابل أخذ الحجاز يفقد أهميته السياسية تدريجيا ويصبح على هامش ذلك الصراع ، رغم الاموال التي استمر تدفقها على مكة و (المدينة) . وهذا ما جعله مرتهناً لاهواء المسيطرين في هاتين الولايتين ، بعد أن صار و مكناً ضبطه واحتواؤه من أي منها عن طريق الحصار الاقتصادي .

<sup>(1)</sup> كاهن ص 31 . بندلي جوزي ، من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص 60

<sup>(2)</sup> ابن حزم ، جهرة انساب العرب ص 129 -131 .

<sup>(3)</sup> ابن سعد ، الطبقات الكبرى ج 3ص 287

<sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج اص 27 .

ولعل القيمين على عهد عثمان ، وفي طليعتهم مروان بن الحكم الذي اعتبر مسؤ ولا عن سياسة هذا العهد ، لم يدركوا ابعاد انعكاساتها السلبية على الحجاز حيث أودت به الى التفريغ من طاقاته البشرية ، سواء العناصر الشابة التي خرجت مع الفتوح ، أو التي شكلت الجهاز الاداري في الولايات ، فضلاً عن العناصر المشتغلة بالتجارة والزراعة في أعقاب الانفتاح الذي رافق هذا العهد منذ ولادته . ولم يعد تقلص مساحة النفوذ السياسي للحجاز، موضع نقاش أمام تصاعد الاطراف (العراق والشام) ، حيث مصادر الاموال وتجمعات الجند والقبائل ، من قدامي المسلمين والمستجدين . كذلك لم يعد لهذا الاقليم من وهج السنوات العشرين السابقة الا القليل ، بعد ضمور شخصيته المركزية تحت تأثير تلك المتغيرات الجديدة . ولعل أول مظاهر الحلل في السلطة آنذاك ، طغيان الجانب المعنوي فيها ، الذي كان محصلاً لازدواجية تاريخية بين الحجاز والاسلام ، بينا توكأت كمضمون سياسي على تراث الخليفتين السابقين ، أو العصر الذهبي لهذا الأقليم ، الذي انتهى باغتيال عمر .

وكان أكثر ما أدان به المؤرخون عهد عثمان ، هو الارتبان لعشيرته الامهاجرين، كان هاجس الصحابة وقلق (الانصار)، الذين وجدوا فيه انتصاراً آخر للمهاجرين، حققه الجناح المتطرف من قريش، وما يمكن أن يحدثه من انتكاسة جديدة لوضعهم السياسي في الدولة . وكان ( الانصار) قد شعروا بشيء من الالفة في عهد عمر ، الذي قرّب اليه عدداً منهم، وذلك على حساب القرشيين « . وعلى الرغم من سيطرة هؤلاء على الوظائف المهمة في الدولة آنذاك ، لا سيا ولايتي الشام (معاوية) ومصر (عمر و بن العاص) ، فان الطابع العام لسياسته لم يكن قرشياً أو فئوياً ، اذا جاز التعبير ، حيث كان في ادارته جموعة متنوعة الانتهاء دون مشاركة ظاهرة لعشيرته ( عدي ) . ( » .

وهكذا فان طليعة المتضررين من خلافة عنهان، كانت جماعة (الانصار)، الذين انطووا على هزيمة أشد مرارة ، تركت تأثيرها الواضح على موقفهم من السلطة ، بعد ذلك الفرز الذي تحقق لمصلحة جناح في قريش ، لا يحفظ كلاهما مودة للآخر . ومن الطبيعي أن عهداً لم تتح لهم المشاركة فيه ، أن يتخذوا منه هذا الموقف ، شأنهم مع خلافة أبي بكر ، مع الفارق أن هذه الاخيرة ، كانت حلاً وسطاً ، خرجوا منها بمرارة أقل ، بينا خلافة عثمان شكلت انتصاراً لطرف لا يتمتع بتلك الصفة التوازنية أمام بقية الاطراف. ولقد زاد

<sup>(1)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 173 . الامامة والسياسة ج 1ص 24

<sup>2)</sup> أبو يوسف : الخراج ص 27 . 34-51 Ansar p. 34-51

 <sup>(3)</sup> محمد عمارة ، الحلافة والاحزاب الاسلامية ص 96 .

في هذا النفور ، ابعادهم تماماً عن مراكز النفوذ المحدودة التي احتفظ وا بها قبل هذا العهد ، على غرار الفئات الاخرى غير الاموية . فكان ذلك من حوافز الالتفاف حول بني هاشم وازدياد التعاطف معهم ، حيث أصاب هؤلاء من الحرمان ما أصاب ( الانصار ) . وكان ثمة مشروع لجبهة سياسية معارضة في ( المدينة ) ، فرضت على عثمان نوعاً من العزلة في عاصمته ، بحيث كان موقفها لا مبالياً ان لم يكن معادياً ، ابان أزمة الحصار التي اشتدت عليه .

بيد أنه من الخطأ اعطاء ( الانصار) دوراً يفوق حجمهم في ( المدينة ) ، حيث لم يطرأ تعديل ما على وضعهم السياسي يتكافأ مع الدور الذي ظل يشغله ( المهاجرون ) . ولحل أزمتهم الحقيقية وأبرز نقاط الضعف عندهم ، انهم اخفقوا في تحقيق جبهة موحدة ومتماسكة ، منذ انفراط عقدها في ( السقيفة ) ، عند أول مجابهة مع ( المهاجرين ) . ولذلك فان الموقف السياسي للانصار ، تميز بالتبعية طؤلاء ، منذ أن ربطوا مصيرهم بالنبي واعترفوا بالخلافة « القرشية » . ولم تنفك هذه الاخيرة مكرسة هيمنتها عليهم ، ودن صعوبة تذكر ، كونها تملك قدرة التقريب والابعاد من السلطة و « عطائها » ، عما أوجد ذلك الانقسام والضعف في صفوف ( الانصار ) من ناحية ، والسهولة في احتوائهم من ناحية أخرى () .

وهكذا يفتقد منصب الخلافة دوره التوازني في الدولة وتفقد معه ( المدينة ) امتيازاتها الوسطية ، في الوقت الذي شهد صعوداً ملحوظاً للشام والكوفة والبصرة . وكان امتلاء هذه المراكز وغيرها بولاة من البيت الاموي المتحدّر منه الخليفة ، دون أن تحوز اكثريتهم من الثقة ما يجعل حكمها مقبولاً ، قد أثار نقمة شعبية في هذه الامصار ، لقيت عطفاً وتحريضاً من غتلف الاتجاهات السياسية ، لا سيها ذات المحتوى الاسلامي المتشدد ، التي وجدت في هذا العهد خروجاً على المألوف وانحرافاً عن مسار الاوائل . فئمة سخط في عاصمة الحلافة (الانصار) ، وموقف غير متعاطف من جانب الفقهاء ، وتململ في أوساط الجند والقادة في الولايات بعد ركود جبهات الفتوح وتسييس الاعمال العسكرية القليلة ، التي كان القصد منها صرف الانتباء عن مشاكل ( المدينة ) ، حيث كانت بجرّدة من خطة توسعية ثابتة ، باستثناء عملية أرمينية في بداية هذا العهد (٥)

ولم يعد في ( المدينة ) دور ما لأي طرف سياسي ، بما في ذلك أهل الشورى الذين كان لبعضهم نفوذ معنوي فيها وتأثير على احداثها بشكل أو بآخر . واقتصر اهتمام الغالبية

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي ، تاريخ ج اص 177 .

<sup>(2).</sup> الطبري ج 5ص 45 وما بعدها .

من الصحابة على الافادة من رفع القيود على الاقامة وحرية الاستثمار في مناطق الفتوح ، عما أفقد الخليفة الغطاء الاسلامي الذي يدفع عنه النقد والاتهام . أما القلة القليلة ، فقد عاشمت في الظل، تراقب انهيار «الحجاز الراشمدي» على يد «اسرة ملكية» ، كان رجلها القوي ( مروان بن الحكم ) ، يرى في نظرية الشورى نوعاً من التدخل في شؤ ون الحكم و «الحق الشرعي» لمذه الاسرة . أما رجلها الاكثر قوة (معاوية بن أبي سفيان) ، لا يتورع في الشام عن التصريح بشرعية هذه «الملكية القرشية» (١١) التي كانت مرادفة للبيت الاموي منذ الهجرة الى (المدينة) ، بحيث أن قريشاً اقتصر مدلولها آنداك على المكيين غير المهاجرين بزعامة هذا البيت ، لان «شرعية سلطتها على العرب والمسلمين آتية من الله الذي عياها لذلك منذ أيام الجاهلية » (١٠) . ومن هذا المنظور فان دولة الامويين التي قامت لاحقاً في الشمهيد لها ، بعد قامت لاحقاً في الشمهيد لها ، بعد اسقاط معادلة التوازن السياسي التي ارسى قواعدها الخليفة السابق ، وسيادة النهج الفئوي الذي تبلور بعيد سنوات قليلة من « الحكم العثماني » .

وباستناء اليمني الوحيد(أبو موسى الاشعري) الذي تولى البصرة نحو أربعة أعوام ، قبل أن ينتقل الى الكوفة كترضية لغالبيتها اليمنية ، وذلك في اعقاب الانتفاضة على الوالي المتطرف ( سعيد بن العاص ) ، وصاحب المقولة الشهيرة (٥) ، المعبرة عن هذه السياسة الفتوية أو ما سعي بالاستثنار القرشي « الاموي » فضلا ، عن أن هذا الاحير سبق له أن جاء الى الكوفة لتهدئة الوضع فيها بعد سخط شعبي على سلفه ( الوليد بن عقبة ) ، المأن جاء بالى الكوفة لتهدئة الوضع فيها بعد سخط شعبي على سلفه ( الوليد بن عقبة ) ، المتهم بالانحراف (٥) ، وعدا ذلك فان الجهاز الاداري في هذا العهد لـم يكن أموياً فحسب ، بل من الاقربين للخليفة (٥) ، الذين أمسكوا بزمام لسلطة الفعلية وشكلوا ما يشبه مراكز النفوذ في الدولة ، وذلك على حساب نفوذ هذا الاخير الذي اكتفى بموقع فخري منها ، تنزع اليه طبيعته الاجتماعية المترفة . ولم يعد في الادارة العثمانية مكان حتى لشخصية مثل عمرو بن العاص ( السهمى ) الذي اثبت تعلقاً بالسلطة ، منذ المساومة

<sup>(1)</sup> سيف بن عمر الضبي ، الفتنة ووقعة الجمل ص 37 . ابن الأثير ، الكامل ج 3 ص139 .

 <sup>(2)</sup> رضوان السيد ، جدليات العلاقة بين الجماعة والوحدة والشرعية ص 18 .
 (3) و الها هذا السواد قطين ( بستان ) لقريش ، مروج الذهب ج2 ص337 .

 <sup>(4)</sup> الطبري ج 5ص 60 . مروج الذهب ج 2ص 334 -335 .

الطبري ج 5ص 60 . مروج الدهب ج 2ص 334
 وصف شاعر كوفي استبدال الوليد بسعيد قائلًا :

فررت من الوليد الى سميد كأمل الحجر اذ فزعوا فباروا بلينا من فريش كل عام أمير محدث أو مستشار ابن الاثير: الكاملج 3ص 108.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 3 س 82 ، 88 .

عليها قبل (صفين) (1) ، وذلك لانه غير أموي . فها كان منه سوى الابتعاد عن عاصمة الحلاقة ، ليس عن زهد أو « اعتزال للفتنة » ، ولكن سعياً مع الاحداث الى محاورها الجديدة في الشام. فحمل نقمته على الحليفة التي بدأت في (المدينة)، منذ عزله عن مصر وتعيين عبد الله بن سعد ، محرّضاً عليه بدءاً بالصحابة الى العاديين من الناس (2) .

وهكذا فان مراكز الثقل في الدولة ، أخذت تزحف تدريجياً الى الشام والعراق . وكان هذا الاخير أكثر جذباً لوجوه الصحابة وقبائل الحجاز ، الباحثة عن الثراء والنفوذ ، حيث الارض الخصبة والجبهة المفتوحة نحو المشرق ، في ظلّ ولاة أشد طواعية لادارة (المدينة) وذلك خلافاً للشام التي كانت شبه مغلقة على نظام صارم وسلطة مباشرة ، تحول دون حرية التحرك المتوفرة في العراق . وبات من المؤكد أن كلا الاقليمين سائران الى المجابهة الحتمية في أعقاب هذه « الهجرة » الواسعة ، التي بلغت ذروتها في خلافة عثمان ، دافعة بالحجاز الى الهامش من هذه التطورات المستجدة ، بعد افتقاد الشروط الاستقطابية الملائمة وفي طليعتها التبعية الاقتصادية للاقاليم المفتوحة .

وقد نتساءل هنا عن دور هذه « العزلة الحجازية » في اسقاط خلافة عثمان ؟ وان كان ثمة اختلاف في النتائج لو كان مركز الحكم في أحد الاقليمين السابقين ؟ . واذا كان من الصعب الافتراض بشيء ما قاطع في هذا المجال ، فمن السهولة القول ، ان عزلة الحلافة كانت لها سلبية مزدوجة ، سواء من ناحية استغلال ولاتها ومقربيها للسلطة وإفساح ظروف الاثراء السريع ، رغم حالات العزل « التأديبي » ، التي اقتصرت على العراق ، متناولة الاشخاص وليس النهج السلطوي ، وهو ما عبر عنه الشاعر الكوفي كها سبق أن أشرنا . ومن ناحية أخرى ، فان تجمّعات القبائل الكبيرة ، وهي في معظمها غير مستفيدة من امتيازات الادارة الاموية ، قد شجعتها عزلة الخلافة وضعف الولاة على التمرد وارغام الخلافة على التجوب مع شروطها ، كسابقة خطيرة في هذا السبيل ١٥٠ .

وكانت أولى مؤشرات الثورة المسلحة في الكوفة ، حيث أكبر تجمع للقبائل اليمنية في العراق ١١٠ ، عندما تصدى الاشتر ١٥ وجماعته لسعيد بن العاص الاموي ومنعه من

المنقرى ، وقعة صفين ص 39 .

<sup>(2)</sup> رُوي َ من عمرو بن العاص قوله بعد خروجه الى فلسطين ( 35 هـ ) 1 كنت لألقى الراعي فاحرَضه على عثمان 1 الطبري إج5 ص119 . الكامل في التاريخ ج3 ص163

<sup>(3)</sup> الطبري ج 5 ص 95 -96 . مروج الذهب ج 2ص 337 .

<sup>(4)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 3ص 147 . البراقي ، تاريخ الكوفة ص 138 -143 .

<sup>(5)</sup> مالك بن الحارث النخعي ، الطبري ج 5ص 95 .

دخول المدينة . ويبدو أن هذه الانتفاضة كانت مسبوقة باحتجاج كوفي على سياسة هذا الاخير حمله الاشتر الى الخليفة ١١٠ ، ولعله اكتشف بعد فشل مهمته ، ما يخُطط للكوفيين من « تجمير في البغوث » ١٠٠ وتضييق في العطاء ، وذلك لحملهم على الاستكانة . وقد ورد في « مروج الذهب » ان الاشتر التقى في مسجد ( المدينة ) طلحة والزبير ووقف منهما على خطة الخلافة ، ومن ثم زوّداه بالمال قبل العودة الى الكوفة والقيام بحركته التي تكللت بالنجاح ١١٠ وليس ثمة شك أن تحرك الاشتر ، لم يكن مجرد احتجاج عفوي ، استهدف سلوك الوالي المتغطرس الذي أثار كبرياء الكوفيين وسخطهم ، بقدر ما ارتبط كخلفية سياسية بتعديل موازين القوى التي اتجهت لمصلحة الحزب القرشي . وجاء انفراط المعادلة السابقة التي أعطت أفضلية الفرُّص للجماعة وما رافقها من أختراق لوحدة القبيلة ، يفسح المجال أمام بروز التكتّلات العشائرية واستعادة تماسكها الى حدّ كبير . ولعل ما أثار الاشتر وجماعته ، عدا الاستخفاف بمصالحهم « ما أفاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستاناً لك ولقومك » ١٠٠ ، هو تسلُّط الأقلية القرشية على تلك القبائل الكبيرة التي استقرت في الكوفة ، دون أن تخضع سابقاً للاحتواء المكّى المباشر قبل الاسلام . ولّم يكنُّ هذا الشعور بعيداً عن هذه الحركة ، التي تمخضت عن ارغام الخليفة على استبدال أحد شيوخ الامويين بشخصية بمنية ، لا سيها عندما تكون هذه الاخيرة حالة خاصة في الادارة « العثمانية » .

وهكذا كانت انتفاضة الكوفة محصّلة اعتبارات عدة ، وتجسيداً للواقع الذي آلت اليه العلاقة بين ( المدينة ) ومراكز التجمعات القبلية الجديدة في ( الامصار ) . وهي بعبارة أخرى أول تمرَّد للجيش على السلطة المدنية ( الخلافة ) ، التي سجلت في رضوخها لمطالب المتمردين خطوة الى الوراء ، في الوقت الذي شعرت فيه تجمعات ( الامصار ) ، بالقدرة على حلَّ مشاكلها المطوية منذ العهد السابق والتي ازدادت تفاقًّا في هذا العهد . فركود الجبهات العسكرية من ناحية وتقدم الامويين وحلفائهم في مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي ، على حساب جند وقادة الفتوح من ناحية أخرى ، قد أثار النقمة على فريق لا يتعاطى الأشياء من موقعها الاسلامي ، بقدر ما يراها من منظورها القبلي ، انطلاقاً من قرشية النبيّ والخلافة في الاصل . ولقد كان إبطال القاعدة الاسلامية في التكافؤ بين الفرص التِّي التزم بها نسبياً جناح ( المهاجرين ) من قريش ، وتبنيّ القاعدة القبلية التي

**<sup>(0)</sup>** مروج اللبعب ج2 ص337 .

<sup>(2)</sup> الطبوع الله مع 100 . (3) مروح العدام الأس 100 .

<sup>(4)</sup> الطبري ج 5ص 93 مروج الذهب ج 2ص 337 .

تحمس لها الجناح « المكي » من هذه الاخيرة ، هو جوهر المشكلة التي انعطفت بالخلافة الى تلك المواجهة المصيرية الخطيرة ( نستطيع المقارنة بين مفهوم الخلفاء الثلاثة : أبو بكر وعمر وعلي للافضلية القرشية ، وبين المفهوم الاموي الذي تجلى خاصة في موقف مروان من على ١١٠ ومعاوية من الكوفيين ١٤) .

وانطلاقاً من هذا الواقع الجديد ، تحوّل هؤلاء الجنود الى « موظفين » في الدولة ، يتقاضون « عطاء » فرضه لهم الخليفة السابق . وإذا كانت جذور المشكلة متصلة بهذا الاخير ، الذي رفض توزيع الارض المفتوحة ، فإن المشكلة نفسها تفاقمت في عهد عثمان ، بعد رفضه تنفيذ ما امتنع سلفه عن القيام به ، باستثناء ما أجراه على بعض اقربائه ه ، الا أن التفاوت في المعطيات بين كلا العهدين ، فضلا عن تقلّص الغنائم مع ركود العمليات العسكرية ، أدى الى حرمان « الفاتحين » ما اعتقدوه مبدئياً من حقوقهم المشروعة ( الفيء والخراج على الارض ) ، التي كانت تعود مصادرها الى الدولة ، حيث تقوم باقتطاع «العطاء» ، بما في ذلك من تبعية وارتهان لادارتها المتقلبة بين خليفة وآخر ه .

ومن ناحية أخرى ، فان لانتفاضة الكوفة جانباً سياسياً كيا سبق أن أشرنا ، مرتبط بالمسراع على السلطة في ( المدينة ) . واذا كانت الشام خارج المراهنة بالنسبة لاصحاب الطموح في هذه الاخيرة ، بعد انكفاء دائرة المركزية الحجازية ، كونها مرتبطة بالبيت الاموي عبر أقوى شخصياته وأكثرهم كفاءة في ذلك الوقت ، فإن العراق ، حيث الفراغ القيادي والتماوج القبلي المستمر ، شجعا على التوجه اليه كبديل ملائم للحجاز . وقد نستطيع تبيان ملامح التحرك في هذا السبيل لدى اثنين ( طلحة والزبير ) من بقايا « مجلس » الشورى ، الذي اختفى دوره منذ بيعة عثمان . ذلك أن علياً ، وهو آخر وجوه « المدرسة الراشدية » ما تثمثله من مضمون سياسي غير فتوي ، احتل موقعاً خاصاً في ذلك الصراع الذي استشرى بين ( المدينة ) و ( أمصارها ) . فبعد ابتعاد سعد بن أبي وقاص وغياب عبد الرحمن بن عوف ( الصحابي البارز في المجلس المذكور ، لم يعد ثمة دور لهذا الاخير ، حيث أصبح مجرد تعبير فضفاض خال من أية دلالة محددة .

وكان من بقي من رموز ذلك « المجلس » أثناء محنة الخلافة ، طلحة والزبير ، وقد اعتبرا سابقاً من الفريق المعتدل ، بعد أن حال دون طموحهم الى السلطة الدعم السياسي

<sup>(1)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 3 ص 116

<sup>(2)</sup> سيف بن عمر : الفتنة ووقعة الجمل ص 37 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ص 57.

<sup>(4)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 41 -42 . (5) توفي سنة 32 هـ . تاريخ خليفة بن خياط ج اص 177 . ابن الاثير الكامل ج 3ص 156 .

المتوفر لعلي وعثمان ، وذلك بما كان يمثُّله كلاهما من تيَّار وليس فقط مجرد أسبقية في الاسلام . ومع بروز الفرصة الملائمة بعد اشتداد ضغط (الامصار) على (المدينة) ، سعى هذان الصحابيان الى التعويض في العراق عها افتقداه في الحجاز ، فتوجه طموح الزبير الى الكوفة وطلحة الى البصرة ١١١ . وكان هذا الاخير أكثر نشاطاً في تحركه ، ربما بسبب انتمائه « التيمي » الذي يتصل به أول الخلفاء ( أبو بكر ) ، حيث كان دائب المبادرة في اتصالاته مع المعارضة والاجتماع اليها، بما يخفيه ذلك من تحريض مبطّن على عثمان ١٤٠ ، الذي كان دائم الشكوى من نشاطه المريب ، مستنكراً ما يخامر طموحه من « شرف » ليس مؤ هلًا له « فان لي حقّ الاسلام وحق الاخاء والقرابة والصهر ، ولو لم يكن من ذلك شيء وكنا في الحاهلية لكان عاراً على بني عبد مناف أن ينزع أحو بني تيم ، يعني طلحة ، أمرهم » (3) .

وكان توجه زعماء ( المدينة ) وجزء من أهلها الى ( الامصار ) ، بمن في ذلك الطامحين الى الخلافة ، مؤشر الانكفاء الاخير للحجاز ، حيث شارك أيضاً في افول دوره السياسي بطريقة غير مباشرة . فـ ( الانصار ) لم يتحمسوا كثيراً للدفاع عن نفُوذُ لم يكن موجوداً فيَّ ( مدينتهم ) ، متعاملين مع احداثها بشيء من اللامبالاة 🚯 ، المنطوية على موقف سياسي غير ودّي من خلافة عثمان ١٠٠ . وكان من نتائج ذلك ، تصاعد النفور بين ( المدينة ) والامويين بشكل خاص ، ومن ثمَّ بين هؤ لاء وآلحجاز بشكل عام ١٠٥٠ . أما الشام ، وهي الولاية الوحيدة التي وقفت الى جانب ( المدينة ) في تلك المحنة ، لم يكن رائدها انقاذ هذَّه الاخيرة ، بقدر ما سعت جاهدة الى المحافظة على أموية الخلافة . فمعاوية الذي كان أول المشيرين على عثمان بالانتقال الى الشام الله ، لم يتردد قبل سنوات قليلة من ثورة الامصار ، أن يخاطب « أهل الشوري » وآخرين من الصحابة ، بلهجة متوعدة ، اذا حولت نفس أحدهم له الانقلاب على عثمان و « الشرعية الاموية » التي يمثلها . وهي تنمّ عمَّا وصلت اليه الشام من قوة ونفوذ ، على حساب تقهقر الحجاز وضعفه : « أنّ بالشام مائة ألف فارس كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم وعبدانهم ، لا يعرفون ( عليا ) ولا قرابته ولا (عماراً ) ولا سابقته ولا ( الزبير ) ولا صحابته ولا ( طلحة ) ولا هجرته ولا يهابون ( ابن

<sup>(1)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ووقعة الجمل ص 60 .

<sup>(2)</sup> الطبري ج 5ص 108 .

<sup>(3)</sup> ابن الاثیر، الكامل ج 3 ص 167.

<sup>(4)</sup> الطبري ج 5ص 105 . (5) فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 44 .

VESELY, AL- Ansar, p. 36 (6) (7) سيف بن عمر ، الفتنة ص 53 .

عوف ) ولا ماله ولا يتّقون ( سعداً ) ولا دعوته " ١١٠ .

لقد أظهرت روايات المؤرخين عثمان ، شخصية ضعيفة مترددة ، دائمة البحث عن حلول للازمات بعد وقوعها ، أو بمعنى آخر ، كانت تعيش ردّة الفعل بصورة دائمة وليس العكس. فقد جاء الى الحكم في أعقاب شخصية غير عادية من ناحية ، وفي غمرة الشعور بأن قوة خفية كانت وراء اختياره لغاية في نفسها من ناحية أخرى . وفي ظلُّ هذه الرؤية التي قد يكون ما يسوِّغها لدى خليفة أدرك السبعين من عمره أو كاد ، ـ رغم عدم أخذنا بتأثير « شيخوحة » الخليفة على قدراته في الحكم ، التي ظهر ضعفها في بداية عهده وليس في نهايته فقط عندما اختار لنفسه ذلك « الجهاز العائلي » ، من منظور انعدام الثقة بالآخرين ، سواء كانت معارضتهم له مكشوفة أم مقنّعة . واذا بتلك المعادلة تتحول الى سلاح ضده ، والى حصار ضاغط على عهده ، الذي فقد في المقابل ثقة الرأى العام الاسلامي . فكان استلام مروان بن الحكم ادارة الخلافة ككاتب (٤) لعثمان ـ التعبير المستخدم آنذاك ـ وتثبيت معاوية بن أبي سفيان على الشام ، الولاية الاكثر أهمية في الدولة ، وهما الوحيدان اللذان بقيا خارج رياح التغيير وقرارات العزل ، يشكلان دعامتي الخليفة أو قبضتيه في تسييس زمام الامر . واعتقد أنه قادر بذلك على تطويق أية معارضة ، خاصة بعد افساح المجال لعدد من زعمائها في الاثراء السريع ، سواء عبر الامتيازات المعطاة لهم في استثمار الارض أو « المخصصات » العالية التي آغدقت عليهم ‹‹› ، فضلًا عن اعفاء الولاة من قيود الادارة السابقة ، وفي طليعتها « المقاسمة » ، المرتبطة بمداخيل الولاية على اختلافها ، مع الفارق بين سلعة وأخرى « ولا أعفى لهم من عذاب ولاتهم من مقاسمة عادلة خفيفة ، فيها للسلطان رضا ولاهل الخراج من التظالم فيها بينهم » «، .

وهكذا وقع عثمان في مأزق الخيار الاصعب ، متغلبة فيه نزعة العصبية على بقايا « الشوروية » ، التي كانت آخر ملامحها في مجلس الستة الآنف الذكر . وفي الوقت الذي ارتفعت فيه صرخات الاحتجاج منددة بالسياسة الفئوية المكشوفة ، كان الخليفة يتهم أهل الشورى أنفسهم بالتآمر والتجرؤ عليه ، مع التنويه بما حققوه من امتيازات في عهده ، بينما لم يجنوا سوى القمع والشدة على يد سلفه « » . وكان ثمة عائق حال دون هؤ لاء والمضي الى

<sup>(</sup>١) الامامة والسياسة ج اص 27 .

<sup>(2)</sup> الجهشياري ، كتاب الوزراء والكتاب ص 21

VAN VLOTEN, la domination arbre, P. 4 (3)

<sup>(4)</sup> ابراهیم بیضون .

<sup>(5)</sup> أبو يوسف : الخراج ص 54 .

<sup>(6)</sup> ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 3ص 152

نهاية الشوط، انهم كانوا حريصين رغم انتعاش مصالحهم آنذاك، على الحدّ من «الاستثثار الاموي» الذي أصبح طابع الدولة بشكل عام. وكان لا يزال مرفوضاً لدى زعاء ( المهاجرين ) كما ( الانصار ) ، أن تأخذ الخلافة ذلك المنحى الفئوي ، الذي بات واضحاً أنه يقودها الى الوراثة . فالسلطة أموية شاء المسلمون أم أبوا ، والا فالسيف هو الحكم كما يجاهر بذلك مروان بن الحكم (١١ ) أو يجري انتزاعها من الحجاز و « ينتقل الملك من بين أظهركم » (٥) على حد تعبير معاوية .

ولعل ما نسب الى هذا الاخيريشكل سابقة خاصة في الصراع على الحكم ، الذي ظلُّ محصوراً حتى ذلك الحين في الحجاز . وقد لا يكون من الصعوبة بمكان ، ربط هذين الموقفين بخيط موحد ومتناسق . . فمروان يدعو الخليفة الذي يسيطر عليه ، الى التصلب وعدم الرضوخ لمطالب الثوّار في ( المدينة ) ، مستخدماً شتى وسائل الضغط بما فيها التهديد (٥) . وفي الوقت نفسه يعد معاوية الخليفة ـ وهو يفتقر الى الحماية المطلوبة ـ بجند الشام للدفاع عنه ضد « أهل المدينة » ، الذين « كفروا وخلعوا الطاعة ونكثوا البيعة » حسب قوله (ه) ، علمًا بأن هذه الاخيرة كانت مجرد مسرح للثورة ، بعد أن فوجئت بأبطالها قد « نزلوا في مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان » ٥٠ . وعلى الرغم مما كان لبعض زعمائها من ( المهاجرين ) من دور تحريضي سافر ، فضلًا عن تصدّر قوّاد منهم للثوار ، فان ( المدينة ) بصورة عامة حيَّدت نفسهًا في هذه الازمة مع نزعة واضحة الى تُجنَّب العنف ، الذي سينعكس بسلبياته مباشرة عليها . كذلك سارت مكة في هذا الاتجاه ، ولكن بقليل من التأثر وكثير من الصمت ازاء ما يجري في عاصمة الخلافة . ولعل هذا الموقف ستكون له نتائجه الواضحة على العلاقة بين المدينتين الحجازيتين في القرن الاول الهجري ، حيث أوجد نمطاً من اللامبالاة المتبادلة ، التي أخفت ما تكنّه احداهما للثانية من تنافس بعيد الجذور . وقد نجد بعض مظاهر تلك العلاقة غير الودية في تجاهل مكة بعد ذلك لثورة المدينة (الحرّة)، وموقف هذه الاخيرة من الحصارين السفياني والمرواني لمكة، أثناء التصدّى لابن الزبير.

وكان ابطاء معاوية المتعمد في انقاذ عثمان يقابله تصليب مفتعل لمروان في (المدينة) ، دون أنَّ تكون خافية التطورات المرتقبة للازمة الخطيرة . ومن هنا فإن

<sup>(1)</sup> ابن الاثير، الكامل في التاريخ ج 3ص 153.

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج 1ص 29 ً.

<sup>(3)</sup> ابن الاثير، الكامل في التاريخ ج 3ص 166.(4) الطبرى ج 5ص 115.

<sup>(5)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ووقعة الجمل ص 60 .

افتراض التنسيق بين الرجلين لا يعتبر بعيداً عن محتوى هذه العلاقة ، بما صاحبها من اتفاق مشترك أو حد أدنى من التفاهم على « شرعية الحق الاموي » ، التي أصبحت أمراً واقعاً بالنسبة لكل منها ، انطلاقاً من المؤشرات التي مر ذكرها . ولذلك فان وضع مسؤولية الثورة التي أطاحت بعثمان ، على عاتق زعها » ( المدينة ) من ( المهاجرين ) ، الذين استغلوا نقمة ( الانصار ) () المتأصلة على الخليفة القرشي ، لا يعبر كثيراً عن الواقع ، حيث لم يكن ثمة مصلحة مشتركة لكلا الفريقين ، في دفع الازمة الى ما وصلت اليه . كذلك فان ما ورد من احتجاج على امتيازات أهل ( المدينة ) الذين كانوا يتقاضون العطاء من دون جهاد ، لم يقصد به ( الانصار ) أو حتى ( المهاجرين ) عامة ، بقدر ما كان موجهاً الى جماعة الخليفة من البيت الاموي ، خاصة وان هذا الاحتجاج منسوب لاحد ( الانصار ) ( . وهذا يعني انتفاء مصلحة ما لاي من الطرفين ، رغم منسوب لاحد ( الانصار ) ( . وهذا يعني انتفاء مصلحة ما لاي من الطرفين ، رغم المجال ، كها سبق أن أشرنا .

وثمة رواية يذكرها (الطبري)، ان صحابة (المدينة ) تكاتبوا «بعضهم الى بعض» - دون أن تكون واضحة «جغرافية» المراسلة، وان كان من البديبي انها تعني الامصار «فان كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد» ( فهذه العبارة تعني الامصار «فان كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد» ( فهذه العبارة تعني الدفاع عن الخلافة التي توشك على الانبيار، وليس التحريض عليها كما يرى ويحاربوه - أي عثمان - . . . بل آثروا أن يقلفوا النار في الامصار» ( ، . . وفي ذلك تفسير مغلوط للعبارة التي أوردها (الطبري) ، والتي يبدو فيها حرص ( المدينة على التمسك بالخلافة والدفاع عن عنهان كرموز رجما ليس أكثر، سواء على التمسك بالخلافة والحابة الثلاثة المرشحين للخلافة ( ) أو من كبار ( المهاجرين ) من أبناء الصحابة الثلاثة المرشحين للخلافة ( ) ، أو من كبار ( الانصار ) ، ( زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت ) ( ) . ويبدو أن هذا المؤرخ اعتمد على رواية ( ابن الاثير ) المقتبسة عن ( الطبري ) بشيء من التحريف ، حول دعوة «جمع من أهل المدينة من الصحابة

<sup>(1)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 44 .

<sup>(2)</sup> الامآمة والسياسة ج 1 ص 32 , راجع تاريخ الطبري ج 5 ص 107 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 5 ص 96. وردت لدى آبن الاثير مضطربة وربما خضمت للالتباس أو التحريف. الكامل ج 3مس 168.

<sup>(4)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 44 .

<sup>(5)</sup> الحسن بن علي ، عبد الله بن الزبير ، محمد بن طلحة . ابن الاثير ج 3ص 174 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 96 .

وغيرهم الى من بالأفاق منهم » للجهاد وانقاذ الدين الذي « أفسده » الخليفة ١١٠ .

وكان من البديهي أن يترك عهد عثمان ، بما رافقه من متغيرات غير عادية ، متأثيره الواضح على أوضاع الحجاز السياسية والاقتصادية في ذلك الوقت . فثمة هجرة معاكسة حملت المقاتلين والقبائل وأصحاب الطموح الى البلدان المفتوحة . . وهذه الفئة نفسها أو بعضها على اختلاف دوافعها ـ ستقود الثورة على الخليفة ، عندما استقر بها المقام في مراكزها الجديدة واصطدمت بولاة طغى عليهم الثراء ، الذي أخذ ينصب على ( المدينة ) ويتجل في دورها الفخمة وحياتها المترفة (٥) . على أن هذا التحول أكثر ما أصاب كبار ( المهاجرين ) ، الذين شكلوا القوة الضاغطة في عاصمة الخلافة ، بغية شراء سكوتهم على ممارسات الخليفة وجماعته ، وذلك على حساب ( الانصار ) ، الذين لم يكن لهم نصيب وافر في هذا الثراء ، فضلاً عن غياب صوتهم في مناقشاتها في « نطاق غياب صوتهم في مناقشاتها في « نطاق قرشى » ره ، سواء على جبهة الخليفة أو الصحابة .

وفي غمرة هذه التحوّلات ، تشهد ( المدينة ) حالة غير متوازنة ، بعيد صدارة « المسلمين الجلد» عير المهاجرين - وتخلف القدامي منهم . ولم يبق في واجهة « الادارة العثمانية » من هؤلاء سوى الخليفة فقط ، الذي كان آخر ( المهاجرين ) التباريخيين في السلطة . ولم تكن عزلة الخلافة سوى امتداد لعزلة أكبر في ( المدينة ) ، التي انعكست عليها هذه التحولات وعانت منها بصورة خاصة . فقد افتقدت هذه الأخيرة « منبرها الاستشاري » الذي كان له شيء من الحضور المعنوي السابق ، على الرغم من أن تأثيره اتصل بالرموز التاريخية ( كبار الصحابة ) وليس كاطار تنظيمي ( مجلس الشورى ) انطوت مهمته الفعلية مع خلافة عثمان . ونتيجة لذلك فقد تعطل ذلك الدور الوسطي للصحابة ، بعد اندراجهم كأطراف في الصراع ، طوعاً أو بالضرورة . وبات التوجّه الى الخليفة من هذا الموقع المباشر ، الذي حدا بالكثيرين الى الاحتجاج أو النقد بجرأة ومسوّعات لم تتوفر لهم في الماضي .

وما ليثت الاصوات الناقدة ان ارتفعت في ثلاثة من محاور الاستقرار العربي الاسلامي (البصرة، الكوفة، الفسطاط)، وأخذت النقمة تعبيرات شتى،

<sup>(1)</sup> ابن الاثير: الكامل ج 3ص 168 .

<sup>(2)</sup> المسعودي ، مروج ج 2ص 332 -333 .

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج 28 -29 .

مندرجة من اتهام الاعوان بالانحراف الى الخليفة نفسه ، الذي فقد الثقة المعطاة له كمناضل تاريخي في الاسلام ، ليحتفظ بموقع فئوي ربما فُرض عليه وبات أسيراً له ، دونما ادراك موضوعي لواقع الامور . على أن (الامصار) ، التي كانت لها اسبابها في النقمة على عثمان ، لم تكن المبادرة في التحرك الذي انتهى الى ثورة دموية في ( المدينة ) . فقد كان ثمة تحرك سابق ، شهدته هذه الاخيرة ، لتقويم الانحراف ولكن بوسائل غير صدامية . ذلك أن صحابياً كان أثيراً لدى النبيّ ( أبو ذر الغفاري) ، قام بحملة تعبوية صارمة ، ضد طغيان الفئوية ومظاهر الترف والتخمة المحيطة بالخليفة، تلك التبي كان من «ضحاياها» (عبد الله بن مسعود)، آخــر الوجــوه القديمــة في ادارة (المدينــة) ٠٠٠ . وكان هذا الاخــير، وهو صحابي غير متسيس ، مرتبطاً بخيط ما بالمنابع نفسها التي غذَّت حركة الغفاري ١٥٠ . فكلاهما جسد في تلك اللحظة ضمير الاكثرية المحيطة وعبر عن همومها وإنكسارها على طريقته الخاصة . ومن هنا تأتي أهمية هذه الحركة التي لم تكن مبادرة مرتجلة أو طافية كبقعة الزيت على السطح في « بحيرة المدينة » ، بل كانت لها من المعطيات ما هو أعمق من ذلك ، لا سيما اتصالهاً ، ربما بصورة غير مباشرة ، كمضمون اجتماعي مع المعارضة ، التي أخذ يتبلور تمثيلها الحتمى لتيار الاغلبية ، وذلك في أعقاب مرحلة حاسمة من الفرز السياسي استغرق نحو عشرة أعوام .

ولم تكن اسلحة الحكم ووسائله كافية لردع الحملات المتصاعدة التي استهدفته ، مما جعل الخلافة تضطرب أمام هذه المواجهة ، بما فيها حركة الغفاري السلميّة() . ومع غياب البدائل لوقف الانهيار ، كان العنف هو السبيل الوحيد لاسكات المعارضة ، سواء عبر النفي السياسي ١٥ والفتوح المفتعلة أو محاولات القمع والتهديد بالقتل والتي طالت حتى رؤ وس الصحابة الكبار ١٥). والواقع أن حركة أبي ذرّ قد هزّت أوصالٌ هذا العهد ، الذي أصبح«متههاً»مــع خليفتــه بالآستغـــلال ومحاباة الاغنياء على حساب الفقراء (ه) ، دون أن تدرك السلطة « الاموية » في ( المدينة ) في الوقت المناسب، مخاطر تلك الصرخة الجريئة التي ارتفعت قبل أكثر من خسة أعوام ، وهي المدة الفاصلة بينها وبين الثورة التي أطَّاحت بعثمان .

السيوطى ، تاريخ الخلفاء ص 157 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبرى ج 5ص 80 . ابراهيم إبيضون : ملامح التيارات السياسية في القرن الأول المجري ص109 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 66 .

<sup>(4)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 171 . المسعودي ، مروج ج 3ص 340 .

<sup>(5)</sup> سيف بن عمر : الفتنة ص 53 . الامامة والسياسة ج اص 29 .

<sup>(6)</sup> تاریخ الطبری ج 5ص 66 .

ولعل أبسط دلالات تلك المرحلة الحاسمة في (المدينة)، أن «التواطق » الاموي كان واضحاً في النهاية المأساوية للخلافة الراشدية في الحجاز. فقد كان التفريغ العسكري الذي تعرض له هذا الاقليم أثناء حملات الفتوح، ومن ثم التفريغ السياسي مع خلافة عثمان، مقدمة لتفريغه المركزي كنتيجة شبه حتمية، وذلك في أعقاب البيعة لعلي والانتقال الى العراق تحت ضغط مؤثرات جغرافية وسياسية واقتصادية. ذلك أن الثقل الاموي في عهد عثمان لم يتمحور في عاصمة الحلافة، وإنما في ولاية الشام التي استقوت من ضعف الاولى وتقدمت على حساب تراجعها المستمر. ومن هذا المنظور، فان الاسرة الاموية تحلقت حول رجلها المستقبلي معاوية بن أبي سفيان، وهو ما أظهرته جلياً أحداث (المدينة) ابّان هبوب الازمة العاصفة، حيث برزت زعامة والي الشام بصورة لا مجال فيها للنقاش، منتقلاً اليه المدور التقريري في الاسرة الذي كان منوطاً بمروان بن الحكم ش.

وفي « مؤتمر » الولاة ( 34 هـ ) الذي يبدو أنه كان يعقد مرة في العام « » ، تبماً لتقليد سابق أو خاص بعثمان ، طغت شخصية معاوية وتوجهت اليه الانظار كرجل الاسرة الاموية القوي ووجه المرحلة الصعبة . ولكن موقفه دفع بالازمة نحو التصعيد أكثر من الحل ، في وقت استنفدت فيه « الخلافة الحجازية » نفسها وبات التصدي لانقاذها أمراً بالغ الخطورة . ومن البديهي أن معاوية الذي انفرد عن اقرانه « ، بقوته الداتية المستمدة من ولايته شبه المستقلة وليس من الخلافة المتختلفة وشؤونه الاخرى في المؤتمر ، حيث « ما زال يطمع فيها » - أي الخلافة على نحو ما ذكرته رواية سيف « ، وتكون الكلمة الاخيرة المنتظرة ، دعوة عثمان الى الشام حيث الولاء والنظام ، وهو الطريق الاقصر الى «خلافة أموية » غير الى الشام حيث الولاء والنظام ، وهو الطريق الاقصر الى «خلافة أموية » غير نفسه ، الذي يتحمس له والى الشام بصورة خاصة . على أن هذا الاخير قد لا يكون ملحاً آنذاك في موقفه ، بعدما أفلت زمام الامر أو كاد . فثمة عاذير أملت عليه ذلك ، بصوف النظر عن مدى استجابة عثمان لهذه الدعوة ، وفي طليعتها عليه ذلك ، بصوف النظر عن مدى استجابة عثمان لهذه الدعوة ، وفي طليعتها

الامامة والسياسة ج اص 28 .

<sup>(2)</sup> سيف بن عمر : الفتنة ص 50 .

 <sup>(3)</sup> عبد الله بن عامر - عبد الله بن سعد بن أبي سرح - سعيد بن العاص - عمرو بن العاص . المصدر نفسه -51
 (5. ابن الاثير: الكامل ج 3ص 149

<sup>(4)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ص 51 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ص 52 .

الانقسام الحتمي في الجبهة الاسلامية ، حيث تصبح الشام هدف النقمة بعد ( المدينة ) ، دون أن يكون لديها من مسوّغات المجابهة ما يؤمن لها النجاح ، خلافاً لما بعد مرحلة عثمان عندما أكسبها مقتله من العطف والتأييد ، ما كانت تفتقد اليه في ذلك الحين .

سقطت هذه الـورقة ومعهـا كـل الاوراق التي حـاول الـولاة الأخـرون استخدامها (١) ، دون أن تصيب جذور المشكلة أو تلامس أسبابها الموضوعية . فبقيت الازمة دون حلّ وتطوراتها أشد تعقيداً ، لكأن ما حدث أصبح أمراً واقعاً لم يعد مجال لتفاديه . ولكن « المؤتمر » انفضٌ عن ثابتة واضحة ، وهي تكريس الزعامة الاموية لمعاوية ، في الوقت الذي انكفات فيه زعامة مروان ، بعد أن التصفيت به المسؤولية السرئيسية ، وكان « الضحية الامسوية » المطلسوبة . فبدا معاوية متصدّراً واجهــة الاحــداث حتى قبل«المؤتمر»المذكور،خاصــة بعــد نفــي زعهاء المعارضة الكوفية الى الشام ، ليتخذ فيهم القرار التأديبي الملائم ، دون العودة الى الخليفة (2) . ولعل متابعة أحداث العامين السابقين على مقتل عثمان ، توضح لنا أهمية الدور الذي أخذ يمارسه معاوية بشكل سافر في حياة (المدينة) السياسية، بالاضافة الى دوره الشامسي . فهمو لا ينفك متّهاً شيوخ الصحابة بالتحريض و« استعجال القدر »(٥) على حد تعبير عثمان، حيث يجد فيهم المنافس الحقيقي أمام طموحه . ولم يكن أمراً عادياً أن يؤول اليه التحدث باسم الخليفة الى هُؤلاء ( المهاجرين ) ، ناصحاً حيناً ، متوعداً حيناً آخر ، وهو موقف ينمّ عن طبيعة هذه العلاقة المتردية ، حيث يربط وجودهم في (المدينة) باشتعال الازمة السياسية فيها ، ولذلك ينبغي إبعادهم بأية وسيلة ، سواء بالنفي الافرادي ( فلا يجتمع منهم اثنان في مصر واحدً ) (4) أو بالقتل الجماعي ( بضرب اعناق هؤلاء القوم ) (5) .

وهكذا تشهد (المدينة) بروزاً غير عادي لوالي الشام ، الذي يبدو أنه حاز على بيعة الامويين آنذاك وعلى رأسهم الخليفة ، الذي نُسب اليه تزكية هذا الامر بما في ذلك المطالبة بدمه اذا ما تعرض للقتل ، ولكن والي الشام الذي غادر الحجاز

سيف بن عمر ص 53 . تاريخ الطبري ج 5ص 94 -95 .

<sup>(2)</sup> راجع قول علي لعثمان في أحداث 34هـ وقان معاوية يقتطع الامر دونك فيقول للناس هذا أمر عثمان ع الطبري ج 5ص 97.

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج اص 29 .

<sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج اص 30 .

رة) المدر نفسة ج اص 29 .

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ج اص 30 .

وهو رجل الامويين البارز وصاحب أقوى نفوذ في الدولة ، يترك وراءه أكثر من تساؤل حول موقفه من الحليفة ، الذي اشتدت عليه العزلة ، دون أن تتوفر لديه حماية عسكرية أو يكون لديه حرس خاص (١٠) . فالحجاز عامة كان خالياً من أية قوة مسلحة ، منذ حملات الفتوح حتى توافد الثؤار الى (المدينة) . ولم يكن من سبيل لسد هذه الثغرة ، الا بقوات من الشام ، الولاية الوحيدة التي ظلت على ولائها المطلق . على أن هذا الولاء لم يكن للخليفة الذي كان يعيش آخر أيامه ، بقدر ما كان خاصاً بواليها ، الذي لم ينقد ما وعد به من ارسال «أربعة آلاف من خيل الشام » (١٥) ، لتثبيت السلطة في (المدينة) رغم المتسع من الوقت ، ما بين عودة معاوية وسقوط عثمان ، بعد حصار دام أربعين يوماً (١٥) ، وهي مدة كافية لوصول الفرسان الشامين الى عاصمة الخلافة .

ومع انعدام الحلول الجذرية وفشل المراهنة على والي مصر (عبد الله بن سعد) ، بعد «تجاهل» والي الشام ، لم يجد عثمان سبيلاً للتخلص من محته ، سوى محاولة التحالف مع الوقت واعادة الجسور مع الصحابة الكبار (أهل الشورى الاربعة) ، لا سيا علي الذي كان المحاور الرئيسي على مختلف جبهات (المدينة) . ولم تلبث هذه الاخيرة أن تحرّلت اليها نقمة المعسكرات ، التي أرسلت وفودها الارغام الخليفة على تحقيق مطالبها الاصلاحية بالقوة ، وهي تندرج من معاقبة المسؤولين خاصة الولاة ، الى تعديل سياسة الحلافة الاقتصادية ازاء (الامصار) . وليس ما يؤكد وجود خطة مشتركة لدى المجموعات المسلحة الثلاث ـ التي وصلت تباعاً الى (المدينة) من الكوفة والبصرة والفسطاط ـ تنطوي على ذلك « الحل » النبي انتهت اليه نثمة ما يجمل على الاعتقاد، بأن العملية لم تهدف الى أكثر من الضغط المباشر على الخليفة عبر تلك الوسيلة الاستعراضية المسلحة . ولعل ما يعزّز هذا الاتجاه ، القوة العسكرية المتواضعة التي لم تزد كثيراً عن الالفين من الجنداف ، هذا الاتجاه ، القوة العسكرية على هذا المستوى وفي ظلّ احتمالات جدية للتخل الشامي ، بالاضافة الى امتداد الازمة دون الاستعانة بقوات جديدة وما وافق ذلك من ارتباك قادة الجند أثناء الحصار، والفراغ الذي احدثه مقتل الحليفة

فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 46 .

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج 1ص 29 .

<sup>(3)</sup> تاریخ الیعقوبی ج 2ص 176 . وردت فی الطبری : تسعة واربعین یوماً ، ج 5ص 122 .

<sup>(4)</sup> شارك كل من الامصار ، حسب رواية سيف بن عمر باعداد تراوحت بين الستمائة والألف مقاتل . الفتنة ص 57 . وقد ورد الرقم الاول في رواية أخرى نقلها الطبري عن تقدير المجموعة المصرية . تاريخ الطبري ج 5ص 116

دون أن يكون مطروحاً اسم البديل .

وكان فشل الصحابة ، الذين لم يتفقوا على رأي موحد ، وتذبذب الموقف على جبهة الخليفة بين الاستجابة والتراجع ، نتيجة التجاذب في التأثير بين على ومروان ، قد أوصل خلافة الحجاز الى مصيرها المرتقب ، خاصة بعد قرار الحصار الذي فرض خياراً صعباً على كلا الفريقين . فمن ناحية كان على يرى في جهاز الخليفة مصدر المشكلة ومفتاح الحل في آن ، ومن ناحية أخرى كان مروان يضغط نحو التصلب، دون معطيات ما للصمود، عما أثار الشبهة حول موقفه الذي لم يغب عن زرج الخليفة ، عندما حدرته من الاستماع لمروان الذي يسوقه الى القتل ش . ولم ناسب المطالبة بتصحيح الاوضاع في ( الامصار ) ، عبر التمرد على الولاة كهدف مباشر في بادىء الامر ، ان تحولت الى ثورة على الخلينة نفسه ، الذي أصرً على مباشر في بادىء الأمر ، الذي تبين أنه لم يكن جدياً بعد تراجع عثمان عنه . وتعيين محمد بن أبي بكر ، الذي تبين أنه لم يكن جدياً بعد تراجع عثمان عنه . وكان ذلك بمثابة الشراوة التي فجرت الثورة وأدت الى حتمية المجابة الدموية ، بقيادة الوالي المعين الذي كان على رأس المقتحمين لبيت الخليفة .

وتبقى ملابسات هذه الحادثة التي أودت بحياة عثمان على شيء من الغموض 60 ، ولكن أقل من الحادثة السابقة (اغتيال عمر) . على أن للحادثتين التقاء معيناً مع انعكاسات حركة الفتوح على الحجاز وانتقال الثقل السياسي والاقتصادي الى (الامصار) ، الذي تكرّس بعد مقتل عثمان . فقد أوجدت الظروف الجديدة حالة غير متلائمة في الدولة الاسلامية ، بحيث لم يعد الحجاز مقرها الطبيعي على الصعد المختلفة . ومن ناحية أخرى كان لتشكيلات القبائل البدوية ، التي غمرت مناطق الفتوح في ذلك العهد، بعد أن سبقتها القبائل « المدينة » في الموجات السابقة ، اسهام كبير في هذا الاختلال الذي أدى الى تعقيد العلاقة بين عاصمة الخلافة والامصار . فهذه القبائل التي جاءت الى المعسكرات ، المتاش الغيائم الذي سارت عناصمة الخلافة عمر . وكانت اعادة النظر التي أجراها عثمان في وضع صحابة عليه الدولة منذ خلافة عمر . وكانت اعادة النظر التي أجراها عثمان في وضع صحابة

<sup>(1)</sup> ابن الاثیر ، الكامل ج 3 ص 166 .

جاء بضغط من المصرين وتأييد كل من عائشة وطلحة ، على نحو ما ورد في الامامة والسياسة ج 1 ص 35 .

ابن العبري ، تاريخ ختصر الدول ص685 .

( المدينة ) ، وجلَّهم من قريش ، قد جعل موقف القبائل غير ودِّي من عهده وهي علاقة ربما ترقى الى ايام ( الايلاف ، حيث كانت مكة تتعاطف في مصالحها مع المدن ومراكز الاستقرار ، أكثر من القبائل البدوية الضاربة حولها أو بالقرب من طرقها التجارية .

وكان « الافراج » عن الصحابة والحصول على امتيازات واسعة في مناطق الفتوح ، قد أثار حساسية القبائل غير القرشية التي كانت راكدة في العهد السابق. ولكن دائرة التنافس أخذت تتسع ، حيث حلّ الصحابة مع امتيازاتهم والتي كان من أبرزها سابقة « أقطاع القطائع » (أ) لهم في العراق ، عندما انتقلت اليهم ملكية الاراضي الخصبة المعروفة بـ ( الصَّوافي ) ، التي كانت تمتلكها الاسرة الحاكمة رأعوانها في الامبراطورية الساسانية « ما كان لكسري ومرازبته » نه . وكان انتقالها من الملكية العامة \_ كحالة خاصة من الاراضي التي « اصطفتها »(د) الدولة لجميع المسلمين الى ملكية الصحابة - قد ترك نتائجه السلبية على بيت المال حيث شكلت عنصراً هاماً من مصادره ، استناداً الى ما أورده القاضى أبو يوسف ١٠٠ و واذا كان اسم محمد بن أبي بكر قد تردد في مقتل عثمان حيث كان له دور بارز في الحصار الطويل ، فان أية رواية لم تشر الى اسهاء من ( المهاجرين ) أو ( الانصار ) (٥) ، شاركت في هذه الثورة ، التي كان مسرحها عاصمة الخلافة . ولم يكن ورود « أهل المدينة » في عدة روايات (» ، الا نوعاً من الالتباس ربما غير المقصود ، للدلالة على ثوار الامصار الذين احتلوا عاصمة الخلافة طوال تلك الفترة . فقد أقتصر الامر على محمد بن أبي بكر الذي ارتبط وحده بالثورة من أهل المدينة ، بينها لم يتجاوز موقف الصحابة الكبار وابنائهم التأييد المعنوي للخليفة ، دون القيام بأية محاولة احترازية لمنع ما حدث . فكان هذا « النجاهل » ـ باستثناء الدور الذي قام به علّي كها أسلفنا ـ وربما التحريض المبطن الذي مارسه بعضهم ( اتهام عثمان لطلحة ) ١٦٠ ، وراء افتقاد المدينة دورها المؤثر في تلك المحنة ، التي كانت معنية بها بشكل مباشر ، وذلك انطلاقاً من ارتباطها بمواقف زعمائها من الصحابة . على أن محمد بن أبي بكر ، الذي كانت له دوافعه الخاصة من الخليفة « الغضب والطمع » ® ، خاصة ما قيل عن تعيينه على مصر والعودة عن ذلك ، لم

<sup>(1)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 164 . محمد عمارة : مسلمون ثوار ص 33 .

<sup>(2)</sup> أبو يوسف ، كتاب الخراج ص 62 .

<sup>(3)</sup> الريّس، الحراج في الدولة الاسلامية ص 139.

 <sup>(4)</sup> وكان خراج ما استصفاه عمر سبعة آلاف ألف » كتاب الخراج ص 63 .

<sup>(5)</sup> تاريخ خليفةً بن خياط ج اص 192 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبرى ج 5ص 115 -116 . راجع أيضاً فلهوزن ، تاريخ اللدولة العربية ص 47 . (7) تاريخ الطبرى ج 5ص 112 . ابن الاثير ج 3ص 174 .

يرد اسمه بين الذين نفذوا قتل عثمان . وكل ما يشار اليه ، جاء في معرض الاحتجاج الو رآك أبي تعمل هذه الاعمال لأنكرها عليك ا (۱۱) . ويبدو أنه شأن الهلاينة الله المدينة الله الله يدر في خلده تطور الامور الى ما انتهت اليه ، حيث كان همه الضغط على الخليفة لحمله على الاعتزال ، وهو المطلب الذي تمسك به الثوار بعد فشل المحاورة مع عثمان حول تنفيذ السياسة الاصلاحية (۵) .

ولعل ما ورد في أحد المصادر أن محمد بن أبي بكر ، تسوّر دار رجل من ( الانصار ) ، فدخل على الخليفة « فصرعه » (3) ، فان هذه الكلمة لم ترد بمعنى القتل ، حيث يخرج الاول « منكسراً » (؛) في أعقاب ذلك وقد فعلت فيه كلمات عثمان المؤثرة ، بينها الثاني يسعى الى القرآن بين يديه ، ليكون الشاهد الاخير على دماء الخليفة التي سالت عليه (٥) . ففي تلك اللحظة يقتحم ثلاثة أو أربعة من الرجال المغمورين (٥) دار الخليفة ، ويجهزون عليه بأسلوب لا يخلو من الانتقام . وكان هؤلاء استناداً الى الانتهاء الذي عثلون ، متحدّرين من تشكيلات قبلية غير حجازية ، أي من القبائل المتأخرة في الاسلام والهجرة الى مناطق الفتوح . ولعل الطريقة التي تم فيها اقتحام المنزل واحراقه ، ومن ثم الهجوم على بيت المال وانتهاب محتوياته ، تعبّر عن نمط خاص بهذه القبائل ، وتؤدي ربماً الى ثابتة بأن البدو هم الذين قتلوا عثمان ، بعد أن تهيأت لهم الظروف التحريضية الملائمة والمشجعة . وثمة رواية منسوبة لعلي قوله في أعقاب بيعته : « أيها الناس اخرجوا عنكم الاعراب » n وأخرى تنسب لابنه الحسن في معرض الردّ على الذين سألوه اذا « كان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والانصار ؟ قال لا ، كانوا اعلاجاً من أهل مصر » ؟ ١٥٠ . وقد يفسر ذلك غياب بعض قادة الامصار أو اعتزالهم كالاشتر ( الكوفة ) وحكيم بن جبلة ( البصرة ) ١٥١ آخر فصول المحنة ، حيث تجاوز تطورها حدود الحركة الاصلاحية التي قاموا بها .

وهكذا يأتي مقتل عثمان محصلًا شبه حتمي للمتغيرات التي طرأت على الخلافة

ابن الاثير الكامل ج3 ص. 178

<sup>(2)</sup> ابن الاعثم: الفتوح ج 200 .

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج أص 41 .

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 130 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 5 ص131-131 . ابن الاعثم ج2 ص236 . القلقشندي ، بهاية الارب

<sup>(6)</sup> ص 174 ، 354

<sup>(7)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 159 .

<sup>(8)</sup> خليفة بن خياط ج اص 192

<sup>(9)</sup> تاريخ الطبري ج كص 120 ، 121 . تاريخ الفتوح لابن الاعثم ج 2ص 235 .

الراشدية في مطالع القرن الاول الهجري ، حيث نال الحجاز منها نصيبه الوافر . فقد أحدثت « هجرة » الفتوح نقصاً في السكان لم تعوضه الهجرة المعاكسة التي جذبتها عاصمة الحلافة بصورة مؤقتة ، بحيث أسهمت الاولى في تفريغ الاقليم بما لذلك من تأثير سلبي على طاقته البشرية لا سيها الشابة ، بينها الثانية على ضآلتها كانت لها ملامحها النوعية ، كونها ضمّت عناصر غير عربية ( فارسية في الغالب ) ، أخذت تتردد اسماؤ ها في أحداث ( المدينة ) ، تاركة بصماتها على الحياة الاجتماعية التي شهدت تحوّلاً ظاهراً في تلك الفترة . فثمة فراغ بشري أحدثه انتقال عشائر بكاملها الى ( الامصار ) ، يقابله ثراء فاحش وتطور غيرعادي في المستوى الحياتي ١١١ ، وما رافق ذلك من تمازج حضاري انعكس خاصة على المدن الحجازية .

ومن ناحية أخرى ، فان الطابع الحضري الذي غلب على المجتمع الجديد والذي كان واضح الخلفية في مكة القرشية ، كان أحد مصادر النقمة على عاصمة الخلافة ، الاكثر ترفّأ في الحجاز و ( الامصار ) . فقد كانت مكة \_رغم نشأتها كسوق محلي يعتمد على مبادلات القبائل البدوية المحيطة بها ـ تقيم علاقاتها الاساسية مع الدول ومراكز الاستقرار ، عبر « المنظومة الايلافية » المعروفة . كذلك سارت دولة ( المدينة ) والراشدين في هذا التوجّه « الحضري » ، الذي نلمسه في مراسلات النبي الى الملوك والامراء منذ وقت مبكر ( 7 هـ ) ، وفي مقولات منسوبة اليه ، تميّز بين « هجّرة البادي » الذي عليه أن يجيب اذا دُعي وان يطيع اذا أمر « وبين » « هجرة الحاضر » التي هي « أعظمهما أجرا »(c) ، أو بأن « لاهل الحاضرة فضيلتهم » (د) في الاطار نفسه من التقويم . كما نلمسه لدى الخلفاء الراشدين ، لا سيها عمر ، الذي قرن الحضر بالجماعة « الوحدة » والبدو بالتشرذم « الفتنة » (») ، رغم اضطراره الى تعديل هذه العلاقة في أواخر عهده ، بعد الحاجة الى اسهام هؤلاء في حملات الفتوح التي أصبحت دائرتها من الاتساع بحيث لم تعد عناصر « الحضر » قادرة على استيعابها بصورة متكافئة . ولعل هذا الموقف يصبح أكثر بلورة في قول متأخر لاحد الخلفاء الامويين (عمر بن عبد العزيز) ، كان شديد التأثر بالسلفية الراشدية ، ومنها هذا الاتجاه « عليك بأهل الحاضرة واياك والاعراب ، فانهم لا يحضرون محاضر المسلمين ولا يشهدون مشاهدهم » نه د.

واذا ما أضفنا الى ذلك التعديل الذي طرأ على تشكيلة العناصر المسهمة في حملات

<sup>(1)</sup> صالح أحمد العلي ، ملكيات الاراضي في الحجاز ص 967 ، مجلة العرب عدد 11 . (1969)

<sup>(2)</sup> أبو عبيد ، كتاب لاموال ص 313 .

<sup>(3)</sup> الاموال ص 313(4) المصدر نفسه ص 325 .

<sup>(</sup>٦) المحادر تسمه على(5) المحان تفسه .

الفتوح ، بعد افساح المجال للقبائل « البدوية » المرتدة ، المشاركة فيها ، بحيث شكلت القوة العسكرية الرئيسية في الدولة ، أصبح بالامكان تقويم الدور الكبير الذي كان في متناول هذه القبائل ومدى تأثيره على الحلافة كمؤسسة مدنية ، أصبحت شبه مرتهنة لها . وكان بروز عدد غير قليل من البدو في المراكز القيادية بالاضافة الى غلبة جندهم في الحملات الكبرى ، قد أحدث خللا في المعادلة التي اهتزت مع وجود خليفة غير قوى في السلطة ، في وقت كانت لا تزال العصبية القبلية متجارة لدى هؤلاء البدو ، اللدين أخدوا من الفتوح ثقة بالنفس وشعوراً بالقوة ، وتماسكاً في اطار القبيلة الواحدة . وكان لذلك وجهان متناقضان ، احدهما اقترن بمشاركة البدو الفعلية في الانتصارات الكبرى ، التي أدت الى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، وثانيها انعكس على الحلافة التي أصبحت مقيدة بسياستها التوسعية وحاجتها المستمرة الى الجند ، حيث كان مصدرهم الرئيسي شبه الجزيرة ، « المستودع الاكبر للاحتياط » « الذي يغذي الجبهات العسكرية .

ومن الواضح أن تقلُّص عائدات هذه القبائل بعد ركود موجة الفتوح ، وما آل اليه الوضع المعيشي من ارتفاع في الحجاز ، فضلًا عن امتيازات الصحابة و « الاقارب » في عهد عثمان ، قد أوجد نوعاً من المجابهة الحتمية بين جند ( الامصار ) وبين الخلافة التي كان الالتزام بواجباتهم نحوها ، بقدر ما توفره لمصالحهم من الاستمرار والتوازن . ولقد جاءت الانتفاضة على الخليفة ، تحت تأثير تطورات « انقلابية » في المجتمع الحجازي ، قطفت ثمرتها قريش بصورة خاصة . ولذلك فان غياب الموقف السياسي في ( المدينة ) ، كان مرتبطاً بغياب القواسم المشتركة في المعاناة والدوافع بينها وبين ( الامصار ) . فثمة سخط واضح ـ كرأى عام ـ على سياسة عثمان في عاصمةً الخلافة ، ولكنه لم يتجاوز حدود النقد، وبالتَّالِي فانَّ الموقف من الثوَّار اقتصر على التعاطف المقنِّع، الذِّي لم يرق الى التحالف والاتفاق الضمني على قتل الخليفة . ومن هذا المنظور فأن الثورة التي أطاحت بعثمان ، استهدفت أيضاً « الاسرة الحاكمة » فضلًا عن الامتيازات الحجازية . ولذلك كانت هذه الحركة واضحة الامتداد في العراق الذي يعجّ بالجند ، كونه على تخوم بقايا الامبراطورية الفارسية . أما البؤرة الاولى فكانت في الكوفة التي توفرت فيها شروط التحرك المناهض لخلافة عثمان ، عبر الصدام مع أقوى شخصيتين من البيت الاموي في الامصار . واذا كان سعيد بن العاص يرى في « السواد بستاناً لقريش » ١٥ كما يُنسب اليه ، فان الخلافة لا تختلف عن « السواد » في مفهوم معاوية ونظريته في السلطة القرشية و « حقها

<sup>(1)</sup> صالح العلي ، تنظيم جباية الصدقات في القرن الاول الهجري ، مجلة العرب عدد 10ص 166(1969) .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 5 ص 88 .

الألهي » (١) .

ولقد كان الوفد المنفي الى الشام في تشكيلته القبلية المتنوعة ، لا سيها القبائل اليمنية الكبرى ، التي مثلها زعاء المعارضة في الكوفة (د) صورة لذلك التناقض بين الخلافة و الامصار ) في ذلك الحين . ولعل ما يثير الانتباه ، ان لا نجد صوتاً للقبائل الحجازية مع المنفيين الكوفيين ، فضلاً عن البصريين الذين ساروا في أعقابهم الى الشام (د) ، مما يفسر غياب الحجاز أيضاً في انتفاضة الكوفة أو في الثورة التي شهدتها عاصمة الخلافة ، والتي استهدفت هذا الاقليم ربما بصورة غير مباشرة .

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ج مص 86 .

<sup>(2)</sup> الفتوح لابن الاعثم ج 2ص 174

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 5 90 .

## الحجاز عشية انتقال الخلافة الى الكوفة

 ولدت هذه الفكوة في ( المدينة ) وانطلقت منها تحت تأثير العزلة السياسية المحيطة بها ، ولم تأب عرضاً كما هو شائع في أعقاب معركة الجمل ع

لقد بات واضحاً أن الثورة المسلحة التي أشعلتها ( الامصار ) في ( المدينة ) وانتهت عن ، تخطيط أو ارتجال ، الى مقتل عثمان ، لم تقتصر في نتائجها على تغيير خليفة أدين بأخطائه والاتيان بآخر ليحقق الاصلاح المنشود . ذلك أن الجرح الذي أصاب الدولة الراشدية ، كان من الصعوبة ان يلتئم ، قبل اعادة النظر في المشاكل التي سببت مصرع الحليفة وربما سلفه ، وقبل تقويم الموقف العام في ضوء المعطيات الجديدة والفرز الحتمي للقوى السياسية في ( المدينة ) وخارجها . ولعل الاسلوب الذي رافق الفصول الاخيرة للثورة ، جعل منها حدثاً غير عادي لا يتوازى مع أي حدث آخر في التاريخ العربي الاسلامي . فقد وضع سابقة خطيرة في العلاقة مع السلطة ، عبر استخدام الحلول المتطوفة بحيث أصبح الاغتيال السياسي من الامور المألوفة التي تطال حتى الحليفة .

وفي وسط الذهول الذي سيطر على عاصمة الخلافة ، كان هاجس الثوار هو الخروج من المأزق الذي وجد الثوار انفسهم فيه ، دون أن يكون لديهم خطة ما لاحتواء التطورات المستجدة . وكان الارتباك الذي رافق استيلاءهم على السلطة خلال الايام الحسة ش ، الفاصلة بين مقتل عثمان وبيعة علي ، قد كشف ابعاد هذه الحركة الارتجالية ، التي افتقدت الى المضمون فضلاً عن البديل . وفي المقابل كان الموقف شديد المعموض على جبهة الصحابة ، المتراوحة بين الصمت والمناورة ومن ثمّ التهيب من ركوب المركب الخشن وتلقي الميراث الثقيل بعد مقتل الخليفة ، بما في ذلك الارتهان لاكثر من

<sup>(1)</sup> بهيف بن عمر : الفتنة ووقعة الجملُ ص 91 . ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ج 3ص 192 .

طرف ، لا سيها الثوار الذين أمسكوا بيدهم زمام السلطة « المؤقتة » في ( المدينة ) وعلى رأسهم الغافقي بن حرب ، أحد المشاركين في قتل عثمان « . فقد جاءت هذه الحركة ، التي أفرزتها مشكلات الفتوح الاقتصادية والاجتماعية ، تحت شعار التصحيح وكسر الاحتكار الفتوي ، المتمثل بخلافة عثمان . ولكنها جنحت الى ما هو أبعد من المطلوب ، باسقاطها آخر الاشكال « الشوروية » للسلطة في الاسلام ، التي فقدت المسوّغات الشرعية حتى المفتعة منها كخلافة للنبي مؤسسها الاول ، وذلك مع تقلص الجيل التاريخي من الصحابة ، الذي ارتبطت به « الشورى » بصورة عرفية على الاقل .

ولم يكن قد بقي من «أهل الشورى » الا ثلاثة (علي ، طلحة ، الزبير) بعد موت عبد الرحمن بن عوف - الذي كان له دور رئيسي في خلافة عثمان - واعتكاف سعد بن أبي وقاص ٤٥ في وقت سابق . وكان واضحاً رغم التنافس المبطّن ، أن علياً سيقع عليه الاختيار الصعب ويقطف «ثمرة تلك الفعلة المحملة بالبلاء » كما يقول ( فلهوزن ) ١٥٠ . ولقد كان علي لا يزال في ( المدينة ) لم يبرحها الى مكة ، التي غدت مركز تجمع الهاريين من البيت الاموي واستقطاب المعتكفين والطاعين من الصحابة ١٥٠ . فبويع علي تحت ضغط الثوار وتهديد الاشتر ٥٥ ، وسودان بن حمران المرادي قاتل عثمان ١٥٠ . وتقبل الامر بغير حماسة ، بعد أن فقدت الحلافة بريقها المركزي الذي انطفاً مع قتل الاخير . ومن الواضح أن ( الانصار ) قاموا بدور كبير لمصلحته ، حيث كان بنظرهم الشخصية التي ارتبط اسمها بالنبي وما يمثله ذلك من أهمية خاضة في تاريخ ( المدينة ) . ولم يحمل اختيار علي شيئاً من المفاجأة لاحد ، بعد أن برز اسمه ابان الازمة في الدور التوفيقي الذي شغله بين عثمان والامصار ، ومن ثم قيامه ببعض شؤ ون الخلافة الدينية أثناء الحصار 6 .

وكانت الثغرة الاساسية في خلافة على ، ليس افتقاده الى البيعة الاجماعية فحسب ، ولكن في غياب التغطية القرشية سواء من ( المهاجرين ) ، أم من المكيين الذين أصبحت مدينتهم أول مراكز المعارضة العلنية ضد الخليفة الجديد . فبينا تعاطفت معه الاكثرية الكاثرة من ( الانصار ) ( اقتصر تأييد المهاجرين على قلة قليلة من أمثال ( محمد بن أبي بكر

<sup>(1)</sup> ابن الأثير راجع ص183

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 155 ، 156 . تاريخ خليفة بن خياط ج 1ص 177

<sup>(3)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 53.

 <sup>(4)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 156 .
 (5) الكان نفسه VAGLIERI, Ency. de l'Islam. T. I P. 722

<sup>(6)</sup> الفتوح لابن الاعثم ج 2ص 246 .

<sup>(7)</sup> ابن كثير البداية والنهاية ج 7 ص 177

<sup>(8)</sup> تاريخ الطبري ج 6ص 9. الفتوح لابن الاعثم ج 2ص 244 -245.

وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص وأخوه عمرو بن عتبة والعباس بن ربيعة بن الحارث) (٥) . هذا مع العلم أنه لم يكن أقل قرشية من أسلافه الخلفاء ، حيث بدا متحمساً لها في أكثر من مناسبة (٤) ، ولكن بجيئه الى السلطة كان مجمل التهديد لمصالح زعاء ( المهاجرين ) وكبار الصحابة التي انتخشت في عهد عثمان (٥) . ولعل هذه الاسباب نفسها هي التي حدت به (يسير) (٩) من ( الانصار ) إلى المعارضة وحجب عشرة منهم البيعة: (حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن خلد وأبو سعيد الحدري ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة ) ، ثم انخفضوا بعد ذلك الى خسة في حروب صفين (٥) . وكان بعض هؤ لاء يشغل مهمات في ادارة عثمان مثل زيد بن ثابت ، صاحب بيت المال بعد عبد الله بن مسعود وكعب بن مالك الذي تولى صفيات ( مزينة ) (٥) .

ومن هذا الواقع سيكون اعتماد على في ادارته بصورة أساسية على (الانصار) ، اللذين شغلوا المراكز الهاسة في الحجاز والامصار: أبو قتادة الانصاري (مكة) ، وسهل ابن حنيف وأبو أيوب الانصاري (المدينة) وقيس بن سعد بن عبادة ( مصر ) وعلمان بن حنيف ( البصرة ) وقرظة بن كعب الانصاري ( الكوفة ) - قبل انتقال علي اليها حيث كانت الصدارة في عهودهم للمهاجرين ، باستثناء وظائف ثانوية أو مهمات مؤقتة ، تولاها ( الانصار ) منذ خلافة عمر ، كانتداب زيد بن ثابت على ( المدينة ) أثناء موسم الحج ® واستخدام مسلمة بن مخلد على صدفات فزارة ® . ولكن جيشه سيفتقد الى وجوه حجازية بارزة ، اذا تجاوزنا جماعة من بني هاشم وتيم ( محمد بن أبي بكر ) وزهرة ( هاشم ابن عتبة واخوه ) ، وكذلك بعض الانصار ( في طليعتهم قيس بن سعد ) ، بعد أن تخلف قسم كبيرمنهم عن مواكبته الى العراق ، معترضاً على مبدأ الخروج من الحجاز ® . وهذا ما جعل القوة العسكرية التي اعتمد عليها على في غالبيتها من القبائل غير الحجازية ، لا سيها جعل القوة العسكرية التي اعتمد عليها على في غالبيتها من القبائل غير الحجازية ، لا سيها جعل القوة العسكرية التي اعتمد عليها على في غالبيتها من القبائل غير الحجازية ، لا سيها حيات المحارة عليه المعتمد عليها على في غالبيتها من القبائل غير الحجازية ، لا سيها حيات العروم من الحجازية ، لا سيها حيات العروم من الحجازية ، لا سيها حيات العروم عن الحجازية ، لا سيها حيات العروم من الحجازية ، لا سيها حيات العروم عن الحجازية ، لا سيها حيات العروم عن الحجازية ، لا سيها حيات القوة العسكرية التي اعتمد عليها على في غالبيتها من القبائل غير الحجازية ، لا سيها حيات المحترفة عليها على في غالبيتها من القبائل غير الحجازية ، لا سيها على في غالبيتها من القبائل غير الحجازية ، لا سيها على في غالبيتها على القورة و المحترف ألم المحروم من الحجازية ، لا العروب المحروم من الحجازية ، لا سيها الحروم من الحجازية ، لا سيها على العروب المحروب المح

الطبري ج 3 ص 32 .

<sup>(2)</sup> الغلابي البصري ، وقعة الجمل ص 47 . الفتوح لابن الاعثم ج 2ص 474 -475 .

<sup>(3)</sup> ابن رجب ، الاستخراج ص 106 . ابن الاثير ، الكامل ج 3 ص 196 .

 <sup>(4)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 153 .
 (5) تاريخ الطبري ج 5ص 153 .
 (7) تاريخ الطبري ج 5ص 153 .

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ج 5ص 154 .

<sup>(7)</sup> تاريخ خليفة بن خياط ج اص 230 ، 232 ، 233 . ابن ظهيرة القرشي ، الجامع اللطيف ص286 .

<sup>(8)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط ج اص 153 .

 <sup>(9)</sup> أبو أحمد حميد بن زنجوية : كتاب الاموال ( مخطوطة ) ورقة 37 . رقم 1014 ، مكتبة الظاهرية .
 (10) أبو أحمد حميد بن زنجوية : كتاب الاموال ( مخطوطة ) ورقة 37 . رقم 1014 ، مكتبة الظاهرية .

<sup>(10)</sup> الفتوح لابن الاعثم ج 2ص 267 -268

اليمنية التي كانت طاغية في حروب الجمل وصفين()

وكانت مكة التي عاشت في الظلّ منذ أن تم فتحها قبل أكثر من ربع قرن ، قد عادت الى الواجهة بعد استرداد مهاجريها الله النين اعتصموا فيها ، كتعبير عن موقفهم السلبي من الخليفة الجديد . وكان لذلك دلالته على أحياء الصراع القديم بينها وبين السلبي من الخليفة الجديد . وكان لذلك دلالته على أحياء الصراع القديم بينها وبين الحين . وقطعت الثورة المضادة في مكة شوطاً بعيداً في الاعداد والتنظيم ، حيث كبار المعارضين لعلي ، من عائشة التي انتقلت اليها عشية مقتل عثمان الى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ، اللذين تراجعا في اليوم التالي عن بيعة أكرها عليها بالقوة (٥ . ولم تكن هذه الحركة قليلة الخطورة ، كونها تمثل انتفاضة «قرشية » بزعامة الثين من كبار (المهاجرين) وتحفي بتغطية معنوية من زوج النبي وابنة الخليفة الاول ، فضلاً عن مشاركة بني أمية وبعض القبائل الحليفة (٥ . وبدت (المدينة) مرة أخرى في مواجهة مكة التي تمردت على خليفة ، « سيكون على قريش أشد من غيره (١٥) ، وذلك تحت ستار و اقامة الحدود (١٥) على قتلة عنهان . وكان طلحة الاسم البارز في هذه الحركة ، حيث شارك عائشة في نسبه التيمي وفي التأليب على عثان ابان عنته ، فضلاً عن التطرف في مناوأة الخليفة الجديد (١٠) .

وهكذا جاء اختيار عائشة وأصحابها لمكة ، دون ( المدينة ) التي لم تبدأية حماسة لتأييد حركة يغلب عليها الطابع القرشي ، فعزفت عنها الى علي الاقرب الى مصالحها من ( المهاجرين ) . وجاء قدوم يعلى بن منية ( التميمي ) ٥٠ وهو حليف قريش ووالي عثمان على صنعاء في الوقت المناسب ، ليضع هذه الحركة موضع التنفيذ بعد اسهامه بدور كبير في تمويلها ، حيث يشار الى وصوله ومعه « ستمائة بعير وستمائة ألف » واقامته معسكراً في الاطح ٥٠ . وفي رواية ثانية أنه دفع للزبير « اربعائة ألف وسبعين رجلاً من قريش » (» . ويبدو أن الزبير كان على علاقة مباشرة به ، حيث يرجع أنه استدعاه في وقت

الفتوح لابن الاعثم ج3 ص32-33 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 157 . محمد عمارة ، الخلافة والاحزاب الاسلامية ص 100

<sup>(3)</sup> تاريخ اليعقوبي ج 1 ص 176 .

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 158 .

 <sup>(5)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج 3ص 195 .
 (6) الطبري ج 5ص 186 . ابن الأثير ، الكامل ج 3ص 182 ، 206

<sup>(7)</sup> تاريخ اليعقوبي ج اص 176 .

<sup>(8)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 166 .

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه ، ج 5ص 167 .

سابق لهذه الغاية . وقد ورد في ( الفتوح لابن الاعثم ) أنه نزل في مكة « ومعه اربعمائة بعير ، فدعا الناس الى الحملان . فقال له الزبير : دعنا من ابلك هذه ، هات فأقرضنا من مالك ما نستعين به على ما نريد . فأقرضهم ستين ألف دينار ، ففرفها الزبير فيمن أحب ممن خف معه » ( » . ولقد شارك عبد الله بن عامر \_ والي عنمان على البصرة \_ في تمويل الجيش الذي جرى تشكيله في مكة حيث « دفع مالاً كثيراً وإبلاً » حسب ما أورده الطبري ( » .

ومن المثير أن مكة التي انتقل اليها السواد الاعظم من « قريش الحجاز » ، في محاولة للضغط على على ودفعه الى التنازل ، لم تخفق في استعادة دورها المفقود من ( المدينة ) فحسب ، ولكنها دفعت بالحجاز الى الوراء ، « وتآمرت » بصورة غير مباشرة على افراغه من مركزيته السياسية ، بعد أن بادرت بالحطوة التنفيذية الاولى في هذا السبيل . فقد تبين العزلة التي استبلت بها منذ « الفتح » ، تحول دون اتخاذها مقراً ملائماً للثورة على الخيفة الذي يتمتع بالنصيب الأوفر من التأييد الججازي ، فضلاً عن ذلك ، فان الطاقة الحيوية لقريش ، سواء على الصعيد البشري أم السياسي ، لم تعد في مكة ، حيث انتقلت بثقلها الى الشام ، المحور المستقبلي للزعامة القرشية . ولذلك وقع الاختيار على البصرة ، التي كان لطلحة خاصة علاقة ودية مع بعض القبائل فيها . وقيل ان عبد الله بن عامر واليها السابق ، وأحد أركان الحركة في مكة ـ كان من المحرضين على الانتقال اليها ، حيث فرص النجاح أشد وضوحاً منها في هذه الاخيرة «) .

من الواضح أن علياً لم يفز باجماع ( الامصار ) ، حيث أثارت بيعته جدلاً حتى في أوساط بمثليها الذين كانت لهم الكلمة الاولى فيها . فقد تحمس له « الكوفيون » لا سيا الاشتر النخعي ، الشخصية الاقوى بين قادة الامصار ، بالاضافة الى « المصرين » الذين كانوا أول من طرح اسمه للخلافة . وكان طلحة الذي رشحه أهل البصرة ٥٠ ، أكثر الصحابة الكبار جرأة على عثمان ، دون أن يخفي ذلك طموحه لان يكون مرشح المعارضة في الاحمصار، حيث مثل الاتجاه المعتدل في ( المدينة ) ، الذي سبق أن مثله أبو بكر وأصحابه في ( السقيفة ) ، مستمداً من تراث الاخير قوته المعنوية في معركة الخلافة . فعلى الرغم من تشابه الاطار في الحالتين ، كون الخليفة الاول جاء عن طريق تكتل ثلاثي ( أبو بكر ، عمر ، ابو عبيدة ) وبروز طلحة من خلال تكتّل ثلاثي آخر ( عائشة ، طلحة ،

الفتوح ج 2ص 279 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 168 .

<sup>(3)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ووقعة الجمل ص 113 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ص 60 .

الزبير ) () ، سقطت الا ان الاول حقق هدفه في السلطة عبر وسطية متكافئة ، انبثقت عن توسط «قريش المهاجرة » بين مكة و المدينة ، وفي وقت كان لا يزال الفرز السياسي في العاصمة وامصارها غير واضح تماما ، وذلك خلافاً للفترة « العثمانية » ، التي كان من الصعوبة البالغة في حينها ، التوازن بين تيارين تبلورت فيهها الملامح المتناقضة أو كادت .

ومن هذا المنظور كانت « حركة عائشة » (2) ، الخارجة من مكة التي أصبحت مركز استقطاب المعارضة ضد السلطة منذ ذلك الحين ، تطمح الى أبعد مما احتلته في صفحات التاريخ . فلم تكن فقط مجرد حركة عفوية يستبد بها العداء الشخصي للخليفة الجديد ، ولكنها سعت بصورة جديّة الى أن تكون البديل المناسب،دون أن يضعها الموقف من عليٌّ الى جانب المحور الشامي أو التحالف معه ، حيث ستجد نفسها مدفوعة بالضرورة الى الصراع معه ، لو جاءتُ النتائج العسكرية في معركة البصرة على عكس ما انتِهت اليه . ولعلها استكملت اطارها التنظيمي بعد توفير المال وتكتيل الحلفاء ، بمن فيهم المرحليين من بني أمية الذين وجدوا فيها مدخلاً لاضعاف عدو مشترك ، فضلاً عن الاختيار الضمني للمُرشح والارضية الملائمة للتفجير . فمن الصعوبة الفصل بين طلحة ، الاسم البارز في التكتل ، وبين البصرة التي خُطط لها دور وسطيٌّ بين معسكرات ( الامصـار ) . وكان طلحة قد انفرد عن صاحبيه ( على والزبير ) من بقايا « أهل الشورى » ، بموقف التحريضي حتى الاستعداء ، ضد عثمان الذي اتهمه بالتآمر عليه وكان شديد التذمر من نشاطه « المريب » في ( المدينة )( ) . وثمة مؤشّرات عدة اوردها ( الطبري ) حول علاقة طلحة غير الودية بعثمان ، خاصة ما نسب للاول من رفضه لمناشدة عليّ بردّ الناس عن الثاني ، « حتى تعطي بنو أمية الحق من انفسهـا »(» أو « تعطينـي » ، كما أوردها ابن الاثيرة .

على أن هذه الحركة كانت تعاني رغم ذلك من افتقاد المحتوى الاصلاحي ، خاصة أنها جاءت في اعقاب ثورة دموية ،كان من اسبابها التلمر من الاستئثار القرشي الذي شارك فيه طلحة والزبير ومعظم الصحابة . فقد كان عثمان حريصا على ارضاء هؤ لاء وإغداق الاموال الطائلة عليهم ، لا سيا طلحة حيث ذكر أن آخر ما أعطي له بلغ خمسين ألفاً ، كان ديناً لعثمان الذي جعله « معونة له » (» . بالاضافة الى ما أقطعه لبعضهم من الارض

<sup>(1)</sup> وصفهم ابن العبرى ، بانهم كانوا أشد الناس على عثمان . تاريخ مختصر الدول ص ١٥٠ .

<sup>(2)</sup> زاهية قدورة ، عائشة أم المؤمنين ص 232 -263

<sup>(3)</sup> ابن الاثير: الكامل ج 3ص 167.

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 139 .

<sup>(5)</sup> الكامل في التاريخ ج 3ص 183 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبري ج كص 139 .

في العراق ( السواد ) (١) ، التي كان لطلحة أيضاً فيها النصيب الوافر (١٥) . ولذلك كانت نقطة الضعف الرئيسية في هذه الحركة أن الشعار الساذج « الطلب بدم عثمان » (3) الذي رفعته في البصرة \_ أحد الامصار المتمردة على الخليفة السابق \_ لم يتلاءم مع الموقف المعروف لزعهاء الحركة من هذا الاخير، فضلًا عن تحفظ قادة الامصار من امتيازات الزعهاء الحجازيين التي كانت على حسابهم بصورة عامة . ولذلك فان ما طمحت اليه هذه الحركة ، عبر الاستغلال السريع لمشاعر العطف ازاء قتل الخليفة وبالتالي استخدام التأثير المعنوي الصحابها على المسلمين ، اصطدم بانشقاق البصرة وانقسام قبائلها بين قلة مؤيدة ، وأخرى معارضة ، بينا وقفت الاكثرية على الحيادة . ولقـد أدى هذا الواقـع الداخلي الى فشل هذه المدينة في أن تكون أحد المحاور المتكافئة في الصراع على السلطّة طوال العصر الاموى .

وكان خروج عائشة ومعها اثنان من الصحابة الكبار الى البصرة ، مؤشر النهاية للحجاز السياسي ، الذي فرغ أو كاد من رجالات قريش بمن في ذلك المهاجرين ، فتوزعوا آنذاك بَين البصرة وآلشام ، فضلًا عن انزواء بعضهم في ( المدينة ) معتزلًا السياسة ، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ٥٠ . وتما يلفت الانتباه ، أن هذه الحركة ذات الطابع القرشي الذي تجسد في مكة ، انتقلت ومعها الملامح نفسها الى البصرة ، حيث يبدو هذا الطابع غالباً في انتهاءات القتل الذين وردوا في تاريخ ( خليفة بن خياط ) ، من فروع أمية وأسد وعبد الدار وزهرة ومخزوم وتيم وجمح وسهم ، بينها وردت اسهاء قليلة من تميم وقيس بن عيلان وسليم وباهلة وعشائر غير معروفة من اليمن ٠٠٠ ويلاحظ انعدام المشاركة الثقفية ، الا من حليفين لبني زهرة ، أحدهما عبد الله بن المغيرة ( ابن الاحنس بن شريق ) ، حيث كان أبوه أول الذي قَتلوا دفاعاً عن عثمان ٣ . فقد كانت ثقيف حتى ذلك الحين ملتزمة بموقف المغيرة بن شعبة المعتزل لذلك الصراع (»)، انطلاقاً من اعتباراته السياسية والاقليمية . فلم يجد مصلحة للطائف أن تتورط في التطاحن على النفوذ بين مكة و ( المدينة ) ، خاصة عندما تكون خارج الموقع التقليدي للسياسية الثقفية ، القائمة على

أبو عبيد ، الأموال ص 121 . ابن رجب ، الاستخراج ص 106 .

<sup>(2)</sup> ورد في مروج الذهب للمسعودي أن غلة طلحة من العراق كانت خسين الف دينار في اليوم . ج 2ص 333 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 174 ، الغلابي البصرى ، وقعة الجمل ص 38 ، 40 ، 40 . (4) سيف بن عمر ، الفتنة ووقعة الجمل ص 124 -130 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ، الفتنة ص 118 . (6) تاریخ خلیفة بن خیاط ج 1ص 208 -212 .

<sup>(7)</sup> سيف بن عمر : الفتنة ووقعة الجمل صُ 71 . ابن الاثير ، الكامل ج 3ص 353 .

<sup>(8)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 168 .

التحالف مع الفرع الاموي ، الذي بلغ ذروته من التماسك عشية الفتح الاسلامي لمكة . وفي المقابل كانت مشاركة ( الانصار ) واضحة في جيش علي ، حيث كانت طلائعه البارزة الى البصرة من أبي أبوب الانصاري ( الخزرج )  $\cdots$  وخزيمة بن ثابت الانصاري ( الاوس ) وسعد بن عبادة ( الخزرج )  $\cdots$  . بالاضافة الى مؤيدي عثمان بن حنيف الانصاري - واليه على البصرة - وجاعة حكيم بن جبلة ، وأكثرية يمنية سواء من هذه الاخيرة أو من الكوفة ، التي كان على على اتصال مسبق بقبائلها عبر الاشتر وعدد من أركانه ( ابن عباس ، محمد ابن أبي بكر ، محمد بن جعفر ، الحسن بن علي ، عار بن ياسر )  $\cdots$  .

وهكذا انتقل الصراع الحجازي الى العراق ، بعد ذلك الفرز السياسي الذي رافق تكتل الانصار الى جانب علي وانطلاقه من ( المدينة ) ، للقضاء على حركة المعارضة التي تشكلت في مكة قبل تحولها الى البصرة بقياداتها الفرشية الكبيرة . فلم يتردد ( الانصار ) آنذاك في الانضمام بثقلهم الى علي ، الذي اعتبروه أقرب الخلفاء اليهم ومن ثم الى تحقيق مشاركتهم الفعلية في السلطمة . وكان كلاهما مدفوعاً الى التحالف مع الآخر ، من منطلق معطيات المرحلة ، غير المتعارضة مع الخط الاصلاحي الذي كان على علي السير في ركابه ، فضلاً عن ملامسة « المثالية السياسية » ـ اذا جاز التعبير ـ لدى الخليفة ، وعقدة السلطة عند السيامية أمام أن المجارين ) في السقيفة . ولا يفجانا في هذا المجال تعيين أحد زعاء ( الانصار ) مسهل بن حنيف ـ على ( المدينة ) عشية خروج علي الى العراق (ه) ، بما لذلك من دلالة هامة ، في البيعة المطلقة باسمهم لعلي حيث ينسب اليه قوله : « نحن سلم لمن نفرذ بين جماعته ، في البيعة المطلقة باسمهم لعلي حيث ينسب اليه قوله : « نحن سلم لمن مناحية أخرى ، وقفت قريش باغلبيتها غير « المهاجرة » وراء حركة المعارفة التي ومن ناحية أخرى ، وقفت قريش باغلبيتها غير « المهاجرة » وراء حركة المعارضة التي تشكلت في مكة ، قبل تحولها الى البصرة ومعها الصراع التقليدي بين المدينتين المدينة الموارة التعليدي بين المدينتين المدينتين المدينتين المدينتين المدينت على المدينة الموارة التعليدي بين المدينتين المدينة عن المدينة عنورة المحرورة الميارة الموارة الموارة الموارة المعارضة الميناء المعارضة التوريد المورة ومعها الصراع التقليدي بين المدينة على المورة ومعها الصراع التقليدي بين المدينة المدينة على المورة ومعها الصراء التقليدي بين المدينة عن المورة المورة المعهد المورة المعارضة المورة المعارضة المورة المعارضة المورة المعارضة المورة المورة المعرفة المورة المورة المورة المعرفة المورة المو

<sup>(1)</sup> خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة النجارى ، الغلابي البصري ، وقعة الجمل ص 31 . ابن حزم ، جوامع السيرة ص79 .

<sup>(2)</sup> الغلابي ، وقعة الجمل ص 32 -33 .

<sup>(3)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ووقعة الجمل ص 143 -144 .

V. Vaglierie, Al- Ashtar. E. I, Tome I P. 725
 الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 31 . الفترح لابن الاعثم ج 2 ص 290 . الطبرى ج 6 ص 51 . ورد في تاريخ الهمقوبي أنه عين أبا حسن بن عبد عمر و النجارى ج 2 ص 181 .

 <sup>(5)</sup> كان عمر ينيب عنه في المدينة زيد بن ثابت بصورة عامة . تاريخ خليفة بن خياط ج اص 153 -154 .

<sup>(6)</sup> الفتوح ج2 ص443 أ المنقري : وقعة صفين ص93 .

الحجازيتين ، الذي سيمتد بوجوه مختلفة حيث امتدت رقعة النفؤذ العربي الاسلامي .

وكان بروز البصرة آنذاك كأرضية للثورة المضادة ضد ( المدينة ) ، مؤ شرأ الى تمحور الصراع خارج الحجاز وظهـور مراكـز استقطاب جديدة ، وذلك تحت ضغط التحولات السياسية والاقتصادية التي كانت المبادرة فيها للاقاليم المفتوحة . ولم يكن ثمة خيار أمام علي ، الذي اصطدم بعزلة حجازية في الايام الاولى لخلافته ، بسبب الحصار القرشى المثلث (مكة والبصرة والشام) المتربص به ، سوى التوجه بدوره الى مراكز الثقل السياسي التي أصبحت في هذه الاقاليم . ولعل الكوفة ، انطلاقاً من عدة اعتبارات بدت آنذاك محطّ أنظاره ، حيث لا زالت وحدها حارج نطاق الاستقطاب الذي تبلور في الشام وتذبذب في البصرة . بالاضافة الى ذلك فان الموقف العام في الكوفة لم يكن وديًّا مِن قريش ، بعد أن كانت أول المناوئين لها بصورة علنية ، عندما تضاربت مصالح الطرفين في « السواد » ( 33 هـ ) (» . ولا يسعنا في هذا المجال ، التقليل من شأن الدور الذي قام به الاشتر \_ قائد الانتفاضة ضد والى عثمان سعيد بن العاص \_ لمصلحة ذلك « التحالف التاريخي » بين على وأهل الكوفة . فهذا الزعيم اليمني الذي تعود علاقته بالخليفة منذ أن قاد جماعته الكوفيين الى ( المدينة ) ، حيث طغى اسمه آنذاك على قادة الامصار ، دون أن يتورط مباشرة في قتل عثمان ، ظلَّ أياماً الرجل القوى في عاصمة الخلافة ، وذلك حتى بيعة على التي كان له الدور الرئيسي فيها . وفي ضوء هذا الاعتبار فان بروز الاشتر كان مرتبطاً بموقعه الكوفي ، الذي أسهم في التمهيد لنقل العاصمة الى العراق . ولذلك فان هذه الفكرة ولدت في ( المدينة ) وانطلقت منها ، تحت تأثير العزلة السياسية المحيطة بها ، ولم تأت عرضاً كما هو شائع في أعقاب معركة الجمل.

وكان علي قد مهد لقراره باتصالات مع قبائل الكوفة ، متزامنة مع خروجه من الحجاز ، خاصة وان الموقف العام في المدينة لا يزال مضطرباً، في وقت كان واليها - أبو موسى الاشعري - يتردد في بيعة على (٥) ، محاولاً تأليب الكوفين ضدا(٥) . ومن البديهي أن رفض معاوية الاعتراف بالخليفة الجديد ، تحت ستار شروطه المقنعة ، كان من دولقم اتخاذ الاشعري هذا الموقف السلبي ، المتأثر بالموقف الشامي ( ان بيعة منها في وعنق صاحبكم ، ولئن أردنا القتال مالنا الى قتال أحد من سبيل حتى نفرغ من قتلة عنهان ١١١٥» . ولعل ذلك ينطبق على و جماعة مكة ، والثورة على الخليفة في أعقاب محنة دامية ، حيث كان من الصعوبة القيام بهذه المبادرة في معزل عن ذلك الخصم القوي والمراهنة على موقفه الذي

<sup>(1)</sup> تاريخ الظبري ج 5ص 88

<sup>(2)</sup> الفتوح لابن الاعثم ج 2ص 250 ، 291 .

<sup>(3)</sup> تاريخ اليعقوبي ج 2ص 181 .

<sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج 1ص 61 .

كان مصدر الخطر الحقيقي على « خلافة الحجاز». وفي ضوء هذا الدافع ، لم يكن من سبيل الى تجاهل قوة الشام وثقلها السياسي والعسكري ، وما بها من « الرجال والاموال » حسب التعبير المنسوب للزبير، . ولكنهم باستثناء هذا الاخير تجنبوا الذهاب اليها خشية الوقوع في الاحتواء الاموي الذي سبق أن تذمر وا منه في ( المدينة ) . كذلك سيجد معاوية في التجاء اثنين من الصحابة التاريخين الى الشام ومعها قرشيو الحجاز ، فضلاً عن عائشة ، ما يضفي على موقفه من على طابعاً من الشرعية ، كان بأمس الحاجة اليه (كون اصحاب النبى « وعشيرته » يقفون الى جانبه ) .

ومن هذا المنظور، فقد حذر يعلى بن منية، المموّل الرئيسي لحركة مكة «القرشية» من «أن معاوية قد سبقكم الى الشام وفيها الجماعة وانتم تقدمون عليه غدا في فرقة ، وهو ابن عم عثمان ، دونكم أرايتم إن دفعكم عن الشام ، أو قال : اجعلها شورى ما أنتم صانعون . اتقاتلونه أم تجعلونها شورى فتخرجا (طلحة والزبير) منها » (» . فكان ما قدّمه عبد الله بن عامر ، البديل الوحيد لحركة ، مكتوب عليها الفشل في الحجاز كها في الشام ، دون اسقاط الاخيرة من حسابه كورقة أساسية في الصراع الخطير على السلطة « فان غلبتم علياً فلكم الشام وان غلبكم علي كان معاوية لكم جُنة » (» .

ولم تلبث البصرة أن سقطت في أيدي القرشيين وحلفائهم بعد معركة غير متكافئة ، استُدرج خلالها الوالي عثمان بن حنيف الى الصلح قبل طرده من المدينة، (١٠) . واقتصرت المقاومة الجدية على حكيم بن جبلة وجماعته (عبد القيسن) ، حيث بذل محاولة مستمينة للحؤول دون السيطرة على بيت المال ، ولكنه قتل في المعركة (١٠) . وفي ذلك الوقت كان على يتأهب للخروج الى العراق متعقباً خصوهه ، قبل استفحال حركتهم وانتشارها ، خاصة وان عائشة بعد سقوط البصرة ، بادريت الى الاتصال بقبائل الكوفة واليمامة فضلاً عن إن اعاشلة بعد سقوط البصرة ، بادريت الى الاتصال بقبائل الكوفة واليمامة فضلاً عن عليها . ولعل أكثر ما خشيه هذا الاخير ، قيام اتصال بين البصرة والشام وما يرافقه من عليها . ولعل أكثر ما خشيه هذا الاخير ، قيام اتصال بين المبصرة والشام وما يرافقه من حصار اقتصادي للخلافة ، التي تستمد مصادرها من الاقاليم ، خاصة العراق . ومن هنا كانت أهمية الكوفة بالنسبة لعلي وما يعوّله عليها في الفصل بين عدوين يتربصان به ، حيث تجلى ذلك في التمهيد لاستقطابها والتودد الى أهلها لا . . انبي قد اخترتكم على

<sup>(1)</sup> الصدر نفسه ج1 ص56 .

<sup>(2),</sup> الامامة والسياسة ج 1ص 56

<sup>(3)</sup> لكان نفسه .

<sup>(4)</sup> تاريخ اليعقوبي : ج 2ص 181 .

<sup>(5)</sup> سيف بن غمر: الفتنة ص 130 . ابن الاثير: الكامل ج 3ص 217 -218 .

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ص 132 .

الامصار وإني بالاثرة عن . فهو لا يغادر الحجاز ، قبل الاطمئنان الى ولاء الكوفة ، انطلاقاً من اهميتها الجغرافية في الصراع المرتقب مع الشام ، فضلاً عن اهميتها الاقتصادية المعروفة حيث تفوقت على البصرة في هذا المجال . ولقد تجلى ذلك في استئثار الصحابة وزعماء الحجاز لها في عهد الحليفة السابق وتحقيق ثروات كبيرة بعد هجرتهم الى العراق واقامة بعضهم فيهائ

وهكذا فان مطاردة الثائرين قبل التأكد من الموقف الكوفي كان يعتبر نوعاً من المغامرة خاصة بعد هزيمة انصار الخليفة في البصرة . على أن القرار في هذا السبيل كان له وجه حجازي بالاضافة الى الوجه العراقي ، حيث لم يتحمس ( الانصار ) بصورة عامة لمغادرة ( المدينة )ه . ويرجح ان الاكثرية منهم لم تشارك في حرب البصرة ، نتيجة تخوفهم من افتقاد الخلافة بعد خروج علي ومعه اركانه الكوفيون ( الاشتر وكميل بن زياد سقطت ( النخعين ) ه . وكان أبو ايوب الانصاري قد اسر اليه ونصحه بالبقاء في ( المدينة ) ه . كما حذره عبد الله بن سلام من ذلك « لئن خرجت منها لا ترجع اليها ولا يعود اليها سلطان المسلمين ابداً » ه .

ولعل موقف (الانصار) «المتناقس » ، كان أحد أسباب تأخر الخليفة في امداد والى البصرة ( الانصاري ) بفرقة منهم لانقاذ المدينة . وقد يكون لضعف هذه المشاركة اثر في البصرة ( الانصاري ) بفرقة منهم لانقاذ المدينة . وقد يكون لضعف هذه المعراق ، في خلو روايات المؤرخين من أي تقدير لقوة ( الانصار) التي رافقت الخليفة الى العراق ، في الوقت الذي تعير فيه الى « الكوفين والبصريين » ( اللين بلغوا سبعمائة رجل ( ، ويبعد أن استراك ( الانصار ) كان نخبوياً في هذه المعركة ، بحيث اقتصر على عدد من زعمائهم الملتزمين معه ، اللدين كانوا طليغة جيشه الى البصرة ( ، ومعنى ذلك أن القوة العسكرية التي اعتمد عليها ، كانت في أكثريتها من قبائل الكوفة بالإضافة الى قلة من المبصرة ( ، ) . الحلفاء الطبيعين لعلي واعتماده المبصرة ( ، ) . الحلفاء الطبيعين لعلي واعتماده

<sup>(</sup>۱) سيف بن عبر ص135

<sup>(2)</sup> المسعودي ، مروج اللهب ج 2ص 332 -333 .

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، الكامل ج 3ص 205، 221.

<sup>(4)</sup> المكان نفسه .

<sup>(5)</sup> الفتوح لابن الاعثم ج 2ص 267 -268 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 170 .

<sup>(7)</sup> ابن الاثیر، الکامل ج 3ص 221.

<sup>(8)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 169

<sup>(9)</sup> وردت تسعمائة لدى ابن الاثير، الكامل ج3 ص222 .

<sup>(10)</sup> الغلابي ، وقعة الجمل ص 31 ـ 33 . المسعودي ، مروج الذهب ج 2ص 359 -360 .

<sup>(11)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ص138-140

عليهم في المهمات الصعبة ، حيث سيتبلور ذلك في حرب صفين ، التي حددت المواقع السياسية للقبائل . فمن كان متردداً منها في الحرب ضد عائشة واثنين من الصحابة الكبار ، تخلى عن هذا الموقف ضد معاوية الذي كان يخوض معركة واضحة المعالم لمصلحة الجناح المتطرّف من قريش .

وكان علي قد أصبح على تخوم الكوفة ، مصطحباً أحد زعمائها البارزين ( الاشتر النخعي ) \_ الذي مهّد لتلك العلاقة التاريخية \_ ومسبوقاً بجهود حثيثة في هذا السبيل قام بها كل من عبد الله بن عباس وعمار بن ياسر والحسن بن علي فضلاً عن الاشتر . فقد كان له فتر الا عبر في عبيئة الاجواء لمصلحته وفي احتواء الموقف السلبي لواليها اليمني ( الاشعري ) وتطويق نتائجه على الاكثرية اليمنية فيها ، حيث انتهى به الامر الى العزل وتعيين أحد ( الانصار ) ‹ مكانه . وما لبثت وفود القبائل أن وافته الى ( ذي قار ) حطته الاولى في العراق لا سياإ « النخعين » ( الذين كانوا أكثر حماسة في تأييده ، وكان في طلعتهم الى جانب الاشتر ، ( كميل بن زياد ) الذي رافق عليًا من ( المدينة ) وهاني بن هوذة ، آخر ولاة الكوفة في عهده .

وثمة مؤشر آخر في ذلك الصراع الحجازي الذي دارت رحاه في معركة (الجمل) (٥)، أن التأييد الكوفي انقذ الموقف على جبهة الخليفة . فلم يكن من السهولة عليه تحقيق النصر على خصومه ، لو أتيح للاشعري تنفيذ خطته الرامية الى تحييد الكوفة في تغذا الصراع . ومن هنا كانت المراهنة عليها شديدة الخطورة ، حيث حرص علي على التأكد من ولائها ، بالسير أولا الى (ذي قار) قبل اتخاذه طريق البصرة التي تجمّع فيها الرافضون لخلافته . على أن علياً رغم الانتصار الذي حققه في ضم الكوفة اليه ، كان بأمس الحاجة الى انتصار سياسي آخر في البصرة المنقسمة آنذاك على نفسها ، بغية الوصول الى جبهة موحدة في العراق بموازة الجبهة الشامية . وكان أن تبدّل المؤقف أو كاد لمصلحته ، في وقت طغى فيه شعار « الاصلاح واطفاء الناثرة » (٥) (الشحناء ) ، على لمصلحته ، في وقت طغى فيه شعار « الاصلاح واطفاء الناثرة » (٥) (الشحناء ) ، على أجرًاء الحرب المشحونة في البصرة (٥) . وهذا ما جعل التوازن شبه مفقود بين فريقين :

<sup>(2)</sup> فرع من كهلان القحطانية ، كان أول للسلمين منهم في حياة النبي ( الاسود بن يزيد من قيس النخمي ) . القلقشندي ، نباية الارب ص 73 -74

<sup>(3)</sup> خليفة ، بن خياط ج 1 ص 233

<sup>(4)</sup> وقعت في جمادى الآخرة سنة 36 هـ / كانون الاول 656 ) . تاريخ الطبري ج5 ص202 . فلهوزن، تاريخ الدولـة العدمة ص. 33 .

<sup>(5)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ص 150 -151 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 207 . المسعودي ، مروج الذهب ج 2ص 361 .

أحدهما يتسلح بشرعية الخلافة ومعها الدعوة الى السلام ، بينها تغلب نزعة القتال على الآخر في اطار المطالبة بشرعية غير مسوّغة .

حقق علي انتصاراً عسكرياً على حركة البصرة المناوئة ، ولكنه لم يقترن بالنصر السياسي الذي كان يسعى اليه ، بعد اخفاق محاولاته في اجتذاب زعاء الحركة الى جانبه . ولذلك جاء الحزن على مقتل طلحة والزبير في المعركة ، في مستوى الحسارة القرشية ( التي كانت أحدى أهم الثغرات في جبهته السياسية . ولقد جاءت نهاية المعركة كبدايتها تؤكد حرصه على تجنب الانتقام من اخوة له في العقيدة والعشيرة « اذا هزمتموهم فلا تجهز وا على جريح ولا تقتلوا أسيراً ولا تتبعوا مولياً ولا تطلبوا مدبراً » ( . كما حرص على اطلاق الاسرى بمن فيهم عائشة ـ رأس المحرضين عليه ومعاقبة الذين اسلؤ وا اليها من جماعته ( السرى بمن فيهم عائشة ـ رأس المحرضين عليه ومعاقبة الذين اسلؤ وا اليها من جماعته من الامين ، قبل التحاقهم بمعاوية في الشام ( ) .

وكان الحجاز الخاسر الرئيسي في معركة ( الجمل ) ، التي كرَّست اخراج الخلافة منه بعد توحيد العراق واستبدال ( المدينة ) بالكوفة ،حيث « رؤ وس العرب واعلامهم » «ك الدين نصروه في هذه المعركة . ولقد جاء ذلك القرار تنفيذاً لفكرة خرجت مع على من الحجاز واستجابة حتمية لمعطيات تلك المرحلة . فقد أخذ هذا الاقليم يفتقد شخصيته المحورية منذ غياب عمر ، الذي كان باستطاعته ، رغم الفراغ العسكري في عهده وانتقال الطاقات البشرية الشابة الى جبهات الفتوح ، الموازنة بشيء من التكافؤ بين ثقل الامصار ومركزية الحجاز ، التي كانت في النتيجة استمراراً لسياسته التوفيقية بين « عصبية » الدولة و « دعوتها » ، المتلازمتين في رأي ابن خلدون « » . فقد تغلبت بعده العصبية القرشية بشكل سافر ، لتجيء بعثمان الى الخلافة دون علي ، الذي كان يفتقد الى ذلك الغطاء القرشي « » . وكذلك فإن قريشاً قد اثبتت بالممارسة أنها « أوسط العرب » « »

<sup>(1)</sup> الغلابي ، وقعة الجمل ص47 .

<sup>(2)</sup> المسعودي ، مروج الذهب ج 2 ص 362 . راجع ايضاً تاريخ الطبري ج 5 ص223 , .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 5 ص 222 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 51 ص 223-224 .

<sup>(5)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ص 135 .

<sup>(6)</sup> المقدمة ص 279-284. (7)

<sup>(7)</sup> رضوان السيد ، جدليات المقل والنقل والتجربة التاريخية في الفكر السياسي العربي الاسلامي ، مجلة الفكر العربي ص77 عدد15 (1980) .

<sup>(8)</sup> الامامة والسياسة ج1 ص6 .

و وجُنتهم (۱) ، ليس من سبيل الى شرعية دون شرعيتها مهها اختلفت المسوّغات ، من (الفراية » ( الشورى » الراشديتين ، الى « الورائة » الاموية ، الى آخر ذلك من الاشكال ( الدستورية » التي تنفق في المضمون على حق قريش المقدس ( جامعة النبوة والحلافة » ( هرأ محكناً لو شاءت قريش انفاذه ، ولكنها تخلّت عنه بعد استنفاذ دوره وبعد أن أصبح عاجزاً عن حملية ( الشرعية » المقاددة أمام خطر الامصار كذلك فان علياً ، الذي لم يكن لقريش دور في خلافته ، كان في مقدمة الاسباب التي شجعت منافسية طلحة والزبير والاخرين على التمرد عليه ، هو الموقف السلبي لهذه الاخيرة منه . وهي سابقة لم يكن من السهل حدوثها ، لوكات له تلك الحصانة القرشية التي تمتع بها اسلافه الحلفاء .

وهكذا فان غياب النفوذ القرشي من (المدينة) في أعقاب البيعة لعليّ، كان مؤشراً الى إشاء دور الحجاز السياسي. فقد سقطت مكة في العام الثامن الهجري، ولكن قريشاً ارتفعت الى السلطة ، بحيث انطوت عاصمة الحجاز القدية على تراثها الغابر لتعيش في ظلّ ( المدينة ) عاصمته الجديدة . ثم تراجعت هذه الاخيرة ، فاقدة دورها المركزي ، في الوقت الذي استمر فيه الصعود القرشي ، ولكن على حساب الحجاز بكامله .

تاريخ الطبري ج5 ص86 .

<sup>·(2)</sup> رضوان السيد ، جدليات العقل والنقل والتجربة التاريخية . ص 77 .

## الحجاز وصفين

د ولعلها مفارقة أن ينقلب على د الشورى ، الذين تحمسوا لها في السابق ، وأن تتحول بالتالي الى د سلاح جدلي ، لدى المعارضة السياسية ضد الحكم الاموي ، بعد أن كانت سلاح السلطة في المهد الراشدى »

انكفا دور ( المدينة ) السياسي ، الذي بدأ مع النبي وبلغ ذروته في خلافة عمر . وكان ذلك في أعقاب متغيرات الفتوح الجغرافية والاقتصادية كها سبق أن أشرنا . فلم يعد عمكناً آنذاك استمرار الحكم المركزي في الحجاز ، بعد تحوّل طاقاته البشرية أو معظمها الى ( الامصار ) ، في نطاق « هجرة استقرار » دائمة ، مستبدلة مواطنها الولى بمراكز جديدة مرتبطة باسمها وذلك بصورة نهائية . فقد أحدثت الفتوح انقلاباً في حياة القبائل المهاجرة ، بحيث أصبح من العسير جداً عودتها الى النمط الاجتماعي المتواضع الذي اقتنعت به من قبل . واذا كان ذلك واقع القبائل العادية التي كانت تعيش بأغلبيتها في فلك « الايلاف » المكي قبل الاسلام ، فكيف بقريش التي ظهرت بينها الدولة الجديدة واحتوتها بعد أقل من ربع قرن ، لتثبت انها الاقدر على المبادرة وتوقيتها المناسب .

وكانت ثمة ظاهرة خاصة في الدولة العربية الاسلامية ، أن تسفر عن انتصار فريق ولكن دون هزيمة الآخر ، حيث لم يخرج المعادون من قريش « طلقاء » (» و « آمنين » (» فحسب ، بل متمتعين بحقوقهم السياسية الكاملة . وقد روى ( المسعودي ) أن الخليفة الاول ارتفع صوته على أبي سفيان ، فاستغرب أبوه ـ وكان لا يزال حياً ـ أن يفعل ذلك نحو من « كان بالامس سيد قريش في الجاهلية » (» . واذا كان هذا شأن أبي سفيان في أول العهد من الحلافة ، فلا يعود مجال للتساؤ ل عن بروز ابنيه ( يزيد ومعاوية ) في أكثر مناطق الفتوح أهمية وخطورة . وعمر الذي وصف بشدته على قريش (» ، انما كان شديداً في

تاريخ اليعقوبي ج 2ص 60 .

<sup>(2)</sup> ابن حزم ، جوامع السيرة ص 229 .

 <sup>(3)</sup> مروج الذهب ج 2ص 299
 (4) ابن سعد ، الطبقات الكبرى ج 3ص 64 .

التوازن بين السلطة والعصبية وحريصاً على احتواء الاولى للثانية ، وليس العكس كها حدث أبّان خلافة عثمان . وعدا ذلك فقد كان تعاطفه واضحاً مع القيادات القرشية ، سواء تمثلت بالصحابة ، الذين اكتسب مودتهم بامتيازات خاصة في العطاء وفي توزيع الارض عليهم في الحجاز ( اقطاع ينبع لعلي الوالعقيق للزبير الله . . . ) ، أم الكفاءات الادارية والعسكرية التي استعان بها من أمثال عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وأخيه معاوية وغيرهم الله .

وكان من البديهي أن تلحق التجارة بركاب الهجرة الحجازية وتبحث عن ظروف أفضل في الامصار ، حيث مصادر الاموال واكتظاظ السكان . وكانت الحركة التجارية في الحجاز قد انتقلت مع المهاجرين الى ( المدينة ) ، التي أصبحت ملتقى القوافل التي كانت تؤول الى مكة ، وأخذت المواد الغذائية ترد عليها من مصر عبر ميناء ( الجار ) الذي انتعش بصورة خاصة في عهد عمر (١٠) . وكان عبد الرحن بن عوف ( النموذج ) الاسلامي للتاجر الكبير ، الذي آخي في « هجرته » سعد بن الربيع الانصاري « أكثر أهل المدينة مالًا » (و) كما وصف نفسه ، ودفع مهراً لامرأة « انصارية » ثلاثين ألفاً (ه) ، بحيث أعطاه ذلك مكانة اجتماعية خاصة في ( المدينة ) ١٥ ، استمدها من هذا الموقع التجاري . على أن حركة التجارة في الحجاز ، لا تلبث أن تفقد أهميتها ، مع فقدان هذا الإقليم شخصيته المحورية التي طغت عليها المحاور الجديدة في الامصار . فقد كانت خاضعة في المقام الاول للموقع الوسطي ـ التقاطعي الذي احتلته مكة بين خطوط التجارة العالمية قبل الاسلام . واستطاعت من خلاله القيام بدور الوسيط « الضروري » بين دولتين متصارعتين ، قبل أن تفقد هذا الامتياز في أعقاب الفتوح التي قضت على امبراطورية الفرس وانتزعت من البيزنطيين المناطق الحيوية المطلّة على البّحر المتوسط والتي كانت محور التجاذب بين الطرفين . فقد أحدث ذلك انقلاباً جذرياً في الظروف الاقتصادية لهذه المنطقة ، بعد غياب النفوذ الفارسي ومعه التحكّم بتجارة الشرق ، حيث أصبحت مواصلاتها خاضعة للعرب المسلمين . ونتيجة لذلك تراجعت التجارة الحجازية ، حيث استمرت هجرتها الى الشمال ، بعد اخفاق القرشيين في مزاحمة تجار ( المهاجرين )و( الانصار ) في ( المدينة ) ،

بحی بن آدم ، کتاب الحراج ص78 .

 <sup>(2)</sup> ابن سعد ، الطبقات الكبرى ج 3 ص 104 . صالح العلي ، ملكيات الاراضي في الحجاز ص 972 -989 ، عبلة العرب عدد11-1969 .

<sup>(3)</sup> ابن سعد ، الطبقات الكبرى ج 3ص 283 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 3ص 282 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 3 ص 126 .

<sup>(6)</sup> المكان نفسه

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ج 3ص 287 .

وايجاد نفوذ اقتصادي لهم في هذه الاخيرة على غرار نفوذهم السابق في مكة ، مما دفعهم الى التطلع الى الامصار ، حيث لاقوا نجاجاً كبيراً في العراق ، الذي كان لاستثناف حركة الملاحة النهرية فيه وعودة الاتصال بين الجليج والبحر المتوسط (» ، تأثير كبير في انزواء التجارة الحجازية . وازدهرت أيضاً أسواق الشام التي اعتمدت في الماضي على « رحلة الصيف » ، وطغت على أسواق الحجاز بعد أن أصبح لها طابع محليّ ، وفقدت روّادها الذي انتقلوا الى العراق والشام « .

وهكذا فان الضربة القاضية التي نزلت بالحجاز ، شاركت فيها قريش بثقلها ، عندما تكتّلت وجوهها البارزة ضد علي في البصرة (عائشة ، طلحة وابنه محمد (تيم ) ، الزيبر وابناؤه عبد الله وعروة والمنذر (أسد) ، مروان بن الحكم وأخواه عبد الرحمن ويجي ، عبد الله بن عامر ، عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد (أمية ) . . .) (١٥ . وجاء خروج هؤ لاء وأصحابهم من (المدينة ) الى مكة ، ومن ثمّ الى العراق ، بمثابة اجهاز على آخر فصول المركزية السياسية التي استكملت انهيارها في الحجاز مع خروج على . فقد فرغت (المدينة ) من رموز الاسلام وروّاده التاريخيين ، الذي غابوا عنها مع سقوط طلحة والزبير في معركة الجمل وانزواء سعد بن أبي وقاص بعيداً عن شجون السياسة ، بينما غرق على في متاعب السلطة والدفاع عن شرعية الحلافة ، التي تعمدت بالدم منذ اغتيال عمر . وكان لذلك تأثير كبير في المنحى الذي اتخذه الصراع على الحكم آنذاك ، حيث ان تورط الصحابة الكبار فيه ، سيؤدي الى طغيان المضمون السياسي للخلافة ، وذلك في اطار من «الشكلية الاسلامية » المسوّفة لشرعية السلطة والقائمين عليها .

وليس ثمة شك أن الثورة على عثمان والبيعة لعلى في أعقابها ، كان لها دور كبير في تسريع بلورة الاتجاهات السياسية في الدولة الراشدة ، حيث كان عدم الاجماع على الحليفة من مظاهرها الاولى . وقد يكون من الصعوبة الافتراض في نطاق معطيات سياسية غتلفة ، اذا ما كان لـ «جماعة البصرة » موقف آخر من علي ؟ ولكن من المؤكد أن الموقف السلبي الذي اتخذته انعكس بصورة مزدوجة على الحليفة وذلك بحرمانه من تأييد معنوي كانت قادرة على توفيره ، فضلاً عن افتقاده الدعم القرشي الذي غاب عنه أو كاد ، اذا ما استثنينا أقاربه وشخصيات ثانوية قليلة . ولعل طموح الحركة المنبثقة عنها ، أن تكون بديلاً « وسطاً » في قريش ، اصطدم بانقسام جبهتها السياسية التي تم تشكيلها بصورة ظرفية وتحت تأثير العداء المشترك للخليفة . وعدا ذلك فان القواسم الاخرى تساقطت ظرفية وتحت تأثير العداء المشترك للخليفة . وعدا ذلك فان القواسم الاخرى تساقطت

LAMMENS, la Mécque, P. 110-115 (1)

OP. CIT, P. 112 (2)

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 5ص 203-221 . سيف بن عمر ، الفتنة 117-175 . تاريخ خليفة بن خياط ج اص 208-210 .

أمام المصالح المتضاربة ، سواء على مستوى القيادة ( التنافس بين طلحة والزبير) ، أو على مستوى الحلفاء حيث كان لبعضهم معطياته الحاصة ، كبني أمية الذين توخوا من هذه الحركة انهاك جبهة الخليفة وتأليب الرأي العام الاسلامي ضده . فسرعان ما وقع الحلاف بين مروان وطلحة « البديل المفترض » ، بعد اتهامه من جانب الاول بقتل عثمان . وقيل انه وراء « مصرعه » الذي توعده به « لا أطلب قاتل عثمان بعدك أبداً » (» .

وهكذا فإن معركة الجمل التي قضت على اتجاه ربما كان قادرًا على تمثيل الاعتدال، قد فتحت أبــواب الصراع بــين المتطرفــين ولــكن من منظــور متبــاين . فعلي الذي التفّ حوله الكوفيون ، لاّ سيها الذين عايشوا الثورة على عثمان ، كان ملتزماً بالقضايا التي طرحها هؤلاء وغيرهم ، وهي في جانب أساسي منها ذات مدلول اجتماعي ، ربما كانّ أكثر وضوحاً في الكوفة . فثمة قبائل في غالبيتها من اليمن ، حملت الخبرة الزراعية من مواطنها الاولى ، كانت ترقب « السواد » وتتوق الى اقتسامه منذ خلافة عمر . ومعاوية في المقابل ، جعل من الشام قلعة متماسكة ، تدين قبائلها بالولاء المطلق له ، خاصة الكلبيينُ الذين نزلوا قبل الاسلام في « دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام » ١٥ ، وتحالفوا مع الاسرة الاموية التي دانت لتأييدهم في جميع مراحل تاريخها السياسي . وكان نفوذ معاوية الذي بقى خارج التغييرات الادارية حتى في عهد عمر ، الذي عُرف عنه تحفظه من الشخصيات القُوية ، يَتجاوز نفوذ وال عادي يمتثل لأوامر الخليفة ، انطلاقاً من موقع الشام الجغرافي ومسوّغات القوة الذاتية التي حرص على تحقيقها ، سواء على صعيد التحالف القبلي أو بناً-السلاح البحري ، الذي جاء تحت شعار التصدي للخطر البيزنطي المستهدف هذه الولاية (٥) . ولا شك أن الخليفة الراشدي الثاني كان قادراً على احتواء تختلف الظاهرات السياسية ، بما فيها معاوية ، الذي مثِّل بني عبد شمس في السلطة ، من خلال صيغة التوازن المنتهجة في عهده . وقد حال ذلك دُون أي صدام بين الخليفة والوالي ، الذي كان ملتزماً بحدود الدور الذي رسمه له الاول ، دون القيام بنشاط ما قد يثير شكوكه . وهذا ما يفسر احتجاب معاوية وراء الاحداث البارزة في ذلك الوقت ، حيث كان سلوكه شأن بقية الولاة خاضعاً لمراقبة الخليفة المباشرة . وقد نجد صدى تلك العلاقة في رواية نقلها البلاذري عن ( مالك بن أنس ) ، عندما أرسل معاوية لعمر « اداهم » () وأموالًا بواسطة أبيه ، الذي أوصل الاولى وأخفى الثانية . واحتج لدى مطالبة الخليفة بحاجته اليها لقضاء

(1) ابن سعد ، الطبقات الكبرى ج 3ص 223 . البلاذرى ، انساب الاشراف ص 247 ( تحقيق المحمودي )

 <sup>(2)</sup> القلقشندي ، صبح الاعشي ج 1ص 316 .
 (3) ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب والاندلس ص 191 .

<sup>(4)</sup> جمع أدهم . وهو قيد خشبي (فلق) كما جاء في لسان العرب ج 12ص 210

دين عليه ، مما دفع عمر الى وضع « أبي سفيان في الادهم » حتى يستوفي منه المال (() ، دون أن يفجأ ذلك معاوية الذي قال حسب الرواية نفسها : « لو أنه الخطاب لفعل به مثل ما فعل بأبي سفيان » (2) . فثمة حدود اذن لنفوذ والي الشام لم يحاول الخروج عليها ، في وقت كان لا يزال الحكم في أوج مركزيته السياسية في النصف الثاني من عهد الخليفة القوى ، عندما انتقلت اليه ولاية الشام إثر موت أخيه يزيد ، حيث يبدو أنه عاش قريباً منه بعد فتح هذه الاخيرة (() .

وكان طموح معاوية للخلافة قد أخذ في الكشف عن نفسه منذ أواخر عهد عثمان ، بعد أن أصبح رجل الامويين القوي و « الوريث » المطروح لقريبه الخليفة ، رافضاً الاكتفاء بما حققه من نفوذ اقليمي لم يصل اليه وال آخر . ولقد شجعه على ذلك أن هذا العجد قد استنفد نفسه وافتقد مسوغ الاستمرار حسب رأيه « اني مصرّح أن عثمان بدا فعمل بما يجب الله ويرضاه ، ثم غير فغير الله عليه ، افيتهيا لي أن أرد ما غير الله عز وجل » (» . والواقع أن زعامة البيت الاموي باتت معقودة له ، منذ فتح مكة الذي أفقد أبا سفيان دوره السياسي في المجتمع الجديد . فقد حالت الهزيمة رغم « تخريجها » المعنوي ، دون رد الاعتبار الكامل لهذا الاخير الذي تجاوز الكهولة في ذلك الوقت .

وكان موقف الخلافة غير الودّي من أي سفيان ، قد دفع به للتراجع الى الصفوف الثانوية ، انسجاماً مع سياسة العهد الراشدي في الفترة الاولى منه « لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه » ( التي عبّر عنها عمر . فالزعامة الاموية انتقلت آنذاك الى عثمان الذي دخلها من « الباب الاسلامي » ، لـ « يحجب » دونها أبا سفيان الذي لم يسلّم الا مكرهاً بواقع الامر « لا عدمت من قومي من اذا شاء حجب » ( ا . و وفي ضوء ذلك فقد عقد الأمال على ابنائه ( ، الذين كانوا أكثر قدرة على التحرك في نطاق المتغيرات التي تصدّى لها ، كونهم أقل ارتباطاً بالصراع الذي تزعمه ضد الدولة الجديدة . فبينها برز الابن الاكبر ( يزيد ) في المجال العسكري ، وكان أحد أربعة من مشاهير قادة الفتوح في الشام ، استأثرت السياسة بالابن الثاني ( معاوية ) ، مما لفت اهتمام أي سفيان ، وأعدّه الشام ، استأثرت السياسة بالابن الثاني ( معاوية ) ، مما لفت اهتمام أي سفيان ، وأعدّه

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب الاشراف ج 1ص 9

<sup>(2)</sup> المكان نفسه .

<sup>(3)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 195 .

<sup>(4)</sup> ابن الأعثم ، الفتوح ج 2س 218 . .

 <sup>(5)</sup> أبو يوسف كتاب الحراج ص 46 .
 (6) البلاذرى ، أنساب ج اص 13 .

<sup>(7)</sup> ابن عساكر ، تاريخ دمشق الكبير 339 ، غطوط قصر العظم .

منذ وقت مبكر للسلطة ، متوخياً فيه المقدرة على ذلك « ليسودن ابني هذا قريشاً . . . . والعرب » (۱) . ولم يتردد أبو سفيان من دفع معاوية الى التقرّب من النبي بعد فتح مكة ، ليصبح أحد كتابه (2) ، مكتسباً من ذلك مظلته الاسلاميةالتي افتقدها الاب ، وكانت بالتالي أحدى ركائز طموحه الى السلطة « ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال رسول الله يا معاوية : اذا ملكت فأحسن » (:) . ولم تكن ثمة وصية لآبي سفيان أكثر موضوعية في المنطق الاموي ، من هذه الوصية وهو يهيء ابنه للمهمة الصعبة « أن هؤلاء المهاجرين سبقوا وتأخرنا فرفعهم سبقهم وقصر بنا تخلَّفنا وصاروا قادة وصرنا اتباعاً . وقد ولَّوكم جسيبًا من أمرهم فلا تخالفوهم وأنك تجرى الى أمد لم تبلغه وستبلغه » (<sup>(1)</sup> .

وكانت البصرة التي جوت على أرضها معركة الجمل ، متحفظة الى حد ما نحو على بسبب قتلاها الذي سقطوا فيها وكان عددهم على ما يبدو مرتفعاً (؛) . دون أن تتحمس فيّ الوقت نفسه لمعاوية أو تكون ( عثمانية » كها وُصفت لدى بعض المؤ رخين (؛) ، لان ذلك سيضعها في الجانب الاموي ، وهو لم يتحقق في البصرة التي كانت مواقفها غير وديَّة من الامويين بصورة عامة (7) . على أن هذا الموقف المتردد بين الولاء والمعارضة ، كان له تأثيره على جبهة العراق ، التي ظلَّت غيرمتماسكة أمام جبهة صلبة في الشام . وحلافاً للبصرة ، احتارت الكوفة عليًّا وربطت موقفها السياسي به ، حيث أصبحت مقرّ خلافته ، التي كان لها الدور الاول فيها ، من « البيعة » الى « الجمل » فضلًا عن « صفين » . وبينها تراجعت البصرة بعد « هزيمتها » ، تقدمت الكوفة لتصبح أحد محوري الصراع الاساسيين الى جانب الشام ، بما يحمله ذلك من معطيات خاصة لكل منهما ومسوّغات متفاوتة بين الاولى والثانية .

وكانت محاولات لتفادي الصراع الدموي ، قد جرت بين الطرفين ، وذلك عبر حوار غير مباشر ابتدأه موفد علي ( جرير بن عبد الله البجلي ) ﴿ الذي وُصف بأنه ﴿ من أهل الايمان والهجرة » (» ، دون ثمة توضيح الى ما ترمي اليه هذه الكلمة الاخيرة حيث يفترض أنه كان من ( المهاجرين ) ، أي الذين التخفوا بالمدينة قبل فتح مكة . ولعل

<sup>(1)</sup> البلاذري ، أنساب ج 1ص 50 .

<sup>(2)</sup> السيوطي ، تاريخ الخلفاء ص 194 . ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 428 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ص 195 .

<sup>(4)</sup> البلاذرى ، انساب ج اص 9 .

<sup>(5)</sup> سيف بن عمر ، الفتنة ص 179 . الطبري ج 5ص 236 .

<sup>(6)</sup> ابن قتيبة ، عيون الاخبار ج اص 204 . (7) ابن الاعثم ، الفتوح ج 4ص 168 .

<sup>(8)</sup> كان والياً على همذان في عهد الخليفة السابق . ابن قتيبة ج اص 84 .

<sup>(9)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 375 وما بعدها . القلقشندي ، نهاية الارب ص 163 .

المقصود هنا ، اعطاؤه صفة الاسبقية في الاسلام ، كنموذج للفئات التي تعاون معها علي في ادارته ، والتي كانت تستمد قوتها من هذا الدور في المقام الاول . على أن ذلك قد يفسر أزمة « الحضور » القرشي في قيادة الخليفة ، لا سيها كبار المهاجرين ، كسعد بن أبي وقاص مئلاً الذي آثر الابتعاد عن هذا الصراع ، رغم التأثير المعنوي الذي يمكن له محارسته على الطرفين ، كأحد التاريخيين الاحياء من أصحاب « الشورى » . وقد يفسر أيضاً غياب (الانصار) عن هذا الدور ، رغم الاعتماد الاساسي عليهم في ادارة علي ، حيث يعود ذلك الى الموقف « الشامي » منهم واتهامهم بالتواطؤ في قتل عثمان . وكانت هذه المبادرة التي نقدها «مهاجر » في الاسلام ومن قبيلة معتدلة ( بجيلة ) « ، فاتحة مراسلات طويلة نافت على السنة ، لم يسفر عنها سوى تعقيد الامور بالنسبة لعلي ، واكتساب مزيد من الوقت بالنسبة لمعاوية « ، حيث أتاحت له هذه الفترة تعزيز أوضاعه العسكرية الى حدّ

وإذا كان في مقدورنا تقويم كل من الجيهتين ، سنجد أن الأولى - أي الشام - كانت تخوض معركتها بقبائل في معظمها غير حجازية ، ومنها ما يعود ارتباطها بهده المنطقة ، الى ما قبل الاسلام . أما الكوفة ، فكان عدد من رؤ ساء القبائل فيها يشغل مهمات ادارية في عهد عثمان ، قبل الانتقال الى موالاة على ، أي أن غالبيتهم كانوا حديثي العهد في علاقتهم بالحليفة خلافاً لرؤ ساء القبائل الشامية . بالاضافة الى ذلك فان هذه العلاقة كانت خاضعة للمفهوم السياسي المتناقض لدى الطرفين . فمعاوية الخارج من بيت كانت له الزعامة التجارية في مكة وعلاقاته الواسعة في الشام ، نشأ متأثراً في سلوكه بهذا له الرصيد الدنيوي » ، الذي وظفه في تدعيم مركزه وتقوية نفوذه . وبدا علي في المقابل مقيداً بالاتجاه الاصلاحي الذي تتنفي معه المساومات والعلاقات المرحلية ، وبالتالي فان الخروج منه يؤدي الى تفريغ خلافته من أبرز مسوغاتها ، حيث جاءت في ظل المطالبة ، بالاصلاح .

على أن مبدأ ( التغيير » الذي كان مطلباً ملحاً للكثيرين ، تناقض في المقابل مع ( امتيازات » العهد السابق . وإذا كان ذلك أحد بواعث الثورة التي قام بها زعماء قريش في المصوة ، فانه سيؤدي الى تحريض آخرين على هذه السياسة ، ممن كانت لهم هذه الامتيازات أو بعضها ، وممن وجدوا في الحلافة (ملكاً) لبني هاشم شبيهاً بـ ( ملك » بني أمية في عهد عثمان ( قدوم عقيل بن أبي طالب على معاوية من الحجاز ) ( » . ولعل الدافع

<sup>(1)</sup> القلقشندي ، نهاية الأرب ص 163 .

<sup>(2)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ص 130 ، ابن عساكر ، تاريخ دمشق الكبير ، مخطوط ورقة 356 .

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج اص 76 .

نفسه هو الذي حدا بالزعيم اليمني ( الاشعث بن قيس الكندي ) ـ عامل عثمان على أفربيجان وأحد المشاركين في حركة الردة ـ أن يقف متحفظاً ازاء علي وتنزع نفسه الى الالتحاق بالشام ، حيث تجدما تبتغيه دون الكوفة « ان كتاب علي جاءني وقد أوحشني ، وهو آخذى بمال أذربيجان . وأنا لاحق بمعاوية » (» .

ولم تكن الحرب التي اشتعلت في (صفين) بعد فشل المراسلات، الا مرحلة حاسمة في الصراع « القرشي » على الخلافة ، أخذ يتبلور في ذلك الوقت . ولعله بات واضحاً من تقلص دور ( المهاجرين ) الكبار بعد موت أكثريتهم الساحقة ، قد أتاح المجال لغير ( المهاجرين ) من قريش العودة الى واجهة الاحداث ، وذلك بزعامة معاوية الذي توفُّرت فيه مقومات هذا الدور ( مجيء مروان على رأس بني أمية الى دمشق وخروج عمرو ابن العاص \_ من المهاجرين المتأخرين \_ من اعتكافه في فلسطين في الوقت الذي تناهى له مقتل عثمان ) . فتصبح الشام نقطة الثقل « القرشي » ، بما يعنيه ذلك من أهمية في تعزيز النفوذ المعنوي لمعاوية ، الذي يدافع عن مبدأ « الشرعية الاموية » ويلتف حوله « حزب » سياسي ، كانت نواته هذه العصبية القرشية . أما الكوفة التي عانت من فراغ كبير في هذه الناحية ، فقد تسلحت بـ « شرعية الشورى » التي كانت محور كتاب علي الاول الى معاوية : « فقد علمت أن الشوري للمهاجرين والأنصار دون غيرهم . . فاذا اجتمعوا على رجل سمّوه اماما» (٥) . وكان يقف الى جانبه « تيّار » سياسي أقل عصبية لقريش ، الا أنه كان يفتقد الى التعبثة النفسية والتجانس المصلحي ، حيث كان ذلك أكثر وضوحاً في الجبهة الشامية . ولعلها مفارقة أن ينقلب على الشوري الذين تحمسوا لها في السابق ، وان يتولى على الدفاع عنها وهو في السلطة ، رغم تحفظه نحوها من قبل (٥) ، وإن تتحول بالتالي الى « سلاح جدَّلي » (» لدى المعارضة السياسية ضد الحكم الاموي في وقت لاحق ، بعد أن كانت سلاح السلطة في العهد الراشدي . وهكذا تكون الشام قد خاصت من موقع المعارضة ، معركة « الشرعية » ومعها الرأي العام القرشي ، دون أن تتمكن الكوفة من مجاراتها ، رغم قرشية الخليفة ، حيث ترددت في التعامل مع شرعيته في السلطة من هذا المنظور فقط ، انطلاقاً من الفارق في مضمون الولاء واسبقيته بين القبائل الشامية والكوفية .

وقد نتساءل عن موقع الحجاز في هذه الاحداث ، واذا كان الصراع التقليدي بين

<sup>:(1)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 76 .

<sup>(2)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 374 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج 5ص 38 -41 .

<sup>(4)</sup> رضوان السيد ، جدليات الغلاقة بين الجماعة والوحدة والشرعية . مجلة الوحدة ص 20 .

مكة و ( المدينة ) أو بين قريش والانصار قد انتقل مرة أخرى الى صفين ، بعد أن شهدت البصرة أولى فصوله خارج هذا الاقليم ؟ واذا كان ذلك الصراع أكثر وضوحاً في حرب الجمل ، فلأنها اقليمية في طايعها محصورة في تحالفاتها مع غلبة لقريش في جانب وللانصار في جانب آخر . أما صفين فكانت حرب القبائل بكاملها التي خاضتها موحدة أو منقسمة ، كتتيجة للفرز السياسي الذي احدثته معركة الجمل ، وما اعقبها من ولادة محور جديد في الكورة الشامي . على أن الطابع الحجازي ظلّ مسيطراً بشكل أو باغر على صراع المحور الشامي . على أن الطابع الحجازي ظلّ مسيطراً بشكل أو باغر على صراع المحورين ، متمثلاً في اجتهاد كل منها لاستمالة الحجاز ( مكة والمدينة ) ، بما يعكسه ذلك من أهمية معنوية على وضع هذه الجبهة أو تلك . ورغم أن فئة اختارت لنفسها الاعتزال في الاولى ( مكة ) ش ، فانها وقفت الى جانب معاوية بصورة عامة ، وذلك خلافاً للثانية ( المدينة ) التي تعاطفت منذ البدء مع علي ، وشكل « انصارها » نواة جيشه الذي حارب في الجمل وصفين ، وان كان يبدو أن الذين شاركوا في الاخيرة أقل حجيًا من السابقة ، رعا لاحتجاج بعض الانصار على نقل مركز الخلافة الى الكوفة ، مؤثراً العودة الى مدينته نه .

وكان معاوية قد راسل أهل ( المدينة ) قبل تحرك جيشه الى صفين ، مستهدفاً تحييدها في الصراع بينه وبين علي « أن ندرك حاجتنا وإما يكف القوم عنا » (٥ . ولم تكن ثمة حاجة بالنسبة لمكة التي اقتصر المقيمون فيها على « المعتزلين » ، ان لم يكن على المتعاطفين مع الجبهة الشامية . وكان تحييد الحجاز في الواقع أحد أهم الاهداف التي سعى المتعاطفين مع الحيه من كسب مرحلي ويحققه من توازن متكافىء مع خصمه ، وذلك انطلاقاً من المدور المعنوي الذي يمكن أن يقوم به هذا الاقليم في تسويغ هذه والشرعية »أو تلك . فالحياد عملياً كان أحد مظاهر الحملة الدعائية ، التي استهدفت « الشرعية آلوكائز الاولى لخلافة علي التي انطلقت من الحجاز . وإذا كائنت نتائجه واضحة السلبية بالنسبة لهذا الاخير ، فإن ما طمح اليه معاوية هو تحقيق مساواة حتى في هذا الاطار ، بعد أن مر زمن على اسقاط الحجاز من حساباته السياسية « كان أهل الحجاز اعلى الناس ، في ايديم الحق فلها تركوه صار الحق في أيدي أهل الشام » (٥) . وبالتالي فان أية مراهنة خارج هذا المفهوم لم تكن واردة خاصة في الحجاز ، الذي انتهى دوره السياسي منذ ارتباطه اقتصادياً بالامصار ، حيث بلغت مرحلة من النفوذ وصلت الى محاسبة الخليفة نفسه ( الثورة على على في صفين ) .

<sup>(</sup>۱) نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ص 63 .

J. Vesely, Al- Ansar, P. 39 (2)

<sup>· (3)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 415 . نصر بن مزاحم وقعة صفين ص 62 -63 .

 <sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج أص 94 -95 . ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 430 .

وفي ضوء هذه المعطيات ، رأى معاوية في حياد الحجاز أو انقسامه انتصاراً له ، بعد أن اتخذ من الشام قوته الحقيقية « ان كان قد بايعه \_ أي علي \_ أهل الحجاز وأهل العراق ، فقد بايعمي أهل الشام ، وان هؤلاء في الامر سواء ، ومن غلب على شيء فهو له » ( السعني أهل الشام ، وان هؤلاء في الامر سواء ، ومن غلب على شيء فهو له » ( السعني المصراع سياسي المضمون ، في ظل « غلبة » تتسوغ معها القرارات والمواقف وتتراجع أمامها شتى الاعتبارات بما فيها الاسلامية : « وأما فضلك في الاسلام وقرابتك من الرسول وموضعك من بني هاشم فلست أدفعه » ( اليول سقوط المسوع « الديني » في حلبة الصراع السياسي ، حدا بعلي الى اثارة المسوع « القرشي » ، عور « المسألة الاموية » في هذا المجال . فهو يمتاز ـ أي علي ـ عبر هذا المنظور بالغطاء الذي يفتقده معاوية ، كون بيعته تمت في ( المدينة ) وباعتراف من كبار المهاجرين \_ وهو واحد منهم ( المصحاب الحق في الشورى . وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته هذه البيعة لدى بعض هؤ لاء ، من طعن في شرعيتها المفروضة بقوة السلاح ، فانها تبقى شأن البيعات السابقة ، معبّرة عن المترف في شرعيتها المفروضة بقوة السلاح ، فانها تبقى شأن البيعات السابقة ، معبّرة عن التحرف و ( الانصار ) .

على أن هذا الحوار بدا عقيمًا ، وذلك بانقسام قريش الى حجازية لها حق الشورى ولكنها معتزلة ، وقرشية شامية مؤيدة لمعاوية دون أن تتمتع بهذا الحق السياسي « فهات رجلين من قريش الشام (يقبل) الشورى أو تحل لهما الحلافة . . . والا فأنا آتيك ( بهم ) من قريش الحجاز » (» . ومن المفترض أن علياً قصد في تصنيفه طلحة والزبير اللذين خرقا البيعة ، ولكن من موقع لا يدانية معاوية الذي يفتقد امتيازاً يملكه ( المهاجرون ) فقط . وعلى الرغم من الطابع السياسي لهذا الصراع بين الخليفة ووالي الشام ، وكلاهما قرشي ، فان خلفيته كانت متباينة بصورة جذرية . فعلي ، الذي نشأ مفطوراً على الاسلام وملتزماً ببادئه فكراً وبمارسة ، كان يمثل في موقفه « القرشي » ذهنية ( المهاجرين ) الاوائيل من أصحاب النبي والمشاركين في بدر وأحد . وخلافاً لذلك طبع معاوية قضيته بعصبية قرشية ، لا تختلف في الاسلام عنها في الجاهلية « فكان الله يجوطهم في الجاهلية وهم على قرشية ، لا تختلف في الاسلام عنها في الجاهلية « فكان الله يجوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم ، افتراه لا يجوطهم وهم على دينه ؟ »(». فقريش هي درع العرب أو « جُنتهم »(»

ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 428 -429 .

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج اص 95 . ابن الاعتم ، الفتوح ج 2ص 430 .

<sup>(3)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 431 .

<sup>(4)</sup> الصدر نفسه ج 2ص 432 .

<sup>(5)</sup> تاریخ الطبری ج 5ص 86 .(6) المکان نفسه تاریخ الطبری ج5 ص86 .

وليس الاسلام بالمنظور الاموي ، الذي وجد فيه ابن خلدون قمة العصبية القبلية « عصبية مضر في قريش وعصبية قريش في عبد مناف وعصبية عبد مناف إنما كانت في بني أمية » 0 ·

وهكذا فشل معاوية في تحقيق دعم معنوي لقضيته في الحجاز ، بعد أن رفض « المعتزلون » من شخصياته البارزة التعاطف معه . وكان قد اتصل في هذا السبيل بثلاثة من زعمائه : اثنان من المهاجرين ( سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ) والثالث من الانصار ( محمد بن مسلمة ) . ولكن سعداً الذي كان آخر وجوه « الشوري » في الحجاز ، لم يكن ذا هوى في السياسة ، متفادياً التورّط في أزماتها التي تتابعت منذ حصار عثمان « هذا أمر قد كرهنا أوله وكذلك نكره آخره » ٤٠ . فآثر تجنب هذا المركب الصعب ، دون أن يكون وارداً في حسابه الانضمام الى جبهة غاب عنها ( المهاجرون ) ۞ ، ودون أن يخضع لتأثير الحملة النفسية التي قام بها والي الشام لاجتذاب الحجاز الى صفه ، متصدياً له بشيء من المقارنة « أفمن نهي عثمان عما فعله ثم كفّ عنه واعتزله حير ، أم من أمر عثمان بمافعله ثم خدله وخذَّل عنه » ( ) . ولم يكن عبد الله بن عمر أقل رفضاً في موقفه من سعد ، رغم استدارج معاوية له بقوله « لم يكن من قريش أحبّ إليّ ان تجتمع الناس عليه منك بعد مقتل عثمان «.(٥) . وهي محاولة توسلها معاوية فيها بعد ، لشق جبهة علي وحمل عبد الله بن عباس (أحد أركانه الكبار من المهاجرين )على التخلي عنه «وأنت رأس هذا الجمع اليوم، ولو بايع الناس لك بعد عثمان كنا اليك أسرع منا الي علي،﴿ . أما محمد بن مسلمة الذي وصفه معاوية بأنه « فارس الانصار » ، فكأن متأثراً بالاعتبارات نفسها التي أملت على سعد وعبد الله هذا الموقف ، حيث يبدو أن تكتلًا ضم هؤلاء الثلاثة خارجً نطاق المحورين المتصارعين · ولعلهم كانوا أكثر « حجازية » في موقفهم ، الذي كان متحفظاً من علي غير مسوّع لمعاوية ذرائعه المطروحة . وهذا ما عبّر عنه محمد بن مسلمة بقوله « انما نحن أنصار النبي » ® ، بما يحمله ذلك لجماعته من دعوة الى البقاء في ( المدينة ) التي

<sup>(1)</sup> و لان عصبية مضر كانت في قريش وعصبية قريش في عبد مناف وعصبية عبد مناف اتما كانت في بني أمية ، تعرف ذلك لم قريش وسائر الناس لا يتكرونه ، وإنما نسي ذلك أول الاسلام ، مما شغل الناس من اللـمول بالحوارق وأمر الوحي وتردد الملاكة لنصرة المسلمين ، المقدمة ص 282-383 .

<sup>(2)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 421 .

 <sup>(3)</sup> اقتصر تأييد ( المهاجرين ) لمعاوية على عمرو بن العاص الذي ( هاجر » في أعقاب غزوة الاحزاب .

<sup>(4)</sup> البلاذري ، انساب الاشراف ج 1ص 85 .

<sup>(5)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 418 . ابن عساكر ، تاريخ دمشق ( مخطوط ) ، ورقة 354 .

<sup>(6)</sup> البلاذري ، انساب الأشراف ج اص 105

<sup>(7)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ص 76 . ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 422 .

<sup>(8)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 424

ارتبطت عظمتها بدولته التي أنشأها على أرضها ، دون أن يجد مصلحة في الالتحاق بعلي الذي تخلى عن ( المدينة ) وانتقل الى الكوفة ، ودون أن يجد في تهمة الخذلان لعثمان التي ألصقها معاوية بالانصار الا افتراءً واضحاً ، من الحريّ أن تقع على كاهل معاوية « فان تنصر عثمان ميناً فقد خذلته حياً » (۱) ، حسب قوله .

وإذا ما حاولنا تتبع الحضور الحجازي في صفين ، سنجده متفاوتاً لدى الجبهتين الكوفية والشامية ، حيث الاولى كانت أكثر استقطاباً وربما أكثر تمثيلًا للحجاز الذي بقي بصورة عامة الى جانب علي ، خاصة بعد تجديد البيعة له في مكة إثر انتصاره في معركة الجلمل (ش) . على أن هذا الحضور كان سياسياً في المقام الاول ، لافتقاد هذا الاقليم مادة الجند الكافية ، على نحو ما شهدته حرب الفتوح لا سيا الموجة الثانية منها ، التي كان التفوق العددي فيها معقوداً للقبائل غير الحجازية على نحو ما أسلفنا . فهذا الصراع ، وهر في مضمونه احدى النتائج الحتمية للفتوح ، كان من الطبيعي أن يكون لقبائل الامصار ، حيث جرت هذه الحرب أيضاً ، دور متغلب على الصعيد العسكري ، كونها الاطراف المعنية مباشرة بالتطورات ، التي شهدتها الدولة الراشدية في النصف الثاني من خلافة عثمان وما رافقها من تدهور لاوضاعها الاقتصادية .

ولكن الحجاز رغم ذلك يحتفظ ، شأن معارك الفتوح ، بالعنصر القيادي الذي كان واضحاً لدى الطرفين ، مع دور أساسي للانصار ( في جانب على وانعدام له في الجانب الآخر . وكان ذلك انعكاساً للموقف العام الذي اتخذته ( المدينة ) من خلافة على ، حيث اتخذت طابع القضية الخاصة والمصيرية « وعظم من معه من أهل المدينة الانصار » ( ه . و لم يدياً أن يكون هؤلاء أشد حماسة للحرب والجناح الاكثر تطرفاً في صفين ، التي ابرزت بشكل خاص أبا أيوب الانصار ي ( ه ، مما أثار حفيظة معاوية ضد ( الانصار ) وكشف موقفه « العدائي » ( منهم . فلم تلبث ذكريات « بدر » و « أحد » أن تسيطر على أجواء الحرب في ( صفين ) ، لتتخذ طابعاً ثارياً متبادلاً ، كان أكثر وضوحاً في الجانب الاموي الذي عبر عنه معاوية « لقد غمّني ما لقيت من الاوس والخزرج » ( » . وكان تجريد الاموي الذي عبر عنه معاوية « لقد غمّني ما لقيت من الاوس والخزرج » (» . وكان تجريد

<sup>(1)</sup> ابن الأعثم ، الفتوح ج2 ص424

<sup>(2)</sup> الصدر نفسه ج 4ص 71.

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج 6ص 7 .

<sup>(4)</sup> المكان نفسه .

<sup>(5)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ص 372 . البلاذري ، أنساب الاشراف ص 381 ( ت المحمودي ) .

<sup>(6)</sup> يكشف عن ذلك ما نسب الى معاوية في كتابه لابي أيوب الانصارى :

لا تحسيوا أنني أننى مصيته (عشمان) وفي البلاد من الانتصار من أحمد (7) المصدر نفسه ص 445.

هؤ لاء من الاسم الذي استحقوه مع ( الهجرة » ، أحد مؤ شرات الصراع القبلي الذي تجلى في صفين ، وفجّر معه الحساسيات القديمة بين قريش و ( الانصار ) . وكان الاركان في التشكيلة القيادية ، التي كانت لها كلمتها المسموعة لدى علي ، هم : هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعمّار بن ياسر ١١٠ ( من المهاجرين ) ، قيس بن سعد ، أبو أيوب الانصاري ، خزيمة بن ثابت ، سهل بن حنيف من ( الانصار) . .

ويبدو أن دور هؤ لاء لم يكن عسكرياً فقط ، حيث أن تشكيلة أخرى أوردها (الطبري) عن (أبي مخنف) ، ضمّت القيادات العسكرية التي حاربت مع علي في صفين ، وقد مثلها الاشتر (خيل الكوفة) ، عمار بن ياسر (رجالة الكوفة) ، سهل بن حنيف الانصاري (خيل البصرة) ، قيس بن سعد وهاشم بن عتبة (رجالة البصرة) . وقد حل هذا الاخير راية علي - ومسعر من فدكي التميمي (قراء البصرة) ، و وثمة ملاحظة في هذه التشكيلة العسكرية ، هي أن قبائل العراق قد تمثلت بالاشتر الذي احتل موقفاً قيادياً بارزاً في صفين ، وذلك خلافاً للقائد التميمي الذي مثل «قراء» البصرة أكثر من قبيلته ، التي انقسمت على نفسها وقاتلت على الجبهتين (» . بالاضافة الى ذلك لوحظ غياب زعهاء البصرة عن هذه التشكيلة ، حيث قاتلت قبائلها تحت قيادات حجازية بصورة خاصة . ويكون هذا الغياب المقصود على الارجع ، مرتبطاً بالموقف غير المتحمس لخلافة خلى ، والذي كان من نتائجه قيام أول حركة مسلحة على أرض البصرة ضده .

أما أركان معاوية في (صفين) فقد تقدمهم القرشيون وغاب عنهم (الانصار) ، باستثناء ما أورده (نصر بن مزاحم) عن اشتراك مسلمة بن غلد كقائد للميسرة ١٥٠ فضلاً عن بعض القيادات القبلية ، المضرية بصورة عامة . فثمة تشكيلة في تاريخ «الطبري» يتقدمها قائد (حميري): ابن ذي الكلاع «الميمنة» و(فهريان): حبيب بن مسلمة «الميسرة» والضحاك بن قيس «رجالة الناس كلها» ٥٠ ، بالاضافة الى أبي الاعور السلمي «المقدمة» وعمرو بن العاص «خيول الشام كلها» ٥٠ ومسلم بن عقبة المري «رجالة دمشق» ٥٠ ، بينا وردت في (فتوح ابن الاعثم) على هذا النحو: عبد الرحمن بن

<sup>(1)</sup> حليف بني خزوم . السيوطي ص 157 .

<sup>(2)</sup> نصر بن مزاحم ص 92 -94 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 6ص 6 .

<sup>(4)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ص 97 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ص 206 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبري ج6 ص6 .

<sup>(7)</sup> المكان نفسه .

<sup>(8)</sup> المكان نفسه .

خالد بن الوليد ( الميمنة ) ، عبد الله بن عمرو بن العاص ( الميسرة ) ، أبو الاعور السلمي ( المقدمة ) ، بسر بن أبي ارطأة الفهري ( الساقة ) ، ومعهم مروان بن الحكم الذي « تقلد بسيف عثمان » ( ) . أما ( نصر بن مزاحم ) فقد أوردها مفصلة بما فيها قيادات الاجناد المختلفة ، مضيفاً اليها مسلمة بن مخلد الانصاري ( الميسرة ) وعبيد الله بن عمر ( على الحتلف ) ( ) ، الذي انضم منذ وقت مبكر الى جانب معاوية وقتل في احدى معارك صفين ، خلافاً لاخيه ( عبد الله ) الذي بقي في الحجاز بعيداً عن هذه الحرب . وفي اطار المقارنة بين القيادتين الكوفية والشامية ، لا بد أن نلحظ بروز التمثيل الحجازي في الاولى ، بحيث كانت القيادتات الاساسية من ( المهاجرين ) و ( الانصار ) ، بالاضافة الى الاشتر ، أحد أقوى الشخصيات اليمنية وأقرب هؤ لاء الاركان الى على . ومن الواضح أنها تعكس القوة المنات على من المهاجرين ( هاشم بن عتبة ، عمار ( الاشتر ) ( ومن الانصار ( سهل بن حنيف وقيس بن سعد ) ، فضلاً عن القبائل اليمنية ( الاشتر ) ( ه. أما الجبهة الشامية فكانت تجسد في الواقع تحالف قريش مع قبائل الشام ، الوسيا الفهريين الذين كان لهم نفوذ واسع في ذلك الحين . وقد تجلت هذه الصيغة عبر الوي شخصيتين بعد معاوية ، كانتا عصب هذه الجبهة من الناحية العسكرية وهما : عمرو ابن العاص قائد « خيول أهل الشام » والضحاك بن قيس قائد « رجالتها » ( ) . أما المجاها للسام » والضحاك بن قيس قائد « رجالتها » ( ) .

وكانت عدة معارك وُصفت بأنها ضارية قد شهدتها (صفين) حيث انجرّت اليها غالبية القبائل العربية ، بعضها شارك كوحدة قتالية متماسكة مثل نخع وكندة وخزاعة وعبد القيس ( في جيش علي ) وفهر وكلب وجذام ( في جيش معاوية ) والآخر انقسم على نفسه تحت تأثير المصالح المتبايدة والمتغيرات الجغرافية في القبيلة الواحدة التي افرزتها الفتوح ، مثل همذان والازد ومذحج ، التي قاتلت ضد بعضها في الجبهتين (٥) . ولعل هذا التداخل القبلي كان أحد عوامل النمط السجالي الذي سيطر على هذه الحرب ، بحيث وضعها منذ البدء في أطار المساومة الدائمة . فعلي كان يحقت هذا الصراع الدموي الذي فرض عليه في الشام ، كيا فرض عليه قبل ذلك في البصرة ، ويجد فيه تدميراً لقوة الاسلام فرض عليه عبر عن هذا الاتجاه في مقولته المعروفة « لا يجهز على جريح ولا يتبع مول . . . . ٥ (٥) ومن جهة ثانية فان معاوية لم يكن لديه الكثير ليفقده في هذا الصراع ،

<sup>(1)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 2ص 437 .

<sup>(2)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ص 206 وما بعدها .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 6ص 6 ,

<sup>(4)</sup> المكان نفسه تاريخ الطبرى ج6 ص6.

<sup>(5)</sup> نصر بن مزاحم: وقعة صفين ص 205 -207 . تاريخ خليفة بن خياط ج اص 221 - 222 .

 <sup>(6)</sup> تاريخ المعقوبي 2ص 182 . الدينوري ، الاخبار الطوال ص 144 -145

بالمقارنة مع خصمه الذي يقاتل من موقع الخليفة . وكانت تلك احدى الثغرات الكبرى التي استغلها معاوية ، لتحقيق حالة متكافئة من الناحيتين السياسية والعسكرية . ومن هنا كان التساوم هو السلاح الاكثر فاعلية في الجبهة الشامية ، بدءاً بالقضية نفسها التي اثيرت حولها الحرب (مقتل عثمان) ، ومروراً بالوسائل الاعلامية والملدية المختلفة التي استخدمها في التأثير على الحلفاء والمؤيدين (توزيع الاموال على القبائل المتكتلة معه)، أو عاولة ترشيح بعض زعهاء الحجاز للخلافة (عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر) . وقد بلغ هذا النهج قمته في « التحكيم » ، المناورة الكبرى التي امتصت ميول الحرب لدى العراقيين ، وأودت بهم الى الانشقاق والجنوح الى المهادنة ، في أعقاب حرب غير حاسمة العراقين ما القوم جميعاً وأقبل بعضهم يتبرأ من بعض » «» .

وهكذا طرحت فكرة الاحتكام للقران « التحكيم » التي ارتبطت بصاحبها عمروبن العاص ٤٥ ، كمخرج من هذا السجال الذي سيطر على الحرب ، ومقدمة لحسم بات ملحاً بعد استنفاذ طاقات الطرفين خلال عامين أو أكثر من الحوار المقيم والصراع الساخن . وكان على قد افتقد زعيمي ( المهاجوين ) ، اللذين كانا من ابرز قواده وهما عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص ٤٥ ، بما لها من تأثير معنوي كبير على جبهته ، لا سيا هذا الاخير الذي كانت « (اية » (٥) الحرب معقودة له . أما في جانب معاوية فقد سقط من ( المهاجوين ) عبيد الله بن عمر (٥) ، أحد قادة « الفرسان » في الجبهة الشامية ، دون أن يعكس غيابه تأثيراً ما عليها ، حيث كانت أساساً نفتقر الى تغطية لم يكن باستطاعة عبيد الله توفيرها على الاطلاق ، وبالتالي فان « قريش المهاجرة » كانت غائبة أو تكاد عن جبهة الشام ، محدودة التمثيل في الجبهة الاخرى .

ولسنا بحاجة الى ترديد ما ينقله المؤرخيون عن موقف علي السلبي من « التحكيم » ، فهي مسألة خارج اطار المناقشة بالنسبة لهذه الدراسة المعنية بالجانب الحجازي منها في المقام الاول . وان كان لا بدّ من اشارة ما الى البعد السياسي الذي تمثله عبر هذا المنظور ، فان « التحكيم » كان منعطفاً بارزاً في الحرب الاهلية التي دارت رحاها في (صفين) ، حيث أدى الى تحويل مسارها من المجابة المسلحة الى الصراع السياسي ، وصولاً الى تحقيق توازن متكافىء بين الطرفين ، كان معاوية المستفيد الاول

السعودى ، مروج الذهب ج 2ص 394 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبرى ج 6ص 26 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 6ص 21 ، 24 . ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ج 10ص 102 -107 ، ج 6ص 55 -56 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 6ص 6 . تاريخ خليفة بن خياط ج 1ص 220 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 6ص 20 .

منه ، باعطائه الفرصة التاريخية كند للخليفة وليس جرد وال أعلن العصيان عليه . واذا كانت القبائل قد حاربت كالوية أو كفرق عسكرية ، متمتعة بقدر كبير من استقلاليتها السياسية ، فان هذه الصورة كانت أشد وضوحاً في العراق منها في الشام . فعلى الجبهة الاولى كانت العلاقة حديثة العهد مع قائدها الخليفة ، الذي جاء الى الحكم في غمرة تحديات غير عادية ، اضطرته الى اصطناع تحالفات سريعة ، ربما كانت في الغالب مفروضة عليه ، وهذا ما جعلها باستثناء جزء منها ، غير مؤهلة للقتال فترة طويلة في حرب نظامية ، أول ما تفترض الانضباط والالتزام بالقرار القيادى . وخلافاً لذلك كانت معظم قبائل الشام ذات صلة قديمة بمعاوية ، كمحصلة للارتباط الاموي العريق لهذه المنطقة ، الامر الذي مهد له توظيف هذا الموقع في تدعيم علاقاته القبلية الشامية الى حد كبير ، دون الاستهانة بالجهد المبذول في « صنع » قضية مشتركة مع هذه القبائل التي اتصفت بشدة الولاء لمعاوية .

وكان من أبرز ظاهرات التفاوت الانضباطي على الجبهتين ، السهولة التي تمّ فيها انتداب عمرو بن العاص ممثلًا لمعاوية في مفاوضات « التحكيم » التي اتفق على عقدها في العالم التالي ( 38 هـ ) في ( دومة الجندل ) ١١١ ، والصعوبة التي واجهت ذلك في الجبهة الاخرى ، كنتيجة للتمزق الداخلي الذي أخذت تعانيه ، بحيث أصبحت تدور في حلقة ردة الفعل وليس العكس . وكان الاختلال الاساسي أن وفد علّي الى « التحكيم » لم يكن قرشياً على غرار الموفد الشامي ، بعد فشله في ايصالَ عبد الله بنُّ عباس الى هذه المهمة ، كذلك فشله في انتداب أحد أركانه العسكريين ( الاشتر النخعي ، الاحنف بن قيس ) أو من الانصار (شداد بن الاوس) ( ) . فالاول ( ابن عباس ) «لا يرضى القوم » والثاني ( الاشتر ) ، « يعيدها جذعة » والثالث ( الاحنف ) « ابته الناس » والرابع ( شداد ) « يثربي « لا يرضى معاوية أن يحكم بها » (3) ، كما وصفهم الاشعث بن قيس ، الذي كان هوره بارزاً ليس في انتزاع الموافقة على « التحكيم » ، بعد أن تحمس لهذه الدعوة منذ اتصاله المبكر بمعاوية ، ولكن في تحديد الشخص « المناسب » لهذه المهمة . وهنا كانت الثغرة الاساسية الثانية التي أدت الى اختلال التوازن بشكل سافر بين الطرفين ، حيث يكون موفد معاوية أحد ما يمكن تسميتهم بصقور الحرب أو «رموزها» في الجبهة الشامية ، بما يفرضه ذلك من الالتزام المبدئي بموقفها السياسي ، بينها يكون موفد على معتزلًا القتال (﴾ ، مقطوع الصلة بالقضية التي سيفاوض من أجلها . فثمة متطرف مقابلً

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ج 6ص 31 . المسعودي ، مروج اللهب ج 2ص 395 .

<sup>(2)</sup> نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص 333 . تاريخ الطبرى ج 6ص 28 -29 .

<sup>(3)</sup> نصر بن مزاحم ، ص 333 تاريخ الطبرى ج 6ص 28 -29 . ابن الاعثم ج 4ص 6 .

<sup>(4)</sup> تاریخ الطبری ج 6ص 28 .

معتدل وشريك عضوي في حرب أمام معتزل لها بعيد عن أجوائها ، حيث نستطيع القول أن موافقة علي على انتداب رجل لا يثق به كالاشعري، ، مملته بحق الى منتصف الطريق مع معاوية ، دون أن يقوم هذا الاخير باية خطوة في المقابل .

وفي المقابل فان موقف ( الانصار ) لم يكن متحمساً ازاء التحكيم ، حيث وجدوا فيه مساومة قد تكون على حسابهم وتنال من موقعهم الذي ارتبط مصيرياً بقضية علي . فثمة زعيم بارز منهم ( سهل بن حنيف ) ينتقد هذه الدعوة بشيء من المرارة « ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا لأمر أسهل بنا الى ما نعرفه الا أمرنا هذا »ً (a). ولعلنا نلمح هذا الموقف السلبي ، في غياب قيادات ( الانصار ) عن وثيقة « التحكيم » التي ذكرها ( الطبري ) عن ﴿ أَبِي تَحْنَفَ ﴾ ، وقد شهد عليها عبد الله بن عباس ( قريش ) ورؤ ساء القبائل الكبيرة : الاشعث وحجر بن عديّ (كندة ) ، الاشتر ( نخع ) ، سعيد بن قيس ومالك بن كعب ( همذان ) ، وقاء بن سميّ ( بجلة ) ، وغيرهم ، دون أن يرد بينهم أحد من ( الانصار ) باستثناء ما تفرد به (نصر بن مزاحم )، الذي أشار الى عدد من هؤ لاء بمن شارك في التوقيع على الوثيقة (٥). أما في جانب معاوية فقد لوحظ ان اثنين من شهودها كانا من ( الانصار ) ، استناداً الى الرواية الاولى ، ولكن من غير الاسهاء البارزة ، وذلك خلافاً للرواية الثانية التي لم تشر الى ( الانصار ) بين شهود هذه الوثيقة ، حيث شكلوا بالاضافة الى بني عبد شمس ( عتبة بن أبي سفيان وأبو الاعور السلمي ) كلا من مخزوم ( عبد الرحمن ابن خالد ) وهمذان ( حمزة بن مالك ) وعذرة ( زمل بن عمرو ) وفهر ( حبيب بن مسلمة ) وكندة (معاوية بن خديج) وكلب (عمار بن الاحوص) وجذام (يزيد بن عمر) وغيرهم (4).

وفي الوقت الذي كان فيه دور (الانصار) غائباً أو هامشياً في محاورات «التحكيم» ، فانهم ظلوا يمثلون صوت الحرب في جبهة علي ، مشاركين في مختلف مراحلها بما فيها حرب الخوارج في النهروان (٥) ، دون أن ننسى التزامهم بهذه الموقف حتى بعد اغتيال علي ، حيث كانوا الطرف الاشد حاسة لاستمرار القتال (قيس بن سعد ، أبو أيوب الانصاري) ، قبل أن ينكفئوا الى ( المدينة ) محتجين على تمازل الحسن لمحاوية (٥) . لقد كان « التحكيم » الضربة القاصمة التي هزّت مفاصل الجبهة العراقية

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري . تاريخ اليعقوبي ج2 ص198 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب الآشراف ص 348 (ت المحمودي) .

<sup>(3)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين صُ 506 -507 .

 <sup>(4)</sup> الطبرى ج 6ص 30. نصر بن مزاحم، وقعة صفين ص 507.

<sup>(5)</sup> البلاذري ، انساب الاشراف ص350-351 (ت المحمودي) .

<sup>(6)</sup> انساب الاشراف ص 382 . عمد عمارة ، الخلافة والاحزاب الاسلامية ص 110 .

وأدت الى نشوء مراكز قوى في داخلها ، على حساب القيادة المركزية التي أصابها الكثير من الحلل والارتباك . فقد أصبح الاشعث مع « قومه وكثير من أهل اليمن » «» خارج نطاق المعركة ، كتنيجة للدور المشبوه الذي مارسه في التهيئة للتحكيم . وامتد الشك الى أقرب المحيطين بعلي ، الذي فوجىء في وقت لاحق بخروج عبد الله بن عباس ( والي البصرة ) الى مكة ومعه أموال الخراج «» . وكان صاحب بيت المال ( أبو الاسود اللؤ في ) قد كتب اليه حسب رواية لابي محنف بهذا الشأن « ان عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير علمك ولا يسعني كتمانك ذلك » (» . ولم يستطع ابن عباس الدفاع عن نفسه ، الا بموقف سياسي خاص من الصراع الدموى الذي كان أول المشاركين الرئيسيين فيه حسب قول علي « أو ابن عباس لم يشركنا في هذه الدماء ؟ » «» .

وهكذا فإن مؤشرات « التحكيم » السلبية على جبهة العراق ، تمثلت بالانهيار السريع على المستوى القيادي ( موقف الاشعث وعبد الله بن عباس ) ، وعلى المستوى العسكري ( الانخفاق في استعادة ظروف ما قبل « التحكيم »)، بعد ارفضاض المؤتمرين على غير وفاق في ( دومة الجندل ) . وكذلك على المستوى السياسي ( افراز جماعة الخوارج التي رفضت هذه الدعوة ضمن شعارها المعروف « لا حكم الا لله » (٥) ، وعلى المستوى الاقتصادي، أن الجماعة نفسها التي ثارت على « التحكيم » من منظوره « المبدئي » الذي زعمته ، لم يكن رائدها تلك العصبية الاسلامية كيا يقول ( فلهوزن ) (۵) ، وإنما حددت موقفها من علي بعيد اختمار ظروف خاصة بها ، وهي لا تختلف حسب رؤ يتها ، ومصالحها عن تلك التي دفعتها للثورة على عثمان (١٥) الذي وزع على جماعته أرضاً حُرمت منها في ( السواد ) (۵) .

وكان الاجتماع الذي جرى في أعقاب هدنة غير قصيرة \_ تخللتها على الجبهة العراقية

 <sup>(1)</sup> تاریخ الطبری ج 6ص 31 .

 <sup>(2)</sup> الصدر نفسه ج 6ص 80-81 . البياسي ، الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام ، غطوط دار الكتب المصرية ، ورقة 22-23 .

<sup>(3)</sup> البلاذري ، انساب ص 169 ( تحقيق المحمودي ) .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ص 171 .

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري ج6 ص40.

 <sup>(6)</sup> الخوارج والسيعة ص 41 .
 (7) تاريخ الطبرى ج 6ص 27 .

<sup>(8)</sup> رفض على توزيح الارض في السواد كيا سبق أن فعل عمر ، خشية أن يجدث ذلك نزاعاً على ريها بين المسلمين . واجع الاموال لابي عبيد ص81 -84 وكذلك تطور الملكية في الاسلام ( نموذج السواد ) لمحمد علي نصرالله .

رسالة ماجستير غير منشورة ص 154 جامعة بغداد

متاعب سياسية (الخلاف بين كندة وتميم)(١١) وعسكرية (معركة النهروان ضد الخوارج ) ـ قد أحيط باجواء مفتعلة ، حيث الشروط غير متكافئة والطرح أقرب الى الحوار المسرحي منه الى مناقشة موضوعية لمسألة جدية كالخلافة . ولم يكن الأشعري الذي اظهرته روايات المؤ رخين سياسياً فاشلًا أمام شخصية ذكية ومناورة ( عمرو بن العاص ) ، ذلك المستضعف أو المهزوم بالمقياس الذي صُور فيه ، بقدر ما كان يؤدى دوراً رُسم له بكثير من الانسجام ، تحتّ تأثير الضغط « اليمني » الذي مارسه الاشعث وتتوج باختيار أحد الزعماء اليمنيين ممثلًا لعلى في « التحكيم » . ولذلك فان القول بأن الاشعري كان مخدوعاً (2) ازاء محاوره « الاموي » ، لا يحمل كثيراً من الدقة ، خاصة وأنه صاحب تجربة في السياسة تعود الى أيام النبي (٥) . فقد تمحور النقاش منذ البدء حول مقتل عثمان ، في نطاق تقويم خاص لهذا الاخير مستهدفاً اعادة الاعتبار اليه ، بما يعكسه ذلك من صدى معنوى على « المسألة الاموية » بصورة عامة ، كاعتراف الاشعرى مثلاً : بأنه « كان مؤمناً » . . . و «قتل مظلوماً» واعترافه كذلك بولاية معاوية له » ، كمقدمة لتسويغ شرعية الحق الذي يطالب به ، كون « بيته في قريش » ، دون أن تكون « حجة » أنه « ليست له سابقة » « الَّى آخر هذه المسوغات الضرورية التي تسلح بها الجانب الشامي . على أن الاشعري لم يفتقد الى المناورة بدوره ، عندما فاجأ ندّه بطرح صهره عبد الله بن عمر (٥) كاسم ثالث أو بديل وسط ، قد لا يثير تحفظاً لدى العراقيين ، وفي الوقت نفسه يتميز على معاوية بسابقته التي عبّر عنها الاشعري بالقول المنسوب له « لم أكن لأوليه ـ أي معاوية ـ وأدع المهاجرين الأولين (١٠٥) .

ولقد كان ابرز مؤشر بعد اخفاق « التحكيم » ، هو الجمود العسكري الذي استمر حتى اغتيال على ، باستثناء عمليات محدودة لم يكن لها تأثير جذري على الصراع القائم ، الذي أخذ يميل ، على الصعيد السياسي فضلاً عن العسكري ، لمصلحة معلوية ، منذ انسحاب الجيوش من الجبهة وانفضاض المؤتمر على شقة واسعة من الحلاف . على أن هذا الاخير ، لم يكن بعجاجة الى مزيد من الجهد في مواجهة الخليفة ، بعد أن حالفته الظروف ، وكذلك التطورات السريعة على جبهة العراق الممزقة ، في تعزيز مواقعه وتحقيق مكاسب متلاحقة . وعلى الرغم من أن تمرد الخوارج على قرار « التحكيم » كان يستهدف الطرفين

 <sup>(</sup>i) تاريخ الطبري ج 6 ص 30-31 ، المسعودي . مروج ج 2 ص 393 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج6 ص 39 . فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 87 .

<sup>(3)</sup> ابن سعد ، الطبقات الكبرى ج 1 ص 349 . المسعودي ، مروخ الذهب ج 2 ص 396 .

<sup>(4)</sup> تاریخ الطبری ج 6ص 38 .

<sup>(5)</sup> المسعودي ، مروّج اللهب ج 2ص 397 ، 398 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبرى ج 6ص 38 .

اللذين اعترفا به ، فان عليا كان هدفهم المرحلي ، حيث أدى «خروجهم» من جيشه الى كارثة ، أصابت هذه المؤسسة العسكرية في العهد الراشدي بالانهيار ، الذي توافق مع اضطراب المؤسسة السياسية المرتبطة بها . فقد تورط جند الخلافة الذين اسهموا بغالبيتهم في حركة الفتوح في الشؤ ون الداخلية ، تحت تأثير قضايا خاصة بهم لم تكن مطروحة بمثل هذا الوضوح قبل عهد عثمان . وإذا كانت الثورة التي استهدفت هذا الاخير قد تذرعت بفساد الادارة التي انتقده أيضاً كبار الصحابة بشدة ، فان عليًا لم يكن بمناى عن هذا فرضت عليه في البصرة وصفين ، قد شغلت هؤ لاء الجند وامتصت الى حين انتقاداتهم في المحدون اليه في ( الامصار ) في نحد الخلافة ، التي حالت حتى ذلك الوقت دون تحقيق ما يطمحون اليه في ( الامصار ) على نحو ما أشرنا اليه سابقاً . كها أن سجال الحرب ومن ثم ركودها الذي كرسه على نحو ما أشرنا اليه سابقاً . كها أن سجال الحرب ومن ثم ركودها الذي كرسه طلائعهم من ( تميم ) احدى كبريات القبائل البدوية التي شاركت في ( الردة ) ، من طاقعها القديمة في نجد على امتداد طريق اليمامة ـ البصرة ، وذلك قبل أن تستقر في الكوفة وجوارها () .

وهكذا فان نتائج التحكيم انعكست سلبياً على جبهة العراق ، بمقدار ما كانت لها المجابياتها على الجبهة الشامية ، حيث التحالف مع الوقت احتل حيّراً كبيراً في تدعيم الموقع المجابياتها على الجبهة الشامية ، حيث التحالف مع الوقت احتل حيّراً كبيراً في تدعيم الموقع العسكري والسياسي لهذه الاخترة . فبينها انصرف على الى الكوفة ليطوي حيناً مشاريع الحرب ، الا من عمليات دفاعية محدودة ، كان معاوية ماضياً في خطته « الاستنزافية » التي انتهت بجيش خصمه الى الانهاك والتمزق ‹‹ وبلغ من تحرّج الاوضاع على الجبهة الاولى ، افتقادها القيادات البارزة ( هاشم بن عتبة ، عمار بن ياسر ، عمد أبي بكر ) من المهاجرين ، والاشتر النخعي أحد أركان القبائل اليمنية التي شكلت غالبية الجيش فيها . فبعد غياب القادة الثلاثة الذين تمثلت فيهم المشاركة القرشية المحدودة ، واعتكاف عبد الله فيعد غياب القادة الثلاثة الذين تمثلت فيهم المشاركة القرشية الحجازي في الصراع بين محورى الكوفة والشام على ( الانصار ) ، الذي كانوا أشد المتحمسين لعلي ، بحيث أصبح الدفاع عن حقه في الخلافة قضية مصيرية بالنسبة اليهم . على أن تحديد حجم ( الانصار ) في رصفين ) قد لا يبدو على شيء من السهولة ، خاصة وأن الروايات الاساسية لا تشير الى أوقام تقريبية في هذا السبيل ، على نحو ما أوردته حول معظم القبائل ، باستثناء ما أشير

<sup>(1)</sup> القلقشندي ، نهاية الارب ص 177 . . CHOUFANI, Al- Riddah and the muslim of Arabia, 81-83.

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 194 -199 . الطبرى ، تاريخ ج 6ص 77 .

<sup>(3)</sup> البلاذري ، انساب ص233 ( ت المحمودي ) .

بشيء من الالتباس الى خروج سبعماية من ( الانصار ) مع علي الى الربذة وهو في طريقه الى البصرة ، في احدى الروايات ( أبو خنف )، فاذاهم من « الكوفيين والبصريين » في رواية ثانية ( سيف ) ()) .

وفي الوقت نفسه نجد تضارباً في موقف ( المدينة ) من علي ، الذي وصف في احدى الروايات بالتئاقل ( ، من دون تحديد للفئة المتئاقلة ، وان كان صاحب الرواية نفسها ( سيف ) لا يضع ( الانصار ) في هذه الدائرة ، حيث ينسب الى أحدهم قوله لعلي ( من تئاقل عنك فانا نخف معك ونقاتل دونك » ( ، على أن ( ابا مخنف ) يرى خلافاً لذلك ، ان الاستجابة كانت واسعة ( استنفر الناس في ( المدينة ) ودعاهم الى نصره فخفت معه الانصار » ( . ولعل المقارنة بين هاتين الروايتين ، تميل بنا الى الاعتقاد مع ( ابي مخنف ، المنعوب عرف بدقة رواياته ) ، الى أن الموقف العام للانصار كان مؤيداً لعلي متنافراً مع معاوية . ولكن ( الانصار ) الذين كانوا طلائع جيش علي في حرب الجمل ( ) ، لم يقاتلوا كفوقة خاصة على غرار المجموعات القبلية الكبيرة ( ملحج . . كندة . . . ) ، الامر كفوقة خاصة على غرار المجموعات القبلية الكبيرة ( ملحج . . كندة . . . ) ، الامر الذي يوحي بأن عددهم كان عدوداً ، بحيث شكلوا جزءاً من فرقة ، ضمت بالاضافة اليهم كلا من الازد وبحيلة وخعم ( ) . وربما تضاءل دورهم في هذه الحرب ، بالمقارنة الميش الذي قاتل به علي في ( صفين ) ( ، وربما تضاءل دورهم في هذه الحرب ، بالمقارنة مع السابقة ، تحت تأثير الاحتجاج على نقل عاصمة الحلافة الى الكوفة ( الذي تش الذي تم في المنابة ،

وما لبثت ملامح الشخصية المستقبلية للحجاز التي كرّسها الصراع بين علي ومعاوية ، ان احدت تتكون منذ اخفاق مشروع « التحكيم » ، أحد أبرز منعطفات الحرب في ( صفين ) . فبعد الهدنة التي فرضت نفسها في أعقاب ذلك توجّه الاشعري الى مكة ، حيث أصبح الموقف غير ودّي منه في العراق (٥ ، لتصبح هذه المدينة ، التي حيكت منها خيوط حرب الجمل ، ملتجأ الساخطين على السلطة ، سواء تحت قناع المعارضة أو

<sup>(1)</sup> الفتنة ووقعة الجمل ص119 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ص 111

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ص 109-111

<sup>(4)</sup> البلاذرى ، انساب ص 233( المحمودى ) .

<sup>(5)</sup> الغلابي البصرى وقعة الجمل ص 31 -33 .

<sup>(6)</sup> البلاذري ، انساب ص236 (ت المحمودي) .

 <sup>(7)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ص201-201 .
 (8) يعتقد VESELY1 بان قلة من مقاتلة ( الانصار ) خرجت مع علي الى الكوفة ، حيث كان ذلك نقطة الحالاف الاولى
 بينها . AL. Ansar, P. 40

<sup>(9)</sup> ابن الاعثم ، كتاب الفتوح ج4 ص34 .

الاعتزال . ولعله من المثير أن تتحول مدينة القرشيين الاولى ومحور نفوذهم السياسي والاقتصادي حتى العام الهجرى الثامن ، الى مركز المعارضة ضد السلطة التي انتقلت الى ( الامصار ) على يد قريش نفسها ، بعد أن أفرغت مكّة منها أو كادت .

وكانت مبادرة معاوية بعد فشل « التحكيم » قد أدت الى ما يمكن تسميته بـ « حرب الامصار » . فكان التركيز أولاً على مصر التي مثلت ضرورة جغرافية لدولته في الشام ، حيث سقطت في نطاق مجابهة غير جدّية ( 38 هـ ) ، رافقها غياب اثنين من مؤيدي علي الكبار ( محمد بن أبي بكر والاشتر النخعي ) (» ، سقطا تباعاً في ظروف لم يكن على الارجح بعيداً عنها . ولعل الاغتيال السياسي ، كان احدى الطرق التي شاعت في ذلك الوقت ورافقت الصراع على الخلافة ، حيث تم التخلص من عدد غير قليل من المتحمسين لعلى ، لا سيها الذين شكلوا خطورة سياسية أو قبلية ، لم تؤثر فيها وسائل الاحتواء العديدة التي النجأ اليها معاوية . ولا يتردد أحد الكتّاب المعاصرين من اتهام الاخير بأنه وراء المؤامرة المحبوكة المثلثة ش التي اودت بحياة على ، رافضاً تدخل الصدفة وحدها في تنفيذ المؤامرة المحبوكة المثلثة ش التي اودت بحياة على ، رافضاً تدخل الصدفة وحدها في تنفيذ جانب فقط دون جانبيها الاخوين . ويدعم رأيه أو شكه ، بأن العملية تمت في وقت كان جيش الكوفة قد بلغ مرحلة من القوة والتنظيم (» ، بعد مراجعة نوعية وكمية لعناصره . المقاتلة (» .

وهكذا سقطت مصر على يد عمرو بن العاص الذي أصبح والياً عليها ، تنفيذاً لاتفاق أشبه بالمساومة مع معاوية ، قيل انه تم عشية الحرب في صفين وارتهن بالمشاركة فيها (٥) . وكان الحجاز محور المجابهة الثانية والضيقة ، لا الأهميته الجغرافية أو الاقتصادية ، ولكن بما يعكسه الاستيلاء عليه من تأثير معنوي على الصراع السياسي بين الكوفة والشام ، أكثر ما يصيب هذه الاخيرة . فكان تدجين الحجاز وادراجه في دائرة الولاء الاموي، من أبرز هموم تلك المرحلة الحاسمة. ولقد قام معاوية في هذا السبيل بمداهمته بدءاً بمكة التي كانت مهمتها أقبل مشقة من (المدينة) ، حيث الصرفيف العام لمصلحة على والسلطة في يد أحد المقربين منه (أبو أيوب الانصاري) (١٥) . وثمة رواية عن الأبي غنف)، تشير الى قيام يزيد بن شجرة الرهاوي، اللهي وصف بأنه (مسن سادات

<sup>(1)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 194 .

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج 1ص 147 . ابن طباطبا ، الفخرى ص 101

<sup>(3)</sup> أحمد عباس صالح ، اليمين واليسار في الاسلام ص 130 -131

<sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج اص 134 .

<sup>(5)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 193 .

<sup>(6)</sup> الطبرى ج 6ص 80 .

أهل الشام » (m ، بحملة الى مكة ( 39 هـ) (m لا تختلف في تكوينها ومهمتها عبا أشرنا اليه . ذلك أن معاوية تفادى ، حسب الرواية ، استخدام العنف في الاستيلاء على مدينته الاثيرة « لست أوجهك للحرب انما اوجهك لتقيم للناس الحج . . . . وأهل مكة قومي وعشيرتي الخ . . . . » (m . ويبدو أن هذه العملية قد جاءت في أعقاب محاولة لم يكتب لها النجاح ، قام بها رجل من ( فزارة ) ـ عبد الله بن مسعدة ـ كان معاوية قد أمره بالتوجه الى الحجاز عبر تياء ، على « ان يقتل من امتنع عن عطائه » (m . الا ان المسيّب بن نجبة وهو من ( فزارة ) أيضاً ، تصدى له وحال دون وصوله الى الحجاز «) .

وعلى الرغم من أن القائد الشامي لم يحقق هدف معاوية في الاستيلاء « الصلحي » على مكة ، فانه أثار جدلًا وانقساماً في المدينة ، هيأ له قضاء الحجّ تحت شعار توحيد الكلمة الدي لقي تعاطف عدد كبير من المكين « انما وُجهت اليكم لاجمع ولا أفرق » (6) . ولم يستطع واليها ( قشم بن العباس ) ، الذي كان في غاية الحرج أن يفعل شيئاً اذاء هذه المحملية المقتمة . في وقت لم يكن لديه على الارجح من القوة الدفاع لمن هذه المحملية المقتمة . فهو يردّ على شيبة بن عثمان ( من بني عبد الدار ) (7) ، مشيراً الى المأزق الذي أحدث دخول القائد الشامي « أن الجنود لا ثهزم بالوعد ، ولست أرى معك أحداً يدفع ولا يمنع . . . فات جاءني المدد ما أقوى به عليهم ، ناهضتهم وأن تكن الاخرى لم أقاتل (6) وكان تراجع يُدفع اليه والي مكة هو التنازل عن حقه في صلاة الحج لقرشي معتدل ، أتفق عليه مع أهل مكة وهو شيبة بن عثمان الذي جاءت من العراق استجابة لطلب ابن عليه مع أهل مكة وهو شيبة بن عثمان الذي جاءت من العراق استجابة لطلب ابن عليه، تعقبتهم الى ( وادي القرى ) وأسرت عشرة منهم لم يتح فم الالتحاق بقائلدهم بالشام (6) .

بيد أن المجابهة الفعلية في الحجاز تبلورت في أواخر خلافة علي ( 40 هـ )١٥٥، ، متمثلة في حملة بسر بن أبي ارطأة(١١١ ( من بني عامر بن لؤي ) ، الذي عهدت اليه مهمة

<sup>(1)</sup> ابن الأعثم ، كتاب الفتوح ج 4ص 38 .

<sup>(2)</sup> الطبرى ، ج 6ص 78 .

<sup>(3)</sup> ابن الاعثم ، كتاب الفتوح ج 4ص 39 .

<sup>(4)</sup> الطبرى ، ج 6ص 78 .

<sup>(5)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 196 -197 . الطبرى ، ج 6ص 78 . البياسي ، الاعلام ورقة16 .

<sup>(6)</sup> ابن الاعثم ، كتاب الفتوح ج 4ص 42 .

<sup>(7)</sup> الطبرى ، ج 6ص 79 .

<sup>(8)</sup> ابن الاعثم ، كتاب الفتوح ج 4ص 40 -41 .

<sup>(9)</sup> الطبرى ، ج 6ص 79 ، ابن الاعثم ، الفتوح ج 4ص 43 - 44 .

<sup>(10)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 199 .

<sup>(1)</sup> البغتري ، تا ربيخ 4 ص 197 . الطبري ج6 ص 80 . وردت في الفتوح لابن الاعثم : بسر ابن أرطأة الفهري ج4 ص 56 . وفي الانساب للبلاذري بسر بن أبي أرطأة الفرشي ص 453 ( ت المحمودي ) .

السيطرة الاموية على شبه الجزيرة. وكانت اولى مراحلها في (المدينة) حاملة اليها حقد بني أمية والشاميين ، وذلك لموقفها المتعاطف مع على . وقد أورد ( اليعقوبي ) في تاريخه قول معاوية لقائده عشية خروجه الى الحجاز « سرحتى تمرّ بالمدينة ، فاخرج اهملها وأخف من مررت به وانهب مال كل من أصبت له مالاً بمن لم يكن قد دخل في طاعتنا » (۱) . ثم يضيف بالنسبة لمكة بلهجة غير معادية « وسرحتى تدخل مكة ولا تعرض فيها لاحد » (۵) . وما رواه بالنسبة لمكة بلهجة غير معادية « وسرحتى تدخل مكة ولا تعرض فيها لاحد » (۵) . وما رواه (البعقوبي) يكاد يتفق مع الرواية التي ذكرها (البلاذري) «فصر بالمدينة فأخاف أهملها ما جاء في تاريخ الطبري « رواية البكائي » وفي « فتوح » ابن الاعثم ، لا يرقى الى مستوى ما جاء في تاريخ الطبري « رواية البكائي » وفي « فتوح » ابن الاعثم ، لا يرقى الى مستوى هذه التعبئة ضد ( المدينة) . فقد أشار كلاها الى خروج بسر بن أبي ارطأة على رأس أربعة على مقربة منها (۵) . ويبدو أن قوة الجند الإساسية كان يستأثر بها العراق حتى ذلك الجن ، على مقربة منها (۵) . ويبدو أن قوة الجند الإساسية كان يستأثر بها العراق حتى ذلك الجن الحبوا لرد هجمات الشامين عليه ، بعيث كان من الصعوبة التفريط بجزء منهم لحماية لرد هجمات الشامين عليه ، بعيث كان من الصعوبة التفريط بجزء منهم لحماية الحباز ، الذي احتل دوراً نانوياً من الاهتمام ، وقد لاحظنا هذه الثغرة في المحاولة التي استهدفت مكة قبل ذلك ، حيث لم تجد فيها من الجند ما يكفي لصد خطر الشامين عنها استهدفت مكة قبل ذلك ، حيث لم تجد فيها من الجند ما يكفي لصد خطر الشامين عنها على الرغم من ضآلة عددهم .

ان حملة بسر بن أبي ارطأة الى الحجاز ، كشفت الى حد ما بعد السياسة الاموية المستقبلية ازاء هذا الاقليم . فلم تكن مجرد مصادفة فقط أن يلجأ معاوية الى انتداب قائد مكي ( من قريش الظواهر ) لهذه المهمة ، ولم تكن مصادفة كذلك أن تكون ( المدينة ) أول محطة في خطة القائد الاموي ، الرامية الى تدجين الحجاز وترويض قياداته السياسية وفي طليعتهم ( الانصار ) . فكان على عاصمة الراشدين الاولى أن تدفع ثمن مواقفها السابقة ، بدءاً بالتحول الى دار للهجرة واختطافها دور مكة الساطع في الحجاز ، وانتهاء بالموالاة لعلي التي حملت استمرارية الانعطاف التاريخي الكبير . لقد كان الافتراق واضحاً بين مصالح المدينتين المتنافستين ، ولا يزال يستمد حدته من الحساسية المفرطة بين ( الانصار ) و ( المهاجر » من قريش وانطوت صفحة نفوذه في حرب الحمل .

وفي ضوء هذا الواقع للعلاقة المتشنجة بين مكة و (المدينة) ، فان اختيار بسر بن أبي

<sup>(1)</sup> اليعقوبي ج 2ص 197 ، البياسي ، الاعلام. غطوط دار الكتب المصرية ورقة 20 .

 <sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 2ص 197 .
 (3) انساب الاشراف ص 453 -454 (ت المحمودى) .

<sup>(4)</sup> الطبرى ، ج 6ص 80 . ابن الاعثم ، الفتوح ج 4ص 5C .

أرطأة القرشي جاء وفقاً لقرار وتصميم سابقين . وهو يعبّر عن السياسة المرحلية للحكم الاموي في الحجاز، لا سيا الفترة السفيانية منه .وكان الطرح «المسوَّغ»الـذي انطلـق منه معاوية للمطالبة بحق الحلافة الشرعي في الاسرة الاموية الذي «انتُهك» يمقتل عثمان، لا يزال يجر ذيولاً في ( الملينة ) التي جرت على أرضها تلك الحادثة . فكان لا بد أن تحمل من وزرها الكثير ، لان السكوت له فعل التآمر والضلوع في قتل الخليفة ، حيث وقفوا منه « بين قاتل وخاذل وشاته ومتربص » (، حسب قوله .

ولا يوجد لدينا رواية ما تحمل أي موقف سلبي للمدينة في غمرة هذه التطورات غير المفاجئة ، حيث سارعت الى الاستسلام بعد اعتراف واليها بعبث المقاومة وارتحاله الى الكوفة . فقد أشار ( الطبري ) الى دخول ( بسر ) اليها وصعوده منبرها دون « أن يقاتله بها أحد » (c) . وثمة رواية أخرى تلمح الى موقف أشد ليونة من القائد الاموي ، وهو الخيار المفترض في ذلك الوقت بعد افتقاد مقومات الصمود « وخرج أهل المدينة الى بسر يستقبلونه خوفاً منه على أنفسهم ، فلها نظر اليهم صاح وانتهرهم » (أ . ولكن شروطاً لدى ( بسر ) كانت مرهونة بالعفو عن المدينة ، وفي طليعتها تسليم المطلوبين من ( الانصار ) « ما لكم عندي من أمان ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله » «» . ولعل التهمة الموجهة لهذا الاخير كانت جزءاً من الحملة التي استهدفت « فتح ملف » عثمان ، أذا جاز التعبير ، لان اسم « الانصاري » المطلوب لم يرد بين قيادات ( المدينة ) التي حاربت الى جانب على في ( صفين ) . ومن البديهي أن الموقف الاموي كان بحاجة الى مسوّعات في الحجاز ، لم تكن مطروحة في الشام ، وبالتالي فان التشديد في هذه المسألة ، كان ينمُّ عن الاهمية من اثارتها في تلك الظروف ، لوضع ( المدينة ) في موقف الاتهام امــام « الشرعية الامــوية » التــي . انتهكها ( الانصار ) . وبمعني آخر فانّ بسر بن ابي أرطأة نجاول هنا « محاكمــة » أهــلّ المدينة ، بتحميلهم دم الخليفة السابق « لولا ما عهـ د اليّ معـاوية ، ما تركت محتلما الا قتلته »(s) .

واذا كانت حملة ( بسر ) لم تحمل من الاوامر ما يتوافق ورغبات قائدها القرشي ، استناداً الى القول السالف المنسوب لهذا الاخير ، فان الذي يبدو جلياً ان الموقف الاموي آنذاك من ( المدينة ) لم يكن خالياً من الحقد في السعي لتحجيمها وربما اذلالها . ولعل

<sup>(1)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4ص 57 . البلاذري ، انساب ص 454 (ت المحمودي) .

<sup>(2)</sup> الطبرى ج 6ص 80 ، البياسي ، الاعلام مخطوط ورقة 20 .

<sup>(3)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4ص 56 .

<sup>(4)</sup> البعقوبي ، تاريخ ج 2ص 197 -198 . الطبرى ج 6ص 80 .

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري ج6 ص80 .

الطريقة التي تمَّت بها البيعـة كانـت خـير معبَّـر عن هذا الموقف ، حيث سبقتها محاولة لم تكنُّ مجردة من الذكاء ، وهي استدراج ( الانصار ) الى موقع الاتهام ، الذين بذلــوا جهــداً في دفعــه ، قبــل ان يعفــو القائــد الامــوي عنهــم . وقــد أدى ذلك الى انقسامهم بين فئة لوحقت ودمرت منازلها(١) ، واخرى لعلها الاكثرية ، التمست عفو القائد الاموي الذي تحقق بعد لأي « يا أهل ( المدينة ) اني قد صفحت عنكم ما انتم لذلك أهل. . ٪ ملى أن هذا العفوكان مشروطاً بالتهديد ، ذلك الذي توجّه به بسر الى الانصار « لئن عدتم لمعصية لاعودن عليكم بالهلاك وقطع النسل »(ن . وهذا يأتي بمثابة تكريس لدور أقل أهمية ، ستمارسه ( المدينة ) في الحياة آلسياسية في ذلك الوقت . فبعد التراجع الذي فرض عليها بانتقال العاصمة الى الكوفة ، وجدت نفسها أمام تراجع اكثر ابتعاداً في اعقاب هذه التطورات وتحول العاصمة المركزية الى دمشق . وفي غمرة هذه الاحداث ، نكاد نلمح صورة قاتمة للمدينة « الاموية » ، لا تحمل شيئًا من تألقها « الراشدي » السابق . فقد كان انفرادها بتسديد الثمن للحكم الجديد في الحجاز ، مقدمة ربمًا لثمن باهظ جداً تفرّدت به أيضاً في ( الحرّة ) . وانطلاقاً من هذا الموقف ، فان صلة ما بين حملة بسر بن أبي ارطأة القرشي ( في عهد معاوية ) وبين حملة مسلم بن عقبة المريِّ ( في عهد يزيد )، يكمَّن فيها مفتاحٌ العلاَّقة بين ( المدينة ) حاصة وبين بني أمية لا سها السفيانيين منهم .

وفي مكة ، محطة (بسر) الثانية في الحجاز ، كان الوضع مختلفاً الى حد كبير واقتصر الامر على ملاحقة واليها (قثم بن العباس) ، الذي توارى عنها شأن ( الانصاري) والي ( المدينة ) . فدخلها القائد الاموي دون أن «يهج » أهملها أو «يعرض لهم » حسب قول البلافري ( و كان من الذين طالحم العفو أبو موسى الاشعري ، حيث التجأ الى مكة بعد انتهاء دوره في « التحكيم » كها سبق أن أشرنا ( ) . وقبل انتقاله الى الطائف عهد (بسر) بإدارة مكة الى شبية بن عثمان (العبدري) ، الذي سبق له أن تولى امامة الصلاة في الحجا بان الحملة السابقة ( ) . فكان آخر من قام بهذه المهمة في مكة من غير الامويين ، الذي حرصوا على أن تكون السلطة في الحجاز خاضعة لهم بصورة مباشرة . أما الطائف فقد التزمت بموقف المغيرة بن شعبة ، الذي خرج من عزلته بعد وضوح النتائج لمصلحة معاوية ،

 <sup>(</sup>١) البعقوبي ، تاريخ ج2 ص198 ، الطبرى ج6 ص80 . البلاذرى انساب ص454 (ت المحمودى) .

<sup>(2)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج4 ص58 .

<sup>(3)</sup> المكان نفسه .

<sup>(4)</sup> انساب الاشراف ص 455( ت المحمودي ) .

<sup>(5)</sup> الطبرى ج 6ص 80 .

<sup>(6)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4ص 61 .

مرحباً بقائده (بسر) دون أن ينال جماعته الثقفين شيئاً من سلبيات الحرب الاهلية . فالسياسة التي انتهجها المغيرة كانت على جانب كبير من الذكاء حيث دأب عليها منذ بدايات العهد الراشدي ، وجعلته مقرباً من أركانه بمن فيهم على . . حتى اذا احتدم الصراع السياسي وانفجرت الحرب ، توارى عنها واعتكف في مدينته باننظار وضوح المعطيات المستجدة . فللغيرة في طبيعة تكوينه سياسي محتوف وليس قائداً عسكرياً ، للذلك أثر الحوار على السيف ، بما تجيل في انتهازه دعوة « التحديم » ليكون أحد شهوده ، حتى اذا فشلت المفاوضات عاد الى عزلته في الطائف «» . على أن ( ثقيف ) التي جنبها المغيرة عثرات الصراع العراقي - الشامي في ( صفين ) ، لم تكن في المضمون بعيدة عنه أو مجرّدة من الموقف السياسي الذي كان يميل نحو الشام ، كنتيجة للعلاقة التاريخية بين مصالح الطرفين ، وهذا ما سنحاول الاحاطة به بصورة أكثر تفصيلاً فيها بعد .

ولكن صراع النفوذ على الحجاز ، لم تكتمل فصوله الاخيرة بحملة ( بسر ) ذات الطابع الانتقامي ( تهديد الانصار وتدمير بعض منازهم - قتل طفلي عبيد الله بن عباس مع الرجل الكناني الذي أودعا عنده في بادية الحجاز ) (٤) . فقد بادر علي في أواخر أيامه بارسال اثنين من قواده ( جارية بن قدامة السعدي ، ووهب بن مسعود الحنعمي ) لاستعادة النين من قواده ( جارية بن قدامة السعدي ، ووهب بن مسعود الحنعمي ) لاستعادة الله أن القائد الثاني ( الحنعمي ) لم يكمل مهمته على الارجح ، حيث استدعاه علي ربحا لتدهور الوضع العسكري في العراق (٥) أما (جارية) ، فقد تعقب القائد الاموي (بسر) الم نحجران وصن ثم الى مكة ، في وقت يبدو أنه صادف مع اغتيال علي ، عما جعل استعادة البيعة فيها على جانب من المشقة (٥) وخلافاً لمكة ، فان (المدينة) التي توارى عنها واليها « المؤقت » ابو هريرة ، رحبت به وبايعت للحسن بن علي (٥) ، الا أن ذلك كان شبه بحسومة ، خاصة بعد مقتل علي الذي كان بالنسبة لكثير من الحجازيين وفي طليعتهم مرهوناً بعودة هذا القائد الى الكوفة ، لان الموقف في الحجاز تمول لمصلحة الامويين بصورة شبه بحسومة ، خاصة بعد مقتل علي الذي كان بالنسبة لكثير من الحجازيين وفي طليعتهم ( الانصار ) ، آخر الرموز الاسلامية المرتبطة بالنبي . ولذلك فان اغتياله أسقط الحرج عن المتردين في الاختيار بين الطوفين ، حيث طغى الجانب السياسي في هذا الصراع على ما المتردين في الاختيار بين الطوفين ، حيث طغى الجانب السياسي في هذا الصراع على ما

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ص 455(ت المحمودي) .

<sup>(2)</sup> الطبري ج 6 ص 80-81 . البلاذري ، انساب ص 456 (ت المحمودي) .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 6ص 81 .

<sup>(4)</sup> البلاذري ، انساب ص 458 .

<sup>(5)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 199 . الطبرى ج 6ص 81 .

<sup>(6)</sup> الطبرى ج 6ص 81 .

عداه من الجوانب الاخرى ، وانكفأ التيار الاضلاحي الذي تبلور في أواخر خلافة عثمان .

ومن البديهي أن تنعكس نتائج الحرب المسلحة على أطراف الصراع ، وأن تصبح القوة مصدر القرار السياسي . ولعل ما حدث في ( المدينة ) التي اثبتت أنها قاعدة الموالاة الاولى لعلي في الحجاز ، يعبر بكثير من الدقة عن هذه التطورات التي ربطت السلطة في الاسلام بمنطق القوة وقرنت البيعة بالسيف ، دون أن يكون لما يُسمى به «جهور الاسلام بالا دور الرضوخ والاستسلام للامر الواقع () . فما لبثت ( المدينة ) أن استعادت ( أبا هريرة ) والياً عليها () ، كبادرة ودية ازاء الفريق الذي أصبحت في يده السلطة .

وبعد اغتيال علي كانت الخلافة الراشدية قد انكفأت في العراق بعد سقوط الحجاز ، واخدت تقترب من نهايتها المحتمة بعد أن مهد لها انسحاب عدد غير قليل من القيادات القبلية الى الشام (٥) . ولم تكن خلافة الحسن التي جاءت بتأثير من الاتجاه المتحمس للعرب بقيادة الزعيم الانصاري قيس بن سعد والزعيم الخزاعي سليان بن صرد (١٠) . الا آخر سهم في جعبة الذين وصلوا في معاداتهم للامويين الى نقطة اللاعودة . ولكن الحسن رغم أن بيعته كانت على الحرب و « قتال المحلين ١٠٥) ، لم يحقق الأمال المعقودة عليه في هذا السبيل ، حيث وجد اصحابه فيه عزوفاً عنها وميلاً ظاهراً الى المهادنة (٥) . وقد لا نستطيع كشف ابعاد الموقف الذي اتخذه الحسن ومسوغاته في ذلك الحين ، الا انه كان لا نستطيع كشف ابعاد الموقف الذي اتخذه الحسن ومسوغاته في ذلك الحين ، الا انه كان فيه تعديل اساسي على وضع الجبهة العسكرية . واذا كان الرقم الذي حملته رواية فيه تعديل الساسي على وضع الجبهة العسكرية . واذا كان الرقم الذي حملته رواية ممتزمون بقرار الحرب الصادر عن الحسن ، التزامهم بما كان يصدر عن على ، الذي بايعوه ملتزمون بقرار الحرب الصادر عن الحسن ، التزامهم بما كان يصدر عن على ، الذي بايعوه حتى المواع الذي الذي العدئه حتى المواع الذي العدئه حتى المؤلغ الذي الحدثه على المواع الذي المواع الذي المواع الذي الذي العدئه حتى المواع المواع المواع المواع الذي المواع الذي المواع المواع الذي الذي المواع المواع المواع الذي المواع الذي الدي المواع المواع الذي المواع الذي الحدثه حتى المواع الذي الحدثه حتى المواع الذي المواع الذي المواع المواع الذي المواع الذي المواع الذي المواع المواع الذي المواع المواع الذي المواع المواع المواع الذي المواع المواع الذي المواع المواع المواع المواع المواع المواع الذي الذي الذي المواع المواع المواع الذي الذي المواع المواع المواع المواع المواع الذي الذي الذي الذي المواع الذي الذي الذي المواع المواع الذي الذي الذي المواع المواع

 <sup>(1)</sup> واجع قول معاوية بعد خلافته: وأن الناس اعطونا سلطاناً فاظهرنا لهم حليًا تحت غضب واظهروا لنا طاعة تحتها
 حقد ، . ابن عساكر ورقة 362 .

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2ص 200 . الطبرى ج 6ص 82 .

<sup>(3)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4ص 75 وما بعدهاً .

 <sup>(4)</sup> الطبرى ج 6ص 91 . الامامة والسياسة ج 1ص 151 .
 (5) الطبرى ج 6ص 91 .

<sup>(6)</sup> المكان نفسه .

<sup>(7)</sup> المكان نفسه

<sup>(8)</sup> المكان نفسه

غياب علي في العراق وما أسفر عنه من انهيار للجبهة السياسية فضلا عن العسكرية . فقد استطاع الاخير رغم كل التحديات ان يحافظ على توازن هذه الجبهة ويجول دون تمزقها ، على النحو الذي وصلت اليه بتلك السرعة في ايام الحسن .

وكان الحسن ، انطلاقاً من هذه الاعتبارات يؤثر تفادي الحرب التي سارع معاوية الى اعلانها ، بخروجه مع عدد كبير من الجند(الله . فكان ذلك مؤشراً لظهور اتجاه معارض ربما لقي تعاطفاً من الحسين بن علي الذي قبل انه عبر عن سخطه في وقت لاحق على الموقف الذي اتخذه احوه من معاوية (الله و هكذا بلغ الإضطراب حداً اقترب من التناقض على جبهة العراق ، بين اتجاه حمل الحسن ومعه عدد من رؤساء القبائل الكبيرة الى المدائن ، وآخر يفضي الى الحرب ، حمل قيس بن سعد والمتشددين معه الى طريق الشام عبر الفرات (الله ولكن معاوية الذي اصبح زمام الموقف في يده بصورة شبه نهائية ، كان قادراً على تذليل العقبة الاخيرة التي تعترضه في العراق . فكانت الحملة النفسية المتصاعدة التي استهدفت الاتجاه المتصلب وكذلك التشكيك الذي راج حول موقف قيس بن سعد رأس هذا الاتجاه (الله مفاوضات الصلح المرتقبة .

<sup>(</sup>I) ابن الاعثم ، الفتوح ج4 ص153 .

 <sup>(2)</sup> الطبرى ج 6ص 92 . الامامة والسياسة ج 1ص 152 . ابن الاعتم ، الفتوح ج 4ص 157 .
 (3) الدنبوري ، الاعبار الطوال ص217 ، ابن الاعثم ، الفتوح ج4 ص154

<sup>(4)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2س 214 .

# البَابُ الثّالِث

الحجاز السفياني المواجهة والتحدّي

#### الحجاز ومعاوية

 « فكان هبوب الرياح سباقاً من الحجاز ، حيث فجر قضية مطوية وأزمة راكدة ، ومن ثم طرح علاقة غير
 متوازنة بين قريش « العصبيات » من جهة وبين قريش
 « المهاجرين » فضلاً عن « الانصار » من جهة ثانية » .

تبدلت معطيات كثيرة مع تنازل الحسن لعاوية ( 41 هـ / 661 م ) ، الذي انعطف بالحلافة الى مرحلة جديدة ومتميزة من التاريخ العربي الاسلامي . فالكوفة التي عايشت احتضار الخلافة الراشدة وسقوطها ، لم تفقد دورها الاستقطابي ، حيث تمحورت فيها المعتارضة السياسية ، متزامنة مع دولة الامويين بجراحلها المختلفة . أما العاصمة الاولى المعارضة السياسية التي زحفت الى المادش من المحاور الرئيسية التي زحفت الى الامصار) ، لا سبيا العاصمة المستجدة ( دمشق ) . على أن المؤشر المهم في السياسة الاموية ، هو تحوّل الجيش الى أداة أمنية أكثر منها جهادية ، متعدياً الدور الذي شغله في عمليات الفتوح الى مهمات أخرى افرزتها الحرب الاهلية . وكان ذلك أمراً طبيعياً لنظام قامت السلطة فيه على القوة ـ دون ثمة مظهر « استشاري » مهها كان واهياً ـ أن يتوسل قامت وجوده بالسلاح نفسه ، وبالتالي فان استمراري يظل مرتهناً لقوة هذا الجيش أو ضعفه . ولدينا أمثلة عديدة تجسد هذه الحقيقة ، التي كانت أبرز نقاط الخلل في الدولة ضعية ( تدخل الفرق الشامية بقيادة سفيان بن الابرد الكلبي ضد ثورة الخوارج الصفرية وضد ثورة البربر في العراق ش ، وتدخل الفرق نفسها بقيادة كلثوم بن عياض القميرى ضد ثورة البربر في المغرب انه .

ولكن هذا الجيش الذي نشأ في مناخات الحرب الاهلية ، لم يكن أكثر من تجمع للقبائل تتحكم فيه عصبياتها وتسوقه مصالحها المشتركة حيناً والمتنافرة حيناً آخر . وكانت قبيلتا (كلب) اليمنية و (فهر) الحجازية (٥، من أبرز التشكيلات القبلية فيه ، حيث

المسعودي ، مروج ج 3ص 139 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبرى ج 8ص 279 .

<sup>(3)</sup> القلقشندي ، نهاية الاب ص 360 .

قاتلت كلتاهما كوحدة غير مجزوءة ، لا سيها في العصر المبكر من دولة الامويين . ولذلك فان هذا الجيش القبلي الذي ارتبط باسم معاوية خاصة ، غلب عليه الطابع العسكري ، من التأسيس الذي تم بالقوة . . . الى السلوك القمعي ازاء حركات المعارضة المختلفة . . الى السقوط الذي رافقته القوة أيضاً ، ولكن بصورة أكثر تطرفاً من الاسلوب الاموي (١١) . ولم يكن الجيش الذي أصبح علين محور الحياة السياسية ، المنفير الوحيد في هذه الدولة ، حيث ارتبط بتحولات أساسية في نظام الحكم الذي نزع الى الملكية الفردية ، بشتى مظاهره الدنيوية التي أدت بدورها الى تطور اجتماعي أكثر تأثراً بحضارة المدن ( دمشق ) ، وذلك خلافاً للنمط الراشدي الذي حمل شيئاً من ملامح البادية ، التي لم تغب مؤثراتها عن خواضر الحجاز حتى في عهد الانفتاح الاوسع الذي شهدته في خلافة عثمان .

وكان تحوّل السلطة المركزية الى الشام ، من حتميات المرحلة المتمخضة عن حركة الفتوح وامتداد النفوذ العربي الاسلامي ، من برقة غرباً الى ما وراء خراسان في الشرق . ولعل الشام من خلال موقعها المتوسطي اثبتت أنها أكثر كفاءة لحكم هذه الدولة الواسعة ، في وقت كان التحدي الرئيسي لها يكمن على جبهتي الشمال والغرب المتاخمتين للشام . ولذلك فان اخفاق ( المدينة ) في المحافظة على شخصيتها المركزية ، بعد أول تحدّ لها خارج نطاق الحجاز ، ومن ثم انهيار الكوفة كبديل لها في العراق ، من ثوابت التغيير الذي فرض نفسه مع هذه المعطيات ، وجعل من الشام المحور الاستقطابي المناسب ، والمرتبط بظروف المرحلة السياسية والعسكرية والاقتصادية .

ومن الواضح أن معاوية لم تكن له هواجسه الحجازية المقلقة ، بالمقارنة مع العراق الذي أحاطه باهتمام خاص ، إنطلاقاً من العلاقة التنافسية بينه وبين الشام ، حيث انتقل البشري والاقتصادي الى هذين الاقليمين ، وذلك على حساب الحجاز ألفرغ من هذه الشروط الى حد كبير ، وبالتالي فان أي تحرك مضاد سيكون ثانوياً في هذا الاقليم ، اذا ما قيس بالعراق ، مصدر الحطر الحقيقي المتربص بدولته . على أن ذلك لا يعني أن الامويين لم تكن لهم سياسة معينة في الحجاز ، الذي احتفظ على الاقل برصيد معنوي لم يعدم تأثيراً ما على الوضع العام في الدولة . فقد اتجه معاوية منذ البدء الى تحديد سياسته الحجازية ، بوضع هذا الاقليم تحت الحكم المباشر لدمشق ، على نحو قد لا يتلاءم ونماذج الاقاليم الاخرى ، حيث كانت للوالي سلطة واسعة غير مقيدة في الغلب بقرارات العزل والتغيير ( زياد بن ابيه الذي بقي حتى موته في العراق وكذلك المغيرة بن شعبة في الكوفة وعمرو بن العاص في مصر ) . أما في الحجاز ، فقد كان الامر منوطاً بالاسرة الاموية ،

<sup>(1)</sup> أبراهيم بيضون ، ملامح التيارات السياسية ص 150 .

التي كان لمعاوية القرار الاول فيها ، ومن ثم فان سيف العزل كان مسلطاً فوق رقاب ولاته ، الذين عاشواً في ظلّ الخليفة وليس العكس على نحو ما جرى في العراق ، ابّان المرحلة التأسيسية بوجه خاص ، حيث طغت أخبار ولاته على تلك التي تحدثت عن معاوية نفسه كها يشير ( فلهوزن ) ش .

وفي سياق التعرض للسياسة الاموية في الحجاز ، لا بدّ لنا من التوقف عند ثلاث نقاط ، تنعكس عليها بُصورة مباشرة ، وهي :

الاولى قريش و( الانصار ) ، أو العلاقة بين السلطتين المركزية والمحلية من جهة ، وبين الفئات المهزومة من جهة أخرى .

الثانية أبناء الصحابة ، أو القيادات السياسية التي كان لها تأثير خاص على الرأي العام الحجازي ، وهو الجانب الذي عني به معاوية ودفعه الى وضع هذا الاقليم تحت النفوذ الاموي المباشر ، لمراقبة نشاط هؤلاء وتحركاتهم .

الثالثة الثقفيون ودور الشريك في الحكم الذي كان أحد أكثر المعادلات استمرارية في دولة الامويين ، منذ قيامها حتى سقوطها .

والواقع أن علياً بعد « التحكيم » والعودة الى الكوفة ، كان منطوياً على خيبة أمل ظاهرة من قريش التي وقفت ضده بصورة عامة ، معبّراً عن ذلك في أكثر من موقف تتجسد فيه المرارة « اللهم اني استعينك ( استعديك ) على قريش . . فانهم اجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيرى » (٥) ، أو « فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الفلال وتجوالهم في الشمقاق وجماحهم في النيه ، فانهم قد أجمعوا على حربي كاجماعهم على حرب رسول الله ، فجزت قريشاً عني الجوازي » (٥) . وخلافاً لقريش التي مالت بجناحها غير « المهاجر » الى جانب معاوية ، بينها اعتزل ( المهاجرون ) منها في الحجاز ، فان ( الانصار ) كانوا القوة الحقيقية التي تحالفت مع على في هذا الاقليم وربطت مصيرها بقضيته . فقد مثلوا منذ البدء الاتجاه المتطرف وغير المساوم في ( صفين ) ، مقترناً ذلك بغيابهم عن مفاوضات البدء الاتجاه المتطرف وغير المسلح حتى بعد انقلاب الموازين لمصلحة بني امية ( موقف قيس بن سعد ، أحد أبرز زعاء ( الانصار ) من الحسن عندما طلب منه « الدخول في قساء معاوية ») (٥) .

<sup>(1)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 106 .

 <sup>(2)</sup> نهج البلاغة ج اص 103 ، ج 2ص 228
 (3) من قول له الى أخيه بقيل . نهج البلاغة ج 3ص 68 .

رب سن وق حق الحال الطبزى) على لسان قبس : و أيها الناس اختاروا الدخول في طاعة أمام ضلالة أو القتال مع غير أمام هج (4) راجع ما ذكره ( الطبزى) على لسان قبس : و أيها الناس اختاروا الدخول في طاعة أمام ضلالة أو القتال مع غير أمام هج 6مر . 92 .

وانطلاقاً من حتمية النتائج التي تفرزها عادة الحرب وتؤدي الى فريق منتصر وآخر مهزوم ، فان الصراع الطويل بين دمشق والكوفة أسفر عن انتصار التيّار الاكثر بعداً عن الاسلام ومعاناته في قريش ، وهزيمة التيار الاقرب اليه ، فكراً ونضالاً ومحارسة . وإذا كان (المهاجرون) من زعمائه ، قد تقاضوا بعض ثمن الهزيمة ، فان وقعها على حلفائه (الانصار) كان شديداً ، حيث فرضت عليهم مواجهة مرحلة صعبة من تاريخهم ، تعرضوا فيها للاهانة والتضييق والحرمان (٥) . ففي الوقت الذي دأب فيه معاوية على أرضاء بني هاشم ، كونهم الطرف المنافس ومصدر الخطر الحقيقي على دولته ، فان ( الانصار) كانوا الطرف الاضعف في المعادلة الجديدة التي رافقت قيامها ، وبالتالي فان دورهم و الاموي » ـ ككتلة سياسية وليس كافراد ـ كان هامشياً ، بالمقارنة مع « الدور الراشدي » الذي اتبح لهم ، خاصة في السنوات الاخيرة منه .

وكان ( الانصار ) ، قد بدأوا منذ اغتيال علِّي رحلة العودة الى ( المدينة ) ، التي استُكملت بعد تنازل الحسن وانسحاب قيس بنُّ سعد الاكراهي من المعركة . وفيَّ العاصمة القديمة التي فقدت أهميتها السياسية ، انطوى ( الانصار) ومعهم كبار ابناء الصحابة من قريش على العزلة ، بحيث أدى ذلك الى خلق نوع من الوحدة الاجتماعية ضد الامويين فيها . أما مكة ، فقد ظلّ الموقف منها غير عدائي بصورة عامة ، تسوّغه اعتبارات عديدة ، وفي طليعتها العلاقة العضوية بين قريش التي انتقلت معها السلطة الى الشام ، وبين جذورها القديمة في مكة . ولذلك فان سقوطها لم ترافقه تلك المجابهة المثيرة في ( المدينة ) ، التي مثّلت بالمنظور الاموى ، قاعدة المعارضة الأولى في الحجاز ضد الخلافة القرشية . وهكذا فان بدايات النتائج التي ظهرت في هذا الاقليم ، كانت على شيء من التفاوت بين مكة التي لم تفقد الخيوط مع الاتجاه القرشي الحاكم ، الذي سبق أن تُزعّمها قبيل الاسلام ، وبين الطائف التي سارت في ركابها ، مستعيدة صيغة التحالف التقليدي بينُ المدينتيـن ، ومن ناحية أخرى بين ( المدينة ) التي توحّدت فيها مشاعر المتضررين من الحكم الجديد ، سواء كانوا من ( الانصار ) أم من أبناء الصحابة الكبار ( قريش ) ، كما سبق أن أشرنا . وانطلاقاً من دورها المركزي السابق ، فقد ظلَّت ( المدينة ) أكثر استقطاباً ومن ثم أكثر انفتاحاً من مكة ، التي كان احتفاظها بالصبغة القرشية ، أحد أسباب عزلتها وانكفائها وراء ( المدينة ) ، بطابعها التعايشي المكتسبة ملامحه منذ الهجرة .

واذا كان تحوّل السلطة الى الامويين قد عكس تأثيره المباشر على أوضاع الحجاز ، حيث أوجد تمايزاً نسبياً بين مدنه الثلاث وأدى الى ظهور جبهتين : احداهما معادية في ( المدينة ) والثانية مؤيدة بصورة عامة في مكة والطائف ، فان البدو الحجازيين\_ أي

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ص 57 ، 116 (ت المحمودي) .

القبائل التي لم تنتقل الى الامصار - كان لهم نصيبهم من هذه التطورات التي عادت عليهم بالضرر . فقد تأثرت أوضاعهم الى حد كبير خلال الحرب الاهلية ، وما رافقها من جمود حركة الفتوح وانحسار عائداتها المالية التي كانت أهم موارد الحجاز ، فضلًا عن تذمر هؤلاء من الزكاة التي اسهمت في تدهور اوضاعهم المعيشية . ومن ناحية أخرى فإن التجاهل الاموي للقبائل الحجازية ، بالمقارنة مع التودد للقبائل الاخرى الحليفة ، قد جعل الاولى أقرب الى جبهة ( المدينة ) منها الى جبهة مكة ـ الطائف « ، .

### أ ـ الادارة السفيانية في الحجاز

بعد هذه المقدمة عن الحجاز في مطلع الخلافة الاموية ، نستطيع القول بأن ثمة سياسة عامة تجاه هذا الاقليم ، أخذت تتحدد ملامحها منذ ذلك الوقت ، وهمي تنطوي على بعض المؤشرات الرئيسية التالية :

1 ـ ربط الحجاز مباشرة بدمشق عبر ولاة من الاسرة الاموية ، كنتيجة مفترضة لهذه
 السياسة .

2 - استعداء (المدينة) وحرمان (الانصار) خاصة من المناصب السياسية والادارية ، باستثناء اربعة منهم أشار اليهم معاوية حسب الرواية المذكورة في «انساب» البلاذري : صحبني أربعة من الانصار النعمان بن بشير ، فوليته همس ، ومسلمة بن خملد فوليته مصر وعمرو بن سعيد فوليته فلسطين وفضالة بن عبيد فوليته الشاء ، ولو زادوني لزتهم » (» . ومن الواضح أن الموقف الاموي نحو (الانصار) ، اقتصر على تقريب الدين تحالفوا مع معاوية ، من موقع الاستمرار للعلاقة الودية مع عثمان . فهؤ لاء قطفوا ثمرة تأييدهم للامويين ، على خلاف جمهور (الانصار) الذي استحق العقاب ، كها استحق العقاب ، كها استحق العقاب ، كها استحق العقاب حسب الرواية .

3ــ احياء العلاقة العضوية القديمة بين قريش والطائف ، التي سيكون لها موقع بارز
 في السياسة الاموية ، حيث كان نموذجها الاساسي في العراق ، احدى مناطق النفوذ
 المنوطة بالثقفيين عامة طوال الحكم الاموى .

وكان غياب ( الانصار ) عن ادارة الحجاز من أوضح معالم هذه السياسة ، التي أودت بنفوذهم الى التقلص وبدورهم الى التراجع . فاذا ما استثنينا مسلمة بن مخلد الذي

 <sup>(1)</sup> راجع موقف القبائل من الصواع بين المدينة والامويين وتحديداً موقف وأشجع ، تاريخ الطبرى ج 7ص 8 .
 القلقشندي ، نهاية الارب ص 42 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، أنساب ص 160 (ت المحمودي) .

تمتع على الارجع بكفاءة ادارية جيدة \_ تجلت منذ خلافة عمر الذي عينه على صدقات ( فزارة ) (١) ، ومن ثم احسن معاوية استغلالها بتعيينه والياً على مصر (١) ـ فان احداً من ( الانصار ) لم يتقدم في عهده الى الصفوف الاولى في الادارة الاموية . أما الولاة الذين تعاقبوا على الحجاز منذ انتقاله الى فلك خلافة الشام ، فقد كانوا من البيت الاموي ، ولكن في نطاق صلاحيات محدودة لا تقاس بسلطة الثقفيين في العراق . وكان أكثر ما يعيقهم عدم البقاء طويلاً في الحكم ، الذي أصبح تناوباً بين شخصية واخرى ، مما أسهم في تحقيق مراقبة مباشرة على هذا الاقليم ، كان لها تأثيرها في تحجيم دور القيادات الحجازية من ناحية وفي تطويق عوامل التذمر التي قد يجدثها استغلال هؤلاء الولاة لمناصبهم من ناحية ثانية .

ولا نكاد نجد بين الذين تناقلوا السلطة دورياً في الحجاز ، أي حظ للانصار في ادارة معاوية ، التي كانت بعناصرها قريبة الشبه من ادارة الخليفة الاسبق عثمان ، ولكن بصورة أكثر تطرفاً في تأكيد طابعها الفئوي ، وهو ما لم تصل البه سابقتها التي انطلقت من دائرة أوسع في اطارها القرشي . ولقد ضمت التشكيلة الاولى من ولاة الحجاز كلاً من مروان بن الحكم ، سعيد بن العاص ، الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ( المدينة ) وخالد بن العاص ابن هشام بن المغيرة المخزومي ( وهو من بيت حليف لبني عبد شمس قبل الاسلام ) ، عتبة بن أبي سفيان ( مكة ) . أما الطائف فكانت مرتبطة بادارة الاخيرة قبل أن تضمها معاً ولاية واحدة لشتى الحجاز ، كان مركزها التقليدي في ( المدينة ) (ه . وغالباً ما اسندت هذه الولاية الموسعة الى كل من مروان وسعيد بن العاص ، وهما من أبرز شخصيات الامويين في الحجاز . وكان ذلك نوعاً من الترضية على ما يبدو للفرع الرئيسي الآخر ( العاص ) (ه) في بني عبد شمس ، ومن التوازن مع الفرع الاول ( حرب ) الذي تولى الحلاقة .

وكان محدث عادة أن يتبادل الاثنان السلطة بأمر من معاوية ، فيحل احدهما مكان الآخر في ولاية الحجاز،كما حدث في سنة ثهان واربعين،عندما استُبدل مروان بسعيد بن العاص (٤) ، الذي شغلها حتى سنة اربع وخمسين ، حيث عُزل واعيد الاول (١٤) ، قبل أن

<sup>(1)</sup> ابن زنجویه ، الاموال ( مخطوط ) ورقة 37 .

<sup>(2)</sup> ظلِّ واليَّا على مصر حتى وفاة معاوية . البلاذري ، انساب ص 146( ت المحمودي ) .

 <sup>(3)</sup> تاريخ خليفة بن خياط ج 1 ص 236 البلاذري ، أنساب ص 159 . ابن ظهيرة القرشي ، الجامع اللطيف ص 286

<sup>(4)</sup> البلافري ، انساب ص 159 ، 433 (ت المحمودي). ستانلي لين بول ، طبقات سلاطين الاسلام ص 21

<sup>(5)</sup> البيخ خليفة بن خياط ج اص 245 . وردت سنة 49 هـ في تأريخ الطبرى ج 6ص 130 والكامل لابن الاثبرج 3ص

<sup>(6)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط ج اص 265 .

يعزله معاوية بجدداً ( 57 هـ ) ويعهد بهذه المهمة الى ابن أخيه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان (١١) الذي عاصر جانباً من خلافة يزيد بن معاوية . ويبدو أن الحجاز ظل وحدة ادارية طوال العهد السفياني (١٥) ، منذ أن تولى مروان شؤون ( المدينة ) للمرة الاولى ( 44 هـ ) (١٥) ، قبل أن تضم اليها مكة التي كان آخر من تولاها منفرة على الارجح خالد ابن العاص ( المخزومي ) (١١) . ولم يطرأ تعديل على هذا الوضع في عهد يزيد ، الذي أمر بنقل السلطة من الوليد ، بعد وصفه بالضعف ١١ ، الى عمرو بن سعيد بن العاص ( 60 هـ ) ١١٠ . ولكن الوليد سرعان ما عاد الى مركزه في ( المدينة ) في أعقاب ولاية قصيرة لخلفه ، فشغلها نحواً من عامين ، المتنقل بعدها الى عثمان بن محمد بن أبي سفيان ، الذي كان آخر ولاة الدولة الاموية في عهدها السفياني ، والذي عاصر تطوراتها الحجازية المثيرة ، بدءاً بخروج الحسين الى العراق وثورة ( المدينة ) ، وانتهاء بحركة عبد الله بن الزبر التي أدت الى انفصال الحجاز بكامله عن خلافة الشام ( 64 - 73 هـ ) .

وهكذا فان الحجاز عموماً ، فقد أهميته في الادارة الاموية التي اقتصر النفوذ فيها على الاسرة الحاكمة وبعض من يمثل الاتجاه المتطرف في قريش الذي شجعته خلافة الشام . وقد تجلى ذلك في الادارة المحلية التي غاب عنها ( الانصار ) ، فضلاً عن بني هاشم وجميع ابناء الصحابة ، باستثناء بعض الحلفاء المقريين ، كخالد بن العاص المخزومي ( في القضاء ) ش ، وهما السلطتان الولاية ) ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ( في القضاء ) ش ، وهما الاكثر أهمية في ادارة الاولاية أي الادارة المركزية فكان دور الحجاز غائباً ، الا من تأثير الاكثر أهمية في ادارة الاقلام ، أما في الادارة المركزية فكان دور الحجاز غائباً ، الا من تأثير العهد . فاذا انخذنا ( المدينة ) نجدها أقل نصيباً ، بعد أن تجلى الموقف الاموي منها في حملة بسر بن أبي أرطأة السالفة ، التي وضعت أسس العلاقة بينها وبين دمشق . وثمة نفر قليل فقط من أهلها ، وجد موطىء قدم له في السلطة ، في طليعتهم مسلمة بن خلد الانصاري ، الذي أسهم بحكم منصبه كوال على مصر في تقريب بعض أعوانه ، مثل أبي نفرذه الماشر .

<sup>(</sup>۱) خليفة بن خياط ج ا ص 269 ,

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج أ ص 278 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج 6ص 121 .

<sup>(4)</sup> المكان نفسه .(5) تاريخ خليفة بن خياط ج اص 283 .

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ج اص 283 .

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ج اص 276 .

<sup>(8)</sup> ابن تغرى بردي ، النجوم الزاهرة ج اص 134 . حسين مؤنس ، فجر الاندلس ص 14

ولعانا نستطيع من خلال هذه الحادثة ، التماس بعض ملامح الصراع الحجازي الذي انتقل الى مراكز النفوذ الجديدة في الدولة الاموية . ففي مصر على سبيل المثال ، كان أول فصول هذا الصراع ، هو القضاء على محمد بن أبي بكر - واليها في عهد علي ـ حيث التهم بقتله معاوية بن خديج الكندي () ، الذي مهد الطريق لعودة عمرو بن العاص اليها . وقد انتقلت السلطة بعد ذلك الى عتبة بن أبي سفيان الذي مر ذكره بين ولاة البيها . ) ، ومنه الى عقبة بن عامر الجهني (( ، الذي بقي والياً عليها حتى تعيين مسلمة ابن غلد ، أحد أقرب حلفاء معاوية من ( الانصار ) . وكان لتعيينه على الارجح علاقة ما في إبعاد عقبة بن نافع الفهري ( من قريش الظواهر وقريب عمرو بن العاص لأمه ) (() ، والإتيان بأبي المهاجر خلفاً له ، الذي احتفظ بمنصبه حتى خلافة يزيد وعودة عقبة مجدداً الى الجبهة الأفريقية . وكان آخر ولا السفيانين على مصر سعيد بن يزيد ( من ازد فلسطين ) (( » ) قبل انتقالها الى أحد الفهريين ( عبد الرحن بن جحدم ) الذي تولاها باسم الزيريين ) (( » ) . قبل انتقالها الى أحد الفهريين ( عبد الرحن بن جحدم ) الذي تولاها باسم الزيريين ) (( » ) .

وخلافاً للمدينة التي كان حضورها عدوداً في ادارة الامويين المحلية منها أم المركزية \_ عنف عدد قليل جداً من قيادات (الانصار)، يضاف اليه غياب تام لكبار ابناء الصحابة \_ فان الطائف كانت في الطرف الآخر، بعد التودد الذي أظهره معاوية نحو التقفيين، مستعيداً بذلك التحالف القديم معهم . وتحولت هذه المدينة بسرعة الى أحد أهم مراكز النفوذ الاموي في الحجاز، على نحو لم يحدث في مكة نفسها، حيث أسهم موقعها الديني في تلقي بعض المؤثرات المعادية لخلافة الشام، فضلاً عن هجرة جماعة « الحزب الاموي » منها شأن معظم الحجاز، بما ناى بها تدريجياً عن خط الموالاة المطلقة .

ولقد اثبتت الاحداث تكامل الفريقين القرشي والثقفي في الحجاز، على نحويصفه لامنس LAMMENS أنه كان « شيئاً نادرا في العلاقات بين أطراف شبه الجزيرة ( الله وقد أخذ هذا التكامل ابعاداً اقتصادية واجتماعية مختلفة بين المدينتين « المتجاورتين » . فالطائف قدمت لقريش الاراضي الزراعية ، التي كان لبعض السلع المنتجة فيها ( الزبيب والفواكه على أنواعها ) ش أهمية في الاقتصاد المكي ، أي أن دور هذه المدينة لم يقتصر على

<sup>(1)</sup> ابن عذارى ، البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ج 1 ص 18

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج اص 124 . ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ج ا ص 126 -127 .

<sup>(3)</sup> القلقشندى ، نهاية الارب ص 361 ، ابن عذاري ، البيان المغرب ج ١ ص ١٦ .

<sup>(4)</sup> النجوم الزاهرة ج 1 ص 157 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 165. LAMMENS, La cité arabe de Ta, P. 118 (6)

<sup>(7)</sup> ياقوت ، معجم البلدان ج 4 ص 9 . جبور ، مواسم الحجاز ص 53 -54 .

الانتجاع والراحة بالنسبة لاغنياء قريش ، الذين كانوا عادة يقضون فصل الصيف الحار فيها . ومكة بدورها بادلت ثقيفاً التسهيلات اللازمة ، ففتحت أبوابها للمشتغلين بالتجارة ومختلف الاعمال المصرفية ، بحيث أن تبادلاً حدث بين سكان المدينتين بصورة شبه دائمة ، وربما مشاركة كذلك في الحياة السياسية لكل من هذه الفئة أو تلك ٥٠ . ولا شك أن الثقفيين الاذكياء تدربوا في المدرسة القرشية ، ذات الباع الطويل في السياسة وفي اكتساب العلاقات مع القبائل . فكلاهما خرج مهزوماً في حرب المجابهة مع دولة الاسلام في المدينة ، ولكن من دون تدمير لقوته التي سرعان ما استردت أنفاسها بعد قليل من الوقت .

ومن ناحية أخرى فان التحالف الذي كان قوياً قبل الإسلام ، استمر متماسكاً بعده ، توثّق عراه العلاقات الاجتماعية ، كنتيجة طبيعية للمصالح المشتركة بين الطرفين . فقد شغل الزواج المتبادل دوراً كبيراً في تدعيم هذه العلاقة ، خاصة بين ثقيف والبيت الأموي أقرب القرشيين اليها . ولدينا العديد من حالات المصاهرة ، التي كانت مؤشراً الى وجود أملاك لبني أمية في الطائف وجوارها ، ربما اقتضت اقامتهم شبه المدائمة فيها . وقد وردت في « انساب » البلاذري اشارات في هذا السبيل ، الى زواج (أم الحكم ، بنت أبي سفيان من ثقفي (عبد الله بن عثمان ) ، و (آمنة ) ابنته الاخرى من المتقفي الشهير ( المغيرة بن شعبة ) ٥ ، وكذلك ( ريحانة ) بنت أبي العاص بن أمية من الثقفي الشهير ( منه عنهان ) واختها من ( الاخنس بن شريق ) ، أحد المدافعين بحماسة عن عثمان ابان الحصارات ، فضلاً عن زواج اختين لها ، الاولى ( صفية ) من غيلان بن سلمة ابن معتب الثقفي والثانية ( أم حبيب ) من أمية بن الصلت الشاعر المعروف (٥).

ونكاد نقف على مضمون هذا التحالف العضوي بين ثقيف وأمية في ابيات لاحد الشعراء (٥) المعاصرين لمعاوية ، حيث يبدو متحاملًا عليهما كجبهة واحدة بزعامة هذا الاخير :

> الا أبلغ معاوية بن حرب تقون بنا نفوسكم المنايا بحرب لا يُرى القرشي فيها

فقد ابلغتم الحنق الصدورا عست بكم الدوائر أن تدورا ولا الثقفي الا مستجيرا»

LAMMENS, La cité, P. 119 (1)

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب ج 1ص 5 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج 6 ص 124 .

 <sup>(4)</sup> البلآذری ، انسآب ج اص 479 .
 (5) عبد الرحمن بن حسان . المصدر نفسه ج ا ص 59

<sup>(6)</sup> المكان نفسه .

ولم يكن ما يحول بعد انتصار دولة ( المدينة ) وسقوط مكة ، دون استمرار هذه الجبهة موحدة رغم الهزيمة ، ودون بقاء الامويين واسطة العقد مع ثقيف التي لم تستسلم الابعد حرب مسلحة ضد النبي . فكان أول ولاة الطائف في الاسلام عتّاب بن أسيد ( الاموي ) ، بالاضافة الى مكة . وفي مطالع الخلافة الراشدية ، لم يتردد أبو بكر ثم عمر في الافادة مرحلياً من هذه المعلاقة ، وذلك بتعيين أموي آخر على هذه المدينة ،، .

وهكذا فان الثقفين الذي ارتكبوا خطأ سياسياً فادحاً في مقاومة النبي بعد استسلام مكة ، لم يكونوا بحاجة الى تكرار هذا الخطأ في غير موقعه . فعلى الرغم من المراهنة على حلفائهم الامويين بزعامة معاوية ، فإنهم لم يتورطوا في الحرب الاهلية التي دارت في صفين بصورة مباشرة . على أن الطائف لم تكن كتلة منسجمة تماماً في هذا الصراع ، حيث وجد من خرق وحدة الموقف فيها بالانضمام الى جبهة العراق . ولقد أدى ذلك الى انقسام غير متوازن بين الثقفيين عن اختارت أقلية منهم التحالف مع بني هاشم ( سعد بن مسعود الثقفي وي العهد الراشدي والمختار الثقفي في العهد الاموي ) . أما الاغلبية ، المتفوقة الثراء على الارجح ، فقد تفادت التورط المباشر في القتال رغم تشابك مصالحها مع الجانب الاموي . ولكن بواعث هذا الموقف الاخير ، كانت بالاضافة الى ذلك سياسية بقدر ما هي اقليمية ، حيث لم يشأ المغيرة - رجل ثقيف البارز - أن يجر الطائف الى صراع لم تتحدد معالمه بشكل حاسم في الحجاز ، الذي ظلت السيطرة فيه لعيًّى وجماعته ( الانصار ) حتى معالمه بشكل حاسم في الحجاز ، الذي ظلت السيطرة فيه لعيًّى وجماعته ( الانصار ) حتى وقت متاخر ، كانت ( المدينة ) الموالية له تشكل أكبر تجمع سكاني في هذا الاقليم .

وفي ضوء هذا الموقف فان « اعتزال » الطائف لم يكن مرادفاً للحياد في مضمونه ، وانما كان مجرد تدبير مرحلي ، خضع لضرورات تلك الفترة الحرجة . وفي ظلّ تصور آخر قد لا نستطيع تفسير انتقال المغيرة الفوري و « الموقوت » الى دمشق ، مستشاراً رئيسياً لمعاوية ، ومنها الى الكوفة والياً عليها إثر تنازل الحسن ٥٠ . ولا شك أن هذا المنصب الاخير كان من أبرز المهمات السياسية في ذلك الوقت ، حيث الكوفة قاعدة المعارضة الاكثر خطورة ضد الحلافة الاموية الناشئة .

## ب ـ الاوضاع في الدولة بشكل عام وأثرها على الحجاز

انعكست متغيرات الدولة السياسية والاقتصادية ، على مختلف ولاياتها بصورة متفاوتة . ففي الشام مقر الحكم المركزي عاشت القبائل في أجواء الموالاة وفي ظلّ امتيازات

<sup>(1)</sup> محرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزي بن عبد شمس . البلاذري ، انساب ج ١ ص 456 .

<sup>(2)</sup> الزبير بن بكار ، نسب قريش ص 113 .

<sup>(3)</sup> تاریخ الطبری ج 6 ص 95 .

خاصة ، لا سيا قبائل كلب وفهر وجذام ، التي شكلت معظم مادة الجيش ( الفرق الشامية ) ، الذي قام بدور أساسي في حماية الحلاقة الاموية وانقاذها من حركات المعارضة في ( الامصار ) . وفي الوقت الذي غلب فيه الدور الامني أو كاد على الجند الشامي ١١١ فان قبائل الولايات كانت تغذّي آنذاك العمليات التوسعية المحدودة ، مقابل عطاء لم يكن على الارجح متساوياً بين جبهة واخرى ، انظلاقاً من بعض المؤشرات في هذا السبيل ١٠٠ ولا شك أن سياسة الدولة الاموية نحو ( الامصار ) باتت شبه تقليدية ، منذ أن وضع معاوية ملامحها العامة ، باستثناء حالات معينة طرأ خلالها بعض التعديل ، دون أن تتناول بالضرورة جميع ولاياتها ، لا سبيا في نهاية الفترة المتوسطة من تاريخ هذه الدولة .

ولعلى النهج الذي أخذ به معاوية في نطاق معادلة التحالف العضوي بين قريش وثقيف ، قد حقق الغاية المنشودة نحو مركزية ادارية متماسكة الى حد كبير . وكانت هذه السياسة واضحة الملامح تحديداً في العراق والحجاز ، وهما مركزا الثقل الاكثر خطورة . على أن الفارق بين الاقليمين ، أن الاول كان مزدهاً بالسكان وغنياً بموارده الاقتصادية ، بينا فقد الثاني أهميته هذه منذ الثورة على عثمان ، ليحتفظ فقط بدوره المعنوي ، المستمذ من تراثه الغابر ، والمتمثل خاصة بتجمع أبناء الصحابة فيه . بيد أن هذا الدور لم يخل من الاهمية في حسابات الحكم الاموى ، حيث كان الوجه الاسلامي للحجاز احدى نقاط الضعف الاساسية التي لم يستطع التغلب عليها . فقد بقي لابناء الصحابة تأثير ما على تحويك الموقف ضد الامويين ، ليس في الحجاز فقط ، ولكن بصورة أكثر خطورة في العراق . فثمة تكامل سياسي فرض نفسه بين الولايتين ، حيث قواعد المعارضة بسوادها الاعظم تتجمع في هذه الاخيرة ، لا سيا في الكوفة ، بينا استقرت القيادات التاريخية قسرياً في الثانية . وكان من الطبيعي أن يلجأ معاوية الى الافادة من هذا العامل الجغرافي ، بقاماة حاجز مرتفع بين الطرفين ، بحيث أدى ذلك الى مزيد من التعقيد والارتباك على جبهة المعارضة ، التي كانت تشق طريقها بصعوبة بالغة ، بما أسفر لاحقاً عن اخفاق عاولاتها العديدة لاستلام السلطة .

وهكذا فان الوضع في الحجاز لم يختلف عن نظيره في العراق بعد انتقال الخلافة الى الامويين . فهنالك موقف موحد ضد الاقليمين ، كونهما بمثلان خطراً مشتركاً ومتكاملًا ، الا أن طرق المواجهة كانت الى حد ما متباينة ، حيث غلب عليها شيء من المرونة في الحجاز ( سياسة معاوية نحو أبناء الصحابة ) «، ، ورافقتها شدة في العراق تجلّت في

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 238 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبرى ج 8 ص 15 .
(3) راجع ما نسب لعبد الله بن الزبير في رواية (المدانني) وقوله لمعاوية وفقد غلبتنا بحامك وجدت علينا بمالك . . .
۱ البلاذرى ، انساب ج ! ص 54 -55 .

ملاحقة زعهاء المعارضة والتخلّص من المتطرفين منهم ( نفي حجر بن عديّ وأصحابه ُ السبعة الى الشام وقتلهم ) (1) .

لقد كانت سياسة الامويين في الحجاز تعبّر عن الشعور بالاهمية المعنوية لهذا الاقليم ، وترمي الى الحؤول دون استغلالها لغير مصلحة الاسرة الحاكمة . وفي الوقت نفسه كانت هذه تستمد من موقعها الحجازي وزعامتها الغابرة لمكة « القديمة » دعيًا وقوة ازء القبائل الشامية التي كانت بمعظمها ان لم تكن بكاملها ، على علاقة مصلحية مع هذه الاخيرة . وفي ضوء هذا الموقف ، فالحجاز الاموي تحول الى مجرد تراث أو قيمة تاريخية في نظر خلافة الشام ، وهو الاطار الذي حدّ معالم ارتباطها به ، لا سبيا في مراحل نشأتها الاولى . على ان هذا المفهوم للعلاقة لم يكن ثابتاً ، حيث يصبح الحجاز بعد وقت قصير برموزه تلك ، هدف حملاتها العسكرية ذات الطابع الانتقامي ، اذا تبين لها من هو أكثر، قدرة على توظيفها لمصلحته ( ضرب الكعبة في عهدي يزيد وعبد الملك ) .

ولكن ادراك الموقف الاموى من الحجاز، لن يكون ميسوراً بمناى عن المتغيرات الداخلية التي رافقت تنازل الحسن، وتكريس الشام محور الاستقطاب الرئيسي في الدولة الجديدة . ذَّلك أن هذا الاقليم شهد هجرة « متعاكسة » ، كان لها تأثير كبيرٌ على وضعه السكاني ومن ثم انتمائه السياسي كمحصل طبيعي لذلك . فقد انعكست تلك التطورات السياسية على حواضر الحجاز ، التي كانت متباينة المواقف في المضمون ازاء الصراع على الخلافة ، حيث ارتفع عدد السكان في ( المدينة ) بعد عودة ( الانصار ) اليها بقيادة قيس ابن سعد ، بينها انخفض عددهم في مكة والطائف ، إثر الهجرة المعاكسة الى الشام ، التي عزَّزها التحالف السياسي الذي أشرنا اليه بين قريش وثقيف . واذا عرفنا أن ( المدينة ) كانت متفوقة سكانياً في الحجاز ، فانه من البديهي أن تحافظ على هذا الموقع في أعقاب التفريغ الذي تعرضت له مكة والطائف في هذا المُجال . وعندما نعترف بأنَّ ثمة سياسة ` أموية محددة نحو الحجاز، فينبغي أن نستثني منها الثقفيين والقرشيين الذين تحولوا بأكثريتهم الى الشام ، بينها بقيت كلّ من الحاضرتين ، خاضعة لتأثير ( المدينة ) ودائرة في فلك احداثها بشكل مباشر . ولم يطرأ تعديل على هذا الوضع الا في عهد ابن الزبير الذي اتخذ من مكة مقراً لحركته ، انطلاقاً من اعتبارات خاصة به وبأهل ( المدينة ) ، الذين لم يتحمسوا كثيراً له . وخلافاً لذلك فقد بقيت هذه الاخيرة غالباً مركز الادارة الاموية الموحدة في الحجاز، لاسباب سياسية، تعلقت بالموقف العام من الدولة، ولاسباب اقتصادية ، سنتعرض لها بشكل تفصيلي في معركة « الحرّة » ، حيث أصبحت للاسرة

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبرى ج 6 ص 152 -155 .

الحاكمة منذ عهد عثمان على وجه الخصوص ، أملاك وبساتين نخيل في ( المدينة ) () ، طغت على تلك التي كانت في حوزة ( الانصار ) .

ولعل محاولة البحث في العلاقة بين دمشق والحجاز ، لن تكون مجدية خارج نطاق (صفين) ، التي كانت معتاح السياسة الاموية في هذا الاقليم كما في غيره . فقد كان من نتائج هذه الحرب البارزة ، ذلك الفرز الذي حدّد الموقف « اللااختيارى » من الحكم الجديد ، ووزع العرب المسلمين الى فتين : احداهما في الموالاة والثانية في المعارضة . فالاسرة الاموية التي كانت أكثر من عبّر عن عصبية قريش من فروع هذه الاخيرة ، يبدو أن « الجماعة » التي اقترنت بتنازل الحسن ، كانت بالنسبة اليها « وحدة » الفبيلة - « نحن وآل أبي سفيان قوم تعادوا في الامر ، والامر يعود كها بدا » (» - التي التأمت حول معاوية في ذلك « العام » ، كسبيل الى توحيد بقية القبائل العربية التي اعترفت بواقع الامر ، باستثناء الحوارج الذين شدّوا عن هذه القاعدة لاسباب قد لا يكون لهم صلة بها . فهذا المدخل « القبلي » الذي رافق قيام دولة الاموين ، جعلها أسيرة مفهوم عدد للعلاقات السياسية ، لم يكد يتجاوز كثيراً مساحة القبيلة ومفاهيمها التقليدية « حسن الجوار . . . الكرم . . .

واذا كان قيام دولة ما يفترض وجود موالاة ومعارضة ، دون التزام بحدود الزمان والمكان ، فان الدولة التي نشأت في أعقاب حرب أهلية طويلة ، كان عليها بجابهة تيار كبير ، لم تكن الهزيمة عنده سوى مجرد كبوة سيعود الى النهوض منها . ومن ناحية أخرى لم يلجأ معاوية رغم مرونته المعروفة ـ ولعله كان غير قادر على ذلك ـ الى امتصاص نقمة المعارضة الدفينة ، بالقدر الذي تحقق لابي بكر بعيد « السقيفة » ، انطلاقاً من تفاوت المعطيات الزمنية والشخصية في كل من الحالين . فقد كان المنطق القبلي ، كمحصل لمحسبية متطرفة في الاسرة الحاكمة ، أحد أبرز ملامح الدولة التي ارتبطت بها ، بشكل حال دون قيام علاقات سياسية متوازنة في المجتمع الاموي ، خارج نطاق هذه الذهنية الفترية ، التي أحلت الانقسام والتنافر مكان « المؤاخاة » و « المؤالفة » ، وهما الشعاران اللذان ارتفعا بعد « الهجرة » وسقوط مكة .

ولعلنا نستطيع التعرف بجلاء أكثر على ذلك ، من خلال دراستنا لاوضاع الحجاز السياسية والاقتصادية في العهد الاموي ، حيث ناضل هذا الاقليم طويلاً من أجل استعادة الاعتبار الذى فقده عملياً مع انتقال الخلافة الى دمشق . واذا قيل بأن سياسة معاوية كانت غير صدامية في الحجاز ، انطلاقاً من وضعه الاداري الخاص المرتبط بعاصمة

<sup>(1)</sup> السمهودى ، وفاء الوفاج 2 ص 720 -721 ، صالح العلي ، ملكيات الاراضي في الحجاز ص 995وما بعدها . (2) من قول لعلي ، شرح ميج البلاغة ج 4 ص 80 .

الحلافة ، فان هذا الموقف أكثر ما انعكس على ابناء الصحابة ، لا سيما ( المهاجرين ) منهم ، الذين تمتعوا بحد من الهدوء والاكتفاء في عهده ، وهو موقف كان له ما يسوّغه لدى الحليفة الاموي ، حيث كان هؤ لاء مصدر الخطر الحقيقي على دولته الفتية . على أن ذلك لم يمثل سوى جانب من سياسته الحجازية القائمة في مضمونها على الحذر ازاء هذا الاقليم ، الذي أخذ في الانطواء والنزوع الى موقف خاص من السلطة ، بحيث أصبح تدريجياً طابعه التقليدي المميز . ولا شك أن مكانته الروحية التي تفرّد بها ، جعلت منه بالضرورة ملتجأ المضطهدين والباحثين عن قدر من الاستقرار والامان لم يتوفر لهم في مكان آخر .

وكان (الانصار) ، من أبرز التجمعات السكانية في الحجاز ابّان تلك الفترة المبكرة . وفي ضوء هذا الواقع ، فانهم يمثلون أساساً لفهم طبيعة السياسة الاموية في الحجاز ، أكثر من أية فئة أخرى بمن في ذلك أبناء الصحابة . فالانصار الذين وقفوا غالباً ضد الاتجاه التقليدي للامويين ـ منذ أن فتحوا أبواب مدينتهم لدولة النبي ، واتهموا بالتخاذل في الدفاع عن عثمان قبل أن يتحولوا بأكثريتهم الساحقة الى جانب على ١١١٠ كان عليهم قطف ثمار هذه المواقف « المعادية » لقريش حسب المنظور الاموي ، ولدينا بضع عليهم قطف ثمار هذه المواقف « المعادية » لقريش حسب المنظور الاموي ، ولدينا بضع روايات تشير الى هذا التعارض التاريخي بين الاموين و ( الانصار ) ، بحيث ان أية علاقة بين الطرفين ، ستكون خاضعة لهذا الاعتبار قبل غيره . فقد خاطب معاوية \_حسب رواية للمدائني \_ قيس بن سعد وجاعته ( الانصار ) : « بماذا تطلبون ما قبلي ؟ والله لقد كنتم قليلاً معي كثيراً علي ، ولقد فللتم حدّي يوم ( صفين ) حتى رأيت المنايا تلظّى في استكم » « » .

ويأتي جواب الزعيم الانصاري معبراً عن معاناة قومه وحرمانهم ، وهو الدافع الذي حدا به الى هذا الموقف والتقليل من خصومته للامويين « إنا نطلب ما عندك بالاسلام الكافي به الله فقد ما سواه لا بما تمت به اليك الاحزاب ، وأما عداوتنا لك فلو شئت لكففتها عنك » وه . وفي مكان آخر أكثر تحديداً في تصوير الوضع الاقتصادي السيء الذي يعانيه ( الانصار ) - في رواية ثانية للمدائني أيضاً - « حجّ معاوية » ، فلما قرب من المدينة تلقاه الناس وتلقته الانصار وأكثرهم مشاة و، ، فقال : ما منعكم من تلقي من بعد كما تلقاني

<sup>(1)</sup> شرح نهج البلاغة ج 6 ص 33 -34.

<sup>(2)</sup> البلاذري، انساب ج اص 57.

<sup>(3)</sup> المكان نفسه .

<sup>(4)</sup> حدث ذلك على الارجح في مطلع خلافتهُ ( 44 هـ ) . اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 222 .

<sup>(</sup>٥) ورد في تاريخ الخلفاء للسيوطي الأمعاوية و قدم المدينة ، فلقيه أبو قتادة الانصارى فقال معاوية : تلفاني الناس كلهم غيركم يا معشر الانصار . قال لم يكن لنا دواب ، فقال : فاين النواضح ؟ قال عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر عص 201 .

الناس من بعد ؟ فقال ابن لسعد بن عبادة يقال له سعيد ، منعنا من ذلك قلة الظهر وخفة ذات اليد بالحاح الزمان علينا وايثارك بمعروفك غيرنا ، ... وهذا الحرمان الذي نزل بالانصار لم يستطع دفعه عنهم ، أحد حلفاء معاوية المعروفين منهم ( النعمان بن بشير ) ، الذي « جاء في جماعة من الانصار الى معاوية فشكوا اليه فقرهم » ، دون أن يكون لشفاعته تأثير ما حيث « حرمهم ولم يعطهم شيئاً » (د) . وقد استفز هذا الموقف حليفاً آخر للاموين ( حسان بن ثابت ) ، الذي لم يستطع كتم نزعته « الأنصارية » التي استثارها معاوية ، ملوحاً الى « يوم » لقومه وان طال ، سيحققون فيه الظفر المنشود :

فانًا صابرون ومنظروكم الى يوم التضامن والخصام ١١٠

#### ج ـ مشكلة ولاية العهد والتحدي الحجازي :

لم يكن قرار توريث الخلافة أمراً غير عادي في دولة كانت الوراثة فيها تقليدية أو كادت ، منذ استقرار الزعامة الاموية في الشام . فقد انتقلت السلطة من يزيد أبي سفيان (أول ولاتها) ، الى أخيه معاوية بطريقه شبه وراثية (١٤ هـ) ، ثم انتقل الامر من الممارسة الى النظرية في عهد عثمان ، الذي أعطى لولاية الشام حجمها المتميز في الدولة الراشدية . وكان أن اتاح ذلك لمعاوية فرصتين : التأكيد أولا على فعل واقع في ظلّ خليفة أموي (عثمان) ، وما ترتب عليه من «امتياز» للاسرة الحاكمة و «قداسة » للحق الذي تمسك بناصيته ، بحيث تصبح قريش والمقصود هنا أمية ـ « جُنّة العرب » (» و « نخبتها » اللي عزّت في اسلامها كما في جاهليتها على السواء (٥ . والتكريس ثانياً لهذا الموقف على مستوى الحلافة بعد أن تم تكريسه على مستوى الولاية (دم عثمان في الاولى ، ووفاة يزيد أخيه في الثانية ) ، وكلاهما من أشكال الوراثة التي «تسوّغها» قرابة الدم في نهاية المطاف .

وهكذا جاء استحداث ولاية العهد، نتيجة شبه حتمية لتلك المقدمات التي رافقت قيام دولة الامويين، حيث كانت القوة والامر الواقع سبيلها الى السلطة، خاصة بعد سقوط بقايا « الشورى » الراشدية مع اغتيال على . وكانت الفئات التي ناصرت معاوية قد اختارت حكمًا الوقوف ضد «شوروية » الحلافة، رغم تمثيلها

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ج اص 116 .

<sup>(2)</sup> شرح النهج ج 6 ص 32 .

<sup>(3)</sup> السيوطي ، تاريخ ص 201 -202 .

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبرى ج 5 ص 86 . رضوان السيد ، جدليات ، مجلة الوحدة ص 18 .

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري ج 5 ص 68 .

آنذاك باحدى الشخصيات التاريخية في الاسلام ، وبالتالي لم تتردد من الموقع نفسه من تقبّل أمر لا يتطلب ربما جرأة مماثلة ، بعد أن أصبح الحكم الاموي حكم «الجماعة » و «اعترف » به الجميع . ولعل الرواية التقليدية التي تجعل من المغيرة ابن شعبة «صانع»فكرة الوراثة الاموية ،متودداً من خلالها الى معاوية الذي رغب في استبدال بسعيد بن العاص على ولاية الكوفة (» هي في ذاتها مؤشر الى تهيئة النفوس مسبقاً لهذا الامر ، حتى في هذه الولاية التي كانت مركز المحارضة الرئيسي ضد الخلافة الاموية : « وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر من يثق اليه ومن يعلم أنه شيعة لبني أمية أمر يزيد ، فأجابوا بيعته » «» . واذا كان في الكوفة من تحمس لحده الدعوة ، فلا بد أن الفكرة كانت ناضجة في دمشق ومطروحة قبل ذلك في نطاق المقربين من معاوية ، لا سيها الضحاك بن قيس ، الذي ضمن تأييد جماعته القيسية ، فضلاً عن الكلبيين (أخوال يزيد) الذين قاموا بدور كبير في تهيئة الجانب اليمني «» .

لقد كانت ولاية العهد محصلة طبيعية للفكر السياسي الأموي ، حيث الوراثة مند البدء كانت سمته البارزة وعنصر الاستمرار في السلطة . وهي من حيث المبدأ موصولة بـ « الحق المقدس » الذي سرّغه ( ابن خلدون ) بطريقته الواقعية « انما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق اهوائهم باتفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينتذ من بني أمية ، اذ بنو أمية يومئذ لا يرتضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملّة أجمع ، وأهل الغلب منهم » (ه) على أن التفسير المتاخر ، قد سبقته تعبئة اعلامية بنّها شعراء معاوية دفاعاً عن « قداسة » السلطة الاموية ، التي « حاطها الله » «؛ لمنها شعراء معاوية الى القول في هذا الاخير :

الخائض الغمر والميمون طائره خليفة الله يستسقي بـــه المــطر ال وتبلغ الموالاة ذروتها عند هذا الشاعر ( الاخطل ) ، باطلاقه على معاوية اسم

الطبرى ج 6ص 162 .

<sup>(2)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 3 ص 504 .

<sup>(3)</sup> الأمامة والسياسة ج 1 ص 153 -155 . ابن الأثير ، الكامل ج 3 ص 507 .

<sup>(4)</sup> المقدمة ص 273 .

<sup>(5)</sup> تاریخ الطبری ج 5 ص 86 .

LAMMENS, Etudes sur le regne du calife omayyade Mo'awiya 1er, P. 220. (6)

<sup>(7)</sup> ديوان الاخطل ص 56 .

« الامام » في معرض مدحه ليزيد ، بما لهذه الكلمة من دلالة وراثية أكشر تحديداً وشمولًا ، وكذلك استمرارية في الولاء للاسرة من الاب الى ابنه

فلولا يزيد بن الامام أصابني قوارع يجنيها عليّ لساني ١١٠٠

ثم يضيف في معرض آخر، مدافعاً عن «التحكيم» من المنطلق التسويغي نفسه، حيث لا يراه الا نوعاً من «الاحاطة الالهية» التي برزت في الـوقت المناسب:

ويوم صفين والابصار خاشعة امدّهم اذ دعوا من ربهم مدد ١٥

والحقيقة أن الشعر حمل سمة العصر وذهنية الممارسة السياسية في ذلك الوقت ، حيث سلاح السلطة هو الاقوى والاقدر على تحويل منطق الشاعر والتزامه من جبهة الى أخرى . فعندما حجّ يزيد الى مكة (٥) ، وزّع في تلك المناسبة ـ التي كانت جزءاً من حملة البيعة بولاية العهد ـ «أموالاً كثيرة في مكة والمدينة » (» في هذا السيل ، مما أدى الى انتقال هذه المسألة من «كواليس» البلاط الى الرأي العام .

فثمة شاعر بصري ( مسكين الدرامي ) (<sup>6</sup>) تلقف الخبر مصعوقاً في بادىء الامر وخاطب معاوية بقوله :

فهبها امة هلكت ضياحاً يزيد يسوسها وأبو ينزيد دعوا حق الامارة واستقيموا وتأميل الاراذل والعبيد (

وإذا بالثناعر نفسه الذي تلقى من المال ما كان كافياً للتراجع عن موقفه ، يعود الى الاعتراف بشرعية «خلفاء الله» ، الذين استحقوها عن جدارة ، مباركاً بيعة يزيد :

على الطائر الميمون والجدّ صاعد لكل اناس طائر وجدود بني خلفاء الله مهالًا فانحا ينوء بها الرحمن حيث يريد الذا المنبر الغربي خلّاه ربه فان أمير المؤمنين يزيد الله

<sup>(1)</sup> ديوان الأخطل ص336 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ص 174 . محمد مهدى شمس الدين ، ثورة الحسين ص 92

<sup>(3)</sup> ابن طولون ، قيد الشريد عن أخبار يزيد . مخطوط بمكتبة جامعة الدول العربية ورقة 20 .

<sup>(4)</sup> ابن الاعثم ، فتوح ج 4 ص 225 .

<sup>(5)</sup> المكان نفسه .(6) المكان نفسه .

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ج4 ص226 ، أحمد الحوفي ، أدب السياسة في العصر الأموي ، ص159

وثمة شاعر كوفي (عبد الله بن همام السلولي)، الذى سبق أن «رثى» الشورى التي «اغتيلت» مع عشمان، يسوّغ لمعاوية حقه في السلطة، عبر الاستمرارية الاموية. فسار على خطى شاعر البصرة دون حساب للتناقض الذي وقع فيه ازاء قوله السابق:

ولا لمن سألك الشورى مشاوره الا بطعن وضرب صائب خذم » وين قوله مهذه المناسبة:

اذا مات كسسرى قىام كسسرى بعد ئىلائة متناسقىنا يورَّئها اكابسرهم بنيهم كما ورث القامسة الفطينا ... حثينا الخيط حتى لو سقينا دماء بنى أسية ما رُوينا (٥

ويبدو أن (السلولي) الذي نظم قصيدته الهجائية تحت تأثير الاجواء السياسية المعادية للامويين في الكوفة، كان يأمل من تصعيد حملته على ولاية العهد بـ « الترضية » المنشودة التي بادر معاوية الى تلبيتها ، بينها سارع بدوره الى الالتفاف نحو الشام ليقول في ولي العهد (يزيد):

أبو خالد أخلق بـ أن يصيبنا بسجل من المعروف يتبعـ سجل هـ واليوم ذو عهـ وفينا خليفـة اذا فارق الدنيا خليفتنا الكهـل (٥).

وهكذا كان الشعر السياسي متماشياً مع التجاذب الذي سيطر على الموقف العام في عاصمة الحلافة وأقاليمها ، حيث برز اتجاهان متعارضان ، احدهما متعاطف ، بل متحمس ، كان محور نفوذه في الشام ، والآخر ساخط في اكثريته متدبذب في أقليته (٥٠) تذبذب شاعري الكوفة والبصرة الأنفين . ولكن الشعر على أهميته وتأثيره في شحن العواطف في الاتجاه المطلوب ، لم يتجاوز دوره التمهيدي لهذه المسألة ونقلها من المجالس الخاصة الى التداول العام . فالكلمة المؤثرة كانت لا تزال للحجاز وبالتحديد أبناء الصحابة أو «النفر الخمسة من قريش » حسب تعبير معاوية (٥ . وهؤلاء (الحسين بن على ، عبد الله بن الزبير ، عبد الله بن

<sup>(1)</sup> ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ج2 ص631 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب ج اص 293 . أبن الاعثم ، الفتوح ج 4 ص 227 .

<sup>(3)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4 ص 227 ، البلاذري ، انساب ج 1 ص 293 .

<sup>(4)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4 ص 228 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 4 ص 228 -232 .

عمر، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عباس)، كانوا يمثلون التراث الراشدي في الوجدان الشعبي العام، ويحملون معاناة الحجاز لا سيها (المدينة) مقر القامهم، حيث رأت فيهم حلم العودة الى ماضيها الساطع في ربع القرن الاول. للهجرة.

وانطلاقاً من ذلك كان الموقف الحجازي ، العقبة الرئيسية أمام « ولاية العهد » الموجّهة بدورها ضد طموح أبناء الصحابة السياسي ، حيث راودت الخلافة معظمهم بصورة جدية ، وكانت لوقت مضى على خطوات وشيكة من بعضهم . ولذلك فان هؤ لاء الزعاء كانوا بملكون من الرصيد المعنوي والتأثير الشميي ، ما يتفوق على أسلحة الشعراء الذين تجلوا في هذه الحملة ( الاخطل ، الاسليي ، السلولي ) . وكان انتقالها الى الحجاز بمثل آخر المراحل الحاسمة ، قبل أن يصبح القرار مشروعاً بتأييد أبناء الصحابة الخمسة . وقد حدث أن توافق ذلك مع ذكاء واضح في التوقيت ، حيث توفي ( زياد بن أبيه ) قبل سنوات قليلة () ، مؤدياً الى غياب ركن المعادلة الثاني ، التي ظهرت في مطلع هذه الدولة وأدت الى ترسيخ التحالف التقليدي بين الأمويين والثقفيين . كها تزامن مع وجود ثلاثة من الولاة المقربين لمعاوية في وقت واحد وهم : مروان بن الحكم ( المدينة ) ، الضحاك بن قيس ( الكوفة ) ، عبيد الله بن زياد ( البصرة) () ، وهمي المراكز الاكثر استقطاباً للفشات المعارضة ، حيث أسهم هؤلاء بنصيب كبير في ترويضها لمصلحة الخليفة الأموي .

على أن الناس التي سكنها الخوف في العراق ، وبصورة خاصة في الكوفة بعد مقتل الزعيم اليمني الكبير ( حجر بن عدي الكندي ) ، لسنوات قليلة خلت ، لم تكن في موقع يؤهلها للمضي في التصلب والمجابة ﴿ . ولذلك فان التصلّي . مرحلياً على الاقل ـ تمحور في ( المدينة ) ، التي مثلها آنذاك :

1 \_ اتجاه متعاطف مع السلطة ، من الامويين وحلفائهم ، وليس هنالك ما يشير الى نسبتهم العددية بين سكان (المدينة) ، ولكنهم على الارجح كانوا أقلية ، نواتهم من بني العاص ، الفرع الاموي الذي حافظ على نفوذه في الحجاز .

تاريخ الطبرى ج 6 ص 170 .

ري بروح ... (2) توفي زياد سنة 53 هـ ، وكان ينصح بالتريث في هذا الامر 1 لا تعجل فان دركاً في تأخير ، خير من فوت في عجلة يا تاريخ لحليفة بن خياط ج 1 ص 260 . ابن الاثير ، الكامل ج 30 قص 505 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج 6 ص 170 .

<sup>(4)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4 ص 232 .

2 - اتجاه معارض ، ضمّ ابناء الصحابة ومعهم ( الانصار ) ، وهم القوة الغالبة في ( المدينة ) . وكانوا في أوضاعم السياسية والاقتصادية لا يختلفون عن تلك التي سادت أوضاع الغالبية الكوفية . على أن موقف ( الانصار ) كان لحين أكثر جصانة ، استمدوه من وجود ابناء الصحابة ( المهاجرين ) بينهم ، وذلك قبل بعثرة هؤلاء في مستهل خلافة يزيد بين مكة والطائف . وهذا سيؤدي الى كشف موقع ( الانصار ) واستفراد السلطة الاموية لهم في معركة ( الحرّة ) الشهيرة ، التي كانت في احدى نتائجها محصّلة ذلك الافتراق بين زعهاء المهاجرين و ( الانصار ) .

وليس من الصعب علينا كشف «ضعف» القوة الذاتية للانصار في معزل عن أبناء الصحابة. فقد سبق لمعاوية أن حسم هذا الامر بشق جبهتهم السياسية، مؤلباً الاوس على الخزرج أو العكس (١٠) ومحرضاً على الفريقين من جهة أخرى، حيث كان شاعره (الاخطل) ينطق بمضمون الموقف الاموي من (الانصار) باسلوب لاذع ومهين (١٠).

وكانت « ولاية المهد » قد طرحت بصورة غير مباشرة في الحجاز في سنة الحدى وخمسين للهجرة، أي في الوقت نفسه الذي تم فيه تطويع الموقف العراقي بعد مقتل حجر بن علي وأصحابه . فقد «حج بالناس » (۵) آنذاك يزيد بن معاوية ، حيث يبدو أنها المهمة الاولى « الرسمية » التي تولاها في ذلك الحين . وفي خلال الاعوام الخمسة التي تلت هذه المناسبة ، كانت « ولاية المهد » في طليعة اهتمامات الخليفة الأموي ، الذي جنّد لها « نخبة » من المقرّبين والخلصاء (۵) ، استطاعوا ترويض الناس (۵) وحملهم على الاعتراف بقرار الورائة . على أن هؤلاء اللذين ارتبطوا مصيرياً بالاستمرارية الاموية ، فتحمسوا لها ربما أكثر من طموح معاوية في الابيل ، تميّز سعيهم بالجرأة بعد وفاة زياد ، وما رافقه من انتقال هذه المسألة المسبيل ، تميّز سعيهم بالجرأة بعد وفاة زياد ، وما رافقه من انتقال هذه المسألة

الاصفهاني ، كتاب الاغاني ج 2 ص 170 .

<sup>(2)</sup> راجع بيت الاخطل :

<sup>.</sup> أخصبت قريش بالمكارم والعملى والماؤم تحت عممائهم الانتصبار أحمد الشاب، تاريخ الشعر السياسي ص 300. VESELY, ALr ANSAR, P. 39

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج 6 ص 161 ابن الآثير، الكامل ج 3 ص 490. يذكر خليفة ابن خياط أن معاوية لما أجمع على أن يبايع لميزيد دحج فقدم مكة في نحو ألف رجل جج ا ص 261. ويبدو أن الامر النبس عليه بين هذا العام وبين العام السادس والخمسين الذي يرجّح بأن معاوية قدم فيه الى الحجاز للاستيناق من موقف أنناء اصحابه . تاريخ الطبرى ج 6 ص 170. الكامل لابن الاثير ج 3 ص 500.

<sup>(4)</sup> الفحاك بن قيس، عمرو بن سميد بن العاص ، يزيد بن المقنع الكندي ، الحصين بن نمير السكوني . ابن الاعثم ، الفتوح ج 4مس 230 -232

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 4ص 229 .

الى الاطار العلني ، حيث كانت محسومة قبل ذلك بصورتها النهائية في الشام . وكان ولا العراق يتطلع الى مدّ نفوده نحو الحجاز ، فخشي أن يؤدي الاعلان عنها الى عرقلة مشروعة وتأليب ابناء الصحابة عليه ،الله ين انطووا على كراهية شديدة لا ٥٠ . حيث كانوا المستهدفين مباشرة بما عبر عنه الوالي القوى في هذا المجال: ( إني قد ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة ، فولني الحجاز والعروض اكفك هذا الحي من قريش » (٥) . ولم يتردد معاوية من استخدام طريقته الاحتوائية مع أبناء الصحابة ، على النحو الذي رافق امتصاص نقمة الشعراء وتحويهم من جبهة الى الحجرى ،كما سبق أن رأينا . وكان يجد عبد الله بن عمر ،أقرب زعاء الحجاز مسافة اليه ، كونه أكثرهم اعتدالاً ، وأقلهم طموحاً الى الخلافة ، فرأى في «سلاح العماء » سبيلاً الى تطويع هؤلاء بمن فيهم هذا الاخير ، حيث كان على ما يبدو احدى وسائل الضغط السياسي الذي ارتبط بالممارسة الاموية في الحجاز . وما أورده ( ابن الاثير ) في هذا الشأن ، يضعنا على حقيقة الوضع الاقتصادي لابناء أورده ( ابن الاثير لم يكن جيداً بصورة دائمة ، وذلك حين أرسل معاوية لابن عمر مبلغاً كبيراً من المال (٥) ، كان بأمس الحاجة اليه ، ولكنه عندما علم بأنه « ثمن » البيعة ليزيد رده اليه وامتنم عن قبوله (١٠)

وكان ابن عمر ، الذي وصف باعتداله قد رفض هذا الاستدراج ، مؤثراً الالتزام بالموقف الحجمازي الذي نحا الى معارضة هذه الخطوة التغيرية الجديدة في عرف الحكم ، ممثلا بصورة خاصة باثنين من الزعاء نافسا البيت الاموي في الخلافة وها: الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير. بيد أن معاوية بعد جلاء الموقف في الشمام والعراق (56 هـ) ، قد أمر واليه (مروان بن الحكم) بالدعوة الى «بيعة يزيد» في الحجاز ره . وتأتي الرواية الواردة في (فتوح) ابن الاعثم متناسقة في مضمونها مع تلك الواردة لدى ابن الاثير ، حيث بادر والي الحجاز بدعوة «وجوه أهل المدينة فجمعهم في المسجد الاعظم » (») ودعاهم الى بيعة يزيد ، التي ربطها بدالوحدة »كما ربط معارضتها بوالفتنة » مشيراً الى أن معاوية اختسار لهم من بعده « مفزعاً يجمع الله به الالفة ويحقن به الدماء » (» . وبعد ان خلص مروان الى بعده « مفزعاً يجمع الله به الالفة ويحقن به الدماء » (» . وبعد ان خلص مروان الى

العبري ج 6 ص 162 .

<sup>(2)</sup> البلاذري، انساب ج 1 ص 208.

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، الكامل ج 3 ص 506.

<sup>(4)</sup> المكان نفسه .(5) الفتوح لابن الاعثم ج 4 ص 232 . الكامل لابن الاثير ج 3 ص 506 .

<sup>(6)</sup> المكان نفسه .

ر7) المصدر نفسه ج 4 ص 233 .

القول بأن ولي العهد سيسير «فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين» (1)، كان أول ردّ عليه من عبد الرحمن بن أبي بكر ، الذي حمل بجرأة على «هرقليه» (1) الخلافة التي يبشر بها مروان باسم سيده، حيث انتصرت له عائشة التي كان لمجيئها الى المسجد ومعها «نساء من قريش» (6). كبادرة أولى منذ حرب الجمل تأثير كبير على تصعيد الموقف ضد الامويين في المدينة (1).

وكان لهذا التصدى العنيف الذي مثل صوت الحجاز من ولاية العهد معبراً عنه ابن أول الخلفاء ، وخروج عائشة من عزلتها السياسية .. وقع شديد على معاوية الذي سارع مع هواجسه الى (المدينة) ، حيث كان أكثرها قلقاً ما له علاقة بزوج الذي ، التي كان منزلها محطته الاولى والرئيسية في الحجاز ... فهذان الموقفان لرعبد الرحمن وعائشة) ، مرتبطان معاً في نظر معاوية الذي اعتقد بأن الاخيرة هي المحرضة للاول ، فضلًا عن صلاتها الوثيقة بآخرين من زعاء (المدينة) «أن عبد الرحمن شيخ قد خوف وقل عقله ، ويجب أن نكف عنه ونحتمل ما يكون منه ، فليس هذا من رأيه ولكن رأي غيره » (۵) .

ولعل قدوم معاوية «المفاجىء» الى الحجاز ومعه «خلق كثير من أهل الشمام» ٥، قد يكشف عزمه على مقابلة التصدي « الحجازي» بالعنف « الشامي»، حيث كان ذلك واضحاً في حواره مع عائشة التي سألته « الرفق والتأتي» ٥٠٠. « فانهم يصيرون الى ما تحب» ٥٠٠. « فلعلهم لا يصنعون الا ما احببت» ٥٠٠. والمقصود هنا بالطبع أبناء الصحابة. ويبدو أن خطبته التي دعا فيها الى بيعة يزيد في المسجد، لم يشهدها زعاء ( المدينة ) هؤلاء الذين آثروا الابتعاد الى مكة ، كدلالة على تصعيد معارضتهم لهذا الامر، حيث لم يملكوا من سلاح التصدي له ، سوى تأجيل المواجهة الحاسمة والمراهنة على ما قد بحدثه هذا « النفي

<sup>(1)</sup> الفتوح لابن الاعثم ج4 ص233

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج 3 ص 506

<sup>(3)</sup> الفتوح لابن الاعثم ج 4ص 234 .

<sup>(4)</sup> المكان نفسه

<sup>(5)</sup> الامامة والسياسة ج ا ص 167 . '

<sup>(6)</sup> الفتوح لابن الاعدم ج 4 ص 234 -235 .

<sup>(7)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 166.

<sup>(8)</sup> الفتوح لابن الاعثم ج 4 ص 238 .

<sup>(9)</sup> ابن الاثبر، الكامل ج 3 ص 509.

<sup>(10)</sup> الامامة والسياسة ج آ ص 167 .

الاختياري» من تأثير على الرأي العام في الحجاز والعراق. ويبدو أن معاوية رغم المقوة المسلحة التي رافقته الى ( المدينة )، كان لا يـزال متجنباً وتلك احـدى الحصائص المتميزة فيه ـ استخدام العنف مع أبناء الصحابة ، ما استطاع سبيلًا الى دلك. فلم يدخر وسعـاً في محاولـة شقّ تلك الجبهـة التـي استقــرت في مكة، عبر استفراد عناصرها الواحد في معزل عن الآخر ، موحياً له برغبته في أن يؤول هذا الامر اليه () .

وكان معاوِية قد لحق بهم ومعه عبد الله بن عباس ، أول المتخلفين عن مجاراة أصحابه ، فضلًا عن عدد من أهل المدينة (٥)، بعد أن حال ضعف موقعهم السياسي والاقتصادي دون المضي في استعداء معاوية ، شأن الزعماء الاربعة من أبناء الصحابة ( المهاجرين ) . وتابع معاوية في مكة نهجه الاستفرادي مع هؤلاء ، مبتدئاً بدعوة الحسين بن علي ، الذي دوهم بمحاولة الخليفة الرامية الى دفع التهم المتداولة حول يزيد : « لو علمت مكان أحد خير للمسلمين من يزيد لبايعته له » حسب قول معاوية (٥ . على أن المسألة كانت ذات وجه آخر ، ربما أكثر اتصالًا بمفهوم الخليفة المندي ربط شرعية دولت بالعصبية القسرشية المتجلية خاصة في اسرته . فالامتياز الذَّى استحقه الجسين في مجرى المفاضلة مع يزيد ، كان مصدره التفوق عليه بقرشية أمه « ولو لم يكن الا انها امرأة من قريش لكان لنساء قريش أفضلهن ، حسب قوله له (ه) . وعدا ذلك فليس له مايستطيع مناجزة يزيد به ، رغم الاعتراف بموقع أبيه من النبي والاسلام ، حيث « ارادة الله » قضت بذلك ، بعد أن « حاكم أبوه ـ أي معاوية ـ أباك فقضى الله على أبيك ، ٥٠) . وانطلاقاً من هذه المعادلة فان القوة كانت دائبًا تكسب الشرعية الاموية «حقها الالهي»، عبر أداتها الشامية المتحصنة بها « واحذر أهل الشام أن يسمعوا منك ما قد سمعته منك » ۵۰ ـ

وهكذا فان عصبية قريش كمسرّغ نظري لحلافة الامويين ، التقت بصورة متكافئة مع القوة الرادعة في الشام ، لاحباط حجج أبناء الصحابـة الاربعـة في مكة ، بمــا فيهــا الشورى التي كانت القاسم المشترك الوحيد بينهم ، بحيث أصبحت منذ ذلك الوقــت

<sup>(</sup>۱) الامامة والسياسة ج1 ص167-168 اتاريخ الطبري ج6 ص170

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج ا ص 172 ، ابن الاعدم ، الفتوح ج 4 ص 241 -242 .

<sup>(3)</sup> المكان نفسه .(4) المكان نفسه .

<sup>(5)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4 ص 241 .

<sup>(6)</sup> المكان نفسه

سلاح المعارضة الرئيسي طوال الحكم الاموي . ولعل ذلك أحد أسباب الدعم المتصاعد لهذه النظرية ، بشكل تعدى كثيراً الحجم الذي بلغته كمهارسة حتى في عصرها الذهبي ، أي في النصف الاول من الخلافة الراشدية . فكانت الصيغة المرتبطة بعمر بن الخطاب ، النموذج الملائم والتقليدي لمعظم الحركات الثورية بطروحاتها المختلفة .

وكان معاوية قد أخفق مرة أخرى في استدراج أي من الزعماء الاربعة ، الذين حافظوا على موقف متماسك من ولاية العهد . فدعاهم الى الاجتماع به ، حيث نفذ صبره أو كاد ، دون أن يكون للاموال التي وزعها آنذاك في مكَّة تأثير يذكر على هذا الموقف (1) . وكان هؤلاء قد انتدبوا ابّن الزبير متحدثاً باسمهم في اللقاء الحاسم ١٥ ، الذي كان مدخله الجدّى الى السياسة والى طرح اسمه بين المرشحين البارزين للخلافة . وقد نساءل عن خلفية هذا الاختيار لابن الزبير ، رغم أنه لم يملك « امتياز » أصحابه الثلاثة الذين سبق لآبائهم أن تولوا الخلافة ، وإن كان ذلك مرتبطاً بتعديلات مستجدة في الزعامة الحجازية ؟ على أننا لن نتردد في محاولة الاجابة على ذلك ، من خلال التصدى الذي قام به أبناء الصحابة الاربعة ، أن ثمة فرزاً مبكراً ، أدى الى صدارة ابن الزبير والحسين ، على حساب الاثنين الآخرين ، حيث كان عبد الرحمن بن أبي بكر مسناً أو «شيخاً»(٥) كما كان يدعوه معاوية ، بينها غلبت على عبد الله بن عمر انضباطيته وايثاره الموادعة على التحدّى، فضلاً عن كراهيته للانقسام أو «الفرقة»، مجسداً ذلك في القول المنسوب اليه « ما أحب أن ابيت ليلة وليس على أمير » (ه ). ومن هنا كانت المنافسة الجديّة التي خشيها معاوية وتوجّس منها الخطر ، متمثلة بزعامة الرجلين الاقوى في هذه الجبهة ( الحسين وابن الزبير) .

وقد لا نجد صعوبة من خلال هذا التصور ، في تفسير رئاسة ابن الزبير لوفد أبناء الصحابة الذين اجتمعوا الى معاوية . فثمة افتراض مرجح بأن هذه المهمة ، انما تدخل في سياق اتفاق ضمني على توزيع الادوار وتقسيم عاور النفوذ بين المتنافسين الرئيسيين ، وهو ما تجسد عمليا في خلافة يزيد ، باتخاذ الحسين محور نشاطه في العراق واعطاء حرية التحرك لابن الزبير في الحجاز . ولم يكن تكليف هذا الاخير بهذه المهمة ، الا بداية تكريس لزعامته الحجازية التي أخذت في التبلور

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ، مخطوطة ورقة190 ( الرباط) . ابن الاعثم ، الفتوح ج4 ص244 .

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، الكامل ج 3 ص 510.

<sup>(3)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4 ص 242 .

<sup>(4)</sup> المكان نفسه ابن الاعثم ، الفتوح ج 2 ص 242

منذ ذلك الحين .

وكانت شروط ابن الزبير التي وجهها الى معاوية، كها وردت في معظم الروايات التاريخية، تنطوي على طعن غير مباشر بالخلافة الاموية، وعلى محاولة مبطنة لاعادة الاعتبار للحجاز الذي فقد تدريجياً دوره المركزى، المرتبط أساساً بالنبي الذي وخرج من الدنيا ولم يستخلف ثم اختار الناس بعده أبا بكر فجعلوه خليفة ١٥٥. ثم ترك هذا الاخير و ولده ورهطه الادنين بمن كان للخلافة أهلاً وعهد الى رجل من قاصية قويش فجعلها في عمر بن الخطاب، فجنبها أنت أيضاً ابنك واجعلها فيمن شئت من قريش ما خلا بني عبد شمس. وان شئت فاصنع كها صنع عمر بن الخطاب، أنه جعلها شورى في ستة نفر من الصحابة يختارون رجلاً وترك ولده وأهل بيته ١٥٥.

لقد كان ابن الزبيريعبّر عن موقف الحجاز الموحد من زعمائه الكبار ، الذين جمعت بينهم العداوة المشتركة للامويين ، وناهضوا وراثية الخلافة لفرع واحد من قريش ، متجسداً ذلك في مقولته لمعاوية التي أشرنا البها (٥) . وإذا شئنا تحديداً أكثر ، فإن ابن الزبير طرح المشكلة في الاطار القرشي نفسه ، حيث تكتّلت أربعة فروع أساسية ( هاشم ، أسد ، عديّ ، تيم ) ضد فرع أساسي أيضاً ( أمية ) . وكان ذلك مؤشراً الى تفجير الصواع الداخلي مرة أخرى في الجبهة القرشية ، وتمزيق وحدتها التي التأمت بصورة قهرية في « عام الجماعة » . وكانت تلك الازمة شديدة الخطورة على دولة الامويين ، التي أخفقت رغم عصبيتها في توحيد هذه الجبهة بصورة متماسكة ، ومن ثم انقاذها من التطاحن الذي انعكس بنتائجه السلبية عليها . فقد اثبتت قريش كتراث وامتيازات ، بأنها الاكثر قدرة على الاستقطاب ، في السلطة كها في المعارضة ، حيث كان ذلك مصدر المجابهة المستمرة ، وما ترتب عليها من سقوط الاسرة السفيانية تحت ضغط التحرك القرشي المناوىء ( بنو هاشم في العراق وبنو الزبير في الحجاز ) ، عثل ما ترتب عليها من القرشي المناوىء ( بنو هاشم في العراق وبنو الزبير في الحجاز ) ، عثل ما ترتب عليها من القرشي المناوىء ( بنو هاشم في العراق وبنو الزبير في الحجاس في المشرق ) .

وكان معاوية مستوعبًا على الارجح حجم الازمة الموقوتة ، ولكنه كان يفتقد وسائل معالجتها بصورة جدية . فقد احتاج الانتصار السياسي الذى حققه بدفع الحسن للتنازل ، الى غطاء اسلامي من الجبهة القرشية نفسها ، التي اقتصر فيها الولاء الجدّي ـ عدا

<sup>(1)</sup> ابن الأعثم ، الفتوح ج4 ص246

<sup>(2)</sup> المكان نفسه . راجع أيضاً خليفة بن خياط ج 1 ص 256 .

 <sup>(3)</sup> ابن الاعدم ، الفتوج 4 مس 246 . تاريخ خليفة بن خياط: وفان شئت أن تنظر أي رجل من قريش شئت ليس من بني
شمس فنرضى به اج1 مس 256 .

الامويين - على حفنة يسيرة كانت في معظمها غير « مهاجرة » . وفي ضوء هذا الواقع كان شديد الاهتمام بالموقف الحجازي ، عمثلاً بأبناء الصحابة المعتكفين في مكة ، بعد رفضهم « الملكية الاموية » واحتجاجهم على استئثار فرع دون غيره من قريش بالسلطة ، بما في ذلك من خرق لقاعدة « السقيفة » التي لم يعترض عليها « المهاجرون » من حيث المبدأ . وقد نستطيع هنا تفسير موقف ابن الزبير المتشدد ازاء اختيار خليفة « ليس من بني عبد شمس » « كمحاولة للدفاع عن عُرف « السقيفة » الذي يتعارض في المبدأ مع ولاية العهد .

على أن الخليفة الاموى لم يعد باستطاعته تجاهل هذا التصلب الحجازي ، وكان عليه أن ينتزع بالقوة ١٥ ما فشل في أخذه بالحوار . فآثر التصدّي لهذا الموقف في اجتماع عام دعا اليه في المسجد ، دون اشعار معارضيه من ابناء الصحابة بما هو عازم على القيام به ، وذلك في نطاق استدراج آخر لهم قبل العودة الى الشام حاسمًا هذه المسألة . ولقد نفذ خطته بطريقة لا تخلو من البراعة ، حسب الرواية التاريخية : « اقم على رأس كل رجل من هؤ لاء رجلين من حرسك ، فان ذهب رجل يردّ عليّ كلمة في مقامي هذا بصدق أو كذب ليضرباه بسيفهما » (ه ، كما أمر بذلك قائد حرسه الشامي . وفي مسجد مكة داهم المجتمعين ومعهم أبناء الصحابة الاربعة ، الذين وصفهم بـ « سادة المسلمين وخيارهم » «، ، دون أن يقتصر الامر على هذه الترضية المعنوية ، حيث تعدى ذلك الى التلويح باتخاذهم أعواناً للخليفة ومقربين منه : « لا نستبد بأمر دونهم ولا نقضى أمراً الا عن مشورتهم » نه . وتكتمل المداهمة برضوخهم للواقع ، بعد « تحريج » ذكي قام به معاوية ، بحيث سدّ عليهم منافذ التحرك أو المناورة . وقد نجد أصداء ذلك التشنج الذي أحدثه معاوية في مكة والخوف الذي أشاعه فيها الحرس الشامي ، فيها ذكره ( ابن الاعثم ) : « فبقي الحسين بن علي وابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير حيارى لا يدرون ما يقولون ، يخافون أن يقولوا : لم نبايع ، الموت الاحمر تجاه اعينهم في سيوف أهل الشام أو وقوع فتنة عظيمة . فسكتوا ولم يقولوا شيئاً ، ونزل معاويةعن المنبر وتفرق الناس وهم يظنون أن هؤلاء الاربعة قد بايعوا » 60 .

<sup>(</sup>۱) خليفة بن خياط ج 1 ص 256 .

<sup>(2)</sup> ابن عساكر ، تاريخ دمشق . مخطوط ورقة 353 .

<sup>(3)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 256 . ابن الأثير ، الكامل ج 3 ص 510 -511 .

<sup>(4)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 256 . ابن الاعثم ، الفتوح ج 4 ص 248 .

<sup>(5)</sup> المكان نفسه .

<sup>(6)</sup> ابن الاعثم، الفتوح ج 4 ص 249.

لقد وضعت «بيعة » أبناء الصحابة ، حداً للتحدي الحجازي ضد ولاية العهد والاستئنار الاموي بالخلافة ، حيث بقي الموقف العام في هذا الاقليم معلقاً بتلك المجابهة ، التي كانت الاولى من نوعها في عهد معاوية . ولم يكن وارداً في تلك الظروف اتخاذ مبادرة منفردة ، سواء في ( المدينة ) وفي مكة ، بمعزل عن هؤ لاء الذين شكلوا بصورة ما ، « درع » الحجاز في مواجهة البطش الاموى . وهذا يفسر الحرج الذي سيطر على أبناء الصحابة والارتباك في تسويغ موقفهم أمام أهل الحجاز ، الذين « يتربصون بيعة هؤ لاء النفر » حسب قول ابن الاثير (» . فقد كانوا آنذاك يرقبون عن كئب هذه المجابهة الساخنة ويتطلعون الى نتائجها بقلق ، وذلك قبل اتخاذ قرار ، هو في الحقيقة انعكاس عضوى لموقف ابناء الصحابة .

على أنه وُجد بعد ذلك من شكّك بتفاصيل هذه الرواية أو بعضها ، كالمستشرق الالماني ( فلهوزن ) ، الذي وصفها بأنها محبوكة بصورة « ماهرة » (٥) ، كان الهذف منها اظهار العدائية الامرية للحجاز . وقد سرّغ رأيه بأن ذلك مجهول تماماً في الروايات القديم » (٥) سواء لدى (الطبري) أو ( المسعودي) ، حيث استقى معلوماته الاسامية . وربما كان للحبكة دور ما في هذه الرواية ، خاصة في الاستدراج المتقن الذي وضع أبناء الصحابة في شرك البيعة ، ولكن العنف الذي يستبعده هذا المؤرخ ، لم يكن ظاهرة جديدة في الممارسة الاموية التي كان رائدها معاوية ، حيث احتوى سجله حوادث عدة في هذا المجال (٥) . على أن ( الطبري ) لم يغفل ملاحقة معاوية لزعاء الحجاز في احداث العام السادس والخمسين الهجري ، ومحاولات استمالتهم بصورة افرادية ، استخدم خلالها كل دهائه ومرونته . الا آن اجتماعه بعبد الرحمن بن أبي بكر ، الذي كان استخدم خلالها كل دهائه ومرونته . الا آن اجتماعه بعبد الرحمن بن أبي بكر ، الذي كان الارجح سبباً مباشراً لذهابه الى الحجاز ، بعد تصديه لمروان بشأن البيعة ، خرق هذا الاسلوب وهو ما تجاهله ( فلهوزن ) - حيث توعده بالقتل اذا ما تجرأ على «معصيته » (٥) . أما ( المسعودي ) فقد اكتفى من احداث البيعة ، عرى في العام «معصيته » (٥) . أما ( المسعودي ) فقد اكتفى من احداث البيعة ، عا جرى في العام التسع والخمسين ، وهو الذي شهد احتفالاتها في الشام ، مترّجة الجهود السابقة التي قام بها معاوية وأسرته الاموية ، لاسيا في الحجاز (٥) . وجاءت روايته هنا أشد حبكاً من تلك

<sup>(1)</sup> الكامل في التاريخ ج 3 ص 511 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 138 .

<sup>(3)</sup> المكان نفسه

 <sup>(4)</sup> حادثة حجر بن عدّى (مرج عدراء) ، الأشتر النخمي وعمد بن أبي بكر (مصر) ، عبد الرحن بن خالد بن الوليد
 (حمن) , تاريخ الطبرى ج 6 ص 33 ، 152 -155 . ابن الاثير ، الكامل ج 3 ص 353 ، 354

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري ج 6 ص 170 .

<sup>(6)</sup> مروج الذهب ج 3 ص 27 .

التي انتقدها ( فلهوزن ) ، حين احتج مروان على ولاية يزيد و «تأمير الصبيان» ، وذلك بلهجة قاسية لا بد ان يستغربها الباحث المتتبع للعلاقة بين معاوية واسرته الاموية ، خاصة وأنه لجأ الى عزل مروان عن ولاية الحجاز في أعقاب هذه الحادثة كما يشير المؤ رخ نفسه (١٠).

وسواء تم « اعتراف » ابناء الصحابة بولاية العهد قسراً في مكة ، استناداً الى روايات لم تتعارض مع رواية ( الطبري ) ، أو أنها جاءت بواسطة الوالي الأموي في الحجاز ، فإن البيعة الرسمية جرت في دمشق في اطار احتفالات غاب عنها هذا الاقليم ، حيث كان موقفه واضحاً ومحدّداً ، وهو نابع من تعارض مبدئي ومصلحي ازاء هذه المسألة . ولم يكن سكوت أبناء الصحابة ومهادنتهم للحكم الاموي ، الا نتيجة ذلك المناخ المشبع بالخوف الذي انتشر في الحجاز طوال عهد معاوية . وكان هذا الاخير ، الذي أقام دولته بالقوة ( قوة العصبية والمال والسلاح ) ، لا يتردد في متابعة هذا النهج في مسألة كانتُ هاجسه الرئيسي خلال سنواته الاخيرة (2) . فقد كان منطلق هذا المفهوم السلطوي الذي يُشار اليه كأساس لمدرسة خاصة في الفكر السياسي عن ببلورت معالمها في عصر النهضة الاوروبية . وكان معاوية من رواد الذين « وحّدوا بين تيار مصلحتهم السياسية ومصطدم منازعها ، وفطنوا بثقوب بصائرهم الى استخدام كل ما فيه القوة والحياة لملكهم » كما وصفه أحد كتاب الثلاثينات من هذا القرن (٥) .

ومهما كانت طريقة الاتصال بالحجاز والحصول على تأييده لولاية العهد ، فان ذلك يسجل أهمية خاصة ، تندرج في العلاقة بالخلافة الاموية التي وجدت نفسها معزولة في هذا الاقليم ، عزلتها في الشام . ولعل غيابه عن مهرجان البيّعة ( 59 هـ ) الذي شارك فيه الولاة ورؤ ساء القبائل « وفد الامصار من العراق وغيرها » ٥٠ ، كان التحدي الاكثر جدية لمؤسس الدولة الاموية . فقد شكل آنذاك بزعمائه وسواده من الناس ، معضلة النظام الوراثي الذي كان يسعى معاوية الى تحقيقه ، بحيث كان فشله البارز في حياته السياسية الطويلة . ومات هذا الاخير ، منطوياً على همه الحجازي الذي تجلى في وصيته ليزيد ١٥٠ ، محذَّراً اياه من هذا الاقليم وطموح زعمائه . وقد رُوي عن عبد الله بن عمر قوله بعد بيعة ولاية العهد: « ان كان خيراً رضينا به وان كان بلاء صبرنا » ٪ . واذا كانت هذه

<sup>(1)</sup> ابن الاعثم ، الفتوح ج 4 ص 257 .

<sup>(2)</sup> المدرسة الميكيافيلية . راجع البان . ج ويدجيرى ، المذاهب الكبرى في التاريخ ص 180 ـ 181

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 3 ص 29 . (4) أحمد فريد الرفاعي ، عصر المأمون ج 1 ص 20 .

<sup>(5)</sup> المسعودي ، مروج الذهب ج 3 ص 27 .

<sup>(6)</sup> تاریخ الطبری ج 6 ص 180 .

<sup>(7)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط ج ۱ ص 257 .

العبارة ، انعكاساً للاتجاه المعتدل بين زعياء الحجاز الذي مثله ابن عمر ، فهي تنطوي كلك على معاناة واضحة ازاء القرار الاموي المرفوض . ولا بدّ أن اتجاهاً أكثر تطوفاً في معاناته والتعبير عن رفضه ، بوسائل تجاوزت المرارة والدعاء ، قد أخذ ينمو منذ ذلك الوقت في هذا الاقليم . فكان هبوب الرياح التي عصفت بخلافة يزيد ، سبّاقاً من الحجاز ، حيث فجر تضية مطوية وأزمة راكدة ، ومن ثم طرح علاقة غير متوازنة بين قريش ( العصبيات ) من جهة وبين قريش ( المهاجرين ) فضلًا عن ( الانصار ) من جهة ثانية ، وحيث الوقت بدا مناسباً لانفجار هذه القضايا « الموقوتة » .

## الحجاز ومحاولة استرداد السلطة

(قد علمت أن هذة الأموال والمقصود هنا الأرض كلها كانت لنا ، وان معارية آثر علينا في عطائنا ولم يعطنا قط درهماً فما فوقه ، حتى المضنا الزمان ونالتنا المجاعة ، فاشتراها منا بجزء يسير من ثمنها » .

الانصار ( الامامة والسياسة )

كانت الشام قد ألفت ظهور اثنين من زعمائها البارزين الى جانب معاوية في أيامه الاخيرة ((۱)) وقد بدا واضحاً أن شأناً سيكون لهما في احداث تلك المرحلة القلقة من تاريخ الدولة الاموية : الاول هو الضحّاك بن قيس ، الذي كان اليد اليمنى للخليفة في كثير من المهمات الصعبة ، ومنها ولاية العهد ، انظلاقاً من نفوذه الشامي وعصبيته «القرشية » (2) أما الثاني فهو مسلم بن عقبة الذي تصدّر ، شأن الضحّاك ، جيش معاوية في صفين وقاد «رجالة » دمشق فيها (٥) . كما وقع عليها بعد موته ، عبء تنفيذ وصبته المحفوفة بالاخطار الجسام ، كسياسي وزعيم قبلي كبير بالنسبة للضحاك ، وعسكري محترف ، يتخذ من الحرب صنعة له دون أن يثنيه اعتبار ما عن تحقيق هدفه ، بالنسبة لمسلم . ولكن هذا التكامل بينهما على الصعيد الشامي ، لم يكن كذلك في الحجاز ، حيث تدخّلت معطيات متفاوتة ، فرضتها التطورات السريعة للصراع السياسي بين الاقليمين . فاذا جاز لنا استباق الاحداث ، سنجد أن مهمة مسلم الاساسية ، هي

<sup>(1)</sup> ابن الاعثم ، ج 4 ص 263 .

<sup>(2)</sup> رُوي عن الضحالة قوله بعد موت معاوية : و لا يحملن نعش أمير المؤمنين الا قرشي ، . الامامة والسياسة ج 1 ص 186 .

<sup>(3)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ج 206 ، 213 .

القضاء على تمرد الحجاز في (المدينة) ومكة ، بينما تحوّل الضحاك لاحقاً الى مدافع عن الشأن الحجازي ضد الامويين في الشام . وليست هذه الظاهرة الا تعبيراً عن أزمة الحكم في هذه الدولة التي ظلّ للولاء فيها ، مفهوم لا يتعدى العلاقة القبلية أو الشخصية ، المرتهنة بدورها للمصالح المتقلبة بين حاكم وآخر .

وكانت السلطة الفعلية في يد الضحاك ، منذ أن تولاها بالنيابة عن يزيد الذي كان غائباً عن دمشق يوم وفاة معاوية (١١) ولذلك فان حضوراً غير عادي سيكون له في سياسة الخليفة الجديد ، الذي وُصف بأنه ضعيف الشخصية قليل التجربة (2) . وإذا كنا في غير صدد هذا التقويم ، فلا بدّ من الاشارة الى أن الحكم على يزيد ينبغي أخضاعه الى عدة اعتبارات ، وفي المقدمة منها ، صعوبة ملء الفراغ الكبير الذي نجم عن غياب شخصية موازنه كتلك التي امتاز بها معاوية ، بارعة في التعاطي مع الاتجاهات القبلية المختلفة واستثبارها لخدمة أهدافه (٥) . على أن هذا الاخير من ناحية ثآنية ، لم ينجح في معالجة المشاكل الجذرية في عهده ، لا سيما مشكلة الحكم التي اكتفى بتجميدها وتأخير أنفجارها ، لتصبح الازمة المُوقوتة والتحدي الخطير في عهد خليفته . بالاضافة الى ذلك ، فان الاخطاء التي ارتكبها يزيد ، ربمــا تحـت تأثــير المقربين منه ، في معالجة تلك المشكلة ، تدخّلت بدون ريب في تقويم المؤرخين لشخصيته ، على ذلك النحو الذي ظهرت فيه . ومن المؤكد أن دولة الامويين كانت تمر آنذاك في مرحلة انعطاف حتمي ، لم يكن من اليسير على الخليفة التصدي لها أو التحكم في مسارها ، مهما اجتمع لديه من المقدرة أو الكفاءة . وكان واضحاً أن الحجاز في محاولاته الرامية الى استعادة الخلافة ، هو العبء الاكثر خطورة ، بين الاعباء التي انتقلت الى يزيد ، والتحدّى المحوري والاخير لخلافته القصيرة .

والواقع أن (المدينة) منذ بيعتها الاكراهية لولاية العهد، كانت تعيش حالة غليان، وذلك بانتظار التغيير المرتقب في دمشق، وارتفاع القبضة الشديدة عن الحجاز. ولم يكن الامويون فيها بعيدين عن أجوائها السياسية، وهم يحاولون اخفاء موت الخليفة عن ابناء الصحابة المتربصين بهذا الخبر، حيث كان الطرفان في سباق مع الوقت من أجل السيطرة على الوضع في هذا الاقليم. وكان مروان، الذي عاد الى الظهور قوياً بعد غياب معاوية، قد نصح بذلك والي (المدينة) الوليد بن عتبة: «ان تبعث الساعة الى هؤلاء النفر فتدعوهم الى

<sup>(1)</sup> الامامة والسياسة ج ا ص 186 .

 <sup>(2)</sup> المسعودى ، مروج ج 3 ص 67 ، 68 .
 (3) احسان النص ، العصبية القبلية في الشعر الاموى ، ص 295

البيعة واللخول في الطاعة ، فان فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم ، وان أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية » (1) . ويبدو أن التوقيت لم يكن مناسباً لانجاح هذه الخطة ، حيث تم استدعاء الحسين وابن الزبير ، في وقت غير مألوف مما اعتاد الوالي الاجتماع فيه الى الناس ، مما دفعهما الى الارتياب ، الذي تجلى في قول الحسين «أرى طاغيتهم قد هلك فبعث الينا لياحد البيعة قبل أن يفشوا في الناس الخبر » (2) . وكان استثناء عبد الله بن عمر لياحد البيعة قبل أن يفشوا ألى خروجه من دائرة التحدي الحجازي للامويين ، بعد تحولها الى المجابهة المسلحة ، بقيادة الحسين وابن الزبير . فقد تبين أن الاول الذي كان على اتصال سرّي بجماعته في العراق منذ أن تولى زعامة الشيعة بعد الذي كان على اتصال سرّي بجماعته في العراق منذ أن تولى زعامة الشيعة بعد تجلّت ملامح الثورة التي بدأت فعلياً في (المدينة) ، في عبارته الشهيرة أمام هذا الاخير « فإن مثلي لا يعطي بيعته سرّاً » (م. أما الثاني ، فقد رفض هذه الدعوة ، وعمد ما استطاع الى التضليل ، قبل أن يتاح له الخروج الى مكة تحت ستار الليل . فكانت نقطة انطلاق الى هدف محفوف بالاخطار ، سار نحوه الحسين ، بينما اتخذها ابن الزبير مقراً لحركته الانفصالية ، حتى مقتله (١٠) .

وكانت أولى ردّات الفعل لدى الخليفة الجديد ازاء هذه التطورات المقلقة ، أحداث تغيير في الادارة الحجازية ، حيث استبعد الوليد بن عتبة « تخوفاً » (٥) من ضعفه وجيء بعمرو بن سعيد بن العاص ، أحد البارزين في الاسرة الاموية الحاكمة (٥). وبدا أن مهمته أكثر ما استهدفت ابن الزبير ، الذي دأب على تعزيز أوضاعه في هذا الاقليم ، ومحاولة استقطاب المعارضة الحجازية حوله . وكان اتخاذ مكة ، بما تمثله من موقع اسلامي وطابع قرشي مقراً لهذه الحركة ، من أكبر التحديات التي واجهت يزيد في ذلك الوقت . فقد كان خروجها من الاطار الأموي ، ضربة شديدة لعهده ، المحاط بالنقد والارتياب بكفاءة الخليفة . وكانت ثمة ثابتة لا تقبل النقاش آنذاك أو بعده ، هي أن انتقال مركز الحكم من الحجاز ، لم يؤثر في أهمية موقعه المعنوي ، المكمل للسلطة

تاریخ الطبری ج 6ص 189 .

<sup>(2)</sup> المكان نفسه .

<sup>(3)</sup> المكان نفسه . (4) تاريخ خليفة بن خياط ج اص 283 . تاريخ الطبرى ج 6ص 190 . ابن الاثير ، الكامل ج 4ص 16 .

<sup>(5)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 283 .

السياسية المتنقلة من عاصمة الى أخرى عبر العصور الاسلامية المتعاقبة ، خاصة تلك التي قامت على أساس خلافي أو « امبراطوري » في وقت واحد .

ولعل جدية التحرك الاموي في التصدي لابن الزبير ، تجلّت في بروز أخيه (عمرو بن الزبير) كصاحب للشرطة في الادارة الجديدة ، وكان متأثراً في موقفه السياسي باخواله الامويين من بني العاص (۱۱) ، مما كان سبباً « للبغضاء (۱۵) بالاخوين ، وأدى الى وقوع الاختيار عليه كرجل للمهمة الصعبة ، أو كما وصف نفسه « لا توجه اليه رجالاً انكا له مني ۱۱۵ . وقد رافقت ذلك ملاحقة انصار ابن الزبير في ( المدينة ) ، الذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب على يد الوالي المجديد (۱۵) . ويبدو أن مهاجمة مكة قد جرى التخطيط لها في وقت سابق بين يزيد وعمرو ، حيث كانت أحد فصول مهمته الصعبة في الحجاز ، مؤكداً ذلك رغم تحذيره ، في الاصرار على تنفيذ هذا القرار و «غزو» ابن الزبير « في جوف الكحمة » (۱۶)

وكان التجاء الحسين وابن الزبير الى مكة ، قد شجع آخرين من معارضي يزيد على القدوم اليها ، خاصة بعد انشار موجة الاضطهاد في (المدينة ) ، التي دفعت بعدد من سكانها، وجلّههم من قريش، الى الهرب. بيد أن أحداً من المؤرخين لا يشير الى موقف (الانصار) من هذه التطورات التي كانت تعنيهم بصورة ، ربما أكثر مباشرة من الآخرين . ومن المرجّع أنهم كانوا آنذاك هدف ملمة الوالي الاموي ، التي لم تكن سوى استمرار السياسة الخلافة التقليدية ، منذ أن لجأت الى توحيد الادارة في الحجاز ، لإبقاء (الانصار) تحت مراقبتها المباشرة ، عما جعل موقعهم في غاية الضعف ، وحال دون تحركهم بصورة سريعة . ومن ناحية أخرى فان غياب قياداتهم البارزة التي اعتادوا التكتل حولها ، من أمشال : قيس بن سعد وعثمان بن حنيف واسامة بن زيد ومسلمة بن مخلد («» وغيرهم ، قد أسهم الى حد ما في تحجيم دورهم السياسي في أحداث مكة ، كما في أحداث العراق اللاحقة . فقد احتجبوا عن ثورة

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، انساب ج ۱ ص 316 .

 <sup>(</sup>۱) البلادري ، الساب ج ، طل ۱۰۰
 (2) تاريخ الطبري ج 6 ص 192 .

<sup>(3)</sup> المكان نفسه .

<sup>(4)</sup> المكان نفسه .

<sup>(5)</sup> المكان نفسه ، تاريخ الطبري ، ج6 ص192

<sup>(6)</sup> خليفة بن خياط ج ا ص 273 .

الحسين الا من قلة قليلة ، دونما تفسير لذلك سوى تصعيد الحصار الاموي عليهم وحؤوله دون قيام اتصال جدّي بين الطرفين . ومن بين سجلات الذين قتلوا في كربلاء ، وردت اسماء خمسة (ا فقط من (الانصار) ولكن من غير تفاصيل عن ظروف مشاركتهم في هذه الحادثة .

وكان يزيد قد حاول مفاوضة ابن الزبير ، استناداً إلى رواية (الواقدي) ، التي أشار اليها (الطبري) في أحداث العام الثاني والستين ، أي بعد مقتل الحسين (2) . واذا صحّت هذه المحاولة ، فلا بد أنها سبقت الحملة الاولى التي تولى قيادتها عمرو بن الزبير ، حيث كانت فاتحة الصراع المسلح بين الطرفين . فقد ذكر (الواقدي)أن الخليفة ، تتدب شخصية حجازية من أعوانه (النعمان بن بسير) ، لاقناع ابن الزبير بالبيعة ، ولكنه لم ينجح في مهمته (3) كما ذكر محاولة اخرى قام بها وفد من كبار زعماء الشام (4) للغرض نفسه ، حاملاً وعد الخليفة بأنه الاثير عنده « لا يُخالف في ولاية أو مال » (6) . ولكن ابن الزبير كان من ناحية أخرى ، يجهد في الخليفة يزيد خصاً سهل المنال، و يجد في نفسه قدرة على تأليب الناس ضده واستقطابها حوله ، حيث تقدم له الظروف المؤاتية فرصة نادرة للتحرك والمضى في موقفه المتصلب .

ومن الواضح أن معطيات عدة كان لها اسهامها في ارتفاع شأن ابن الزبير ، وأدت الى تدخل اسباب خارجة عنه في تحويل الامور لمصلحته . وفي طليعة ذلك ، فشل حملة أخيه اللذي هُزم مع أصحابه السبعائة ١٥٠ ليعطي هذه الحركة ثقة بقدرتها على الصمود والاستمرار . ومن ناحية ثانية فان الجو العام في الحجاز ، كان متهيئاً ، بعد عهد طويل من الضغط السياسي والاقتصادي الذي مارسه معاوية ، لمثل هذه المبادرة ، خاصة اذا توفرت لصاحبها شروط الزعامة

 <sup>(1)</sup> جنادة بن الحارث وابنه عمرو، عبد الرحمن بن عبد ربه الخزرجي، عمرو بن قرضة بن كعب، نعيم بن عجلان. تاريخ الطبريج 6 ص248,241,234 . محمد مهدي شمس الدين، الصار الحسين، الرجال والدلالات، ص57,104

<sup>(2)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 7

<sup>(3)</sup> البلاذرى ، انساب ج 1 ص 307 .

<sup>(4)</sup> الحصين بن نمير السكوني، مسلم بن عقبة المرّي، زفر بن الحارث الكلابي، عبد الله بن عضاه الاشعري، روح بن زنباع الجذامي، الضحاك بن قيس الفهري، وآخرين غيرهم. المصدر نفسه ج 1 ص 308.

<sup>(5)</sup> المكان نفسه .

<sup>(6)</sup> تاریخ الطبری ج 6 ص 192 .

المرتبطة بتراث هذا الاقليم ومجده الغابر. بالاضافة الى ذلك ، كان « التنسيق» المرحلي الذي أشرنا اليه بين رجلي المعارضة الكبيرين ( الحسين وابن الزبير) ، قد جعل الحجاز مفتوحاً لهذا الاخير دون ثمة منافس آخر. ولكن هل كان ابن الزبير رجل تلك المرحلة المناسب ، رغم المعطيات العديدة المتوفرة له ؟ . . وبالتالي هل استطاع التعاطي بصورة متكافئة ،مع تطلعات هذا الاقليم في المطلب السياسي الذي طرح بعد وفاة معاوية ؟ هذا ما سنحاول مناقشته بعد الدخول في تفاصيل هذه الحركة ، التي لم تتبلور بصورة كافية الا بعد خروج الحسين من الحجاز .

## أ ـ في المطلب السياسي:

لم يكن ما قام به الحسين بعد التجائه الى مكة ، بحسرد تحسوك ظرفي أو نتيجة لموقفه من يزيد ، الذي دفعه الى ذلك الاختيار و الوحيد » الشاتم في تلك الرواية التاريخية ، فاذا كان مطروحاً ارتباط هذه الحركة بموت معاوية ، فليس بالضرورة خضوعها بالقدر نفسه لمجيء يزيد الى الخلافة . ذلك أن مؤسس الدولة وادارته الحازمة ، استطاعا تأخير على الصعيد الشخصي ( الشك بكفاءة مناخاً أرحب ومسوّغاً أكثر قبولاً ، سواء على الصعيد الشخصي ( الشك بكفاءة الخليفة ) أو السياسي ( رفض النظام الوراثي ) ، الى آخر ذلك من الانتقادات المعتبدة أم المترسبة لدى المعارضة ، ومن منطلق التكامل الدني أشرنا اليه ، فان العراق شكل بالنسبة للحسين أرضية الثورة الطبيعية والملاثمة ، تدفعه الى ذلك مجموعة من الاعتبارات الاساسية :

ان التجمع الفعلي لتيّار « الحزب » الهاشمي يتمحور في هذا الاقليم وتحديداً في الكوفة .

2 ـ ضعف القدرات البشرية والاقتصادية للحجاز ، نتيجة التضريغ المستمر
 لطاقاته ، وافتقاد الاهمية التجارية التي تمركزت في جزء أساسي منها في البصرة ، وذلك
 بعد استعادة الخط القديم \_ ( طريق الهند\_ الفرات ) ، حيويته مع الفتح() .

3 \_ تعاظم التيار المؤيد لبني هاشم منذ انتقال الزعامة في هذا البيت للحسين ، وهو الذي عُرفت عنه مواقفه المتصلبة من الحكم الاموي من خلال مؤشرات عدة ( الاحتجاج على تنازل الحسن والتصدي لمعاوية بشأن ولاية المهد ، والمجابهة الصدامية مع والي ( المدينة ) . وهي مواقف التقت مع الاتجاه الثوري في الكوفة في ذلك الوقت ، حيث كان

LAMMENS, La Mécque, P. 112 (1)

قادته على اتصال دائم بالحسين ( سليان بن صرد ، ورفاقه )١١٠ .

وهكذا لم يأت خروج الحسين مع جماعته من (المدينة) الى مكة ، رضوخاً لامر واقع وانما استجابة لمعطيات أخذت حداً من النضج في مرحلة من النضال السرّي ، قبل التحول الى الاطار العلني والمسلح . أما الثورة ، فخلافاً لما يُعتقد ، لم يحملها الحسين الى العراق وانما كانت بانتظاره وارتبط انفجارها بوصوله . ولا نستطيع خارج هذا التصور ، تفسير موقف (سليمان بن صرد) الذي وصف بأنه إ سيد أهل العراق ورأسهم » (٥) ، واتصالاته الدائبة مع الحجاز ، حيث مثل وأصحابه (٥) الاتجاه الثورى في الكوفة المرتبط بالحسين . فقد برز اسم الزعيم الكوفي على رأس التحركات التي شهدتها الكوفة بعيد موت معاوية واجتماع « الشيعة في منزله » (٥) ، واتخاذ قرار التحرك ومعه الدعوة لقائد الثورة من الحجاز . وما يقال عن تحريض ابن الزبير على « ابتعاد » الحسين الى العراق وى ، للتخلص من منافس رئيسي وحيد ، لا يضيف شيئاً الى معطيات الثورة التي اختمرت آنذاك في الكوفة وارتهن توقيتها بوصول الحسين .

ولا نستطيع كذلك تجاهل علاقة هذا التوقيت مع وجود حجازي على رأس الادارة الكوفية ، وهو النعمان بن بشير الانصاري ، واذا ما كانت هنالك صلة ما، ربحا غير مباشرة بالشورة من هذا المنظور فقط ولعلنا نجد أصداء هذا التصور في حسابات الكوفيين ، الذين وجدوا في النعمان شخصية غير صدامية بالمقارنة مع اسلاف المثقفين. فقد تجلى ذلك الشعور في احدى رسائلهم للحسين «ولو قد بلغنا انك اقبلت الينا ، اخرجناه حتى نلحقه بالشام » (۵) ، وفي اتهام أحد موالي الامويين للنعمان بأنه «مستضعف قد فسد البلاد» (٥) . وكان هذا الموقف «المشبوه» ، وراء عزل الخلافة لهدا الاحير، الدني افتقدت فيه الشورة شخصية، ربما غير حليفة ولكنها أقل عداوة بالتأكيد من خليفته الثقفي .

<sup>(</sup>١) الامامة والسياسة ج ١ ص 151 ، تاريخ الطبرى ج 6 ص 197 ، الخوارزمي ، مقتل الحسين ص 200 .ابراهيم بيضون ، التوابون ص 66 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> الأمامة والسياسة ج 1 ص 151 .

 <sup>(3)</sup> المسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد ( من قادة حركة التوايين اللاحقة )وجيب بن مظاهر الاسدي الذي قتل مع
 الحسين في كربلاء. تاريخ الطبري ج6 ص197 ابن الاثير ، الكامل ج4 ص20 . . .

<sup>(4)</sup> أبن الأثير ، الكامل ج 4, ص 20 .

<sup>(5)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط ج ۱ ص 283 .

<sup>(6)</sup> تاریخ الطبری ج 6 ص 7 .

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ج6 ص194

ولسنا بحاجة الى عرض تطورات الثورة التي واجهتها الخلافة بانقلاب معاكس ، كانت اداته المنفذة عبيد الله بن زياد ، أحد محترفي السياسة في الدولة الاموية وأقوى رجالات ثقيف في ذلك الوقت. ويبدو أنه حرص آنذاك على القيام بخدمة غير عادية للخليفة الجديد الذي لم يكن ودياً نحوه، وكان قد « هم بعزله عن البصرة » كما يشير الطبري (١) ، بحيث صادفت هذه المهمة هوي المهمة هوي المهمة هوي المهمة هوي المهمة المهمة هوي المهمة المهم في نفســه واصراراً على القيام بكل «جدارة»بها. ولعلنــا نتســـاءل من ناحية أخـــرى عن دور مسلم بن عقيل فيما آلت اليه ثورة الكوفة من الاخفاق ، حيث لم يحتط بصورة كافية للخطة الاموية المفترضة، وأضاع بالتـالي فرصـة نادرة، وهي السيطرة العسكرية على المدينة التي كانت تحت قبضته بعد أن تكتلت غالبيتها المطلقة الى جانبه ، كونه صاحب القرار بالنيابة عن الحسين فيها ( دخول ابن زياد والقبض على زمام الوضع دون مقاومة جدية تذكر) (٥). وفي ضوء هـذا الانهيار للموقف الكوفي الذي تتوّج بمقتل مسلم ورفيقه ( هاني بن عروة ) ، أول ضحيتين في الثورة ، صاقت دائرة الاختيار أمام الحسين ، الذي كان آنذاك في الطريق الى العراق ومعه تقديره الموضوعي للموقف السياسي الذي استند على تقرير مسلم. واذ تتبدل المعطيات وكذلك التقديرات، يصبح الخيار الوحيد مجرد مغامرة ، لا تملك من النجاح ما يتعدى الرهان على دخول الكوفة والاتصال بانصاره، وهو أمر احتاط له آلوالي االامـوي الذي سدّ أمامه كـل سبيل الا «كربلاء»، المكان الذي شهـد سقوط الحسين وانصـاره، وهم قلة، رافقه بعضها من الحجاز والآخر وافاه من العراق (٥).

وهكذا فشلت أول محاولة جدية ، ضد الاستئثار الاموي بالخلافة وتحويلها الى ملكية وراثية . على أن أهميتها من جانب آخر ، كانت في تنبيه الاكثرية المكرهة على الصمت ، الى دورها في حركة النضال السياسي والعسكري ، التي اعطاها الحسين بمقتله مضمونها الثورى الطليعي في العصر الأموي . أما في جانبها الحجازي ، فكانت احدى المحاولات الرائدة التي تجسد فيها المطلب السياسي المحوري لهذا الاقليم ، الرامي الى استعادة الخلافة من الشام ، وذلك عبر قاسم مشترك بين الحجاز وثورة الكوفة وهو الحسين . بالاضافة الى ذلك فان

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ج6 ص 194.

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ، المصدر نفسه ج 6 ص 204 ، التوابون ، ص 75-75

 <sup>(3)</sup> أبر مخنف ، مقتل الحسين ورسالة أخد الثائر وانتصار المختار على الطغاة الفجار ، ص 12 -31 ،
 الخوارزمي ، مقتل الحسين ج 1 ص 242 -242 .

فشل هذه الحركة ، كمان في الوقت نفسه فشلًا للعراق في استرجاع دوره الذي طمسح اليه ، ممسا أدى الى انخساذ الحجساز محسور المعارضة المركزي خلال السنوات التالية ، كنتيجة مباشرة لذلك .

أما المحاولة الكبرى في التحرك الحجازي الرامي الى استعادة الخلافة ، فكانت حركة عبد الله بن الزبير التي احتلّت حجماً بارزاً في أحداث تلك الفترة ودفعت بالحكم الاموى الى أخطر منعطفات، التاريخية، التُّم كادت تودى به الى السقوط. ولعل هذه الحركة تدين لتطورات المرحلة المتزامنة معها، بما يفوق العامل الذاتي فيها ، على نحو بدت فيه عاجزة عن مواكبة انجازات ضخمة غير مرتبطة بها في الغالب ، بذلك القدر المتواضع من الطرح التغييري والاصلاحي . فمن مقتل الحسين ، أقوى زعماء المعارضة ، الذي أثار نقمة الرأي العام في العراق والحجاز ضد الخليفة الاموى ، الى ثورة (المدينة) واستباحة رموزها الاسلامية ، الى انتفاضة الخوارج في اليمامة وجوار البصرة . . وأخيراً الى موت الخليفة المفاجىء ، كانت الظروف دائمة التحالف مع ابن الزبير ، مقدّمة له الفرصة وراء الاخرى ، للقيام بدور تاريخي في الستينات من القرن الاول ١١١ . ولكن عصبيته الحجازية في المقابل، حالت دون الافادة من هذه المكاسب، للخروج بزعامته من الاطار المحلى الذي بقى أسيراً له حتى نهاية حركته . فقد تجاهل اختلاف المعطيات بين عهد وآخر ، وأنتقال الثقل السياسي والبشري فضلًا عن الاقتصادي الى الولايات ، بعد أن فقد الحجاز محوريته في خلافة عثمان . ولعل احد مؤشرات هذه العصبية ، موقفه العدائي غير المسوغ من العراق ، الذي كان باستطاعته تقديم البديل الافضل في قيادة حركة المعارضة ، من خلال شروط أكثر ملاءمة واحتمالات أوفر للنجاح . ففي خطبة البيعة بعد اعلان خلافته في مكة ، أثار عواطف الحقد على الامويين وخليفتهم «غير الشرعي» ، دون أن ينسى أهل الكوفة خاصة ، الذين وصفهم بالغدر وحمّلهم تبعة المصير الذي انتهى اليه الحسين (٥) . وقد أدّى ذلك الموقف الى حذر الكوفيين من ابن الزبير ، وعدم اطمئنانهم اليه،بحيث فشل الاخير في اقامة تحالف مرحلي معهم انطلاقاً من أحد الشروط الاساسية لذلك ، وهو العداء المشترك للخلافة الاموية ,

وكان البيت الاموي من ناحية أخرى قد فقد تماسكه بعد غياب معاوية ، فظهرت

<sup>(1)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 3 . W. MUIR, The Caliphate, P. 320

<sup>(2)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 98 .

طلائع انقساماته في الحجاز التي بلغت فزوتها لاحقاً في دمشق . ذلك أن يزيداً لم يتقن الموازة ، شأن أبيه بين فرعي هذا البيت (سفيان والعاص) ، مما أدى الى اثارة الفرع الاخر ، الذي كان أكثر قوة على ما يبدو في الحجاز . وقد قيل ان سعيد بن العاص ، كان من أكبر ملاك الارض في ( المدينة ) ، حيث اشتهر فيها قصره ونخيله « المبكر » (أ ) من أكبر ملاك الارض في ( المدينة ) ، حيث اشتهر فيها قصره ونخيله « المبكر » (أ ) اللذان انتقلا الى ملكية معاوية فيها بعد حسب ما أورده السمهودي (٥ . وكان يزيد قد عزل عمرو بن سعيد ( نهاية 61 هـ ) ، وهو من أبرز ابنائه وأكثرهم طموحاً الى السلطة ، مُدانا أبعد منها ، حيث تعاظم نفوذ ابن الواس في ( المدينة ) وأحاط نفسه بحاشية « ملكية » ، أبعد منها ، حيث تعاظم نفوذ ابن العاص في ( المدينة ) وأحاط نفسه بحاشية « ملكية » ، ها أثار نحاوف السفيانيين من طموحه . وجاءت اعادة الوليد بين عتبة الى هذا المنصب ، ها صحملات اضطهاد ضد جماعة سلفة - « أخذ غلماناً كثيراً لعمرو وموالي له فحسهم » (٥) – صدمة لبني العاص وتحدياً لنفوذهم في ( المدينة ) ، مما دفع الوالي السابق فحسهم » (٥) – صدمة لبني العاص وتحدياً لنفوذهم في ( المدينة ) مما دفع الوالي السابق في تعريض جماعته على التمرد واخراجهم من السجن ومن ثم مرافقتهم الى دمشق ، وذلك لا يرد نحو ابن العاص والمساومة على حل وسط بين الطرفين ، ادى الى عزل الوليد وتعين يزيد نحو ابن العاص والمساومة على حل وسط بين الطرفين ، ادى الى عزل الوليد وتعين سفياني آخر ( عثمان بن محمد بن أبي سفيان ) (٥) .

ولا ندري إن كانت هنالك بوادر اتفاق لم يتم ، على تقسيم النفوذ في الحجاز بين عمرو بن سعيد وعبد الله بن الزبير ، اذا ما اعتبرنا عدم وقوع المجابمة بينها مؤشراً لهذا الافتراض ، حيث جاء الاول وفقاً لمهمة محددة ، لم يستطع سلفه « الضعيف » القيام بها ٥٠ . وفي الوقت نفسه نعبد عمرو بن سعيد ، في معرض الدفاع عن نفسه أمام يزيد ، لا يتردد في تعظيم ند ابن الزبير بطريقة غير مباشرة ، ملمحاً الى قوته الحجازية حيث « ان جلّ أهل مكة وأهل المدينة قد كانوا مالوا اليه وهووه وأعطوه الرضا . ولم يكن معي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته ، وقد كان يحذرني ويتحرّز مني ، وكنت أوفق به واداريه لاستمكر منه » (» وفي هذا المنحى اشار ابن الأثير الى موقف ابن سعيد ، بأنه « أشد شيء

العلى ، ملكيات الاراضي في الحجاز ص 995 .

<sup>(2)</sup> وفاء الوفا ، ج 2 ص <sup>202</sup> .

 <sup>(2)</sup> وقام الوقائ ج لا عن المحدد.
 (3) تاریخ الطبری ج 7 ص 3 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 2 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 3 . (5) المصدر نفسه ج 7 ص 3 .

<sup>(6)</sup> المكان نفسه .

<sup>(7)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 283 .

<sup>(8)</sup> ثاریخ الطبری ج 7 ص 3 .

على ابن الزبير ومع ذلك يداري ويرفق (0) . وفي المقابل فقد عبّر الاخيرعن سخطه على عودة الوليد ، فوصفه بأنه (1) وحرق لا يتجه لامر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم ، ولو بعثت البنا رجلًا سهل الحلق لين الكتف رجوت أن يسهل من الامور ما استوعر منها (0) ولكن خليفة الوليد ( عثمان بن محمد ) لم يكن ذلك الرجل المطلوب ، خاصة وأن تعيينه خضع لاعتبارين أساسين على الارجح : ترضية أسرته السفيانية من جهة ، وعدم اغضاب بني العاص حيث كان زعيمهم القوي عمرو بن سعيد شديد الحقد على الوليد من جهة ثانية . فقد أسهمت حداثة سنه وقلة تجربته ، كما في رواية أبي مخنف ، في تحرّج أوضاع الحكم الأموي في ( المدينة ) التي سارت على خطى مكة آنذاك ، معيدة النظر في موفقها من خلافة يزيد .

ولعل هذا الموقف جدير بالاهتمام والمناقشة ، بما يتعدى الاطار التقليدي السائد عن ثورة ( المدينة ) ، التي كانت بدون ريب أحد أهم منعطفات التاريخ الحجازي البارزة في ذلك الوقت . فهذه الحركة تندرج حكمًا في المطلب السياسي العام للحجاز ونضاله في العودة الى السلطة ، كها تندرج في المطلب الاجتماعي ـ الاقتصادى (٥ كنتيجة حتمية مرتبطة بالسابق ، حيث كانت المدينة هدف سياسة خاصة من جانب الامويين ، ربما بلغت حد « التجويع » المفتعل أو غير المباشر ، حيث نستطيع تبيان ذلك في أكثر من مؤشر في هذا المجال (٥) . ومن هذا المنظور فان الربط بين حركتي ( المدينة ) ومكة ( ابن الزبير ) ، هذا المجال الارتباك الاموى الناتج عن مقتل الحسين . وعدا ذلك فان لكل منها خلفيتها واستغلال الارتباك الاموى الناتج عن مقتل الحسين . وعدا ذلك فان لكل منها خلفيتها المعام الرامي الى اعادة الاعتبار للحجاز ، الا أنها كانت خالية المضمون الاصلاحي ، الا العام الرامي الى اعادة الاعتبار للحجاز ، الا أنها كانت خالية المضمون الاصلاحي ، الا ماكان مطروحاً في المقارنة التمثيلية أو « التفضيلية » بين يزيد وابن الزبير . فاذا كان الاول استمدها من عصبية ( المهاجرين ) في هذه الاخيرة ومن وراثته لحق المطالبة بالحلافة ، الذي تُتل في سبيله ابوه الزبير في معركة الجمل .

ب ـ في المطلب الاجتماعي :

وفي ضوء هذا الموقف ، التقت الحركتان في المطلب السياسي العام ، بينها اختلفتا في

<sup>(1)</sup> الكامل ج 4 ص 99.

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 3 .

V. VAGLIERI, E. l., Tome III, P. 233. (3)

<sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 188 .

المطلب الاجتماعي - الاقتصادى الذي كان متفاوتاً بينها الى حد كبير . فالمدينة منذ انتقال الحكم الى البيت الاموي ، كانت دائيًا هدف اجراءات قمعية شديدة ، كان من مظاهرها ، الإبعاد عن مراكز السلطة والحرمان من العطاء () . ولدينا بعض الروايات التي تشير الى امتناع ( الانصار ) عن تأدية الزكاة ، نتيجة سوء أوضاعهم الاقتصادية وتراكم الدين عليهم ، مما كان يدفع بعضهم الى بيع ممتلكاته في ( المدينة ) () .

ولعل هذه المشكلة لم تكن حديثة العهد آنذاك ، وانما تعود جذورها الى أيام النبي ، عندما أحد ( المهاجرون ) في استملاك الاراضي الزراعية في ( المدينة ) وانشاء البيوت فيها . وكانت لدى بعضهم ظروف اقتصادية أفضل بكثير من تلك التي كانت لدى (الانصار)، اللين اعتمدوا في معيشتهم أساساً على الزراعة ، التي لحق بها كثير من الضرر على ما يبدو نتيجة « الحرب الاهلية » بين الاوس والخزرج ، حيث أسهمت بدور ما في تهيئة الاجواء لـ « الهجرة » ، وما ترتب عليها من توحيد عرب ( المدينة ) أو ما عرف بَالانصار بعد ذلك . ولأن التجارة ، حرفة المهاجرين الرئيسية ، أكثر مجالات التكسب آنذاك مردوداً للمال ، فقد لجأ هؤلاء ، اعتماداً على قدرتهم الشرائية المتفوقة ، الى التملك في ( المدينة ) ، حيث أصبحت مركز استقرارهم وموطنهم الجديد الذي استعاضوا به عن مُكة ، بعد أن تراجعت أهميتها الاقتصادية وفقدت امتيازها كحلقة متوسطة بين مصادر التجارة وأسواقها ، نتيجة المعطيات المستجدة مع قيام دولة الاسلام في ( المدينة ) وانتقال حلقة المواصلات المركزية اليها . ولم يقتصر الاستملاك أو « الاستقطاع » على ذوى اليسر والغني من ( المهاجرين ) في ذلك الوقت ، اذ ان النبي بدافع التشجيع على الاستقرار في ( المدينة ) ، كان يقوم أحيانًا بتوزيع الاراضي الزراعية على أصحابه مَّن ( المهاجرين ) ، لا سيها التي كانت تعود ملكيتها لليهود ، على نحو ما فعله مع الزبير الذي رُوي أنه نشأ في اليتم والمعاناة (ن) ، فاقطعه النبي « أرضاً فيها نخل كانت من أموال بني النَّضير » (ه) ."

ومن ناحية أخرى ، فان سياسة النبي الاقتصادية وما رافقها من تشجيع على الاستقرار واستقطاع للارض ، كانت أحد وجوه الصراع المسلح بين ( المدينة ) ومكة . فقد كان من أهدافه بعيد « الهجرة » ، تكوين محور اقتصادي ، لا يتمتع بالاكتفاء الذاتي فقط ، بل يكون في مقدوره الاستقلال عن المحور المركزى آنذاك في مكة ، فضلاً عن منافسته وحتى التضييق عليه . ولذلك اتجه مبكراً في سبيل تعزيز الوضع الاقتصادي

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، انساب ج 1 ص 116 ، 159 .

<sup>(2)</sup> المبرُّد، الكامل في اللُّغة والادب ج 2 ص 154، العلي، ملكيات الاراضي في الحجاز ص 1004-1005.

<sup>(3)</sup> ابن سعد ، الطبقات ج 3 ص 101 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 3 ص 104 .

لدولته ، الى السيطرة على المناطق الزراعية في المدينة وجوارها ١٠٠ ، وتشديد قبضته على القبائل المقيمة فيها ، خاصة تلك التي كانت تتعامل مع مكة في نطاق « الايلاف » ، بحيث يصبح من السهولة عليه ، فرض حصار اقتصادي أو « تجويعي » ـ حسب تعبير DONNER ، كانت له نتائجه المشمرة فيها بعد .

وكان الزبير (أ) بالاضافة الى آخرين من الصحابة ، وفي طليعتهم على (أ) وطلحة وعبد الرحن بن عوف ، قد عُرف عنهم التملك في المدينة وجوارها ، سواء في عهد النبي أم في العهد المكرّ من الحلافة الراشدية (أ) . وقد نُسب الى طلحة بأنه «أول من زرع القمح بقناة آلا (أ) وهي مزرعة اقطعت له كان « يدخل قوت أهله بالمدينة سنتهم منها آلا ألى أن هذه المسألة لم تتعارض آنذاك مع مصالح ( الانصار ) أو تثر حساسيتهم ازاء « اخوانهم » المهاجرين ، خاصة وان الاراضي المقطعة في ( المدينة ) أو المنطقة المحيطة بها ، لم تأت على حساب ( الانصار ) ، بل كانت عائدة في الغالب لليهود ، الذين تم جلاؤ هم عن المدينة في عهد النبي .

بيد أن ملكية الاراضي الزراعية في ( المدينة ) ، تأخذ بُعداً آخر ، مع تحولها الى احدى المشكلات البارزة في مطلع خلافة الامويين ، وما صاحبها من تردّي العلاقة بينها ويين ( الانصار ) . واذا كان الجانب السياسي هو المتداول في تلك الازمة ومسبباتها ، فان الجانب الاقتصادي - المطروح بصورة غير مباشرة في النصوص القليلة - احتل بدون شك دوراً كبيراً في تفجير الازمة وانهيار العلاقة بين الطوفين . ويعود اهتمام الامويين باستملاك أراضي ( المدينة ) الى عهد عثمان ، الذي نُسب اليه مقايضته بعض الاقطاعات أو شرائها ، حيث ذكر ( الطبري ) أن « طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان بسبعمائة ألف » « . واذا كنا لا نعرف موقع هذه الارض ، ان كانت في ( المدينة ) أو خارجها ، فثمة مؤشر في « انساب » البلاذري ، لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الخليفة استملك أراضي ، المح اليها في معرض الدفاع عن نفسه عشية الحصار ، بأن النبي « قدم المدينة

DONNER, Mecca's food supplies and the Muhamad's Boycott P. 265. (1)

OP. CIT, P. 261- 265. (2)

<sup>(3)</sup> ذُكر أن أبا بكر اقطعه الجرف وأن عمر أقطعه العقيق . ابو يوسف ، الخراج ص 61 ابن سعد، الطبقات ج3 ص104.

<sup>(4)</sup> روى السيوطي بأن عثمان قتل وعلي غائب في أرض له . تاريخ الخلفاء ص 169 . .

<sup>(5)</sup> راجع صالح العلي ، ملكيات الاراضى في الحجاز 972 -1005 .

<sup>(6)</sup> ابن سعد ، الطبقات ج 3 ص 222 .

<sup>(7)</sup> المكان نفسه

<sup>(8)</sup> تاريخ الطبرى ج 5 ص 139 .

وليس بها ماء مستعذب غير بئر رومة فاشتريتها من صلب مالي » (١١) .

ويظهر أن بدايات افتقاد (الانصار) املاكهم الزراعية يعود الى ذلك العهد، حيث يفترض ارتباط هده المسألة بتدهور أحوالهم الاقتصادية واضطرارهم تحت ضغط هذه الطووف الى بيع أملاكهم أو جانب كبير منها للامويين، أصحاب السلطة والثراء معاً. الظروف الى بيع أملاكهم أو جانب كبير منها للامويين، أصحاب السلطة والثراء معاً. على موقفهم غير الودّي من الحليفة (عثمان) وشعور اللامبالاة الذي أظهروه ازاء حصاره ومن ثم مقتله بينهم، دون اتخاذ مبادرة دفاعية عنه ٥. ولعل (المبرد) يقلم لنا صورة أكثر وضوحاً عن معاناة (الانصار) في ذلك الحين، في محاولة علي التخفيف عنهم، حيث تعاطفوا معه وأحسوا بالالفة في عهده بعد عزلتهم في العبد السابق. فقد بادر علي حسب هذه الرواية بتقديم صدقة ضيعتين له (عين أبي نيزر والبغيغة) «على فقراء أهل المدينة » . . . على أن يبقى استثمارهم لها حتى « يحتاج اليهها الحسن أو الحسين فها طلق لها وليس لاحد غيرهما » (٥) . ولقد حاول معاوية في وقت لاحق ، دفع الحسين الذي كان يعني من ضائقة مالية ، الى بيع ضيعته (عين ابي نيزر) ، فعرض عليه مائتي ألف دينار ، ولكن الحسين رفض بيعها ، استناداً الى نفس الرواية (٥) .

والواقع أن الامويين ، رغم انفطارهم على التجارة ، قد عُرف عنهم الاهتمام المبكر بالارض ، حيث تجلى ذلك في الطائف (قبل الاسلام) ، التي كان لبني أمية واد الى الجنوب منها يقال له « شريق » حسب ما أورده الهمذاني «، ثم تحول هذا الاهتمام بعد ذلك الى ( المدينة ) ، فاستملكوا فيها اقطاعات واسعة من الارض بأثمان بخسة دفعوها للانصار . ولدينا عدة مؤشرات في هذا السبيل ، لعل أكثرها وضوحاً ما ورد في « الامامة والسياسة » على لسان « نفر من قريش والانصار » أمام الوالي السفياني ( عثمان بن عمد) : « قد علمت أن هذه الاموال ـ والمقصود هنا الارض ـ كلها كانت لنا ، وأن معلوية آثر علينا في عطائنا ولم يعطنا قط درهماً فيا فوقه حتى امضنا الزمان ونالتنا المجاعة فاشتراها منا بجزء من مئة من ثمنها » ». وهكذا فان أوضاع الاموين ـ الذين حملوا معهم أموالاً جنوها من التجارة ومن الاستثنار بالسلطة في عهد عثمان ، مقابل فقر أهل المدينة وحرمانهم ، لا سيا ( الأنصار ) ، قد أسهمت في خلق الظروف المواتية أمام الاسرة

<sup>(1)</sup> البلاذرى ، انساب ج 1 ص 487 .

VESELY, Al- Ansar, P. 38. (2)

<sup>(3)</sup> المبرّد ، الكامل في اللغة والادب ج 2ُ ص 154 .

<sup>(4)</sup> المكان نفسه .(5) صفة جزيرة العرب ص 120 - 121 .

<sup>(6)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 188.

الحاكمة لاستثمار أموالها في مجال الزراعة ، ومن ثيم وضع هؤلاء في دائرة التبعية السياسية والاقتصادية للدولة ومحاولة امتصاص معارضتهم لها .

وليس من الصعب تقدير الحجم الذي احتلته الممتلكات الاموية في ( المدينة ) ، حيث كان لمعاوية خاصة اهتمامه بالارض وتحسين غلالها (()) ولدينا من النصوص ما يشير المي اهمية هذا الجانب لدى الخليفة الاموي الاول ، الذي كان « يجد بالمدينة واعراضها مائة الف وسق وخسين ألف وسق ، ويحصد مائة ألف وسق من حنطة » (أق . . هذا فضلاً عن الف وسق وخسين ألف وسق ، ويحصد مائة ألف وسق من حنطة » (أق . . هذا فضلاً عن الحرّة » (أق . . هبن شول الواقدي في « كتاب الحرّة » (أق . . ومن هذا المنطلق فان علاقة ما ، قربت أو بعدت ، بين سيطرة الامويين على أراضي ( المدينة ) والثورة عليهم ، في وقت شعر أهلها بأن الوقت ملائم لاستعادة عملكاتهم التي افتقدوها في الظروف الصعبة . وفي ضوء هذا الطرح فان المسألة لا تبقى عصورة في اطارها السياسي أو المبدئي ( امتناع زعاء المدينة عن مبايعة خليفة اتهموه بالانحراف ) ، كاحدى حلقات الثورة العامة التي استهدفت الاطاحة بالحكم الأموي ، بل كانت متصلة الجدور بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للحجاز عامة و ( المدينة ) على وجه الخصوص . ولعل شراسة الموقف الذي اغتمادي للحجاز عامة و ( المدينة ) على المتها الاعتبارات المصلحية التي عززت النقمة على حكم الامويين ، بحيث تجلى ذلك في الحرة . التي أظهرها المدينة ، ان لم نقل الانتحارية ، التي أظهرها الأو ( (المدينة ) في الحرة .

وتكاد هذه المسألة تصبح واضحة لا تحتاج الى تأكيد عند بعض المؤرخين ، وفي طليعتهم ( اليعقوبي ) الذي ربط بايجاز بين الثورة وبين استفزاز « عامل صوافي معاوية » « كلهل ( المدينة ) ، حيث نقموا عليه منذ ذلك الوقت . فقد حدث أن شكا الاخير ـ وكان يعرف بـ ( ابن مينا ) الى والي يزيد ( عثمان بن محمد بن أبي سفيان ) : « فأعلمه أنه أراد حمل ما كان يحمله كل سنة من تلك الصوافي من الحنطة والتمر ، وان أهل المدينة منعوه من ذلك ، فأرسل عثمان الى جاعة منهم ، فكلمهم بكلام غليظ ، فوثبوا به وبمن كان معه بالمدينة من بني أمية وأخرجوهم من المدينة واتبعوهم يرجمونهم بالحجارة » « » . وفي بالمدينة من بني أمية وأخرجوهم من المدينة واتبعوهم يرجمونهم بالحجارة » « » . وفي

 <sup>(1)</sup> يروي الكتاني أنه وكان بالمدينة وما حولها عيون كثيرة تجددت بعد النبي . وكان لمعاوية اهتمام بهذا الباب ولهذا كنرت في أيامه المغلال بأراضي المدينة 1 التراتيب الادارية ج 2 ص 50

<sup>(2)</sup> المكان نفسه

<sup>(3)</sup> عرف السمهودي الصوافي بأنها جمع صافية ومعناها النخلة الكثيرة الحمل ، . وفاء الوفاج 1 ص 127.

<sup>(4)</sup> المكان نفسه ، صالح العلي ، ملكيات ص 992.

<sup>(5)</sup> تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 250 ,

<sup>(6)</sup> المكان نفسه .

( الامامة والسياسة » نصّ مشابه عن قدوم « ابن ( ميثاء ) - كها ورد هنا - بسراح « اله من الحرّة يريد الأموال التي كانت لمعاوية ، فمُنع منها وأزاحه أهل المدينة عنها ، وكانت أموالاً اكتسبها معاوية ونخيلاً يجد منها مائة ألف وسق وسنين ألفاً » « . أما السمهودي الذي اقتبس نصه من الواقدي ( كتاب الحرة ) ، فكان أكثرهم تفصيلاً ، وكذلك وضوحاً في الربط بين دافع الثورة ومسألة الارض « المفقودة » . فقد أورد « أن أول ما أهاج أهل الحرّة أن ابن (ميناء) كان عاملاً على صوافي المدينة » . « . ثم أضاف أن هذا الاخير « أقبل بشرج « له من الحرّة يريد الأموال التي كانت لمعاوية ، فلم يزل يسوقه ولا يصده عنه أحد حتى انتهى الى بلحارث بن الحرّز ج ، فنقب النقيب فيهم ، فقالوا ليس ذلك لك ، هذا حدث وضرر علينا ، فاعلم الامير عثمان بن محمد بذلك ، فأرسل الى ثلاثة من بلحارث طأجابوه الى أن يمرّ به ، فاعلم ابن ميناء فغدا بأصحابه فذبّوهم » « . .

على أن هذه المسألة لم تكن أقل حيوية لدى الامويين ، الذين تصدّوا لهذا المطلب بالسخط والوعيد ، مما يكشف تمسك هؤ لاء باستئماراتهم الزراعية في ( المدينة ) ، حيث شكلت على الارجح جانباً مهها من مواردهم المعيشية ، وفضوا التساهل فيه . ويبدو أن «عامل الصوافي » حاول استقطاع اراض جديدة في عهد يزيد ، مستهدفاً جماعة بلحارث الحزرجي ، عندما قاد مجموعة من أتباعه المزارعين «» الى املاكهم ، استناداً ألى النص السابق ، مما أثار احتجاج هذا الاخير وتصديه لهم بشدة : « ليس ذلك لك ، هذا حدث وضر علينا » « ولعل هذه المجابهة تشكل أول فصول الثورة على الامويين التي اكتملت خيوطها في معركة الحرّة الدامية ، اذ ليس من السهولة الفصل هنا بين موقف الوالي (عثمان) ازاء هذه الحادثة ، وبين موقف الخليفة ( عثمان ) ازاء هذه الحادثة ، وبين موقف الخليفة ( يزيد ) ، بعد أن تناهى اليه طرد الامويين من ( المدينة ) ، حيث يتكامل كلاهما مع الآخر ويكشف الرجه الحقيقي للسياسة الاموية نحو العاصمة الحجازية . فقد أمر الوالي بعد أن شكا اليه ابن مينا أمر بلحارث ومن شاركه من الانصار وبعض القرشيين « اجمع لهم من قدرته وابعث معه بعض جند

 <sup>(1)</sup> يبدو أن متالك خطأ في الكلمتين: ( ابن ميثاء ) التي وردت ابن مينا أو ميناه ، و و بسواح ، التي وردت في أكثر من مصدر
 ( بشرج ، )

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 188 .

<sup>(3)</sup> وفاء الوفا ج 1 ص 127 .

 <sup>(4)</sup> جمعها اشراج أو شرج وهي و سبل الماء من الحرّة الى السهل ، كها ورد في لسان العرب . وقد ورد أيضاً « أن أهل المدينة اقتتلوا وموالي معاوية على شرج من شرج الحرّة ، ج 2 ص 307 .

<sup>(5)</sup> وفاء الوفاج 1 صن 127 -128 ,

M. J KISTER, Studie in Jahiliyya and early Islam (the Battle of the Harra, some socio-economic aspectes), (6)

<sup>· (7)</sup> السمهودي ، وفاء الوفاج 1 ص 127 .

وقال: مرّ به ولو على بطونهم ، فغدا ابن مينا متطاولاً عليهم وعدا من يذبهم من الانصار ورفدتهم من الانصار ورفدتهم من قريش ، فذبوهم حتى تفاقم الامر فرجع ولم يعمل شيئاً » (() . وكان اخفاق الوالي في تسوية هذه المشكلة قد حمله الى ارسال تقرير عنها الى يزيد ، الذي بدا أكثر تطرفاً منه ، حيث نُسب اليه القول تحت تأثير موجة الغضب التي سيطرت عليه : « لابعثن اليهم الجيوش ولاوطئنها الخيل » () .

ومن المرجح أن الوالي السفياني قد حالجه الخوف ازاء هذه المحاولة التبي كانت الاولى من نوعها في الحجاز منذ سيطرة الامويين على الخلافة ، لا سيما بعد موقف بنسي العاص « المشبوه » ، الذين فقدوا مع مجيء يزيد الامتياز التقليدي ، باتخاذ الحجاز دائرةً نفوذهم الاساسية . ويبدو أن التراجع في موقع هؤلاء لم يقتصر على الجانب السياسي أو الاداري فقط، ولكنه انعكس أيضاً على نفوذهم الاقتصادي الذي تعرض بدوره للتراجع. فبعد انَ كان سعيد بن العاص أكبر ملاكي ( المدينة ) منذَّ عهدَ عثمان ، اضطر ألى بيع أملاكه أو معظمها للسفيانيين ، دون ثمة ما يمنع من انعكاس هذه الصورة على أوضاع أسرته عامة(:) . وكان تجاهل بني العاص لما أحاط « السلطة السفيانية » من أخطار في ( المدينة ) ، وراء اخفاق الوالي ـ وهو من أركان الاسرة الحاكمة ـ في معالجة هذه الازمة ونقلها بالتالي الى الخليفة ، الذِّي كان لديه من وسائل التصدي والقمع ، ما لم يملكه الاول ، حيث ثبت عجزه عن تنفيذ تهديده للمتمردين من جماعة بلحارث ، وعن انقاذ السلطة من السقوط في أيدي الثوار بعد ذلك . وهذا الامر أثار استغراب يزيد ازاء تخاذل « بني أمية ومواليهم في المدينة » وعدم قدرتهم على « أن يقاتلوا ساعة من نهار » (» ، حسب القول المنسوب له . ويضع KISTER مسؤولية تدهور أوضاع ( المدينة ) على عاتق الوالي عثمان بن محمد ، الذي لم يعر وفد الانصار والقرشيين اهتماماً ، عندمـا اشتـكوا اليُّه ممارسات ابن مينا ، حيث عادوا من مقابلته بخيبة الامل ، مما جعل التعايش ـ والكلام للمؤرخ نفسه \_ مفقوداً ، وكذلك الازمة حادة مع الوالي المتغطرس(٥) .

وهكذا فان عملية استملاك الارض في ( المدينـة ) كانـت أشبـه ما تكون بنظـام « المصادرة » ، وذلك تحت شعار « اصطفائها » للدولة ، ممثلة بالاسرة السفيانية الحاكمة . ولا شك أن خلافاً كبيراً بين « الصوافي » التي ظهـرت للمـرة الاولى في عهـد عمـر بن

السمهودى ، وفاء الوفاج 1 ص128

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبرى ج7 ص5 .

KISTER, The Battle of the Harra, P. 40. (5)

الخطاب \_ للتعبير عن « كل أرض كانت لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض ماء وكل دير بريد » (٥) ، وهي القطائع التي جاءت عن طريق الفتح \_ صلحاً كان أم عنوة \_ وبين صوافي ( المدينة ) التي تدرّجت من الملكيات الخاصة الى تلك التي تمّ انتزاعها من اليهودد يعد طردهم منها على نحو ما سبق . . وهي التي قام النبي بتوزيعها على الصحابة ، وبالتالي فائنا لا نستطيع اعتبارها ملكاً عاماً للدولة على غرار « صوافي » السواد المفتوحة .

ولا شك أن ( الانصار ) الذين اقتصرت املاكهم على أراضي ( المدينة ) ، وهي في معظمها تعود الى ما قبل « الهجرة » ، فقد عادت عليهم هذه السياسة بالضرر الفادح « ، بحيث أشارت بعض النصوص الى مجاعات عصفت بهم ، اضطروا تحت وطأتها الى بيع هذه الاملاك بالثمن البخس للاسرة الحاكمة . وكانت سيسة الافقار والتجويع ـ اذا جاز التعبير ـ التي تململ منها وفد الاسرة الحاكمة . وكانت سياسة الافقار والتجويع ـ اذا جاز « الامامة والسياسة » ، بمثابة عقاب للمدينة التي وقفت ضد البيت الاصوي ، منذ أن ربطت مصيرها بالنبي ودعوته المناوثة له في ذلك الحين . ومن هنا فان أي تسويغ للسياسة التي انتهجها معاوية ، يصبح غير واقعي في معزل عن العلاقة التي ظلت متردية بين الطرفين « ) إذ ان مؤشرات عدة تتعرض « الى الحرمان الذي لحق بالأنصار ، منذ أن الما الخلافة الى الأموين ، لا سيأ في العهد المبكر منها .

ومن البديبي أن سوء الأوضاع الاقتصادية عموماً في ( المدينة ) ، أدى إلى إهال الأرض التي لم يعد أصحابها - ومعظمهم من الأنصار - قادرين على تلبية احتياجاتهم أو الاعتناء بها ، فاضطرهم ذلك الى بيعها تفادياً للخسائر التي لحقت بهم ، بسبب تخلف انتاجها الزراعي . وعلى الرغم من اعتراف الدكتور صالح العلي بأن كثيراً من أهل ( المدينة ) من لجأوا الى بيع أملاكهم ، كانوا مدينين في الأصل ، إلا أنه لا يقرّ بأن سبب البيع يرجع الى الخسارة في الزراعة وحدها ، لأن كثيراً من هؤلاء الملاكين كانوا بحارسون أعالاً أخرى » ، . . . أما سبب هذه الديون فقد يكون « لقيامهم بالمضاربة » على حد

ابو يوسف ، كتاب الخراج ص62 .

<sup>(2)</sup> ألعلي ، ملكيات الاراضي في الحجاز ص 1001 .

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 188 .

<sup>(4)</sup> راجع موقف معاوية من الزعيم الانصارى قيس بن سعد بعد تنازل الحسن . البلاذرى ، انساب ج1 ص 33 .

<sup>(5)</sup> هنالك المديد من الاطلة منها : شكوى النجان بن بشير حليف معاوية ما بجل بالانصار من «الفقر وضيق الميش». عمد عهارة ، الحلافة والاحزاب الاسلامية ص112 . وقول قيس بن سعد : إنا نطلب منك ما عندك بالاسلام الكافي فقد ما سواه لا بما تمت به البك الاحزاب ، البلاذرى ، انسباب ج 1 ص 57 . واخيراً الانسارة الصريحة في و الاماسة والسياسة » : و أن معارية اثر علينا في عطائنا ولم يعطنا قط درهاً وج 1 ص188 .

<sup>(6)</sup> ملكيات الاراضي في الحجاز ص10004 .

تعبيره (١) ، دون أن يحاول اضافة المزيد الى هذه المسألة . ولعله أخطأ التقدير في مناقشته الأسباب الأزمة الاقتصادية التي عاناها ( الأنصار ) في العصر الأصوي المبكر على وجه الحصوص . فهؤلاء منذ أن عرفتهم ( المدينة ) - التي كانت ( واحة كبيرة مزدهرة في عصر محمد » - كما وصفها وات (٥ - احترفوا الزراعة مهنة أساسية ، بينا كانت التجارة والصيرفة والمضاربة وغيرها من حرف اليهود . ولم يطرأ تغيير ما على هذا الوضع تقريباً ، بعد الخراج هؤلاء في أعقاب تأسيس دولة ( المدينة ) وتكاثر ( المهاجرين ) من قريش فيها ، اللذين حملوا معهم الخبرة التجارية وأصاب بعضهم ثروات كبيرة في هذا المجال . أما الزراعة فكان من البديهي أن تظل حرفة ( الأنصار ) ، أصحاب الأرض والخبرة معاً . ولكن هؤلاء ، شأن الفتات الاسلامية الأخرى ، تأثر وا بموجة التفريغ البشري التي انعكست بصورة خاصة على الحجاز ، إبان عمليات الفتوح الأولى وفي أعقابها ، الأم الذي كانت له نتائجه السلبية على الحركة الانتاجية ، لا سها الزراعة ، حيث لم تعط الأعمية المفتوحة .

ومن هنا فالقول بأن ديون ( الانصار ) ، جاءت عن طريق المضاربة ، دون الزراعة التي تعرضت للخسارة ، قد لا يعبّر بدقة عن الواقع الاقتصادى والاجتاعي لهؤلاء ، الذين عاشوا ظروف الهزيمة بكل تبعاتها منذ عودتهم الى ( المدينة ) اثر تنازل الحسن . ومن ناحية أخرى فان هذه الازمة التي المح اليها المؤرخون كها اسلفنا ، ليست منفصلة عن الموقف الحجازى من المدولة الاموية ومن ثمّ عن السياسة الحاصة التي اتخذتها الاخيرة نحو هذا الاقليم وتحديداً نحو ( الانصار ) . ولعل ين هذا الامامة والسياسة » يحمل البنا من الوقائع ما يعتبر كافياً لتبيان ملامح سياسة الامويين الحجازية . ففي الحوار الذي جرى بين يزيد وبين عبد الله بن جعفر ، استطاع الاخير كبح غضب الخليفة ازاء أهل ( المدينة ) ، الى درجة الوعد بأن « يكون لهم عطاء في كل عام . . . عطاء في الشتاء وعطاء في الصيف ، ولهم علي عهد أن أجعل الحنطة عندهم كسعر الحنطة عندنا ، والحنطة سبم آصع والعطاء الذي يذكرون أنه احتبس عنهم في زمان معاوية ، فهو علي أن اخرجه وافراً كاملاً »ن وخلافاً لذلك فان تحسناً نسبياً ، سيطر على الوضع الاقتصادى والاجتاعي وافراً كاملاً »ن وخلافاً لذلك فان تحسناً نسبياً ، سيطر على الوضع الاقتصادى والاجتاعي للحجاز ، في اعقاب التعديل الذي طراً على هذه السياسة ، في عهدى عمر بن عبد العزيز للحجاز ، في أعقاب التعديل الذي طراً على هذه السياسة ، في عهدى عمر بن عبد العزيز

<sup>(1)</sup> المكان نفسه .

<sup>(2)</sup> محمد في مكة ص 17

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص189 . ورد في المحاسن والمساوى، للبيهقي : أن مسلم بن عقبة أرسل الى أهل المدينة بعد نزوله الحرّة ، « فاتقوا الله وأطيعوا فان لكم في عهد الله وميثاقه عطامين في كل سنة . عطاء في الشتاء وعطاء في الصيف ، ولكن عندى في عهد الله أن أجعل سعر الحنطة سعر الحبط ، والخبط يومثذ سبعة اصوع بدرهم ، ص 65 .

وهشام بن عبد الملك في الربع الاول من القرن الثاني الهجرى . . وهو ما سنتعرض له في فصل « الحجاز المرواني » .

وهكذا فان السياسة الاموية التي وضع معاوية بن أبي سفيان خطوطها الاولى ، 
نحو الحجازيين والأنصار خاصة ، وذلك باعتراف خليفته يزيد ، كما ورد في النص 
السالف ، كانت وراء الازمة الاقتصادية التي عصفت بالمدينة ودفعت بها الى حدود الضيق 
والفقر ، وبالتالي دفعت الانصار الى بيع أملاكهم للاسرة الحاكمة على نحو ما ذكرنا . ولا 
شك أن هذه المسألة قد اورثت لديهم فيا بعد ، شعوراً بعدم الاستقرار وبافتقاد السيادة 
على أرضهم ، بعد استملاك الامويين غير المشروع لها(» . وإذا كان ضعف الحكم في 
الغالب يؤدي الى التمرد ويشجع على الثورة كقاعدة عامة ، فان عهد يزيد أوجد الفرصة 
المثلل ومعها المسوّغات المختلفة لتحرك ( الانصار ) واستعادة « حقوقهم » السياسية 
والاتصادية ، بما في ذلك الارض « المفقودة » .

## ثورة المدينة ـ المحاولة الاولى

... فاذا به ، من خلال الاداة العسكرية المنفوقة يثبت انه غير متورّع عن التحرّج مرة أخرى في سحق أي تمرد و فتنة ، ، مهما تحصّن بالرسوز المقدسة، بشرية كانت ( الحسين ) أم جغرافية ( مدينة النّي ( 義 ) (

لقد شابهت ثورة ( المدينة ) في جوانب كثيرة منها ثورة الحسين ، سواء في الطرح التغييرى ، سياسياً واجتاعياً ، أم في النهاية المأساوية لكل منها . وإذا لم يكن هنالك ما يشير الى اشتراك أهل المدينة مع الحسين بما يتعدى الحجم الذي أسلفنا الحديث عنه ، فان ذلك لا يعبر عن افتراق بين الثورتين ، بقدر ما هو خاضع لاجواء الخوف المخيمة على المحجاز عشية خروج الحسين ، وهي أكثر ما أصابت ( الأنصار ) الذي تاقوا الى التخلص من الحصار المفروض عليهم . وكان من البديبي أن يكون لمقتل الحسين وأصحابه ، ذلك الصدى العنيف في ( المدينة ) ، التي اهتزت لهذه الحادثة وبلغ التشنيج فيها حداً كبيراً ضد البيت الأسوي ، خاصة بعد قيام و الهاشميات » من أقارب الحسين - كها يقول المسعودي ( المدينة ) موياء ( المدينة ) . فكان ذلك عاملاً محرّضاً في حسم القرار الذي أصبح ناضجاً ، وفي نزع قناع الخوف عن الوجوه .

ويبدو أن استجابة ( المدينة ) لدعوة ابـن الزبــير لهــا بالببعــة في أعقـــاب مقتــل الحسين(ه ، لـم يرافقها الكثير من الحياسة ، حيث انقسمت بين مؤيد له ( القرشيون )

<sup>(1)</sup> يشير المسعودى في مروج الذهب الى خروج و بنت عقيل بن أبي طالب في نساء من قومها حواسر حاثرات عندما ورد و عليهن ٤ قتل الحسين واصحابه . ج 3 ص 68 . وثمة اشارة اخرى في كتاب ثورة الحسين للشيخ محمد مهدى شمس الدين ، الى قبام زينب بنت على بعد وصولها الى ( المدينة ) بتبعة النفوس وتأليب الناس على حكم يزيد ٤ عا ادى الى الدين المسال عمرو بن سعيد بكتاب الى الخليفة عن عزمها ومن معها على القيام للاخذ بنار الحسين ٤ . وقد أورد ذلك عن كتاب ( زينب الكبرى ) لجمغر النفل ، الذي اعتمد بدوره على ما ذكره النساية العبيلي في ( اخبار الزينبيات ) . ورحم ثورة الحسين عن 215-214 .

<sup>(2)</sup> المسعودي ، التنبيه والاشراف ص 263 ،

بزعامة عبد الله بن مطيع العدوي ( من أقارب عمر بن الخطاب ) () وبين متحفظ أو متردد ( الانصار ) ، بزعامة عبد الله بن حنظلة ( من الاوس )<sup>(2)</sup> . ولكن التقاء ( المدينة ) وابن الزبـير حول هدف مشتـرك ، وهـو الإطاحة بالخليفـة الأموي ، وحّـــد بينهما الموقف السياسي ، الذي جاء في مصلحة الثاني ، وذلك بخروجه سالماً ، بل قوياً من هذه المواجهة التي كانت تدفع القوات الشامية نحو الاستنزاف العسكري والمعنوي . ولعـل هذا الموقف ، هو أحد مؤشرات العلاقة الحذرة بين مكة والمدينة حيث شكلت كلتــاهــا جبهة منفصلة عن الاخرى ، منذ بدايات التكوين التاريخي لكل من المدينتين . ولا ريب أن الصراع الذي تبلور في أعقاب الهجرة ، ترك بكثير من الوضوح بصماته على هذه العلاقة ، حيث تقنّع بصورة دائمة وراء الازمات الكبرى بين الطرفين . فالسقيفة كانت بالنسبة للانصار محآولة لتعزيز أوضاعهم المهددة بالاختلال بعد النبي ، بينها كانت تعنى لجانب من قريش على الاقل ، محاولة لاعادة التوازن عبر المنظور الاقليمي الخاص به . وما لبثت هذه العلاقة أن أحيطت بطابع « ثاري » أخذ يتبلور منذ الفرز السياسي والقبلي الذي شهدته الحرب الاهلية في ( صفين ) . فاستُعيدت ذكريات ( بدر ) وقتل القرشيين فيها ، ومن ثم أُلقي دم عثمان على عاتق ( الانصار ) ، اللين « تخاذلوا » في الدفاع عنه؈ . وعلى الرغم من وحدة الموقف السياسي والمعاناة الاجتاعية المشتركة بين مكة و ( المدينة ) في اطار الثورة الحجازية على الحكم الأموي ، تلك المحاولة الوحيدة التي عرفها هذا الاقليم ، فان كلا منهما تجاهل الآخر وانصرف لشؤونه الخاصة . ولعل عبء التقصير في غياب الجبهة الموحدة في الحجاز ، يقع على عاتق ابن الزبير الذي تعاطى مع ثورة ( المدينة ) ، وكأنها خارجة عن نطاق اهتامه . وكان ذلك الموقف بدون شك أحد أخطائه العديدة ، التي أوصلته في النهاية الى الفشل ، دون أن يجد في ( المدينة ) سوى اللامبالاة نفسها ، عندما اشتدت عليه المحنة في مكة .

وهكذا فان الموقف في ( المدينة ) لم يكن محسومًا لمصلحة ابن الزبير ، الا في نطاق الهدف المرحلي وهو القضاء على الحكم الأموي . وكان ذلك ما أشار به على يزيد ، أحد المقربين منه ( ابن عضاه الأشعري ) عن « ميل » أهل ( المدينة ) مع ابن الزبير ضده.» . ومن هذا المنطلق فقد اعتمد خطة استدراج هذه الاخيرة والحؤول دون انضامها الى مكة في جبهة واحدة ، موعزاً الى واليه ( عثمان بن محمد ) أن يبعث اليه وفداً من زعما ثها ﴿ ليستمع

التنبيه والإشراف ص 264 . البلاذري ، انساب309 .

<sup>(2)</sup> المكان نفسه .

<sup>(3)</sup> نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ص 447 . ابن الاعثم ، الفتوح ج1 ص 57 . البلاذري ، انساب ج1 ص 116 أ

مقالتهم ويستميل قلوبهم ١٠٥ . ولم تكن هذه المبادرة « الودية » ، سوى مؤشر الى أزمة الحكم في دمشق وارتباكه في اتخاذ قرار حاسم وسريع في الحجاز ، على غرار ما حدث في العجاق . بحيث استهدفت هذه المحاولة تحييد ( المدينة ) بغية التفرغ لمشكلة ابن الزبير . للدك نجد الوفد ممثلاً للاتجاهات الرئيسية الثلاثة فيها ، حيث شارك فيه : المنذر بن الزبير ( المهاجمرين ) وعبد الله بن أبي عصر و المخزومي ( قريش ) وعبد الله بن حنظلة ( الانصار ) ٥٠ . « ووصل كل واحد منهم بخمسين ألف درهم ووصل المنذر بمائة ألف درهم كما يضيف البلاذري ٥٠ . وكان تقديم المنذر ، استنادا الى الرواية الاخيرة ، عمدف الى شق الاسرة الزبيرية ، تلك السياسة التي ظهرت ملامحها في استالة أخيه رعمر و ١٥ وتعيينه قائداً للحملة الاموية الاولى التي لفيت الهزيمة في مكة ، وذلك لاضعاف ابن الزبير واظهاره عاجزاً عن استقطاب المقريين اليه ، بمن فيهم اخوانه . ولكن المنذر خيب آمال يزيد ، عندما شارك في التحريض عليه بعد عودته الى ( المدينة ) ولكن المنذر عبا صنع الي أن أخبركم خبره واصدقكم عنه » ال يصبح الموقف في هذه الاخيرة منذراً بانفجار وشيك لم تستطع محاولات الخليفة تطويقه أو التصدى له .

وبعد أن فشل يزيد في التأثير على المنذر بن الزبير واستالة القرشيين في ( المدينة ) ، لجأ الى مفاوضة (الأنصار) ، التجمع السكاني الغالب فيها. وقد تجلّ ذلك في قوله للنعان ابن بشير « الانصارى » ، الوحيد المتبقي في الادارة الاموية في ذلك الحين ، قبل أن تشدّه عصبيته الحجازية الى بيعة ابن الزبير بعد وفاة يزيد ( « أن عدد الناس بالمدينة الانصار وهم قومك فأتهم فأفثاهم على يريدون » (» . ويتابع ( الطبرى ) هذه الرواية عن أبي ( خنف ) : « فإنهم ان لم ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء الناس على خلافي وبها من عشيرتي من لا أحب أن ينهض في هذه الفتنة فيهلك » (» . وكان اسم النعان قد ورد لدى ( المبلاذري ) في مهمتين الى الحجاز ، عندما عهد اليه يزيد بأخذ البيعة من ابن الزبير ،

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ج1 ص119

 <sup>(2)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 3-4 . البلاذرى ، انساب مخطوطة ورقة 329 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 4 .

<sup>(4)</sup> البلاذري ، انساّب مخطوطة ورقة 329 . يذكر الطبرى أن الذي اجازه هو عبيد الله بن زياد ج7 ص4 .

<sup>(5)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج 4 ص 18 .

<sup>(6)</sup> تاریخ الطبری ج7 ص4 .

 <sup>(7)</sup> البلاذرى ، انسآب ج 1 ، ص352
 (8) المصدر نفسه . ج 1 ص321 .

<sup>(9)</sup> تاريخ الطبري ج7 ص4

وانتدابه للتفاوض مع ( الأنصار ) في ( المدينة ) . ومن المرجح أن كلتاهما تمت في إطار مهمة واحدة وهي المدرجة لدى ( الطبري ) في أحداث السنة الثانية والستين ، حيث كان النعمان واليا على الكوفة قبل هذا التاريخ . وعلى الرغم من ولائه الأموي المعروف ، فإنه لا يتخلى عن عصبيته الأنصارية التي ظهرت في حرصه أولاً على تحييدهم في الصراع بين الشام والحجاز ، كونه مطلعاً على خطط الخليفة إزاء هذا الاقليم ، وفي موقفه ثانياً من «التحالف» مع القرشين واستدراج هؤلاء لجماعته الى معترك سيدفعون وحدهم ثمنه الكبير.

ومن الواضح أن هذا الموقف كان محكوماً بحساسيات الفريقين: القسرشي والانصارى كلاهما ضد الآخر ، حيث رفض النعبان وهو في موقع السلطة ، ذلك التحالف غير المتوازن الذي تمثل بقوله لعبد الله بن مطيع لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعو اليها وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف ، ودارت رحا الموت بين الفريقين ، قد هربت على بغتلك تضرب جبينها الى مكة ، وقد خلفت هؤلاء المساكين ، يعني الانصار ، يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم الله وكان النعبان قد قدم الى ( المدينة ) في أعقاب رجوع وفدها من دمشق بعد لفائه الفاشل مع يزيد ، استناداً الى « كتاب » حمله باسم هذا الاخير وانطوى على التهديد باستخدام العنف والشدة ، بعد أن طال التسامح واللين « ، واذ فشلت مهمة النعبان ترجّه الى مكة تاركاً ( المدينة ) في غليانها ، متابعاً مهمته الفاشلة مع ابن الزبير .

وكانت ( المدينة ) قد توصلت الى تكتيل مختلف فئاتها في جبهة واحدة ، وذلك تحت شعار الدعوة الى الشورى(٥) ، الموجهة من حيث المبدأ ضد خلافة الوراثة التي يمثلها يزيد . ولم يتخلف عنها سوى قلة ، من بني هاشم على وجه الخصوص ، آثرت الابتعاد الى الطائف(٥) ، التي بقيت خارج محاور هذا الصراع بين الشام والحجاز ، دون أن تتخل عن ولائها التقليدي للامويين . والحقيقة أن معظم بني هاشم الذين انضموا الى الثورة في ( المدينة ) ، كانوا من غير العلويين ما عدا اثنين منهم ( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ج7 ص 4 .

<sup>(2)</sup> المكان نفسه .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج7 ص7 . البلاذرى ، انساب غطوطة330 . (4) روى البلاذرى عن أبي غمنف أن يزيداً هدد اهل المدينة بقوله : أما بعد فقد انظرتكم حتى لانظرة ورفقت بكم حتى عجزت عندكم ، وحملتكم على رأسي ثم على عيني ثم على نحرى . وأيم الله لئن وضعتكم تحت قدمي لاوطأنكم وطأة اجعلكم بها أحاديث تؤثر على أحاديث عاد وقمود .انساب ( مخطوطة 20% . راجع أيضاً الامامة والسياسة ج اص 190-1901

<sup>(5)</sup> تاريخ خليفة بن خياطج ! ص289 . (6) المصدر نفسه ج ! ص290 . تاريخ الطبرى ج7 ص7 . ثمة اشارة الى علافة ما بين هذه الحركة ومحمد بن الحنفية ، الذي قبل أنه اجتمع بالوفد بعد عودته من مقابلة بزيد . ابن طولون ، قيد الشريد ( نخطوطة ) ووقة4 .

وجعفر بن محمد بن علي ) (() ، حيث أسهمت كربلاء الى حد كبير في اضعافهم وتحجيم دورهم في هذه الحركة . أما التكتلات الرئيسية فقد تشكلت من الانصار ، بزعامة عبد الله ابن حنظلة ومن القرشيين ( عبد الله بن مطيع ) ، فضلاً عن المهاجرين ( معقل بن سنان الاشجعي ) (() ، على أن تكون القيادة العامة للزعيم الانصارى ، التي يبدو أنها خضعت لاعتبار الاكثرية بين أهل ( المدينة ) المعقودة لجهاعته .

واستهل الثوار تحركهم بالهجوم على الامويين ، وهم يهتفون بخلع يزيد (١٥ . وكان هؤلاء قد تجمعوا في بيت كبيرهم مروان بن الحكم (٥ بن فيهم الوالي عنمان بن محمد ، حيث كانوا على علم مسبق بذلك . وكانوا في نحو ألف رجل ، كما أشارت مختلف الروايات التاريخية ، الا أن هذا الرقم قد لا يقتصر على الامويين فقط ، وانما شمل أيضاً للمقاومة في وجه الحصار المفروض عليهم ، مؤشراً للى ارتفاع عدد الثوار بالمقارنة مع عدد المعويين في ( المدينة ) (٥ . وقد ظلّ هؤلاء في اقامتهم الجبرية حتى تناهت اليهم الاخبار بتوجيه الخليفة حملته الى الحجاز ، فتم اخراجهم منها لقاء عهود ومواثيق بين الطرفين (١٠ . ولا شك أن هذا الموقف يمثل احدى نقاط الضعف في ثورة ( المدينة ) ، التي كشفت من خلاله ، أول تراجع لها أمام جيش الخلافة ، الذي قد يكون من أولويات ذرائعه انقاذ الامويين من الحصار ، كتسويغ لاقتحام ( المدينة ) . ولعل قادتها راهنوا على انهيار الموقت ، الذي احسنت الخلافة استخدامه ، باعتادها على المفاجأة ، كما راهنوا على انهيار الموقف أن غير متورع عن التحرج مرة أخرى في سحق أي تمرد « فتنة » ، مهها تحصّن بالرموز أنه غير متورع عن التحرج مرة أخرى في سحق أي تمرد « فتنة » ، مهها تحصّن بالرموز أنه المقدسة ، بشرية كانت ( الحسين ) أم جغرافية ( مدينة الرسول ) .

والواقع أن الثورة وجدت في الامويين المعتقلين مشكلة مزدوجة ، حيث كانـوا مصدر خطر عليها سواء ظلوا في ( المدينة ) أم أخرجوا منها . ولعل قادتها ارتأوا الحـلّ الاخير ، كاختيار لا بدّ منه ، حيث كان الافراج عنهم أهون الشريّن بالنسبة اليهم . بيد أن هؤلاء استطاعوا بعد خروجهم ، القيام بدور كبير في تسهيل مهمة الحملة الأموية ،

<sup>(</sup>۱) المعودى ، مروج ج3 ص70 .

<sup>(2)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 290 . تاريخ الطبرى ج7 ص8 .

<sup>(3)</sup> البلاذري ، انساب غطوطة 330 .

<sup>(4)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 5 .

<sup>(5)</sup> انساب مخطوطة 330 .

 <sup>(6)</sup> المكان نفسه . ابن الاثیر ، الكامل ج4 ص111 .

<sup>(7)</sup> تاربخ الطبرى ج7 ص7 .

بتقديم تفاصيل دقيقة عن وضع الثورة العسكرية وكشف ثغراتها المتعددة ( اجتماع قائدها في وادي القرى مع عبد الملك بن مروان الذي وضعه عن كثب في أجواء المدينة )٪ .

وكان يزيد قد اختار لقيادة هذه الحملة التي تشكّلت من قبائل الشام (ش ، أحد أبرز خلصاء البيت الاموى ، وهو مسلم بن عقبة المرّى . وقد قبل أن معاوية قد أوصاه باللجو، اليه اذا دعت الحاجة لذلك (ش . ولكن يبدو أن هذا الاختيار جاء متوافقاً مع طبيعة تلك الاحداث التي جعلت الحلافة تميل الى الاستعانة بقائد غير حجازى ، أقل تأثراً بعصبيات المتحاربين في هذا الاقليم . وقد يكون ذلك أحد الدوافع التي حدت بها الى تجنّب اختيار ابن زياد (ش ( المقفى ) ، وغم نجاحه في القضاء على ثورة الكوفة ، أو عمرو بن سعيد ( الاموى ) الذي رفض « هراقة دماء قريش آد) . ويبدو أن التطوع في حملة الحجاز لم يكن مهمة يسيرة بالنسبة للخلافة ، حيث احتاج ذلك الى تعبثة غير عادية وعطاء مرتفع ، على نحولم نر له سابقة في غيرها من الحملات العسكرية . فقد تقاضى الجند مرتباتهم كاملة وفوقها مساعدات اضافية قبل تحركهم من الشام ، بغية تحريضهم على التطوع : « فنادى أن سيروا الى الحجاز على أخذ اعطياتكم كملا ومعونة مائة دينار توضع في يد الرجل من سيروا الى الحباز على أخذ اعطياتكم كملا ومعونة مائة دينار توضع في يد الرجل من ساعته ، فانتدب لذلك اثنا عشر ألف رجل ( ) . وقد مثل هؤلاء الجند الذين تراوحت ( لاقتحام أية غزوة تعود مهمتها اليهم » حسب تعبير ( لامنس ) . وقام يزيد باستغراضهم وهو « « متقلد سيقا ومتنكب قوساً » ( ) و رافقهم مسافة ما قبل العودة الى عاصمته ، تحت

<sup>(1)</sup> تاریخ الطبری ج7 ص7 . البلاذری ، انساب مخطوطة 330 .

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج2 ص 251 .

<sup>(3)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 290 .

<sup>(4)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج4 ص 112 .

<sup>(5)</sup> البلاذرى ، انساب تخطوطة 330 .

 <sup>(6)</sup> اورد الهمقوبي في تاريخه أن حملة مسلم بلغت خبسة آلاف تم اختيارها من الاجذاد الرئيسية في الشام ، وذلك بقيادة روح بن زنباع الجذامي ( فلسطين) ، حبيش بن دلجة الغيني ( الاردن ) عبد الله بن مسحدة الفزارى ( دمشق ) والحصين بن نمير السكوني ( حمص ) وزفر بن الحارث الكلابي . ( قسرين ) ج2 ص 251 .

تاریخ الطبری ج7 ص6 . البلاذری ، انساب مخطوطة ورقة 330 .

<sup>(7)</sup> يتوافن ذلك وقول يزيد المنسوب بعد استعراضه للجند: أبلسغ أب بكر اذا الليل سرى وهبــط القـــوم على وادى الفرى عشرون الف بــين كهــل وفنى أجمع سكران من القـــوم ترى أم جمـع يقظــان نفى عنــه الكرى يا عجبـاً من ملحمــد يا عجب غاده في الدين يقفو بالعرى

LAMMENS, Le califat de YAZID1 ere, P. 232. (8)

<sup>(9)</sup> تاريخ الطبري ج7 ص6 . البلاذري ، انساب مخطوطة 330

تأثير مرض كان قد ألم به () .

وذلك كعسكرى عترف وقائد من أركان معاوية في (صفين) . أما علاقته بالملدينة فتعود ، وذلك كعسكرى عترف وقائد من أركان معاوية في (صفين) . أما علاقته بالملدينة فتعود ، الى أيام النبي استناداً الإشارة ( البلاذرى ) عندما وجَّه أسامة بن زيد غازيا بني غطفان ، فكان مسلم أحد الاسرى المذين جاء بهم ، حيث « اشترته احرأة من المدينة ثم اعتقته ، (٥) . ولعل القائد الشامي كان لا يزال حاملاً في ذاكرته هذه الحادثة ، التي كان لها - ان صحت ـ تأثير على موقفه المتطرف من ( المدينة ) ، ذلك الموقف الذي وجد ما يماثله للدى الخليفة اذا ما أخذنا في الاعتبار وصيته لقائده : « فان ظهرت عليهم فابحها ثلاثاً بما فيها من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فهو للجند » (١ . و « لا تردن أهل الشام عا أرادوه بهم » (٥) . وكان هذا التطرف مسوغاً برأي الخليفة ، الذي سعمي الى اثبات وجوده في الحكم ودفع تهمة « الضعف » (٥) ، الملتصفة به ، والتي كانت وراء تشجيع المعارضة على الثورة ضده . كما تطلع الى تخويف ابن الزبير عبر انزال ضربة شديدة بالمدينة ، بحيث يجد نفسه مرغماً على اعادة النظر في موقفه من خلافة يزيد ومدفوعاً ربا الى الاعتراف بها .

وفي ( المدينة ) كانت النفوس معبأة في المقابل ضد الامويين ، خاصة وأن ارتقاء أحد ( الانصار ) الزعامة فيها قد عكس التشنج الذي بلغ حدّه في ذلك الحين . وكانت قد توصلت الى حلّ مشكلتها الداخلية ، بعد تنازل عبد الله ابن مطبع لعبد الله بن حنظلة ، الذي بويع بالاجماع في المسجد ، مكرّساً سيطرة ( الانصار ) (» الذين حققوا للمرة الاولى زعامتهم السياسية للمدينة في ظلّ الاسلام ، على حساب منافسيهم القرشيين . وما لبنت هذه الاخيرة أن أصبحت أكثر تماسكاً ، بعد طرد الامويين منها في الوقت الذي تسرّبت فيه أنباء تحرك الحملة الشامية . وكانت قد لجأت الى اعداد خطة دفاعية شبيهة بتلك التي أعداه النبي لمقاومة غزوة الاحزاب (5 هـ ) ، حيث كان الخندق أبرز تحصيناتها لمواجهة الحصار الاموى المرتقب ( ، أما توزيع المقاتلين فقد اتخذ أربعة محاور : اثنان من قريش ، كان عليها عبد الرحمن بن زهير ( زهرة ) وعبد الله بن مطبع ( عديّ ) . والثالث بنيادة معقل بن سنان الاشجعي ، وقد وصف بأنه على ( المهاجرين ) ، وأخيراً عبد الله بن

<sup>(1)</sup> تاریخ الطبری ج7 ص5 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب محطوطة 333 .

<sup>(3)</sup> تاریخ الطبری ج7 ص6-7 .

رق البلاذري ، انساب مخطوطة ورقة330 . (4)

<sup>(5)</sup> المكان نفسه .

<sup>(6)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 290 . تاريخ الطبرى ج 7 ص 4 .

<sup>(7)</sup> تاريخ الطبرى ج7ص8 . البلاذرى ، انساب نحطوطة ورقة330

حنظلة ، الذي كان على « اعظمها وأكثرها عدداً »١١١ من الانصار .

وفي تلك الاثناء بلغ مسلم بحملته وادى القرى حيث كان الامويون بزعامة مروان قد سبقوه اليها . فوقف على أوضاع ( المدينة ) من ابنه عبد الملك الذي قدّم له ، استناداً الى رواية ابي مختف ، خطة هجومية بأن يأتيها من « قبل الحرّة ١٤٥ ) ، ربما كان لها دور كبر في تسهيل مهمته وانجازها بتلك السرعة . وما لبث الجيش الشامي أن بلغ ( المدينة ) واتخذ موقعه في الحرّة الى الشيال الشرقي منها ، مندراً أهلها بالاستسلام خلال أيام ثلاثة أهل الساسية في مكة ، حيث يتوافق ذلك وما نسب اليه من القول : « اني أوجلكم مهمته الاساسية في مكة ، حيث يتوافق ذلك وما نسب اليه من القول : « اني أوجلكم ثلاثاً ، فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منه ، وانصرفت عنكم وسرت الى هذا الملحد الذي بمكة وان أبيتم كنا قد أعذرنا اليكم ١١٥» . ولكن هذه المحاولة التي كانت مشروطة على ما يبدو بالتحالف ضد ابن الزبير : « ادخلوا في الطاعة ونجعل حدنا وشوكتنا على هذا الملحد ١١٥» ، لم تلق صدى في ( المدينة ) ، التي سيطرت عليها أجواء الحرب وتشبثت بموقفها في وجه « أعداء الله » الذين استهدفوا « بيته » في مكة ، حسب قولهم للقائد الأموي» .

ولقد بذل أهل ( المدينة ) جهداً كبيراً في التصدى للجيش الشامي وتمكن قائدهم ( الانصارى ) من مهاجمة مسلم « وكشف خيله » في محاولة للقضاء عليه . والحقيقة أن مناقشة الوضع العسكرى في هذه المعركة قد لا تبدو ممكنة ، الى الحد الذي نستطيع معه تكرين صورة واضحة عن قوة ( المدينة ) ، وعما اذا كان لها نصيب من التوازن مع جيش الشام . ذلك أن حسم المعركة على النحو الذي تمت فيه ، اظهر انعدام التكافئ بين الطوفين الى حد كبير . ولعل ما حدث من مقاومة شرسة » ، حمل شيئاً من مبالغة المؤرخ الذي سجل روايته تحت تأثير انفعاله بماساة ( المدينة ) ، وما رافقها من تعاطف ضمني معها وتشنج ظاهر ازاء الامويين .

تاریخ الطبری ج 7 ص 8 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 7 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 8 .

<sup>(4)</sup> المكان نفسه.

<sup>(5)</sup> المكان نفسه .

<sup>(6)</sup> المكان نفسه

<sup>(7)</sup> البلاذري ، انساب مخطوطة ورقة 330 .

<sup>(8)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 9 . البلاذری ، أنساب ، غطوطة ورقة 330 .

ويبدو أن خطة ( المدينة ) كانت ترمي الى استنزاف الشاميين أكثر ما تهدف الى الاشتباك معهم ، وهو الخيار الدفاعي الوحيد للخروج بقدر أقل من الخسائر أمام جيش الاشتباك معهم ، وهو الخيار الدفاعي الوحيد للخروج بقدر أقل من الخسائر أمام جيش متفوق في عدده وتجهيزه واحترافه . وفي المقابل كانت خطة القائد الاموى ترمي الى استدراج أهل ( المدينة ) الى ما وراء الخندق ( الخفرة ) ، حيث لم يكن في مصلحته اطالة أهد الحصار ، لما يترتب عليه من تحريض للجبهة المعارضة على التحرك والتعاطف مع ثورة الحجاز ، التي كان لها تأثير كبير على عزلة الحكم الاموى في ذلك الوقت . ولعل أحد أساليب المقاومة التي استخدمها الثوار ، اللجوء الى افساد الماء حول ( المدينة ) ، حيث جعلوا - استناداً الى عدة روايات - () « في كل منهل بين الشام وبينهم زقا من قطران وعروه » (» . ولكن الامطار التي سقطت « غزيرة » ، آنذاك انقذت الشامين من العطش وأحبطت هذه المحاولة (» .

وكان مسلم منذ اقامة معسكره مقابل الحرّة الى الشيال الشرقي من المدينة ، يعمل على استدراج الثوار الى القتال . واستطاع مروان بن الحكم الاتصال بأحد معارف من بني حارثة وأغراه بفتح ثغرة في دفاع ( المدينة ) ، كان لها دور كبير في تسهيل اختراق الشاميين الحارثة وأغراه بفتح ثغرة في دفاع ( المدينة ) ، كان لها دور كبير في تسهيل اختراق الشاميين وقيام ابن حظلة ومعه عبد الله بن الضحاك ( الانصار ) والفضل بن العباس ( هاشم ) ، بجموم معاكس ضد مسلم ، الذي أجبر على التراجع في الوقت الذي ساد الارتباك بين قواته . وكان هذا أكثر ما سجلته ثورة ( المدينة ) من تقدم في وجه الحصار الشامي ( المدينة ) من تقدم في وجه الحصار الشامي ا الذي دافع بضراوة عن موقعه ، حسب رواية أبي شخف ، قبل أن يسقط صريعاً مع ابنائه وعدد آخر من ( الانصار ) ( الان على المدون عبد الرحمن بن عوف وابراهيم بن نعيم العدوى ( المراهم عن عد بن سعد بن أبي وقاص ، آخر الذين قاوموا من أهل ( المدينة ) قبل مقوطها في يد القائد الشامي ( الفاص و ولقد دارت رحى هذه المعركة في « الحرة » ، المكان سقوطها في يد القائد الشامي ( الدون و القد دارت رحى هذه المعركة في « الحرة » ، المكان

<sup>(</sup>۱) خليفة بن خياط ج ١ ص 291 . تاريخ الطبرى ج 7 ص 13 . ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 113 .

<sup>(2)</sup> وردت في الكلمل و وعور ، وقد جاءت في ( لسان العرب ) بمنى افسد . و عورت عليه امره تعويراً أي تبحته عليه وج 4 صد 130.

LAMMENS, Le califat de YAZID1er, P. 232. (3)

 <sup>(4)</sup> ابن خیاط ج ۱ ص 29۱. تاریخ الطبری ج 7 ص 8 ، 9 .
 (5) تاریخ الطبری ج 7 ص 8 ، 9 .

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 9 . ابن الأثير ، الكامل ج 4 ص 117 .

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص ١١ .

الذي توسَط موقع عبد الله بن حنظلة ومعسكر مسلم بن عقبة ، حيث لم تدم سوى « ساعة من نهار » حسب تعبير الطبرى « . ولعل ذلك يتوافق مع اشارتنا السالفة حول انعمدام التكافؤ العسكرى بين الثورة بامكاناتها المتواضعة ، وبين جنود الشام الذين كانوا نخبة جيش الحلافة الاموية ، في الاحتراف والتدريب ، فضلاً عن التفوق العددى .

وكانت حصيلة معركة الحرّة من القتل مرتفعة بالقياس للمدينة ، التي أصابها انخفاض كبير في تعداد سكانها منذ التفريغ الذي تعرض له الحجاز في حملات الفتوح وخروج عاصمة الخلافة منه . فثمة رواية لابي مخنف تتحدث عن « سبعها ثة رجل وكسر » من وجوه قريش « سوى من قتل من الانصار » (» . ولعل في هذا العدد شيء من المبالغة اذا ما أخذنا في الاعتبار تفوق الانصار في ( المدينة ) ، وبالتالي افتراض سقوط نسبة أكبر وأي مخنف ) والموضوعية التي اتسمت بها ، فان الارقام عادة قد تشد عن الفاعدة وتجنح تقديراتها الى الزيادة وليس العكس . وقد يكون ذلك دافعنا الى الاخذ برواية ( بقي من غلب ) ، التي لم تكتف بالرقم المحدد لقتل الحرّة الذي ناف على الثلاثها ثة ، واتما ضمت بها أباسالف (» . وثمة روايات أخرى لم نأخذ بها كانت المبالغة واضحة فيها الى حد كبير ، بعيث تراوحت حيناً بين سنة آلاف وخسها ثة (» وبين « الف وسبعها ثة من قريش والانصار بعيث تراوحت حيناً بين سنة آلاف وخسها ثة (» وبين « الف وسبعها ثة من قريش والانصار واقع تلك المعركة التي لم تدم مسوى سحابة من الوقت .

على أننا نلحظ من خلال اسهاء القتلى ، ذلك الاجماع الذي شهدته ( المدينة ) ضد السيادة الاموية ، متمثلاً في اسهام القوى السياسية والقبلية على اختلافها في هذه المعركة . السيادة الاموية ، عبد الدار ، تيم ، فقد شارك فيها من قريش: بنو هاسم ، بالاضافة الى بني عامر بن لؤى والحارث بن فهر ( قريش الظواهر ) ( ، وهذا يعني تكتّل قريش بغالبيتها المطلقة ضد الامويين ، الذين انفردوا بالحكم دون الفروع الاخرى التي عاشت شبه معزولة في ( المدينة ) . ولعل في ذلك أحد معطيات الثورة بطابعها الحجازى الاقليمي ، الذي اتخذته هذه المرة ، حيث وحد المطلب

<sup>(1)</sup> جرت موقعة الحرّة في أواخر ذي الحجة لليلتين بقيتا منه ۽ المصدر نفسه ج 7 ص 8 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب تخطوطة ورقة 333 .

<sup>(3)</sup> بلغ عدد الذين قتلوا من الانصار استناداً الى هذه الرواية ماثة وثلاثة وسبعين . تاريخ خليفة بن خياط ج 1 ص 313 .

<sup>(4)</sup> البلاذرى ، انساب مخطوطة 333 .

<sup>(5)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 197 .

<sup>(6)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص292-302

السياسي للحجاز مشاعر القرشيين والانصار ، كنتيجة للمعاناة المشتركة في ذلك الوقت . كما أنها أظهرت من ناحية أخرى أزمة الحكم الاموى في علاقاته بالمعارضة ، التي فشل في احتوائها على النحو الذي كان يطمح اليه معاوية . فباستثناء ابناء الصحابة من المهاجرين ، الذي كان لهم نصيبهم من الاهتام ، انطلاقاً من الشعور بالخطر الذي يمثله هؤلاء ، فان الآخرين من قريش ، ظلوا خارج هذه المعادلة التي عادت عليهم بالحرمان والعزلة . ومن هنا لا نجد صعوبة في البحث عن الاسباب الكامنة وراء تحرك ( المدينة ) في اطار جبهة واحدة ، كبادرة لم تحدث منذ غياب النبي ، بما ترتب عليه من الانقسام السيامي بين المهاجرين والانصار الذي تكرس في ( السقيفة ) .

ولكن مأساة ( المدينة ) لم تكن في معركة الحرة ، بقدر ما كانت في نتائجها التي انطوت على مضمون العلاقة العدائية مع الحكم الاموى . ولعمل الحقد المذي رافق العمليات الانتقامية () ، في أعقاب انتصار مسلم ، دون اعتراض الخليفة عليها ، يعبر بصورة أكثر جلاء عن تلك العلاقة ، وما رافقها من استهداف السلطة الاموية لشخصيات الحجاز والتخلص من أكثرها خطورة . وفي ضوءهذا الموقف فان « الحرّة » كانت الفصل التالي بعد كربلاء ، حيث وجوه الشبه واضحة في الاستدراج المتعمّد والانتقام المفتعل ، اللذين شهدتها كل من الحركتين واستهدفا العناصر المشاركة فيها بصورة جماعية .

والواقع أن عدة روايات تصف المحنة التي نزلت بالمدينة بعد دخول مسلم وجنوده المنتصرين اليها ، حيث اباحها لهم ثلاثة أيام « يقتلون الناس ويأخلون الاموال » «» ، كما في رواية أبي مخنف . ولا تختلف عنها رواية الواقدى التي تشير الى اباحتها لجنده « يقتلون ويأخلون المتاع ويعبثون بالاماء » « . أما رواية عوانة بن الحكم ، فتلمح الى التواطؤ مع الامويين بفتح ثغرة « الجلد » (» . أمامهم « فدخلوا من قبل بني حارثة الى المدينة فلم يبق فيها دار الا انتهبت » (» . وربما أسهمت الرواية الاخيرة في جلاء بعض المعموض عن الاسباب التي عجلت في الهيار جبهة ( المدينة ) ، التي قد يكون لخياة بني حارثة دور أساسي فيها . على أننا لا نملك من التفاصيل ما يتعدى هذا المؤشر الذي ورد في « ربيا معمد المدينة ، الطبرى « وانساب » البلاذرى ، بشكل نستطيع معه تقدير أهمية هذه الحادثة في سقوط ( المدينة ) . وفي « معجم البلدان » رواية أكثر تفصيلاً عن الطريقة

<sup>(1)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 11 .

<sup>(2)</sup> المكان نفسه ج 7 ص 11 .

<sup>(3)</sup> البلاذرى ، انساب غطوطة 322 . (4) يبدر أبها جدّ الاثاني أرجد الموالي وهما موضمان بعقيق المدينة . خليفة بن خياط ج ا ص 291 . تاريخ الطبرى ج 7 ص

<sup>(5)</sup> البلاذري ، إنساب مخطوطة 332 .

« الاستباحية »(١) التي استخدمها القائد الشامي ، وهي تكاد لا تختلف عن أية ممارسة تعسفية تتمخض عن حروب العصور الغابرة ، ولكن ليس في نطاق الدولة الواحدة على نحو ما شهدته ( المدينة ) . فقد اورثت هذه المعركة ، حسب قول ( ياقوت ) ، جيلاً من الناس حمل اسمها وعرف بـ « اولاد الحرّة » ، ليصبح ذلك شهادة انهام ضد الامويين وقائدهم « المسرف »(2) ، على ما ارتكبوه في عاصمة النبي والراشدين .

وسواء بلغ الانتقام الاموى ذلك الحدّ الذي صوّرته النصوص ، أم انطوى على مبالغة ما عكستها حفيظة المؤرخين الذين تناولوا هذه الحادثة ، فان ثمة حقيقة لا بدّ من المحكم الوقوف عندها ، هي أي أن ثورة ( المابنة ) ، كانت تجسيداً للموقف الحجازى من الحكم الاموى الممثل بيزيد ، على النحو الذي جسّدته ثورة الكوفة من قبل ، ليس الطلاقاً من علم الاعتراف بشرعية الخليقة فقط ، وإنما في محاولة استرداد حق « مغتصب » ، كان أكثر طرحاً في الحجاز منه في العراق . وإذا قبل بأن أزمة ( المدينة ) الفعلية ، بدأت مع انتقال مركز الحكم منها ، فلهذا القول نصيب كبير من الموضوعية ، إلا أنه غير محكوم بالمنطق الاقليمي ، فقط ، بل في الصراع السياسي بين الحجاز والشام ، الذي انتهى لمصلحة هذه الأخيرة ، في أعقاب حملة بسر بن أبي أرطأة السالفة . ومن هنا فإن المقارنة غير متكافئة ، بين سلبيات افتقاد ( المدينة ) مركزية السلطة التي انتقلت الى الكوفة وبين تلك التي بين سلبيات افتقاد ( المدينة ) مركزية السلطة التي انتقلت الى الكوفة وبين تلك التي بالحروج الى العراق ، فقد دامني من الحالة الأولى ، رغم الاحتجاج الضمني على قرار علي اعتمد عليها طوال عهده (، أما في الحالة الثانية ، فقد كانت على هامش السلطة ان لم تكان منفية عنها ، تعاني من العزلة ومن الحرمان ، وتقطف ثمرات الهزية التي حلت بها في العراق .

ولعل ما نسب آلى يزيد بعد القضاء على نورة ( المدينة ) ، لم يكن مجـرد موقف انفعالي ، بقدر ما كانت له خلفيته القبلية ، التي ظهر من خلالها طرفاً في ذلك الصراع التقليدي بين مكة و ( المدينة ) ، وكأنه خليفة لقريش الفئوية ( بنو أمية ) وليس قريش

<sup>(1)</sup> قال ياقوت الحموى وهو يتحدث عن الحرة: « ودخل جنده - أي مسلم - المدينة فنهبوا الاموال وسبوا اللذرية واستباحوا الفروة ورستباحوا الفروة ورائد على الفروة ورائد المرة . ثم أحضروا الاعيان لما يعة يزيد ابن معاوية فلم يرض الا أن بيايعوه على أنهم عبيد يزيد و معجم المبلدان ج2 صو24 ، كيا ورد في قيد الشريد: بأن مسلماً و أباح المدينة ثلاثة أيام مع ما انضم الى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم . . . وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاصد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحدد وصف . وقد أواد بإرسال مسلم توطئة لملكة من غير منازع ولا ومعارض » ، مخطوطة ورقة7 ، راجع أيضاً مقالة : ... V. VAGLIERI, E. I., Tome III, P 234.

<sup>(2)</sup> المسعودى، مروج ج 3 ص 7. ابن سعد، طبقات ج 5 ص 68. راجع قول الشاعر عند ابن الأثير: هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائسب مسرف وبنسو اللكيعة الكامل ج 4 ص 120.

ابن الاعثم ، الفتوح ج 2 ص 244 . الغلابي ، وقعة الجمل ص 31 -33 .

« أوسط العرب » والمسلمين « . فهو يرى في « الحرّة » ونكبة ( الانصار ) فيها ، انتقاماً للتُتل قريش في ( بدر ) ، حيث قال باسمه أحد شعرائه ( عبد الله الزبعرى ) ﴿ ، ان كان الملاذري قد أورد منسوباً ليزيد ﴿ :

ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل ١٠٠٠.

ومن الواضح أن الخزرج خاصة الذين مهدوا لهجرة النبي الى ( المدينة ) ، والذين وقفوا الى جانب على وتصدروا الثورة ضد الأمويين ، كانوا أكثر استهدافاً في حملة الخليفة الانتقامية ، استناداً الى هذا التصور (١٠٠٠) . ومن بين المتحمسين لهذا الاتجاه ، الدكتور طه حسين الذي رأى في سقوط مكة (8 هـ ) نوعاً من مهادنة الامر الواقع ، حيث لم يجد أبو سفيان آنذاك بدا من الاعتراف به على أمل أن يعود « هذا السلطان السياسي الذي انتقل من مكة الى المدينة ومن قريش الى الانصار ، الى قريش والى مكة مرة أخرى ١١٥٥ . وما أخفق فيه هذا الاخر نجح في تحقيقه يزيد ، الذي كان « صورة صادقة عن جده يؤثر العصبية على كل شيء ١١٥ حسب تعبيره . ولقد رافق هذا الشعور « وقعمة الحرة التي انتهمت فيها حرمات الانصار في المدينة والتي انتقمت فيها قريش من المدين انتصروا عليها في بدر والتي لم تقم بعدها للانصار قائمة ١١٨٥ .

ولعل معركة ( الحرة ) من هذا المنظور ، تمثل حلقة ربما هي الابرز في الصراع على النفوذ بين الحجاز حيث كانت المحنة التي نزلت بالمدينة وما صاحبها من قتل ونهب واذلال ، قد جرى التخطيط لها ه ، بالمقدار نفسه ان لم يكن أكثر دقة ، الذي استهدف الشخصيات الحجازية الاخرى ، بدءاً بالحسن وانتهاء بابن الزبير . وقد يكون ذلك الأسلوب الانتفامي غير مقيد بحدود زمانية أو مكانية ازاء الحركات التي تجد فيها السلطة الحاكمة تهديداً لها ، بصرف النظر عن الدوافع المحرضة على ذلك ، سواء تحكمت فيها خلفية خاصة على نحو ما أشار اليه شاعر يزيد ولسان حاله ، ( الزبعرى ) وما أكده الدكتور طه حسين في العودة الى جذور الصراع القديم بين مكة و ( المدينة ) أو بين قريش

<sup>(1)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص6

<sup>---(2)</sup> الدينوري ، الاحبار الطوال ص 271 .

 <sup>(3)</sup> البلاذري ، أنساب خطوطة 333
 (4) المكان نفسه .

<sup>(5)</sup> احسان النص ، العصبية القبلية في الشعر الاموى ص 286 .

<sup>(5)</sup> أحسان النص ، العصبية القبلي (6) في الأدب الجاهلي ص 119 .

<sup>(7)</sup> المرجع نفسه ص 123 .

<sup>(</sup>۶) المرجع نسبه .(8) المكان نفسه .

<sup>(9)</sup> الامامة والسياسة ج ا ص 199 .

<sup>(10)</sup> ابن سعد ، الطبقات ج 5 ص 68 .

و ( الانصار ) ، أم خضعت لاعتبار الدفاع عن شرعية السلطة المهددة ، حيث كانت ( المدينة ) احدى نقاط الضعف البارزة فيها . وعلى الرغم من اعترافنا بأهمية الجذور التريخية للعلاقة المتشنجة بين الامويين و ( المدينة ) ، فان هؤلاء من موقع السلطة ، كانوا حريصين على احباط جميع المحاولات الثورية ، بالشدة التي تجلت في الحرّة » وأعقابها ، حيث كان الانتقام بحجم الخطر الذي تشكله على وحدة الدولة . ومن ناحية أخرى ، فان المة مسلم بن عقبة في المهمة الموكولة اليها ، مشابهة الى حد كبر حملة بسر بن أبي أرطأة ، التي رافقت تأسيس الخلافة الاموية . فكلتاهما استهدفت تطويع الحجاز ، ولكن الفارق بيها خضع لتفاوت ردة الفعل والتسويغ المترتب عليه لدى الاثنتين . ومن البديمي أن حملة مسلم التي استهدفت ( المدينة ) استهدافها لمكة ، لم تتورع عن استخدام ما وصفه المؤرخون بالتطرف ، في القضاء على ثورة الاولى ، بغية التأثير على صمود الثانية ودفعها الى الاعتبار بأساة الحرّة والدّوى الذي أحدثته لدى خصوم الاموين بصورة عامة .

لقد وصفت الروايات دخول مسلم ( المدينة ) بعد انتصاره في ( الحرّة ) ، وكأنه احدى عمليات الفتح القسرى ( عنوة ) ، حيث يباح « ماغلب عليه المسلمون في القتال » غنيمة للجند() ، كما وصفت شخصية القائد منطوية على شراسة حادة وبداوة فيها جفاء ، على نحو جعله غير متورع عن القيام باي عمل ترى فيه الناس خرقاً واستباحة ، ببغا يراه واجباً والتزاماً بنظام يدين له بالولاء الشديد() . ولم يكن مسلم في الحقيقة سوى ظاهرة عادية في الدولة الاموية ، التي انتهجت سياسة صدامية ازاء حركات المعارضة وتوسلت في اخمادها منتهى القسوة . وقد اسهمت ظروف نشأتها بدون شك في تكريس هذا النهج القمعي ، وذلك في اعقاب حرب أهلية دامية ، وشرعية لم تجمع على الاعتراف بها سوى قبائل الشام ، بيغا أرغمت على ذلك أو كادت الاقاليم الاخرى ، لا سيا الحجاز والعراق ، حيث بقي الموقف العام غير ودّي من الحكم الاموى . ولقد تبلور هذا الاتجاه مبكراً ، مع ابراز معاوية دور الجيش وتحويله الى اداة امنية ، مهمتها العملية الدفاع عن ولته التي لم تقم على اساس شور وى أو جماعي ، واغا قامت عن طريق القوة ، وذلك انظلاقاً من النظرية القائلة ، بأن النظام الذي يشاد بالسيف لا بد أن يحميه السلاح نفسه ، وتكاد المارسة الانتقامية التي شهدتها ( المدينة ) في أعقاب الحرة ، ( المحاكات نفسه ، الاعجام في الكوفة بعيد السريعة ، الاعدامات ، الارهاب ) تشبه كثيراً نلك التي أجراها الحجاج في الكوفة بعيد السريعة ، الاعدامات ، الارهاب ) تشبه كثيراً نلك التي أجراها الحجاج في الكوفة بعيد

 <sup>(1)</sup> استناداً الى القاعدة المعروفة ، ان الغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذ عنوة . يحي بن آدم ، الخراج ص
 17 .

<sup>(2)</sup> فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 157 .

<sup>(3)</sup> بيضون ، التيارآت ص 149 .

انتصاره في دير الجياجم(»). فكلتها كانت مسوّغة عبر هذا المفهوم لدى السلطة. الاموية ، التي استمدت قناعاتها من طبيعة الظروف المحيطة بقيامها ( السفيانيون بعد صفين والمروانيون بعد مرج راهط) . ويبدو أن الحجاج على جرأة ما أحدثه في الكوفة ، وهي قمة في التطرف المنسوب اليه ، لم تبلغ في اثارتها بلوغ ما قام به مسلم في ( المدينة ) و « استباحتها » . وقد استخدم المؤرخون هذه الكلمة دلالة على جرأة القائد الشامي في انتهاك « دار الهجرة » وخرق قداستها تحت وطأة جنوده المنتصرين .

وتحدثت الروايات عن الارهاب الذي أشاعه مسلم في ( المدينة ) والبيعة التي أذل بها أهلها « على أنهم خول ليزيد يحكم بما شاء في دمائهم وأمواهم وأهليهم » (٥) ، أو « عبيد ليزيد » (٥) ، دون أن يستثني من الملاحقة صحابتها المتبقين كأبي سعيد الحدرى وسعيد بن المسيب ، فضلاً عن عمر و بن عثمان الذي اتهم بالتواطؤ مع « المتمردين » والحروج على الموقف الاموى (٥) كما طاردت جنوده الذين كتبت لهم النجاة في معركة الحرة الحدرة ونفذت الاعدام بعدد كبير منهم ، كانت غالبيتهم من ( الانصار ) (٥) . وتظهر ( المدينة ) في أعقاب الاجتياح مشلولة الحركة معدومة فيها الحياة أو تكاد ، حيث خلت من العناصر الشابة ( المقاتلة ) ، التي تعقبتها السيوف ، والتهمت النار تراثها الفكري (١٥) ، دون أن تنجو من العقاب شخصية كالمغني طويس الذي قتل مع أصحابه وهم يحاولون الهرب من ( المدينة )» .

ولعل أكثر الروايات تعبيراً عن المحنة التي المت بالمدينة بعد هزيمة ( الحرة ) ، تلك التي وردت في « الامامة والسياسة » ، حيث يعترف القائد الشامي باستباحته لها تنفيذاً لمشيئة الخليفة . وقد جاء ذلك بمثابة تقرير عسكرى \_ انفردت به هذه الرواية \_ بعد أن « فرغ من قتال أهل المدينة ونهبها » « ، مشيراً الى اعتزازه بثقة يزيد به وتأكيد ولائه للبيت الاموى عندما يقول « واوقعنا بهم السيوف وقتلنا من أشرف لنا منهم واتبعنا مدبرهمم وأجهزنا على جريحهم وانتهبناها ثلاثاً كها قال أمير المؤمنين أعز الله نصره » « ، ومن البديهي

I. BEYDOUN, La Révolte d'ibn Al- ach'ath, P. 160- 170 thèse 3emecycle, GRENOBLE 1971. (1)

<sup>(2)</sup> تاریخ الطبری ، ج 7ص 12 . بلاذری ، انساب مخطوطة 334 .

 <sup>(3)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص (250 . المسعودى ، مروج ج 3 ص (70 .
 (4) تاريخ الطبرى ج 7 ص (11 . الامامة والسياسة ج 1 ص (190 .

 <sup>(5)</sup> المستر نفسه ج 7 ص 11-12 . خليفة بن خياط ج آ ص 291-292 . الامامة والسياسة ج ا ص 190 . ماجد ، التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 88

LAMMENS, Le culifat de YAZID, P 248, 256. (6)

<sup>(7)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 335 .

<sup>(8)</sup> الامامة والسياسة ج ا ص 199 .

<sup>(9)</sup> المكان نفسه

رجالها المخلصين . وكان الدور الذي اسند اليه في القضاء على ثورة الحجاز ، منسجها الى حد كبير مع هذا الموقع ، بحيث دفعه ذلك الى التمسك بولائه للنظام الذي يثق به ، شأن الاخرين من خلصائه ممن قاموا بمهمات مشابهة ( بسر بن أبي أرطأة ، عبيد الله بن زياد ، الحصين بن نمير السكوني وغيرهم ) .

وثمة من يرد انتقام مسلم من ( المدينة ) ، الى خلفية وثنية بدافع من « بداوته » التي جعلته حاقداً على الاسلام (» . بيد أنه من المستبعد أن يكون للمسألة طرح يتعدى الخلفية السياسية للعلاقة بين الاسموين و ( المدينة ) التي انتقلت اليها زعامة الحجاز من مكة . ولذلك فان طرحها على أساس عقائدى ربما حل الكثير من المبالغة ، حيث الصراع من هذا المنظور تجاوزه الوقت في تلك المرحلة . فالاسرة الاموية بعد فتح مكة ، لم تعد لها مصلحة في التمسك بالوثنية التي كانت في الاصل جزءاً من النظام القديم . فقد انصب اهتامها أنذاك على الخروج من المجابهة مع الاسلام بأقل قدر من الهزيمة ، حيث أسهم الرسول بـ « أمانه » في اعادة الاعتبار اليها . واذا كان معاوية قد أقام صرح دولته الاموية على أساس عصبوى ، انطلاقاً من « شرعية » الزعامة القرشية في « الجاهلية » ، فانه لم يكن أقل حماسة لشرعيتها الاسلامية التي « أحاطها » الله على « دينه » ، بارتضائه لذلك « خير خلقه ثم ارتضى له أصحاباً فكان خيارهم قريشاً ، ثم بني هذا الملك عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم »(» .

و في ضوء هذا التوجّه المبكر لمفهوم السلطة عند معاوية ، فان الاطار الاسلامي لدولته تحدّد عملياً مع التمسك بمبدأ الاستمرارية للخلافة في البيت الاموى ، الذي مهد له في الطرح السالف المنسوب له . ولم يكن مسلم بن عقبة على « بداوته » التي كانت تعبّر عن عدم الايمان أو القليل منه لدى المؤرخين ، الا نتاج تلك « المدرسة السفيانية » ذات النهج التوفيقي ، بحيث وجدت السبيل دائماً الى تسويغ ممارساتها الجريئة باسم « الجاعة » التي تمثلها وتنطق باسمها . ولقد ورد ما يشير الى أن القائد الشامي كان ممارساً في حياته الدينية (ه ) ، على نحو يتناقض مع الاعتقاد الذي ذهب اليه ( دوزى ) ، بأنه كان منطوياً على نزعة وثنية (ه ) . كذلك فان موقفه من الصحابة وابنائهم ، لا سيا الهاشميين من الذين لم يشاركوا في ( الحرّة ) ، يسقط هذا الرأي ، حيث يفترض أن يكون هؤلاء استناداً اليه ، أن مسلماً في كتابه هذا المنسوب اليه ، انما يعبر عن موقعه في السلطة الاموية التي كان أحد

<sup>(1)</sup> فلهوزن، ثاريخ الدولة العربية ص 155 -156.

<sup>(2)</sup> تاریخ الطبری ج 5 ص 86 .

رم) وزيع المطبوق ع من من الله من المؤمنين الا وفي مسجدهم بعد القتل . . . ( من كتابه ليزيد ) . الامامة والسياسة ج ا (3) فيا صليب الظهر ، اصلح الله أمر المؤمنين الا وفي مسجدهم بعد القتل . . . ( من كتابه ليزيد ) . الامامة والسياسة ج ا

DOZY, Histoire des Musulmans d'Espagne, VI, P 47. (4)

اكثر استهدافاً لانتقام القائد الشامي واحقاده « الوثنية »() . ومن ناحية أخرى ، فان أية رواية ، لم تلمح الى ما يدعم هذا الرأي ، رغم الدهشة ازاء استباحة ( المدينة ) . فقد حمل مسلم اسم « الشامي » في رواية لأبي مخنف، و « مسرف » عند وهب بن جرير(، ، وكذلك عند المسعودى الذي كان أكثرهم استنكاراً لما قام به ، دون التعرض أو الاشارة الى المانه، »

ولعله من الصعوبة من خلال ما تقدم ، مناقشة هذا الامر في معزل عن خلفيته السياسية ، دون أن يقتصر ذلك بالضرورة على ثورة ( المدينة ) والنتائج التي أسفرت عنها . فالموقف الاموى كان حاصاً في هذا المجال ، سواء في اصطناع القيادات المخلصة أو في التسويغ الدفاعي ضد الاخطار المحدقة به . وكان مسلم بن عقبة في حدمة النظام مهمة يسندها اليه . ومن هذا المنطلق وحده ، فانه رأى في موقف ( المدينة ) تمرداً على الشرعية وخرقاً لوحدة الجهاعة اللتين يمثلهها « خليفة الله »(» ، صاحب القرار والمسؤول عن اجتياح المدينة واستباحتها . ولم يكن مسلم سوى اداة في يده ، لا تملك الا الطاعة للشيئته ، مؤكداً ذلك عشية وفاته فيا نسب اليه في معرض الدفاع عن نفسه والقاء الوزر على الخليفة « اللهم ان عذبتني بعد طاعتي لخليفتك يزيد بن معاوية وقتل أهل الحرة فاني على الخليفة « اللهم ان عذبتني بعد طاعتي خليفتك يزيد بن معاوية وقتل أهل الحرة فاني اذاً لشقي »(») . وهمكذا يبدو مسلم شديد الانضباط في تنفيذ أوامر يزيد ، ومتضائياً في اخلاصه للاسرة الحاكمة وعاربة خصومها بمن فيهم القرشين ، حيث ينطبق ذلك على موقفه من مروان بن الحكم الذي احتج على مقتل اثنين منهم ، فضلاً عن موقفه من موقان بن الحكم الذي احتج على مقتل اثنين منهم ، فضلاً عن موقفه من موفان بن الحكم الذي احتج على مقتل اثنين منهم ، فضلاً عن موقفه من موفان بن الحكم الذي احتج على مقتل اثنين منهم ، فضلاً عن موقفه من في خلافة يزيد () .

ولعل تقويم ثورة ( المدينة ) محتاج الى معطيات ، ربما لا نملك بعضها ، خاصة وان المادة التاريخية المتوفرة تضعها في دائرة ردود الفعل على خلافة يزيد ، دون البحث في خلفياتها السياسية أو الاقليمية أو الاقتصادية . والسؤال الذي يمكن طرحه . . اذا ما كان

المبرى ج 7 ص 11 ، 12 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 11 .

<sup>(3)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 335 .

<sup>(4)</sup> مروج الذهب ج 3 ص 71 .

<sup>(5)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 251 .

<sup>(6)</sup> المكان نفسه .

<sup>(7)</sup> و سرنا شهراً ورجعنا من يزيد صفرا ، نرجم الى المدينة فنخلع هذا الفاسق ونبايع لرجل من ابناء المهاجرين ، تاريخ الطبرى ج 7 ص 11 .

أهل (المدينة) جادّين حقاً في طموحهم الى السلطة ، واذا كان لديهم بديل ما للخليفة المخلوع عالى في الحجاز ؟ . وبعبارة مختصرة ، هل كان للثورة برنامجها المحدد والواضع ، أم أنها قامت تحت ضغط المتغيرات المفاجئة وموجة التذمر التي عمّت الامصار نحو خلافة يزيد ؟ وللاجابة على هذه التساؤلات لا بدّ من البحث أولاً عن علاقة الثورة في (المدينة) بقرينتها في مكة واذا كانت إحداها امتداداً للأخرى . . وبالتالي عن دور ابن الزير في أحداث الأولى ؟ ويبدو أن الصلة بين الثورتين كانت أكثر جدية نما هو سائد الاعتقاد ، بحيث أن تنسيقاً بحدود ما كان قائماً بين ابن الزبير وبين أهل (المدينة) ، على نحو يتعارض مع الاتجاه القائل باستقلالية كل منها أو تجاهل احداها للاحرى . فكلتاهما كانت رافداً لجبهة واحدة هي الحجاز ، كانت نواتها قد بدأت مع الحسين ثم اتسعت دائرتها بزعامة ابن الزبير ، ألذي أصبح رجل المرحلة الاكثر بروزاً في ذلك الحين .

وكان من الطبيعي أن يصادف ابن الزبير تأييداً في ( المدينة ) التي ضمت نسبة غير قليلة من ( المهاجرين ) ، الذين لم تختلف أوضاعهم الميشية كثيراً عن ( الأنصار ) ، بحيث شكلوا أو كادوا الفريق المسحوق في قريش . وبذلك وجدوا ضالتهم في ابن الزبير الذي طمح بدوره الى استعادة زعامة ( المهاجرين ) المفقودة . وهذا مخالف لطرح ( الجبهة الارستقراطية » المعارضة ليزيد في الحجاز ، ، حيث لا نملك في هذا المجال ما يوحي بأن أوضاع هؤلاء قد وصلت الى الحدّ الذي يجعل منهم و أرستقراطية » عيزة على غرار ما تحقق لهم في عهد عثمان . وإذا صحّ ذلك فمن المرجح أن يؤثر على موقفهم من الثورة التي تصبح أقل تسويغاً عندهم ، وهو عكس ما حدث حين شاركوا بنسبة عالية فيها الى جانب ( الأنصار ) . ومن الواضح أنه بعد سيطرة الأموين على الحجاز ، سقطت امتيازات هذه الفئة التي حملت هذا الاسم ، وعاشت في أجواء المعاداة للسلطة الأموية المباشرة في ( المدينة ) .

وبالاضافة الى ذلك فئمة مؤشرات جعلت العلاقة أمراً واقعاً ، ان لم يكن حتميًا بين الطرفين ، بدا خلالها ابن الزبير محرّضاً على الثورة في ( المدينة )(٥ ، مؤلباً أهملها ضد يزيد . وربما كان واسطة الاتصال بينهها اخوه المنذر ، ولكن الثابت أن هذا الدور انيط بأحد كبار معاونيه من بني عديً ، الذي كادت أن تكون له قيادة الشورة ، لولا اصرار ( الانصار ) ، على تزعّمها لاعتبارات خاصة بهم : « ثم دعا النـاس الى اظهـار خلعـه

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 321 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 159 .

<sup>(3)</sup> البلاذرى ، انساب ج 1 ص 327 .

وجهاده - أي يزيد - وكتب الى أهل المدينة بذلك ... وأخذ له البيعة . . عبد الله بن مطيع المعلوى » (٥) . ولكن ابن الزبير على ما يبدو أخفق في تزعم هذه الحركة ، في وقت كان يزال خارج دائرة المجابة العسكرية مع الحكم الاموى ، وبالتالي كان محدود الاستقطاب على المستوى الحجازى . ولم يشأ ( الانصار ) التخلي عن دورهم التاريخي مرة ثانية المهاجرين ، خاصة وأنهم غالبة السكان فيها ، باعتراف يزيد أمام موفده اليهم النعيان ابن بشيره . على أن مشاركة ابن مطيع « الزبيرى » في ثورة ( المدينة ) ، لا تعبّر بالضرورة عن وحدة الجبهة الحجازية ضد العدو الاموى المشترك . فقد قاتلت هذه شكل ذلك احدى ثغراتها العديدة ، التي كان لا بد أن تدفع بها الى ذلك المصير . ولن يختلف الامر بالنسبة لكة ، التي قاومت الامويين من خلال ظروف أفضل على جميع الصعد ، الا أنها فشلت بدورها في تحقيق الجبهة الحجازية المتاسكة حولها . فالمدينة بعد المحبر الفعل المورد الخصوارين ( الحصين والحجاج ) ، اللذين استهدفامكة ، بحيث كات ردة الفعل أقل بكثير من تلك التي شهدتها الاقاليم الاخرى خارج الحجاز كالكوفة أو البصرة على سبيل المثال .

على أن استقلالية ثورة المدينة لا تعكس صلابة الجبهة فيها ، التي كانت وليدة الجبهة الحجازية المتناقضة ، حيث امتلأت بصنوف الناس منذ تكوينها الاسلامي . ولعل قائمة ( قتلي الحرّة » الذين ذكرهم ( ابن خياط) (٥ ، لا تدع مجالاً للشك بأن ( المدينة ) كانت لا تزال هي الاولى في الاستقطاب ، على نحو جعل نسبة سكانها القرشيين تفوق نسبتهم في مكة نفسها(٥) . وهي بديهة أن تكون العاصمة مركز التجمع الرئيسي لهؤلاء ، خاصة وأن القيادة السياسية في الدولة كانت معقودة لهم . وهذا التكوين السكاني غير المتلاحم ، كان لا بد أن يشكل ثغرة مهمة ثانية في ثورة المدينة حيث تجلى ذلك في اختلاف ( الانصار ) وقريش على الزعامة التي كانت لحين مزدوجة ، عما حدا بعبد الله بن عباس الى تحذير أهل ( المدينة ) من الانقسام « اميران ، هلك القوم ١٤٥» . ولم تلبث هذه المخاوف أن ظهرت في سرعة انهيار المقاومة في ( المدينة ) وانسحاب قائد القرشيين ( عبد الله بن مطيم ) الى مكة(٥) .

<sup>(</sup>۱) البلاذري \_ أنساب ج 1 ص 319

<sup>(2) (</sup> ان عدد الناس بالدينة الأنصار ، المصدر نفسه ج ا ص 321 .

 <sup>(3)</sup> تاريخ خليفة بن خياط ج 1 ص 293 -315.
 (4) الامامة والسياسة ج 1 ص 202.

خليفة بن خياط ج 1 ص 290 .

<sup>(6)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 202 . البلاذري ، انساب ج 1 ص 328 .

أما الثغرة الثالثة التي يشار البها كعامل أساسي من عوامل فشل الثورة ، تآمر بني حارثة ضد اخوانهم في ( المدينة )00 ، الامر الذي أدى الى كشف مواقعهم وارتباك تحركاتهم . فقد فاجأ القائد الشامي الثوار من الداخل ، حيث « أكمن لهم كميناً عما يلي منازل بني حارثة اش ، الذين سمعوا «التكبير خلفهم في جوف المدينة وأقحم عليهم بنو حارثة أهل الشام »(٥) . فكان أن خرق موقف هؤلاء صمود الجبهة الداخلية الذي راهن عليه الثوار من خلال الخندق الذي تحصنوا به في وجه الجيش الشامي . أما بنو حارثة فقد خرجوا سللين بعد نكبة ( المدينة ) لشاء تواطئهم ، الذي دفع عنهم انتقام القائد المنتصراه . ولقد جاء « تآمر » بني حارثة وانسحاب ابن مطيع في أعقاب ذلك(٥) ، ضربة قاصمة للانصار الذين أصبحوا هدفاً سهلاً للشامين ، ووقع على عاتقهم العبء الرئيسي في الماات التي حلت بالمدينة .

ومن خلال هذه المؤشرات ، فان ثورة ( المدينة ) لم تكن مؤهلة في نطاق امكاناتها المتواضعة ، لتحقيق انتصار ضد الجيش الاموى القوي والمنظم . ولعل الفرصة الممكنة التي كانت في متناولها وربما في ذهن قادتها ، هي مقاومة الحصار العسكري بالحدّ الاقصى من الصمود ، وصولاً الى دعم القوى المناهضة للامويين وتصعيد موجة الاستنكار ضد الخليفة ، الذي أحيط بالعزلة نتيجة اخفاقه في معالجة حركات المعارضة ، حيث أصبح لها الجمهور الواسم في أوساط المسلمين . وانطلاقاً من ذلك فان ثانية محاولات ( الانصار ) بعد السقيفة ، لاتخاذ دور قيادي ، قد باءت بالفشل الذريع ، الذي كان أكثر احباطاً لمعنوياتهم ، وأدى بالتالي الى أنهاء دور ( المدينة ) السياسي ، وتحجيم الانصار ، الذين لم لمعنوياتهم ، وأدى بالتالي الى أنهاء دور ( المدينة ) السياسي ، وتحجيم الانصار ، الذين لم

ولعل الفارق بين المحاولتين أن الاولى ( السقيفة ) كانست موجهة ضد ( المهاجرين ) ، بينا الثانية ( الحرّة ) استهدفت قريش ممثلة بالامويين وحلفائهم من قبائل الشام . وكانت المصلحة المشتركة والمعاناة المتشابهة الى حدّ ما ، قد جمعت بين ( الانصار ) و ( المهاجرين ) في جبهة واحدة ضد الخليفة الاموى،الذي أحدث مجيئه الى الحكم ضرراً

الامامة والسياسة ج1 ص193 . .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 318 .

<sup>(3)</sup> خليفة بن خياط ج أ ص 291 .

<sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 195 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 202 .

 <sup>(6)</sup> في الادب الجاهلي ص 123 . راجع أيضاً الاماءة والسياسة : دكان أهل المدينة أعز الناس وأهيبهم حتى كان الحرة فاجترأ
 الناس عليهم فهانوا ، ج 1 ص 201 . وكذلك فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 158 .

بمصالح الطرفين السياسية والاقتصادية . وقد تكون لزعامة ابن الزبير دورها في توحيد مشاعر ( الانصار ) و ( المهاجرين ) ضد خلافة يزيد ووضع شرعيتها موضع الطعن في الحجاز. ومن هذا المنطلق ، كان أقل عصبية إزاء ( الانصار ) (» ، على نحو نستطيع اعتباره سابقة بعد عليّ في التعاطف معهم وابراز دورهم في تلك الظروف ( تنازل حليفه ابن مطيع لعبد الله بن حنظلة الانصارى عن زعامة الثورة ) .

وأخيراً فإن حركة ( المدينة ) تبقى خاضعة للسؤال التالي . . هل كانت للانصار خطة لاستلام السلطة ؟ فاذا كان ذلك قد دار في خلدهم ، فيا هو موقف ( المهاجرين ) منها؟ فلعلها تحربة أخرى فاشلة للانصار ، اقتصر دورهم فيها على ايصال غيرهم الى ما يطمحون اليه . . فقد أوصلت ( السقيفة ) التي كانوا وراءها أبا بكر الى الخلافة . . أما الحربر « الطربق السهل » اليها .

طه حسين ، في الأدب الجاهلي ص 125 .

#### ثورة ابن الزبير في مكة ـ المحاولة الثانية

 وكان يعتقد بجدوى تحقيق هذه المعادلة مرة إخرى . . وذلك بإحياء التيار المعتمدان في قريش ، الذي يتوسط الأمويين وبني هاشم ، حيث ارتبط به تالق الشخصية الحجازية الغابرة »

اذا كانت ( المدينة ) في ثورتها على الحكم الاموى قد اعتمدت فعلياً على قواهما الذاتية ( الانصار ـ المهاجرون ـ قريش ) ، فان ثورة ابن الزبير في مكة توجهت في الغالب القوى غير الحجازية ، حيث كان امتدادها الى الامصار ، أحد أهم عوامل الصمود والاستمرار لثورة اعتبرت حالة متميزة في تاريخ المعارضة الاموية . فقد اثبتت ( المدينة ) عبر موقعها الجغرافي الحيوى تفوّقها على مكة التي قامت شهرتها أساساً على شبكة علاقاتها « الايلافية » الواسعة . . حتى اذا زالت هذه الاسباب ( انتقال محاور التجارة بصورة خاصة الى العراق ) ، ظهر عجزها عن متابعة ذلك الدور القيادى ، لافتقادها الى القوة الذاتية الممكنة ، باستئناء ما وصف به المكيون من ذكاء وخبرة ، كانتا السبيل الى استعادة انوذهم ، خارج مكة ، سواء في ( المدينة ) أو في مراكز القتوح . وانطوت منذ ذلك الموت عاصمة الحجاز القديمة على ماضيها الساطع ، منكفئة على عزلتها الا من مواسم الحقت غادتها الامر مجهولاً لابن الزبير عند أعلان ثورته في مكة ، وذلك في سعيه الحثيث الى تعزيز مواقعه في الامصار ، لا سيا اعراق الذي كان الاكثر قدرة على مواجهة الشام الاموية . ولعله اقتبس الفكرة نفسها التي الموراق الذي كان الاكثر قدرة على مواجهة الشام الاموية . ولعله اقتبس الفكرة نفسها التي راودت أباه الزبير قبل ربع قرن ونيف ، وذلك في التوجّه المبكر نحو هذا الاقليم ، عبر راودت أباه الزبير قبل ربع قرن ونيف ، وذلك في التوجّه المبكر نحو هذا الاقليم ، عبر الذبن من أكفأ قيادات الثورة ( مصعب بن الزبير وعبد الله بن مطيع ) .

ويبدو أن عبد الله بن الزبيركان يطمح مع الحلافة الى استعادة دور « الحجاز الراشدى » ، الذي أفل نجمه بعد اغتيال عمر بن الخطاب . وكان يعتقد بجدوى تحقيق هذه المعادلة مرة أخرى ، على غرار ما قام به الخليفة الاسبق ، وذلك باحياء التيار المعتدل في قريش ، الذي يتوسط الامويين وبني هاشم ، حيث ارتبط به ثالق الشخصية الحجازية الغابرة . على أن هذا النهج التوفيقي الذي تمسك به ابن الزبير حتى آخر أيامه ، كان أحد اخطائه الجسيمة التي قادته الى الفشل . ذلك أن أية محاولة لا تتفاعل مع المعطيات المتزامنة معها ، تحكم على نفسها بعدم الواقعية وبتجاوز الوقت لها . ولعـل العـراق كان الخيار الوحيد كمقر ملاثم لهذه الثورة ، خاصة بعـد السيطـرة على الكوفـة ، إثــر مرحلـة من الاستنفاذ للقوتين الاموية والشيعية التي حرج منها ابن الزبير منتصراً بأقل قدر من الجهد ( هزيمة التوَّابين في عين الوردة والجيشُ الامُّوى عند الخازر والمختار في حروراء )(١٠ . ولكنه تردد في حسم هذه المسألة ، في وقت أصبح فيه محطِّ آمال العراقيين في اسقاط الحكم الاموى . وكان الدَّافع الى هذا التَّردد اعتبـارين على الارجح : الاولُّ هو التعصبُ للحجاز وايمانه باستعادة دوره السابق ، انطلاقاًمن التأييد الواسع الذي حظي به ، كواحد من أبرز ابناء الصحابة « المهاجرين » . والثاني تخوَّفه من موقفَ العراقيين وتشكيكه في استمرار ولائهم له ، حيث كانت تجربة الحسين غير مشجعة في الاعتاد عليهــم . وقــد نُسب اليه بعد مقتل هذا الاخير ما يؤكد هذه الشكوك ، وذلك في حملته على العراقيين الذين وصفهم بأنهم وغدر فجر الا قليلاً ، وإن أهل الكوفة شر أهـل العـراق ،١٥٠ . ولذلك تمسك ابن الزبير بمكة انطلاقاً مما تمثله زعيمة الحجاز السَّابقة ، من تأثير على المعارضة الحجازية ، لا سيا تيَّار ( المهاجرين ) بعد فشل حركة ( المدينة ) ، فضلاً عن الحركات السابقة التي قامت في العراق ولقيت المصير نفسه ( حركة البصرة ضد على وحركة الكوفة ضد يزيد) . وكانت مكة لا تزال بعد مضي نصف قرن على ( السقيفة ) ، فاقدة دورها السياسي الذي انتقل مع ابنائها الى ( المدينة ) فدمشق . وهكذا فان محاولـة ابــرز الزبير لم تهدف الى استعادة الاعتبار لتيّار ( المهاجرين ) فقط ، ولكن لمدينتهم التي فقدت نفوذها القديم وتــلاشى موقعهــا السياسي في ظلّ الاســـلام ، بعدمــا أفرغــتُ منّ الجنــد وأصحاب الطموح وبقية القوى المؤثرة فيها .

ويبدو لنا عبد الله بن الزبير من خلال تلك الحقبة الاسلامية المبكرة ، شخصية محتميزة تنطوى على كثير من الذكاء والطموح والتجربة ، فضلاً عن تربية وثيقة العلاقة بالسلطة ، الأمر الذي كان له تأثير واضح فيا بعد على مفهومه السياسي والاجتاعي. وبعبارة أخرى فان تحدّره من بيت ميسوره كانت الحلافة أحد همومه الاولى ، لم يترك في نفسه من المعاناة ما يجعله في موقع التعبير عن الفشات المقهورة والتجسيد لأمالها في التغيير المنسود . فقد ولد ابن الزبير في ( المدينة ) في العام الثاني الهجرى ، حيث امتاز بأنه « أول

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 150 ، 151 . ابراهيم . بيضون ، التوابون157-181

<sup>(2)</sup> ابن الاثير ، الكَّامل ج 4 ص 98 .

<sup>(3)</sup> ابن سعد ، الطبقات ج 3 ص 103 ، 108 .

مولود من المهاجرين »(» . وكونه أكبر اخوانه(» سناً ، اتبحت له المشاركة مع أبيه في العديد من المهمات البارزة ، لا سيما ذات الطابع العسكري وفي طليعتها حروب الشــأم الواقعة في أحداث العام الهجري الرابع عشر . ولعل حداثة سنه آنذاك قد لا تسمح له القيام بهذَا الدُّور وهو لَم يتجاوز بعد الثانية عشره ، الامر الذي يتعارض مع التقليد الحربي المتبع في ذلك الوقت ، الذي يشترط على المقاتل اتمام الخامسة عشرة من عمره (٥) . وقد تكون مشاركته أشد احتالاً في حملة مصر ، التي كان الزبير من قادتها البارزين. ﴿ على أن أكثر ادواره العسكرية المبكّرة شهرة ، كانتُ على الجبهة الافريقية ، حيث أشترك مع آخرين من أبناء الصحابة في حملة عبد الله بن سعد ، والي عثمان على مصر، ﴿ كَمَا ﴿ أسهم في حملة معاوية بن خديج ( في عهد معاوية ) ، وقام بهجـوم جرىء على معسـكر البيزنطين ( قرب سوسة) ، كان السبب المباشر في انتصار العرب المسلمين ، فضلاً عن اشتراكه في حملة يزيد بن معاوية التي استهدفت القسطنطينية (49 هـ) . وبذلك يكون ابن الزبير ، قد أسهم في معظم حملات العهد الراشدي وجانب من النشاط العسكري في عهد معاوية ، لا سيما في النصف الأول من خلافته . وتتجلى شخصيته القتالية في موقفه الصلب من أبيه الزبير في معركة الجمل ( عرّضاً اياه على الصمود والاستمرار في الحرب : « إنها لطوال حداد يحملها فتية انجاد »(9) . وقد اكتسب بفضل شجاعته هذه ، شخصية متميزة (١٥) ، طغى الجانب العسكري فيها على الجانب السياسي ، الذي بدا مفتقراً الى بعد النظر وبراعة المناورة .

كانت معركة الجمل المحطة الاولى المهمة في طموح عبد الله بن الزبير الى السلطة ، حيث برز آنذاك شخصية قوية ومتوازنة بين طرفي التحالف المتنافسين ( طلحة والزبير ) ، الى درجة ان عائشة التي كان مقرّباً اليها ، حسمت لمصلحته امامة الصلاة(١١)التي اختلفا

<sup>(1)</sup> ابن خیاط ج 1 ص 25 .

<sup>(2)</sup> ابن سعد ، الطبقات ج 30 ص 100

<sup>(3)</sup> ولد بعد عشرين شهراً من الهجرة ، راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 211 .

<sup>(4)</sup> ابن هشام ج 3 70 ، فتوح ص 215 .

الخربوطلي ، عبد الله بن الزبير ص 14

<sup>(5)</sup> ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب والاندلس ص 246 .

 <sup>(6)</sup> ابن عذارى ، البيان المغرب ج 1 ص 16 -17 . بيضون ، الدولة العربية في اسبانيا ص 28 .

<sup>(7)</sup> تاريخ الطبرى ج 6 ص 30 .

<sup>(8)</sup> الخربوطلي ، عبد الله بن الزبير ص 45 .

<sup>(9)</sup> الغلابي ، وقعة الجمل ص 39 .

<sup>(10)</sup>وصف السيوطي ابن الزبير بأنه « فارس قريش في زمانه ۽ ص 212 .

<sup>(11)</sup> تاريخ الطبرى ج 5 ص 169 ، الخربوطلي ، عبد الله بن الزبير ص 168

عليها وكادت تؤدى بالجبهة المتحالفة الى الانقسام . ورجع ابن الزبير بعد الهزيمة الى ( المدينة ) مع أسرى و الجمل » ، وقد حمل جراحه التي أصيب بها مدافعاً عن خالته » ، منذ الحرب الاهلية في ( صفين ) . ولان مقتل عثمان مثل في جانب أساسي منه ، هجمة منذ الحرب الاهلية في ( صفين ) . ولان مقتل عثمان مثل في جانب أساسي منه ، هجمة الامصار على الحجاز ، بما رافقها من حقد الجند وقادتهم على زعبائه ، سواء داخل السلطة أم خارجها ، الذين أصابوا منزلة عالية من الثراء ، فان ابن الزبير مثّل بدوره من هذا المنطلق تيّار ( المهاجرين ) المهزوم وطمح الى استعادة دور الحجاز السياسي الذي انتزعته الامصار . وفي ضوء هذا الموقف، فان ثمة تلازما بين طموحه وبين اقليميته التي ظهرت في دفاعه عن عثمان ابان حصاره ، وفي استبساله في حرب الجمل التي مهدت لانتقال مركز الحلاقة الى العراق . . وأخيراً في اصراره على اتخاذ مكة عاصمة له ، بما يعنيه ذلك من تصلب نحو هذا الاتجاه الذي تجسده زعيمة الحجاز السابقة .

ومن البديبي أن يكون لهذا الموقف صداه لدى الحجازيين ، الذين التفوا حول ابن الزبير وأظهروا حماسة شديدة له : « فقد بايعه أهل مكة على القتال وأتاه فل أهل الحرّة فصار في بشر كثير» ويبدو أن فئة من المدينة فقط ، ممن اتيح لها الافلات من قبضة مسلم ، قد التحقت بابن الزبير ، بينا الاكثرية التزمت الصمت القهرى بعد المحنة التي المّت بها . وعلى الرغم من تحفظ بعض زعائها من بني هاشم وآخرين من أبناء الصحابة ، نان أهل ( المدينة ) لا سيا ( الانصار ) ، قد وضعوا أمالهم في ابن الزبير ، كسبيل الى تحقيق انتقامهم من الامويين ، وهكذا فان مضمون الصراع السياسي بين يزيد وابن الزبير ، انما هو في الواقع صراع الحجاز والشام على النفوذ وعاولة كل من الاقليمين تكتيل جهوده وتدعيم حقه الشرعي في الحلافة . وكانت المواجهة المسلحة بينها ، تكريسا حتمياً لهذه النزعة الاقليمية التي رافقت تلك الحرب ، حيث قام جيش مسلم بتشكيلته الشامية بمهمة القضاء على ثورة الحجاز واسكات صوت المعارضة في هذا الاقليم بكل ما أوتي من التطرف والعنف .

ويبدو أن مسلماً بعد اخماد ثورة ( المدينة ) ، لم يشأ اعفاء سكانهـا الامـويين من مسؤولية اخطائهم التي أسهمت في انهيار الموقف فيها ومـن ثم فشلهـم في الدفـاع عن

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ج 5 ص 217 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب ج ١ ص 338 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 352

VESELY, Al- Ansar, P. 49. (4)

الخلافة . وكان قد نسب اليه ما يشير الى استيائه منهم ، عندما اختاره يزيد قائداً لتلك المهمة : « فيا استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار . . . ليس هؤلاء بأهل أن ينصر وا حتى يجهدوا انفسهم في جهاد عدوهم وعز سلطانهم »(٥) . فكان ذلك سبباً في ابعادهم عن ادارة ( المدينة ) ، لاول مرة منذ انتقال الخلافة الى البيت الاموى ، عندما اختار واليا مؤقتاً لها ، وح بن زنباع الجذامي ، أحد زعاء الشام اللذي سيكون له دور بارز في العهد المرواني(٥) . ولكن مسلماً الذي بدا من خلال سلوكه في الحجاز ، أنه يتمتع بصلاحيات غير محدودة من الخليفة ، ما لبث أن توفي(٥) بعد قليل من مغادرته ( المدينة ) لاستكمال الحلقة الاساسية من مهمته في مكة . فانتقلت قيادة الجيش الشامي ، ربما حسب الحلقة الاساسية من مهمته في مكة . فانتقلت قيادة الجيش الشامي ، ربما حسب عدينة عمالية تحت لواء الحكم الاموى ، كان آخرها تلك التي أودت بحياته مع عبيد الله بن وي معركة نهر الخازر أمام جيش المختار الثقفي (67 هـ ) زعيم الكوفة في ذلك الحين (٥) .

ولقد واجه ابن الزبر تقدم الجيش الشامي ، باعلان «تعبئة عامة» في مكة والدعوة الى بيعته ، كبادرة على الاستمرار في تحدّى الخليفة الاموى ، ذلك الموقف الذي ألهب حاسة الحجازين وصعد تأييدهم للزعيم الحجازي . ومن الفيد التوقف عند تشكيلة هذه الجبهة الزبيرية في مكة والقوة المؤثرة فيها على الصعيد العسكرى . فثمة تحالف فرضه الامر الواقع ، قد وصفه ( الطبرى ) بأنه ضم « أهل الحجاز . . وكل أهل المدينة » ( المواقع ، عبر تعوزه الدقة ، باعتبار أن هذه الاخيرة والقبائل المحيطة بها ، كانتا في ظروف لا تسمح بالتحرك في أعقاب محنة ( الحرة ) ( المستناء الذين قدر لهم النجاة والالتحاق بحمة . وكذلك ابن الاثير في وصفه لحؤلاء بـ « المهزومين من أهل المدينة » ( ه . هذا بالإضافة الى عدد آخر من الذين انضموا الى المكين من خارج الحجاز ، كالخوارج من بالإضافة الى عدد آخر من الذين انضموا الى المكين من خارج الحجاز ، كالخوارج من

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 6 . وردت في الكامل لابن الاثير : « ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا ، فانهم الاذلاء n ج 4 ص 112 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 337 .

 <sup>(3)</sup> توفي مسلم بن عقبة في مكان يسمى و المشلل على مقربة من ( المدينة ) في اوائل 64 هـ . تاريخ الطبرى ج 7 ص 14 .
 البلاذرى ، انساب ج 1 ص 337 .

<sup>(4)</sup> البلاذري ، انساب ج ا ص 337 .

<sup>(5)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 144 .

<sup>(6)،</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 14 .

<sup>(7)</sup> البلاذري ، انساب ج1 ص339

<sup>(8)</sup> الكامل ج 4 ص 123 .

الفرقة النجدية() والمختار الثقفيّ () ، الذي كان منفياً من الكوفة ، ووجد في ابن الزبير حليفاً مرحلياً ضد العدو الاموى المشترك . وكان ثمة بموّل لهذه الجبهة وهو زعيم قرشي من مكة ( المسوّر بن غرمة )() ، الذي ( أعان ابن الزبير بمواليه وسلاح كثير ) حسب تعبير البلاذري () .

أما المرقف الهاشمي فيبدو أنه كان على هامش التحرك الثورى الذي شهده الحجاز في مطلع خلافة يزيد بن معاوية . فاذا ما استثنينا الدور الثانوي الذي شغله بغض عناصرهم في ( الحرة ) ، فان معارضة بني هاشم كانت بصورة عامة خارج نطاق المجابهة الفعلية مع الحكم الاموى في هذا الاقليم ، حيث أصبح العراق مركز النفوذ الاول وعور الزعامة الهاشمية الرئيسي ، متكرساً ذلك مع ثورة الحسين وانعكاساتها بعد مقتله على الكوفة . ومن جهته فقد اخفق ابن الزبير في استقطاب الهاشمين ، شأن بقية ابناء الصحابة ، الذين لم يتعاطفوا مع حركته ، مما شكل أحد اخطائه العديدة التي افقدته الدعم الشعبي الواسع المرتبط بهم . وقد بلغ من التأثير المعنوى لهؤلاء على حركات المعارضة ، أن ثمة مؤرخاً معاصراً وجد بين أسباب الانهيار السريع للورة ( المدينة ) « أنه المعارضة ، أن ثمة مؤرخاً معاصراً وجد بين أسباب الإنهيار السريع للورة ( المدينة ) « أنه المعرفين » () و أحد من بني هاشم المذين لزموا بيوتهم ، أو أحد من قادة العرب المعروفين » () - ولعله المقصود هنا أبناء الصحابة .

وهكذا فان المعارضة الهاشمية ، كانت معارضة لابن الزبير في الوقت نفسه ، ولكنها تظاهرت بالحياد في ذلك الصراع بينه وبين الامويين . ولعل الحافز الى اتخاذ هذا الموقف أن قوة بني هاشم السياسية في الحجاز ، خرجت مدمّرة بعد مقتل زعيمها مع أبنائه واخوانه في كربلاء . . وما تبقى منهم كان لا يزال تحت وطأة هذه الحادثة المأساوية أو في صدد الترقب للاوضاع المستجدة والتطورات السريعة . ومن ناحية أخرى فان هؤلاء وجدوا في حركة ابن الزبير ، واعلانه الحلاقة لنفسه ، اعتداء على «حقهم » فيها ومنافسة وجدوا في حركة ابن الزبير ، واعلانه الحلاقة لنفسه ، اعتداء على «حقهم » فيها ومنافسة المن بصبح أكثر بلورة ، حيث تراوح بين الرفض والاعتكاف في الطائف ، تلك المدينة التي عرفت بولائها الاموى التقليدى ، الرفض والاعتكاف في الطائف مع ابن الزبير . وخلافاً لذلك فان هذا الموقف جعل الهاشميين كدلالة على عدم التعاطف مع ابن الزبير . وخلافاً لذلك فان هذا الموقف جعل الهاشميين ادنى مسافة الى الشام ، التي سارع خليفتها الى اظهار تودده نحوهم . وقد تجلى ذلك في

<sup>(1)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 14 .

<sup>(2)</sup> البلاذرى ، انساب ج 1 ص 140 .

<sup>(3)</sup> المسور بن محسرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة . تاريخ الطبرى ج 7 ص 14 .

<sup>(4)</sup> الانساب ج 1 ص 340 .

<sup>(5)</sup> ماجد ، التاريخ السياسي للدولة العربية ج 1 ص 88 .

«كتاب الشكر» الذي أرسله يزيد لعبد الله بن عباس ، فها رواه اليعقوبي « فقد بلغني أن الملحد ابن الزير دعاك الى بيعته وعرض عليك الدخول في طاعته لتكون على الباطل ظهيراً وفي المأثم شريكاً ، وانك امتنعت عليه واعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا وطاعة لله فها عرفك من حقنا . . . فاني ما انسى من الاشياء ، فلست بناس برك وحسن جزائك »، ، ولكن الموقف الهاشمي كان لا يزال بعيداً عن الالتزام بقاعدة « العدو المشترك » ، التي حاول يزد النفاذ منها الى الهاشمين لتسوية العلاقة معهم . فقد خيّب ابن عباس آماله ، بالتصدى لهذا التودد ، في وقت لا زالت فيه كربلاء ، جرحاً نازفاً في قلوبهم : « . . . . وسألتني أن أحث الناس عليك واخذ لهم عن ابن الزبير . . . لا تحسبني ، لا ابا لك ، نسبت قتلك حسينا وفتيان بني عبد المطلب »ن . . . .

والواقع أن الطائف كانت رغم نزعتها الاموية ، قد تعرضت لتعديل في تكوينها السكاني ، حيث شهدت ، على غرار مكة ، نزوجاً كبيراً نحو الامصار ، خاصة في المرحلة التأسيسية من خلافة معاوية ، الذي أفرغ للتففين مكانة بارزة في ادارته ، وفي ضوء هذا الموقف، فان الفرز الحجازى الذي تبلور في ذلك الحين ، كان له انعكاسه على الثقفين الذين توزّعوا بين فئة محظية ، اتخذت مواقعها في العراق والشام ، واخسرى متوسطة الحال لم تغادر الطائف حيث عاشت بين الحياد والمعارضة ، التي كان يمثلها المختار بن أبي عبيد الثقفي . ولذلك تصبح هذه المدينة مركز تجمع المعارضة الهاشسمية بزعامة ابن عباس ه ، بعد ان اتخذت مكت لفترة خلت هذا الدور التقليدى . وكان زعاؤها هدف حملة شديدة من جانب ابن الزبير ، لحملهم على الرضوخ له والاعتراف بخلافته . ويبدو أن عبد الله بن عباس كان أول الملتحقين بالطائف ه ، فها الزعيم القوى الاعتراف المتعردى ، فان هذا الاخير قد « عمد الى من بمكة من بني هاشم ، فحصرهم في الشعب المسعودى ، فان هذا الاحتر فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد ، وفي القوم محمد بن الحنفية ها . .

ولعل هذه الرواية تبينٌ لنا الدور الذي احتله ابـن الحنفية بعـد غياب الحسـين ، بحيث شكّل منافسة جديّة لابن الزبير الذي وجد في موقع الزعيم الهاشمي خطراً كبيراً على

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 247 .

<sup>(2)</sup> الصدر نفسه ج 2 ص 248 . ابن الأثير ، الكامل ج 4 ص 127 -128 .

<sup>(3)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 76 .

 <sup>(4)</sup> الامامة والسياسة ج 2 ص 11 .
 (5) مروج ج 3 ص 76 .

نفوذه في مكة . ويبدو أن هذا التحدي قد جرّ عليه الاضطهاد والتعذيب فضالاً عن السجن(١) ، كل درجة دفعت قريبه ( ابن عباس ) للتدخل وحمله على التخفيف من حدة خصومته لابن الزبير « اني لاآمنه عليك فبايعه »(١) . ولكن ابن الحنفية رفض الاستجابة لذلك ، وقيل أنه غادر مكة تحت ستار الظلام الى العقبة (١) ، مبتعداً عن ملاحقة ابن الزبير . ويشير البلاذرى الى أن هذه السياسة نحو بني هاشم ، كانت سبباً في تأليب الشيعة في الكوفة ضد الزعيم الحجازى ، حيث أوفدت اليه رسولاً (١) للاحتجاج على حبس ابن الحنفية ، كها كان ذلك سبباً على الارجح في خلافه مع المختار الثقفي وانفصال هذا الاخيرعنه .

وإذا ما انتقلنا إلى مناقشة موقف ابناء الصحابة من غير الهاشمين ، فان ابرزهم آنذاك ، كان عبد الله بن عمر ، الذي التزم بالموقف التقليدي في معارضته للسلطة ، ولم يتجاوز معه النقد أو المجابهة السلمية . وكان يحدوه إلى هذا الاعتدال ربما الزهد الشخصي إلى الخلافة ، بلجوئه الدائم إلى الانحناء أمام العاصفة ، مؤثراً اختيار الحلول الوفاقية على الثورة والعنف . على أن ذلك لم يحل دون استمرار ابن عمر طرفاً أساسياً في المعادلة المجوزية ، بحيث أن أحداً لم يستطع تجاهل دوره في هذا السبيل (أ . ولا ريب أنه التقى مع الهاشميين في المعارضة المبدئية ، لان حركة ابن الزبير لم تكن برأيه البديل المطلوب مع الماشمين في المعارضة المبدئية ، لان حركة ابن الزبير لم تكن برأيه البديل المطلوب للحكم الأموى ، بدليل افتقارها الى الحد الادنى من التوجّه الاصلاحي الذي تفرضه تلك المرحلة (ق . ومن هذا المنطلق فأنه يجد في ابن الزبير بجرد ساع الى الحكم ، متحكّمة فيه نوعته السلطوية على ما عداها . وهذا ما يعكسه موقف ابن عمر المنسوب اليه في رواية البياسي ) عندما وسط ابن الزبير زوجة الاخير ( البياسي ) عندما وسط ابن الزبير زوجة الاخير ( البياسي ) عندما وسط ابن الزبير زوجة الاخير ( البياسي ) عندما وسط ابن الزبير زوجة الاخير ( البياسي ) عندما وسط ابن الزبير زوجة الاخير ( البياسي ) عندما وسط ابن الزبير زوجة الاخير ( البياسي ) عندما وسط ابن الزبير زوجة الاخير ( البياسي الزبير له يطلب سوى الحلافة ( ) .

وهكذا فان موقف المعارضة الحجازية بزعمائها الثلاثة الكبار عبد الله بن عباس ، محمد بن الحنفية ( هاشم ) ، عبد الله بن عمر ( عديّ ) ، الذين مثلوا القوة الرئيسية في

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 316 .

<sup>(2)</sup> المسعودى ، مروج ج 3 ص 77 .

<sup>(3)</sup> المكان نفسه .

<sup>(4)</sup> أبو عبيد الله الجدلي . انساب ج 1 ص 317

 <sup>(5)</sup> البياسي ، الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام . غطوطة ورفة32 . دار الكتب المصرية رقم 999 تاريخ
 (6) البياسي ، الاعلام ورقة 32 .

<sup>(7)</sup>صفية بنَّت أبي عبيد وهي أخت المختار الثقفي .

<sup>(8)</sup> أما رأيت بغلات معاوية التي كان يحجّ عليها الشهباء ، فان ابن الزبير ما يريد غيرهن . الاعلام ورقة 32 .

تيَّار ( المهاجرين ) ، لم يكن متعاطفاً مع ابن الزبير ، الذي بدا معزولاً منذ وقت مبكر في مكة ، بعد أن فشل في استقطاب هذا التيار وتبني قضيته في استرداد حقه في الخلافة من الامويين . فكان لابتعاد هؤلاء عن مكة ، تأثير كبير على حركة ابن الزبير ، التي فقدت بغيابهم أحد أبرز مسوّغاتها في الحرب ضد يزيد ، نتيجة حياد ابناء الصحابة الذي ساوى بين الطرفين المتنافسين : الاموى والزبيري . ولقد حاولت دمشق استغلال هذه الثغرة ، عبر اتصالاتها بالمعارضة الهاشمية في الطائف على النحو الذي سبق أن أشرنا اليه .

#### الحصار الأموي الاول لمكة

لم يأخذ الزحف الاموى على مكة طابعه الجدى لدى جماعة ابن الزبير في بادىء الامر. فعلى الرغم من الضربة التي نزلت بـ ( المدينة ) ، فان هؤلاء لم يتوقعوا الله على الارجح تكرار المحنة نفسها في مكة ، التي انفردت بحصانة خاصة ، استمدتها من الكعبة ودورها في التكوين التاريخي لهذه المدينة قبل الاسلام وبعده . وإذا كان هنـالك تسويغ ما لاستباحة ( المدينة ) التي كانت لها خلفيتها الثارية برأى بعض الكتّاب والمؤرَّخين(٥) ، فقد لا يكون الامر كذلك بالنسبة لمكة . وكان طه حسين في طليعة الذين تناولوا « الحرة » من خلال هذا المفهوم عندما انتقمت قريش ـ ممثلة بيزيد ـ « من الذين انتصروا عليها في بدر »(ه . وكذلك المؤرخ الالمانيVesely الذي اعتبـر هذه الحادثـة « ذروة العداء بين الانصار وبني أمية » (؛) . أما بشأن مكة فقد اختلُّف الامر الى حد ما ، حيث افترض أصحاب هذا الاتجاه من « العائذين » (٥) بالكعبة مع ابن الزبير ، أن مهمة الجند الشامي لن تتجاوز حدود الضغط على هذا الاخير لحمله على الاستسلام . بالاضافة الى ذلك فان الحليفة الاموى برأيهم لم يعد في موقع يشجعـه على الاستمـرار في خطُّـه الهجومي ضد المعارضة الحجازية التي تمحورت في المدينة القرشية العريقة ، ومن ثم المغامرة بالقليل المتبقي من رصيده الاسلامي بعد كربلاء والحرّة . ولكن الذين راقبـوا الامـور بصورة أكثر واقعية ، لم يخالجهم الشك بأن السلطة الاموية بزعامة يزيد ومعاونيه المتطرفين () ، لن تتورع عن القيام بأية محاولة جديدة ، مهما بلغت من الشراسة ، متذرعة بالدفاع عن نفسها من الاخطار العديدة التي حاصرتها من مختلف الجهات .

ولذلك جاء تقدم الحصين بن نمير ـ قائد الشاميين بعد مسلم ـ نحو مكة ، تنفيذاً

Muir, the caliphate, P. 331 (1)

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 323 . ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 112 . ماجد ، التاريخ السياسي ج 2 ص 88 .

<sup>(3)</sup> في الادب الجاهلي ص 123. Vesely, Al- Ansar, P. 45 (4)

<sup>(5)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 124 . (6) من أمثال عمرو بن سَعيد بن العاص ، عبيد الله بن زياد ، مسلم بن عقبة ، الحصين بن نمير

لخطة تم اقرارها في عاصمة الخلافة ، حيث كانت حركة ابن الزبير هاجسها الرئيسي ومصدر قلقها الجدّى . وتشير رواية ( المدائني ) الى اتخاذ القائد الشامي معسكره عند « بئر ميمون ١١٥١ بجوار مكة ، تمهيداً لاحكام الحصار١٥٠ حولها . وقابل ذلك تعبئة عامة داخل المدينة التي دافعت بشراسة لصد الهجوم الشامي ١٥١ . ومن هنا كانت بداية الحصار شاقة ومضنية بالنسبة للقائد الجديد ( الحصين ) ، حسب قول ( لامنس )١١٠ . فقد استطاع ابن الزبير تعزيز أوضاعه العسكرية ، بعد استنفار خصوم الامويين ، تحت شعار الدُّعوة لحماية « البيت »(٥١) ، التي كان لها صداها المؤثر على عدد من القوى والشخصيات الحليفة ، حيث كان للخوارج ، كما للمختار الثقفي دور بارز في التصدّي لمحاولات الحصين والحؤ ول دون دخوله الى مكة ١٨٠٠ وكانت مهمة الدفاع عن الكعبة قد اسندت الى مصعب بن الزبير ، بعد « تصفيحها » بألواح من الساج ٢١٠ وتدعيمها بالخشب و « تجليلها بالجلود لترد عنها ١١٪ . ويبدو أن الحصين شعر بأهمية هذه القوة الدفاعية ، فحاذر القيام بهجوم مباشر عليها ، مستعيضاً عنه بقذائف المنجنيق التي كان للكعبة نصيب وافر منها ، وذلك لاحباط معنويات المقاتلين ودفعهم الى الاستسلام . ولا شك أنه كان تواقاً الى انجاز عمل يستأثر برضي الخليفة ، على نحو ما قام به القائد السابق في ( المدينة ) . وفي المقابل كان ابن الزبير يحاول نقل المعركة بحدود ما الى معسكر الشاميين لاشعار القائد الاموى بصلابة جبهته من جهة ، ورفع معنويات أصحابه من جهة ثانية ، تاركاً القيادة داخــــا المدينة لاخيه مصعب . ولكن هذه المحاولة أصيبت بالفشل وأسفرت عن مقتل عدد من القيادات القرشية بينهم المسور بن مخرمة ، ممول الحركة الزبيرية ١٠٠ . كما أسفـرت عن تشديد قبضة الحصار على مكة واقتراب الشاميين منهاس.

بيد أيه من العسير معرفة التقدم الذي حققه الحصين في هذا المجال ، وإذا كان جنوده قد استطاعوا التوغل الى الداخل ، على النحو الذي ذكره ( لامنس ) بأن « معارك دامية جرت في أحياء مكة ١١١٨ ، حيث لم تشر أية رواية الى هذه الواقعة . ولعل ما ورد في

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 339 .

<sup>(2)</sup> بدأ الحصار في الرابع من محرّم ( 64 هـ ) ، حسب رواية الواقدى . الطبرى ج 7 ص 15 ، ابن الاثيرج 4 ص 123A .

<sup>(3)</sup> البلاذرى ، انساب ج ۱ ص 343 .

LAMMENS, Le califat de Yazid 1er P. 265 (4) (5) ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 124 .

<sup>(6)</sup> البلاذري ، انساب ح ١ ص 343 .

<sup>(7)</sup> الامامة والسياسة ج 2 ص13 . (8) البلاذري ، انساب ج 1 ص 343 .

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> ابن الاثير ج 4 ص 124 .

<sup>(10)</sup>البلاذري ، انساب ج 1 ص 343 -344 ،

MUIR, The caliphate, P. 331- LAMMENS, Le califat de Yazid 1erP. 265 (11)

اطار الاشتباك المسلح بين الطرفين ، اقتصر على محاولة ابن الزبير الفاشلة ومعه اخوه المنذر الذي قتل فيها ، الى جانب اثنين من اخوانه وعدد آخر من البيت الزبيرى ، ، ، وهي تتوافق بنتائجها مع تلك التي أشار ( لامنس ) الى حدوثها في داخل مكة ، وهكذا فان المرجح أن القائد الشامي اكتفى في قتاله مع ابن الزبير ، بتشديد الحصار عليه ، متفادياً ما استطاع المدخول الى مكة التي تعزز دفاعها بصورة مضطردة في ذلك الوقت ، و مها يفوق أخرى فان أية عاولة هجومية لا بد أن تتمخض عن عدد غير قليل من القتل ، ربما يفوق خسائر المدافعين من وجهة النظر العسكرية . وهذا لم تشهده جبهة الشاميين ، حيث لم تذكر رواية ما ، أسهاء الذين سقطوا فيها ، باستثناء الجراح التي أصابت أحد قوادها ( عبد الله بن مسعدة الفزارى ) ( الله ) في معركة الترامي البعيد بين الطرفين .

وكان أبرز ما في الحصار ، قلف الكعبة بالمنجنيق الذي عكس دوياً في أقطار الخلافة الاموية ، حيث اعتبر أكثر محارسات الجيش الشامي انتهاكاً واستباحة ، بصورة جعلت هذا التصرف متفوقاً في جرأته على موقف عبيد الله بن زياد ازاء الحسين ومسلم بن عقبة ازاء أهل (المدينة) . وكانت هذه الحادثة ( قلف الكعبة واحراقها ) ، بداية النهاية الحقيقية ليزيد ، الذي لم يعد قادرا ، فيا لو أتيح له البقاء في منصبه ، على اقناع الرأي العام بشرعية سلطته ، بعد أن أصبحت موضع الطعن اثر ذلك التحدى الصارخ للرموز كانت وفاة يزيد المفاجئة أمرا طبيعياً في ذلك الوقت أو أن لها علاقة بالاخطاء الجسيمة التي كانت وفاة يزيد المفاجئة أمرا طبيعياً في ذلك الوقت أو أن لها علاقة بالاخطاء الجسيمة التي ارتكبها ، وأصبحت حائلاً بون استمراره في السلطة بعد أن فقد بسببها ثقة المسلمين ؟ ومن المنطلق نفسه يصح التساؤل عن دور ما لابن الزبير في التطورات التي كانت تجرى داخل أسوار البلاط الاموى في دمشق ؟ كما يصح البحث عن دور الضحاك بن قيس ، وي منخصيات الشام بعد الخليفة ، الذي تحول فجأة نحو ابن الزبير ، متأثراً بنقمته على يزيد الذي سار في ركاب أحواله الكلبين وخضع لهم (ع) ؟ . ويبدو أن الضحاك ، نتيجة أقوى شخصيات المسال مسبق بإين الزبير ويقوم بالدعوة له بصورة سرية (م) ، بحيث ما لذلك ، كان على اتصال مسبق بإين الزبير ويقوم بالدعوة له بصورة سرية (م) ، بحيث ما لذلك ، كان على اتصال مسبق بإين الزبير ويقوم بالدعوة له بصورة سرية (م) ، بحيث ما لذلك ، كان على اتصال مسبق بإين الزبير ويقوم بالدعوة له بصورة سرية (م)

ابن الاثیر ، الكامل ج 4 ص 124 .

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب ج1 ص343

<sup>(3)</sup> بشير البالافرى في رواية للمدانني ، أنه بين الذين دافعوا عن مكة جاعة الحيشة أرسلهم النجاشي بلغ عددهم مائتي رجل قاتلوا تحت لواء مصعب . فلعل هؤلاء من بقابا المسلمين المهاجرين الى الحيشة في أيام النبي ، أو أنهم يشكلون احدى الجاليات التجارية فيها . الانساب ج ا ص 343 ، 341.

<sup>(4)</sup> البلاذرى ، انساب ج ا ص 342 .

LAMMENS, Le califat de Yazid ler, P. 265

<sup>(5)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 147

<sup>(</sup>ه) المسعودي ، مروج ج 3 ص 83 . فلهوزن ، الدولة العربية ص 168 .

كادت تعلن وفاة يزيد حتى كانت الامور تسير وفق مصلحة الزعيم الحجازى ، بفضل جهود الضحاك واتصالاته الدائبة مع زعماء الشام والعراق ، فضلًا عن مصر التي كان أول ولاتها في العهد الزبيرى أحد أقارب الضحاك ( عبد الرحمن بن جحدم الفهرى )(١)

ولعل حملة الحقد على يزيد بلغت أشدها مع احتراق الكعبة ، التي اشتعلت فيها النار اثناء قدَّفها بالمنجنيق الشامي . فاستُغلت هذه الحادثة ببراعة لمصلحة « العائذ » فيها ابن الزبير ، بينها الحليفة الاموى يعيش أيامه الاخيرة(ن . واذا كان أي دليل لا يثبت مسؤولية الزعيم الحجازى أوقائده في هذه المسألـة ، فانـه بات من المؤكَّد أنَّ النظـام في دمشق ، كي يضمن لنفسه الاستمرار ، لم يعد أمامه سوى تحديد ذلك المسؤول ومن ثمُّ التضحية به ، سواء كان وحده صاحب القرار أم شاركه الاخــرون به . على أن حريق الكعبة ، استنادًا الى معظم الروايات ، وان تزامن مع الحصار وقذائف المنجنيق ، فقد رجَّح بأنه عمل داخلي . الا أنه من الصعب تحديد اسبابه ، اذا كان مجرد صدفة أم عملية مفتلعة للتأثير على مشاعر المسلمين وخطف انظارهم نحو مكة . فكلاهما جاء في مصلحة ابن الزبير ودعم قضيته، التي ازداد التعاطف معها نتيجة لذلك . وكان أكثـر ما رُوي شيوعاً في هذا السبيل ، ما جاء في « اخبار مكة » للازرقي ، من أن جماعة من أصحاب ابن الزبير كانوا يوقدون النار حين « طارت ( شررة ) فاحترقت ثياب الكعبة ، وكان ذلك من قدر الله ،(٥) . ثم يتابع في مكان آخر ( . . وكان يوم ريح فطارت ( شررة ) فاحترقت الكعبة حتى صارت الى الخشب »(» . وفي « تاريخ » الطبرى رواية مشابهة لها « فأقبلت ( شررة ) هبت بهما السريح فاحترفت ثياب الكعبة واحتىرق خشب البيت ١٥٥٠ . وفي « انساب » البلاذري وحمل بعض أصحاب ابن الزبير ناراً ، فأطارتها الريح فاحترق ما جعل حول الكعبة ليقيها واحترقت استارها وتصدّعت »٠٠ . وأما توقيت الحادثة فقد تمّ في منتصف الحريف أو حواليه من عام 683 مـ7٪ ، مما يجعــل احتمال هبــوب الــريح وارداً ." حسب ما أجمعت عليه الروايات السابقة . أما إذا كان الامر مدبّراً ، فقد تكون لصعب بن الزبير علاقة به ، حيث انيطت به حماية الكعبة والدفاع عنها كما سبق أن أشرنا® .

<sup>(1)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 145 وما بعدها .

<sup>(2)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 15 .

<sup>(3)</sup> الازرقي ، اخبار مكة ج 1 ص 197 .

 <sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 198 .
 (5) تاریخ الطبری ج 7 ص 15 .

<sup>(6)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 345 .

 <sup>(7)</sup> أبيالشك من ربيع الاول 64 هـ. تاريخ الطبرى ج 7 ص 15. فلهوزن ، تاريخ الدولة العربية ص 162.

<sup>(8)</sup> البلاذرى ، انساب ج 1 ص 343 .

على أن هذه المسألة وان كان وراءها أصحاب ابن الزبير، مباشرة أم غير مباشرة ، فان جمهور المسلمين لم يكن بحاجة آنذاك الى قرائن محسوسة لتحميل الخليفة الاموى تهمة احراق الكعبة ، بعد أن تساقطت عليها قذائف قائده المخلص . ولا شك أنها تعتبر نقطة جديدة في خانة الانتصارات التي حققها ابن الزبير دونما كثير من الجهد، بالقدر نفسه، وربما أكثسر أهمية، المذي انعكس على موقفه بعد مقتل الحسين وانتهاك (المدينة). وقد نجد صدى هذه التعبئة النفسية عبر هذه الحادثة ، في حملة الشعراء، وهم أدوات العصر الاعلامية على البيت الاموى ، وفي طليعتهم عبد الله بن قيس الرقيات ، الذي كان يومذاك شاعر ابن الزبير المقرّب ، حين قال متهمّا قبائل الشام باحراق الكعبة :

فبنيناه بعدما حرّقوه فاستوى السمك واستقل البناء (١)

حرّقت رجال كلب وعك حين جاؤا وهير وصداء وقال شاعر من تميم

محرق بيت الله هيجوا البواكيا وأصلاهم جمراً من النار حاميا (2)

أقـول لاهـل الله لمـا أتـاهـمُ جزى الله أهل الشام فيه ملامة كما قال آخر من موالى خزاعة :

وهتكوا من حجاب البيت أستارا فابعث الي جنوداً منك انصارا (٥) يا رب أن جنود الشام قد كثروا يا رب اني ضعيف الركن مضطهد

وهكذا فان الظروف مجتمعة ، بما في ذلك « حريق الكعبة » ، تحالفت مع ابـن الزبير ، لتجعل منه رجل المرحلة القوي ومحـطُ آمـال المعارضـة في التخلص من الحـكم الاموى . ففي تلك الاثناء تتناقل الاخبار موت يزيد بشيء من الغموض ، الا أنه جاءً مفاجأة لكلا الطرفين . وقيل أن جماعة ابن الزبير ، كانوا أسبق الى معرفة النبأ من أصحاب الحصين() . وقد فُسرّ ذلك بأن ذوى الشأن في دمشق ، تعمّدوا اخفاءه خشية انعكاسه على معنويات الجيش الشامي ، الذي بقى قائده أربعين يوماً على جهل بموت الخليفة (٥) .

<sup>(1)</sup> البلاذري، انساب ج 1 ص 345.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 346 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 346 .

جاء في د الامامة والسياسة ، أن أحد أصحاب ابن الزبير وقعت في يده نبلة كتب عليها موت يزيد وتاريخه « يوم الخميس رابع عشر ليلة خلت من ربيع الآخر يهج 2 ص 13 .

<sup>(5)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 343 ، تاريخ الطبري ج 7 ص 16

ولقد صعّ ما تهيب الامويون وقوعه ، حيث أدى انتشاره الى وضع حد للحصار، الذي ناف على الشهرين (أ ، وذلك بعد الارتباك الذي أصاب ليس فقط جيش الحصين ، وانما كان له انعكاسه على « المؤسسة العسكرية » بكاملها في الشام (أ .

ولقد جاء موت يزيد ، الذي كانت خلافته سبباً مباشراً في الازمات العديدة التي انفجرت في العراق والحجاز ، يضفي على الوضع السياسي أجواء من المرونة لم يكن من السهولة ايجادها في حياته . وهذا ما جعل الحوار يفرض نفسه بين ابن الزبير والقائد الشامي الذي سارع بدعوته الى الاجتماع به في (الابطح)،،، لمناقشة مستجدات الأمور بعد موت الخليفة الاموي . وليس من الصعب علينا تبيان حقيقة الدور الذي حاول الحصين القيام به ، وهو العارف بأسرار الوضع السياسي في دمشق ، كواحد من أبرز قيادات « المؤسسة العسكرية » في هذه الاخيرة ، بُعتهداً أن لا تفوته تلك الفرصة النادرة ١٠٠٠ ولذلك فهو يخاطب ابن الزبير من خلال هذا الموقع القوي ، وكأنه ممسك بشتى جوانب الامور في عاصمة الخلافة : « قد علمت أني سيد أهل الشام لا أدفع عن ذلك ، وأن اعنَّة خيلهم بيدى ، فاذا أهل الحجاز رضُّوا بك فأبايعك الساعة 🕬 . . . أخرج معي الى الشام فإن هذا الجنــد الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم ١٤٥٠ . وثمة مّا يمكن استنتاجه فيما هو منسوب للحَصينُ ، انه كان في التفاوضُ مع ابن الزبير ، يتصرف كممثل لأهل الشام وتحـديداً للجيش ، وهو المؤسسة الأكثر نفوذاً فيها منذ تأسيس الخلافة الأموية . وفي ضوء هذا الموقف كان اشتراطه على ابن الزبير الانتقال الى الشام ، في غاية البداهة لمن كان في موقع الحصين ، إلا أنه في الوقت نفسه لم يكن جاهلاً للعوائقُ التي تحـول دون تحقيق هذا الشرط، المرهون برضي « أهل الحجاز ١٦٥ ، حيث كان رفضهم لا يحتـاج الى تأكيد . ولذلك يبدو ابن الزبير ملتزماً برأيهم : « أن لي امراء لست أقطع أمراً دونهم فأناظرهم ، ثم يأتيك رأيي ١١٨٪ . وقد ذكر أن عبد الله بنُّ صفوان ، وهو أحد مستشاري ابن الزبير

تاریخ الطبری ج 7 ص 15

LAMMENS, Le califat de Yazid Jer. P. 261 (2)

 <sup>(3)</sup> وردت «البطحاء» أيضاً، والقصود هنا ضاحية مكة أو «اعل مكة». الامامة والسياسة ج 2 ص 13.
 البلاذري ج 1 ص 35.

<sup>(4)</sup> ابراهيم. بيضون ، التيارات ص195 .

<sup>(5)</sup> الأمامة والسياسة ج 2 ص 13 -14 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 17 .

<sup>(7)</sup> الأمامة والسياسة ج 2 ص 13 -14.

<sup>(8)</sup> البلاذري، انساب ج ا ص 351.

ومن أوائل مبايعيه بالخلافة بعد موت يزيد() ، عارض بشدة فكرة الانتقال الى الشام ، حيث كان معروفاً بعصبيته الحجازية() ، متمثلاً ذلك في قوله ( أتخرج من بلد نصرك الله به وتفارق حرم الله وأمنه وتستعين بقوم رموا بيت الله لا خلاق لهم ١(٥) .

ويبدو أن الحصين تطرق الى ما يتعدى هذا الشرط في التفاوض مع ابن الربر، وان لم يكن خارج نطاقه الموضوعي. فعزوف القائد الشامي عن الحجاز، كان مرتبطاً بأكثر من مسألة ليست قابلة للحسم في مشل تلك الظروف، حيث التشنج بلغ جداً والعصبية الأقليمية تتسع دائرتها من (المدينة) الى مكة. ومن هنا تحمل «بيعة» الحصين شرطاً آخر، هو تسوية المشكلة الحجازية، وذلك بالمساومة على ما ارتكب الجيش الشامي، سواء في (المدينة) «على أن تهدر كل شيء اصبناه يوم الحرّة » «»، وها المدينة الدماء التي كانت بيننا وبينك والتي كانت بيننا وبين أهل الحرّة » «». وهكذا ينتهي حوار «الأبطح » بيننا وبينك والتي كانت بينا وبين أهل الحرّة » «». وهكذا ينتهي حوار «الأبطح » وفي طليعتهم الحصين نفسه الذي هاجم قصور نظره في السياسة وعجزه عن اختيار اللحظة التاريخية «».

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ، الطبقات ج 5 ص 147 . J. PERIER, Vie d'Al- hadjdjadj ibn yousof p. 46 . 147

<sup>(2)</sup> ابن سعد ، الطبقات ج 4 ص 183 .

<sup>(3)</sup> ورد ما يشبه هذا القول منسوباً لابن الزبير في الامنمة والسياسة : و لا والله لا أفعل لا أؤمن من اخناف الناس (؟) وأحرق بيته وانتهك حرمة الله ع. ج 2 ص 14.

<sup>(4) «</sup> لا أحب أن يكون الملك في الحجاز » . المكان نفسه .

<sup>(5)</sup> المكان نفسه .

<sup>(6)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 17 .

<sup>(7)</sup> نسب الى الحصين قوله لابن الزبير: وقبح الله من يعدك بعد هذه داهياً قط أو ادبياً ( أربياً ) , قد كنت الظن ان لك رأياً ، الا أراني أكلمك سراً وتكلمني جهراً . تاريخ الطبرى ج 7 ص 17 . ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 120-130 .

LAMMENS, Etudes sur le siecle des Omayyades, P. 193

# الاوضاع المستجدة في الحجاز والشام بعد وفاة يزيد

ران الجبهة الشامية كان لها الفصل في الصراع على الخلاقة بين الأمويين وابن الزبير، وهو أمر تجاهل الاخير أمينة بإعاده على القيسيين المذين حولوا هذا الصراع الى حرب قبلية ضد اليمنين ، مسجّلاً بذلك افدح اخطائه حين دفع هؤ لاء بكل فئاتهم الى التكثّل مع البيت الأموى خشية الهيمنسة القيسية على الشام ».

لقد ناقشنا سابقاً خلفية الثورة الزبيرية وارتباطها العضوى بالحجاز ، مجسدة المطلب السياسي المركزي لهذا الاقليم . وكان ثمة ارتباط وثيق بين قائد الثورة وقاعدته الحجازية ، انطلاقاً من وحدة الهلدف والمصلحة بين الطرفين . فالاول في ربطه شرعية الحلاقة بالمهاجرين ، انما كان يجسد طموح الثانية وآمالها في استرداد الحكم المركزى وذلك في اطار من « الشوروية » الراشدية ‹ ، . وكان ان عزّز هذا الاتجاه ، تلك النجاحات المتواصلة التي حققها ابن الزبير وجعلت منه المعارض الرئيسي للدولة الاموية ، المغتصبة ليراسية الكلييين ، قد أسهمت بنوع خاص في توسيع دائرة العصبية الاقليمية والقبلية وربما العائلية أيضاً ، ضد سياسة هذا الخليفة التي لم تكن ودية حتى مع بعض أقاربه من البيت الاموى . ذلك أن اخفاقه في المحافظة على التوازن الذي حققه معاوية في الحجاز ، كنوع من الترضية للامويين من بني العاص (٥) ، الذين تناوبوا السلطة بصورة عامة فيه ، قد أثار حفظة هؤ لاء ضد الخليفة . كها كان من أسباب تذمر هذا الاخير من تخاذل الامويين أمام ألم ل (المدينة ) (٥) وموقف قائده مسلم بين عقبة غير الودى من بعضهم (٥) . وقد حدا أهل

<sup>(1)</sup> خليفة بن حياط ج 1 ص 324 . البلادرى ، انساب ج 1 ص 350 ، ابن الأثير ج 4 ص 122 .

<sup>(2)</sup>عزل يؤيد لعمرو بن سعيد بن العاص وتعيين عثمان بن محمد و السفياني ۽ مكانه ، ذلك العزل الذي كان سبباً في عزوف الاول عن تلبية أوامر يزيد بقيادة الحيش الشامي الى ( المدينة ) . انساب ج 1 ص 322.

<sup>(3)</sup> ابن الاثیر، الكامل ج 4 ص 111.

<sup>(4)</sup> موقف مسلم من عمرو بن عثمان . تاریخ الطبری ج 7 ص 7 .

ذلك بالمؤرخ BUHL ، الى تأكيد هذه النزعة العداثية نحو الخليفة بقوله اكان شعور سكان المدينة ضده ( يزيد ) حتى الامويين منهم وقفوا الى جانب خصمه ابن الزبير ، (١١ .

على أن هذا الطرح لا يبدو بمجمله دقيقاً أو موضوعياً ، خاصة ما تعلق بالموقف من ابن الزبير ، حيث أن خصومة بني العاص ليزيد انطوت على التصدّى للاستئثار السفياني ، الذي وجلوا فيه اعتداء على حقهم التقليدى في الحجاز، دون أن يكون لمؤلاء أية مصلحة في التعاطف مع حركة ابن الزبير كها يشير BUHTL . ولا شك أنه المعارضة الاموية ، اذا كان هنالك ما يعبّر عن هذه الكلمة ، لم تخرج عن اطارها العائلي ، الذي تبلور بصورة خاصة بعد موت يزيد ، حيث خاض بنو العاص كتلة واحدة ومتفوقة عددياً ، الصراع على الحلاقة ضد الذرع السفياني . وهكذا تحكمت العصبية الاقليمية في قرار ابن الزبير ، الحتفي على حركته صبغة حجازية واضحة ، وذلك برفضه اتخاذ الشام مقراً لحركته ، حيث العصبية القبلية متغلبة ووثيقة الصلـة بالبيت الامـوي ، عما كان له على الارجح تأثير ما على قراره . ومن ناحية أخرى ، فان خووجه مع الحصين ، لم يكن من السهولة تسويغه لملى أهل الحجاز ، اذ أن موافقته على ذلك كانت تعني تبرئة القائد الشامي وقواته من استباحة ( المدينة ) وانتهاك الكعبة . . وهو ما حاول الاخير تسويته مع ابن الزبير قبل رحيله ، ولكنه فشل وخابث جهوده ، على النحو الذي أشرنا اليه .

وما كاد الحصين ينسحب بقواته الى الشام ، ويخرج الزعيم الحجازى سالماً من هزيمة عسكرية شبه مؤكدة ، حتى سارع الاخير الى القيام باجراءات ادارية وعسكرية ، وضعت حركته على مفترق جديد ، وذلك بالتحول من دائرة الثورة المسلحة الى اطار الدولة بمؤسساتها المركزية والاقليمية. ولعله كان شديد التأثر بالنصط الراشدي هي طموحاً الى اقتباس الكثير من ملامحه ، وفي طليعة ذلك الدعوة الى «شوروية » الخلافة هه . وكان موت يزيد قد أسفر في الحقيقة عن انقلاب عام في الموقف السياسي ، بحيث حمل الانهيار المفاجيء لدولة الامويين ، دون أن تنجو عاصمتهم دمشق من هذه الموجة ، التي كادت تطيح بالاسرة الاموية وتنتزع الحلاقة منها. ولقد تم ذلك وكان تنسيقاً ما صبق تدبيره ، بين حركات التمرد الشاملة التي استهدفت الولاة الامويين في ( المدينة ) » والبصرة فضلاً عن

FR. BUHL, E. I. Tome 5 P. 88(1)

<sup>(2)</sup> روى ( المدائني ) : د لما دعا ابن الزبير لنفسه بايعوه على كتاب الله وسنّة نبيه وسيرة الحلفاء الصالحين ، البلاذرى ، انساب ج 1 ص 352.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 350 .

<sup>(4)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 130 .

الكوفة (i) ، حيث اختارت طواعية الحكم الزبيرى ، كسبيل الى الخلاص من حكم اقترن بالعنف والقهر ، وان تفاوتت حماسة الاختيار بين مدينة وأخرى .

وإذا كانت ( المدينة ) قد سارعت الى طرد واليها الاموى ( روح بن زنباع ) ، ليصبح الحجاز كتلة واحدة مع ابن الزبير الذي حقق عودة الخلافة اليه ، فإن الموقف السياسي في العراق تجاذبته معطيات أخرى ، لم تحمل الوضوح نفسه . ففي البصرة حاول عبيد الله بن زياد القيام بدور الوصاية على النظام الاموى ، من خلال سلطة مؤقتة بزعامته ، مستهدفاً المساومة من خلالها مع الادارة المنتظرة في الشام ، على النحو الذي فعله الحصين مع ابن الزبير . ولكنه أخفق في هذه المحاولة التي امتد تأثيرها أيضاً الى الكوفة ، حيث أوفد الى أهلها رسولاً « يدعوهم الى مثل الذي فعل من ذلك أهل البصرة فأبوا عليه وحصبوا الوالي الذي كان عليهم ، ثم خالفه أهل البصرة أيضاً فهاجت بالبصرة فتق وحيد الله بن زياد الشام » رى . وكان لموقع البصرة الجغرافي على تخوم منطقة الخوارج ، وربما العلاقة القديمة بالبيت الزبيرى ، تأثير خاص على موقفها السياسي الذي تميز بالحماسة ، بحيث غدت القاعدة الثانية من حيث الاهمية لمحكم الجديد بعد مكة .

أما الكوفة التي عاشت آنذاك حالة من التشنج والغليان ، تحت هاجس الانتقام من الامويين في أعقاب مقتل الحسين والملاحقة الشرسة التي استهدفت زعاء الحزب الشيعي ، فكانت لها حساباتها الحاصة بها ، التي جعلت موقفها يتصف بالفتور نحو الحكم الزبيرى . ولكن انقسام المدينة بين عدة تيارات سياسية ، بعضها متطوف يرمي الى و غسل آثامه » عبر حركة تكفيرية ذات طابع انتقامي مزدوج : « لا يغسل عارهم والاثم عنهم في مقتله ( الحسين ) ، الا بقتل من قتله أو القتل فيه » (» ـ وآخر متطرف أيضاً ولكنه تطلع الى استلام الحكم بزعامة أحد الهاشميين ، فضلاً عن تيار ثالث متذبذب ومحاب للسلطة مها كان القائمون عليها . . كل ذلك جعل من موقف الكوفة غير فاعل على الصعيد الذاتي ، لافتقادها القرار الموحد ، وحملها بالتالي الى الاعتراف بالحكم الزبيرى . ولم تستطع تجاوز هذه الظروف حتى في المحاولة المنفردة التي أوصلت الحزب الشيمي بصعوبة الى السلطة ، وذلك بقيادة المختار الثقفي ، حيث كان الانقسام بين أطرافه ، والعمل الرئيسي في اسقاط هذه التجربة الوحيدة في العهد الاموى

ولعل الموقف في دمشق كان أكثر خطورة في ذلك الوقت ، حيث عاشت الاسرة الاموية أياماً عصيبة ، كادت تفتقد فيها زمام الامر بصورة نهائية . وكانت خلافة معاوية

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ج 7 ص ۱7 -18.

<sup>(2)</sup> المكان نفسه ج 7 ص 17 -18

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه . ج 7 ص 47 . التوابون ص 98Al وما بعدها .

الثاني التي احيطت بستار كثيف من الغموض وتركت وراءها تساؤ لات عديدة (10 ، قد وضعت النظام الاموى على مفترق خطير ، بعد ما نسب إلى الاخير اعتراضه على مبدأ الوراثة ومطالبته باعادة الحكم الشوروى (20 بين المسلمين . ويبدو أن هذا الخليفة كان ضحية الصراع الداخلي في أسرته ، الذي أخذ في الظهور منذ وفاة معاوية الاول . على أن ما يثير الاهتمام في تلك الظروف ، الدور البارز الذي شغله الضحّك بن قيس وجماعته القيسيين في هذه التطورات ، مما جعل منه أقوى رجالات الشبام وأكثرهم فاعلية . ولا شك أن ما حققه الضحاك كان بمنابة انقلاب ، استهدف في المقام الاول نفوذ الكلبيين ، الذين استأثروا بالامر في خلافة يزيد ، وذلك على حساب الفهريين خاصة والقيسيين عامة . فنجح بعد تهيئة الظروف لانقلابه ، في عزل خصومه عن واجهة الاحداث وارغامهم على الابتعاد عن دمشق ، بعد أن بايعته « اجناد » الشام بكاملها ، باستثناء الاردن ، معقل الكلبين ، الذي انفرد بموقفه المؤيد للبيت الاموى (3).

ولقد اسهمت « العصبية الاقليمية » بدور ما في هذه الحركة التي قادها الضحاك ، بانضمام النعمان بن بشير ، آخر ( الانصار ) آنذاك في الادارة الاموية إليها ، بعد أن شعر بقوة ابن الزبير والثقل السياسي الذي أوشك أن يعود معه للحجاز . وحظيت هذه المحاولة التي اعتمدت على نفوذ الفهرين في دمشق ، بدعم عسكرى في « الاجناد » الرئيسية في الشام ، وفي طليعتها حمس ( النعمان بن بشير ) وقنسرين ( زفر بن الحارث الكلابي ) ، عيث اعتبرا كلاهما من الركائز الاكثر أهمية التي اعتمد عليها النظام الاموى (ه) . فكان حيث اعتبرا كلاهما من الركائز الاكثر أهمية التي اعتمد عليها النظام الاموى (ه) . فكان لذلك اسهامه في النجاحات السريعة التي تم تحقيقها ورافقت انهيار الموقف السياسي في عاصمة الحلافة ، الى درجة افتقد معها « شيخ الامويين » مروان بن الحكم ، الامل في انقاذ الوضع وعودة الامور الى نصابها ، وخالجته حيناً فكرة الاعتراف بخلافة ابن الزبير ، تحت تأثير الخوف من الضحاك رجل « الاجناد » القوى ، لولا تصدّى عبيد الله بن زياد له بعد اخراجه من العراق (۵) .

<sup>(1)</sup> ابراهيم بيضون، التيارات ص196.

<sup>(2)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج 4 ص 131 ، ابن طباطبا ، الفخرى ص 118

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج 2 ص 14. البلاذرى ، انساب ج 1 ص 350. المسعودى . مروج . ج 3 ص 83

<sup>(4)</sup> كان قد حدث صراع على جند فلسطين بين الفسحاك وزعيم الكليبين حسان بن بحدل الذي تولى شؤونه بالاضافة الى الاردن منذ عهد معاوية . فقام ناتل بن قيس بطرد روح بن زنباع عمل الزعيم الكلبي من فلسطين والسيطرة عليه باسم ابن الزبير . تاريخ الطبرى ج 7 ص 35 . ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 145 .

<sup>(5)</sup> أورد المسمودى عن موقف مروان في ذلك الحين بأنه عندما و رأى أطباق الناس على ابن الزبير واجابتهم له ، أراد أن يلحق به وينضاف الى جملته ، فعنمه من ذلك عبيد الله بن زياد عند لحاقه بالشام وقال له أنك شيخ بنى عبد مناف فلا تعجل. المسعودى ، مروج ج 3 ص 58 . راجع أيضاً الطبرى ج 7 ص 34 .

لقد كان الضحاك من خلال هذه المحاولة يطمح الى استلام السلطة الفعلية في الشام ، في اطار خلافة زبيرية تقوم على انقاض خلافة الامويين وحليفهم الكلبي حسان ابن مالك بن بحدل. فقمة معادلة سياسية رعا دارت في خلد الضحاك ، الحجازى الاصل (من قريش الظواهر) ، وهي اقامة تحالف زبيرى - فهرى في وجه التحالف الاموى - الكلبي الذي بلغ حداً كبيراً من التماسك في عهد يزيد . ولأن ابن الزبير لم يستجب لدعوة الخروج من الحجاز رغم اعتراف الامصار به ، فان الزعيم الفهرى وجد نفسه قادراً على التحرك بحرية في الشام ومستفيداً ما أمكن من الظروف التي جاءت في مصلحته حتى ذلك الحوقت . ولكن المفاجأة ان لا يستطيع هذا الاخير ، رغم تلك المعطيات ، تحقيق ما كان يصبو اليه من نجاح ، وهو ما يدعونا الى البحث عن ثغرات هذه الحركة ومناطق الضعف فيها . فهنالك انقسام في البيت الاموى وتراجع بلغ حد اليأس على نحو ما ذكرنا . . وكذلك شبه اجماع على خلافة ابن الزبير في مختلف الاقاليم ، فضلاً عن التفوق العسكري «الواضح ، بعد انضمام ثلاثة من الاجناد الاربعة الرئيسية في الشام .

على ان بضعة مؤشرات قد تحمل الينا مر التحول المفاجيء في موازين القوى لصلحة الامويين وفشل حركة الفهري التي كانت تصب في الاتجاه الزبيري المعاكس. فمنها تكتل الامويين في الشام بعد أوامر ابن الزبير الى واليه على المدينة) بنفيهم «مع عائلاتهم ونسائهم الى الشام بعد أوامر ابن الزبير الى واليه على المدينة بنفيهم «مع عائلاتهم ونسائهم الى الشام تعزيز جبهتهم ، وذلك بقيادة بني العاص ، الاكثر عدداً وتماسكاً من العقوي (٥ ، وأدى الى تعزيز جبهتهم ، وذلك بقيادة بني العاص ، الاكثر عدداً وتماسكاً من الفرع السفياني . وكان وجود مروان على رأس الفرع الاول ، قد أثار حماسة المتمسكين بالشرعية الاموية ، حيث طرحه هؤلاء مناضلاً تاريخياً في سبيلها « منذ يوم الجمل » (١٠) ما الشرعي ، ما حسم الحلاف الاموي لمصلحته في مؤتمر الجابية ضد ولي العهد الشرعي ، فضلاً عن منافسه التقليدي (٥ في تكتل بني العاص : « فأجمع رأى الناس على البيعة لمروان ثم خالد بن يزيد بعده ثم لعمرو بن سعيد بن العاص بعد خالد ، على أن امارة دمشق ثم عمرو بن سعيد وان الامارة الاولى كان لها دور كبير لعمرو بن سعيد وامارة حص لخالد بن يزيد عده أن الاممية السياسية التي تمتعت بها كعاصمة للخلافة ،

خليفة بن خياط ج 1 ص 326 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص <sup>35</sup>

<sup>(3)</sup> تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 255 .

<sup>(4)</sup> ابن الآنبي، الكامل ج 4 ص 148.

<sup>(5)</sup> ورث عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالاشدق هذه المنافسة عن أبيه الذي تقاسم النفوذ على الحجاز مع مروان خلال عهد معاوية .

<sup>(6)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 38 .

بحيث أن صراعاً شديداً عليها ، قام بين الضحّاك وعمر و بن سعيد ( الاشدق ) انتهى لمصلحة الاخير السلقي سلوم مروان عليها لقاء الاعتسراف بحقمه في الخلاقة من بعده (الاخير السلقي السلقي عليه المسلمة النقلابة على عبد الملك بن مروان ، الذي كانت خلافته خرقاً لما اتفق عليه مع أعبد الملك بن مروان ، الذي كانت خلافته خرقاً لما اتفق عليه مع أبيه (الهربة أخيرى فان الضحاك الذي كان أحد أبرز قادة الجيش الشامي الذي أسسه معاوية ، كانت تعوزه المرونة والخبرة السياسية ، عندما اعطى لحركته تلك الصبغة القيسية الحادة ، متجاهلاً القبائل اليمنية في «معقلها الشامي ، خاصة الكلبين ، الاعتراف بالمعية منذ تقلص النفوذ الغساني مع سقوط الحكم البيزنطي فيها. وفي الاعتراف بأهمية هذه القبيلة التي كان ينظر الى زعيمها ، على أنه ورئيس قحطان وسيدها بالشام المحسودي (المعودي (الا على اليوازن مع القبائل القيسية الاخرى واستيعاب بالشام الحسب قول المسعودي (الهوية معلى النفود لله بد أن يشر الضحاك بسلوكه الفيوى حفيظة الكلبين ، الذين شعروا بالخطر على مصالحهم المرتبطة بالاسرة الاموية ، وان يؤدى في النهاية الى « فرز » القوى السياسية في الشام ، عبر مجابة قبلية حاسمة بين المنين والقيسيين ، كان للزعم الفهرى دوره الرئيسي في التعريض عليها المينين والقيسيين ، كان للزعم الفهرى دوره الرئيسي في التعريض عليها المينين والقيسيين ، كان للزعم الفهرى دوره الرئيسي في التعريض عليها المينين والقيسيين ، كان للزعيم الفهرى دوره الرئيسي في التعريض عليها

وتبقى اشارة اخيرة أوردها ( الطبري ) على هامش اخباره عن الصراع السياسي بين قبائل الشام عشية المعركة الفاصلة ، وهي « ان الضحاك بن قيس كان قد دعا قيسا وغيرها الى البيعة لنفسه ، فبايعهم يومئذ على الحلافة « (د) . وهي تنطوي على طموح الزعيم الفهري الى ما هو ابعد من دور الحليف الكبر الطامع بولاية الشام ، عجسداً ذلك بالقول المنسوب لعمر و بن سعيد له « ارضيت ان تكون بريداً لابن الزبير وانت اكبر قريش وسيدها تعالى نبايعك » (م) . على ان هذا الامر ، ان سلمنا به ، فقد يكون على الارجح نوعاً من الاستدراج الاموي لزعيم قوي في الشام ، لا يستطيع احد تجاهل الدور المؤثر الذي يقوم به ، وذلك بغية احتوائه والتخفيف من ارتباطه بالخلافة الزبيرية . ولعل الموقف نفسه حسب ما أورده ( ابن كثير ) - تكرر في محاولة ابن زياد استدراج الزعيم الفهري بدوره لكي « يدعو الى نفسه وذلك الما فعله مكراً منه وكباراً ليفسد عليه ما هو بصدده ، فدعا

<sup>(</sup>۱) المسعودى ، مروج ج 3 ص 85 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ، ج 3 ص 86 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 176 -180

<sup>(4)</sup> مروج الذهب ج 3 ص 86 .

 <sup>(5)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 37 .
 (6) الامامة والسياسة ج 2 ص 15 .

الضحاك الى نفسه ثلاثة أيام ١٥٥ . فكان ذلك سبباً ، حسب رواية المؤرخ التي اقتبسها من ( المدائني ) ، في اضطراب الجبهة المؤيدة لابن الزبير في الشام ومن ثم هزيمتها امام جبهة التحالف الاموي ـ الكلبي في مرج راهط . على ان « قرشية » الفهري التي المح اليها ابن زياد ، ليست كافية لدعم طموح الضحاك الى الخلافة ، في وقت انحصرت المنافسة فيه بين تياري الامويين و ( المهاجرين ) في قريش ، دون ثمة دليل يحملنا على الاعتقاد بوقوع الضحاك ( الذي ينتمي الى قريش الظواهر ) في هذا الشرك ، حيث لم يكن في متناوله ، المسوّغ الشرعي ، الذي يؤهله لهذا الطموح ، استناداً الى « ثوابت » المرحلة بشأن هذه المسألة .

ونخلص الى القول بأن الجبهة الشامية كان لها الفصل في الصراع على الخلافة بين الامويين وابن الزبير، وهو أمر تجاهل الاخير أهميته ، باعتماده على القيسيين الذين حوّلوا هذا الصراع الى حرب قبلية ضد اليمنيين ، مسّجلًا بذلك أفدح أخطائه حين دفع هؤ لاء بكل فئاتهم الى التكتل مع البيت الاموي خشية الهيمنة القيسية على الشام . كذلك فان طرد الامويين من الحبجاز ، ضيّع عليه فرصة الافادة من الانقسام ، الذي لم يكن خافياً في هذه الاسرة ، ودفعها بصورة غير مباشرة الى التكتل ، على النحو الذي جرى بعيد معركة الجلمل ، بحيث أن هؤ لاء المطرودين انفسهم نجحوا في انقاذ الخلافة الاموية من السقوط . وهكذا فان مجمل الظروف هذه أسهمت معاً في دعم الموقف السياسي في الشام السقوط . وهكذا فان مجمل الظروف هذه أسهمت معاً في دعم الموقف السياسي في الشام للصلحة التحالف الاموى – الكلبي (٥) ، الذي دافع بشراسة عن مواقعه في مرج راهط (١) الحرب التي ألحقت الهزية « التاريخية » بالقيسيين ومعهم نفوذ ابن الزبير في الشام ، بحيث كانت المنعطف الاكثر خطورة في تاريخ « الخلافة الزبيرية » ، التي بدأ « العد العكسى » لها فعلياً في مرج راهط .

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية ج 8و ص 241 .

<sup>(2)</sup> بنو أمية وكلب وغسان ومن إنضم اليهم من السكاسك والسكون . ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 149 .

 <sup>(3)</sup> المكان الذي اجتمع فيه امراء القيسيين: الضحاك ، زفر بن الحارث ، ناتل بن قيس فضلاً عن النعمان بن بشير الانصارى ، وهو الذي جرت على أرضه المعركة الشهيرة . المكان نفسه .
 (4) إبراهيم بيضون ، التيارات ص 201

البَّابُ الرَّابع

الحجاز المرواني الاحتواء والتبعية

## سقوط ابن الزبير

## وسياسة الاحتواء ( الاستتباع ) المرواني للحجاز

و فمن البديهي أن الدوافع لم تكن متشابة لدى الخليفتين السفياني والمرواني اللذين أدينا بهذا العمل الاستباحي للكعبة ، حيث كان الأول (يزيد) مدفوعاً بسياسته الهجومية التي بلغت حداً من الشراسة ضد حركات المعارضة التي أحاطت به وهددت «ملكه الموروث. أما الثاني (عبد الملك) ، فكان خارج هذه الدائرة من الخوف على نظامه الذي استتب ، بعد أن تلاشى خطر الحركة الزبيرية وانكفاً قائدها على عزلته منظراً سقوطه الوشيك »

احتفظ الكلبيون بدورهم البارز في السياسة الشامية، بعد احباط محاولة الضحاك وجاعته القيسين في السيطرة على الحكم الفعلي باسم الخلافة الزبيرية . ولذلك فان ما أسفرت عنه (مرج راهط) (10) كان تكريساً للتحالف الاموى الكلبي ، من خلال المعادلة التقليدية التي كانت أحدى أهم نقاط التوازن في دولة معاوية . ومن هذا المنطلق فان فرزاً لم يسبق حدوثه في القوى السياسية والقبلية ، تبلور على أكثر من دائرة في الصراع على النفوذ في ذلك الحين . فقد انتقل زمام الامر الى بنسي العاص، المذين تحولت اليهم الخلافة الامروية من مؤسسيها السفيانين ، بعد أثبات تفوقهم العددي والقيادي ، وبالتالي قدرتهم على استيعاب مراكز النفوذ التقليدية في المنطقة ، لا سيا يمنية الشام التي كان الكلبيون قوتها الرئيسية . وكان الاعتراف بهذا الجناح من البيت الاموى ، مشروطاً باستمرار ذلك الدور المتميز لحؤلاء ، أو ما عبر عنه حسان بن مالك «بأن يكون لهم الامر والنهي

<sup>(1)</sup> على بضعة أميال من دمشق . المسعودي ، مروج ج 3 ص 87 .

وصدر المجلس وكل من كان من حل وعقد فعن رأى ومشورة » ، حسب قول المسعودى « ) . أي أن الزعيم الكلبي الذي ربطته علاقات المصاهرة الوثيقة بالبيت السفياني ، كان يطمح الى ممارسة دور الشريك أو «الوزير» ، في ظلّ خليفة يدين له بالسلطة . والواقع أنه في ظل الفراغ السياسي في الشام واتساع رقعة الدولة الزبيرية ، ازداد الشعور بالخوف لدى القبائل اليمنية ، المرتبطة مصيرياً بالحكم الاموى ، مما ألجأها الى المساومة مع بني العاص ومحاولة تقييد مرشحهم للخلافة ، بالامتيازات السياسية والاقتصادية التي منحها لهم العهد السفياني .

وفي ضوء هذا الموقف فان الحرب التي دارت في ( مرج راهط ) ، انما كانت في مضمونها صراعاً بين القبائل الشامية المتشبثة بامتيازاتها ، وبين تلك الساعية الى تَحقيق مواقع جديدة أكثر أهمية لها. ولذلك فقد خضع الموقف السياسي الذي كانت ملامحـه واضحة في الحـروب الاهلية السـابقة ، لتـأثير المنفعـة الشَّخصية والامتيازات الخاصة . فثمة زعيم آحر من زعماء القبائل في الشام ( مالك بن هبيرة السكوني « اليشكرى »)(د) ، لا يعنيه من الولاء للسلطة سوى ما تحققه من مكاسب له ولقبيلته ، دون التوقف عند هوية الخليفة أو انتمائه . فهو يخاطب مروان ـ استناداً الى قول المسعودي أيضاً ـ « أنه ليست لك في أعناقنا بيعة ، وليس نقاتل الا عن عرض دنيا ، فان تكن لنا على ما كان لنا معاوية ويزيد نصرناك وان تكن الاخرى فوالله ما قريش عندنا الا سواء ٥ :٥ . ولا يخفى ما لهذا الموقف من تجسيد للانحطاط اللذي طرأ على السلوك السياسي في ذلك الوقت، حيث السولاء للدولة خضع في المقام الاول للمصالح الشخصية ، التي لا تجد فارقاً عبر هذا المنظور بين قرشي أموى وآخر زبيري ، حَسب القول السابق . كما لا يختلف عن ذلك موقف الحصين بن نمير السكوني أحد قادة الجيش الشامي الكبار ، الذي سبق أن أشرنا الى محاولها الفاشلة مع ابن الزبير، في دعوته الى مغادرة الحجاز وَاتخاذ دمشق مقراً لخلافته ، في ظلُّ هذه « الهيمنة اليمنية » التي كان الحصين مِن أقطابها . وعلى الرغم من ارتباطه بالبيت الاموى وحماسته منذ البدء لمروان ، خلافاً للزعيم السكوني الآخر ( مالك بن هبيرة ) ، الذي تعاطف أولاً مع المرشح السفياني ١٠١٠ ، الا أنه ـ أي الحصين ـ لا يدع هذه المناسبة دون الاشتراط على مروان كي يمنحه (البلقاء)

<sup>(1)</sup> المسعودي ، مروج ج3 ص86

<sup>(2)</sup> ورد السكوني في تاريخ الطبرى ج 7 ص 37 . واليشكرى في مروج الذهب ج 3 ص 86 .

<sup>(3)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 86 -87 .

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 37 -38 .

اقطاعا «ينزل فيها من كان بالشام من كندة وان يجعلها من مأكله » (١١) .

وكان من الطبيعي في ظل استنفار اليمنين للدفاع عن مصالحهم في الشام ، ان يوحد القيسيون في المقابل جهودهم وأن يتكتلوا بكل قواهم الى جانب ابن الزبير ، حيث وجدوا فيه القوة البديلة التي تؤمن لهم سبيل الوصول الى ما يطمحون اليه من نفوذ في الشام . ولكن الحرب التي جنّد لها القيسيون جلّ طاقاتهم البشرية والعسكرية ، لم تحقق لهم سوى خيبة الامل والحرمان ، هذ عدا الحقد الذي خلفته هذه المعركة في نفوسهم على اليمنين سواء في السلطة كانوا أم في المعارضة . ولقد قبل أن سبب الفشل القيسي ، هو تلكؤ (١٥ ابن الزبير في تبني حركة الضحاك ، مما أفقدهما السي فقط الدعم العسكري ، ولمكن التغطية مركة الشحاك ، عما أفقدهما التي أحاطت بالتحالف الاموى - الكلبي الذي كرسه م أكم أبابية (١٥ . ولقد فرضت هذه الحادثة اطاراً عدداً لسياسة الامويين الداخلية ، لم يكن من السهولة الخروج منه ، على نحو أدى الى استنزاف طاقاتهم وبعثرة جهودهم في محاولات غير مجدية ، لاستعادة التوازن الذي نجح معاوية الى حد نسي في اقامته .

ولكن (مرج راهط) اذا كانت قد أسفرت عن انتصار اليمنين وتثبيت لمواقع نفوذهم في الشام ، فانها لم تؤد في المقابل الى سحق القوة القيسية أو انعدام تأثيرها السياسي ، حيث ظلت لوقت تهدد وحدة الخلافة المروانية وتلتزم بحدود ما بالولاء الزبيرى . فقد خرج زفر بن الحارث سالماً من المعركة وانسحب مع جماعته الكلابيين بعد مقتل الضحاك الى قرقيسيا ، التي أصبحت أحد جيوب المعارضة القيسية بعد طرد الوالي الاموي منها الله . كها نجح الزعيم الآخر ( ناتل بن قيس ) في الافلات بدوره والالتحاق بابن الزبير في مكة (ن) ، عما جعل التحالف القيسي ـ الزبيرى يأخذ تلاهاً أكثر جدية من قبل ، بحيث كان من المكن أن يؤدى الى نتائج غالفة المحدث ، اذا ما اقترن ذلك بتعديل السياسة الزبيرية وايلائها الوضع الشامي أهمية متكافئة مع تلك التي أولتها للعراق . فالموقف القيسي الذي انهار في مرج راهط ، من قابلاً للتحرك مرة أخرى والمراهنة عليه بجدداً في الصراع ضد الامويين ، من

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 43 . دكسن ، الخلافة الاموية ص 144 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 40 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 37.

<sup>/</sup> ٢٠ المرتب على المرتب على المرتب عن المرتب عن المرتب المرتب المرتب الطبرى ج 7 ص 41 . ابن (4) عاص الحرثي (من قبلة ملحج ) اليعثوبي ، تاريخ ج 2 ص 256 . تاريخ الطبرى ج 7 ص 41 . ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 151 .

<sup>(5)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص151 . قتل في العام التالي (66 هـ ) في فلسطين . ابن خياط ج ا ص 332 .

خلال تلك «الثغرة» المهمة التي أوجدها الزعيم الكلابي في قرقيسيا . فقد كانت من الخطورة الى درجة أنها ظلت صامدة في وجه التهديد الاموى نحو ست سنوات ( 65 -71 هـ ) ، مستفيدة الى حد كبير من تناقضات الموقف السياسي على الجبهتين الشامية والعراقية ووقوعها على تخوم هذه الاخيرة . وجاء استسلامها في أعقاب مفاوضات بين زفر وعبد الملك - الخليفة آنذاك استقر معها «الصلح على أمان الجميع ووضع الدماء والاموال ، وان لا يبايع عبد الملك حتى يموت ابن الزبير» «الذي التزي زفر بالبيعة له ، يعبر عن خطورة هذه القاعدة المحصّنة والدور الذي كان بمقدورها القيام به في خدمة السياسة الزبيرية في الشام .

#### ابن الزبير ومروان

كان استرجاع الحجاز أول أهداف مروان ، وان لم يكن أكثرها خطورة ، حيث كان شديد الحاجة الى مثل هذه الخطوة لدعم شرعية السلطة الجديدة في دمشق . وكان قد سبق لسلفه السفياني معاوية أن قام بالمبادرة نفسها ، حيث السيطرة على هذا الاقليم غثل بصورة لا جدال فيها ، المسوّغ « الشرعي » للخلافة، المرتبطة جذرياً بمنابع الاسلام في مكة و ( المدينة ) . وفي معزل عن ذلك فان هذا النظام يفتقد بدون شك محتواه الديني ويقتصر على الجانب السياسي الدنيوى ، كأية السلطة . ولم تتأثر هذه القاعدة البديهية بحدود زمن ما ، بل كانت دائيًا المعيار الاساسي للانظمة المختلفة التي اتخذت اطارها في الاسلام ، بحا في ذلك التي قامت في العصور الحديثة والمعاصرة . ولا ريب أن هذا الخليفة ، وهو لم يزل بعد وإنعكاس ذلك على موقعه الاسلامي العام ، بقدر انعكاسه على الحبهة الشامية التي وانعكاس ذلك على موقعه الاسلامي العام ، بقدر انعكاسه على الحبهة الشامية التي وانعكاس ذلك على موقعه الاسلامي العام ، بقدر انعكاسه على الحبهة الشامية التي الموقف السياسي حتى في تكتّل بني العاص الذي ينتمي اليه الخليفة الجديد ، ذلك التكتّل الذي سيعرف بـ « الفرع المرواني » منذ ذلك الحين .

ويبدو أن مروان الذي وصل الى الخلافة شيخاً كبيراً (٥) ، بعد تجربة طويلة في السياسة ومعاصرة قريبة للاحداث الخطيرة ، بدءاً بالثورة على عثمان وانتهاء بالحرّة ومرج راهط ، كان يميل الى تجنب استخدام العنف في الحجاز أو الاقلال منه ، مؤثراً ما أمكن تخفيف حدّة المجابهة معه . فقد يفسر لنا ذلك أبعاد عبيد الله بن

<sup>(1)</sup> ابن الأثير. الكامل ج 4 ص 340

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 84 .

زياد عن قيادة الحملة الحجازية وتكليفه بالمهمة الصعبة في قرقيسيا ومن ثم في الى المدينة عليه حبيش بن دلجة القيني والآخر منهما الى العراق عليه عبيد الله بن زياد . . . فسار حتى نزل الجزيرة »(n) ولم يقتصر هذا المؤشر على القيادة فقطـ حيث لم تمس معادلة التحالف الأموي ــ الثقفي في هذا العهد الذي بقي لابن زياد دوره البارز فيه ، « واستعمله على كل ما يفتحه »(» في العراق ، ذلك الاقليم الذي كان شبه اقطاع لـ «الارستقراطية »الثقفية العظمى، ـ ولكنه يتناول أيضاً التفوق العددي للحملـة التـي قادها هذا الاخير ومعه أكفأ قيادات الجيش الشامين . ولعل هذه الصفات لم تنطبق على « الحملة الحجازية » المتواضعة الامكانات والمغمورة القيادة التي تولاها جيش بن دلجة . وكان هذا الاخير قد اتخذ من ( الربذة ) معسكراً له ، تمهيداً للدَّخول منها الى ( المدينة ) التي كانت السيادة فيها لابن الزبير ، يحكمها باسمه أحد أبناء المهاجرين ( جابر بن الأسود بن عوف ) ، قبل انتقال أمرها الى ( الانصاري ) عيَّاش بن سهل بن ساعدة ( النصاري ) عيَّاش بن سهل بن ساعدة ( ال والواقع أن الخليفة الحجازي كان يدرك خطورة سقوطُ ( المدينة ) التي كان لموقعها الجغرافي تأثير حيوى على دولته ، حيث كانت نافذتها الـوحيدة على العراق ومصـدر التمـوين والمقاتلين ، وهم عصب استمرارها وانقاذها من العزلة السياسية والاقتصادية .

ولكن ابن الزبير لم تكن لديه القوة الدفاعية الكافية في (المدينة)، التي كانت لا تزال تعاني من هزيمة الحرّة ونتائجها الماساوية . ولعله لم يستطع آنذاكُ تأمين مثل هذه القوة على نحو يجعل منها خطّه الدفاعي الاول في الحجاز . وكانت هذه الثغـرة سببـاً على الارجـح في هرب واليها(ابــن الاُسود)،بعـــد أن سمــع بأخبار الحملة المروانية ونزولها في الربذة . على أن ابن الزبير يسارع الى انقاذ الموقف بتعيين وال جديد (عياش بن سهل) ، متوسلًا التودّد الى الانصار ودفعهم الى الالتزام بقضيته والتخلي عن موقفهم المتردد منها . ومن هنا وجد ضرورة التنسيق بين والي (المدينة) ووالِّي البصرة (الحارث بن أبي ربيعة)، في التصدِّي معاً لحملة مروان والحؤول دون سيطرتها على (المدينة). ولقد جاء الانتصار السريع الذي تحقق لابن الزبير في معركة الربذة ، معبّراً عن سهولة هذه المهمة ، وبالتالي عن ضعف

تاریخ الطبری ج 7 ص 84

<sup>(2)</sup> ابن الأثير، الكامل ج 4 ص 190.

<sup>(3)</sup> الحصين بن نمير السكوني وشرحبيل بن ذي الكلاع الحميري . . . تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 259 . تاريخ الطبري

 <sup>(4)</sup> ورد في الامامة والسياسة دعباس بن سهل ع ج 2 ص 17 وفي الكامل لابن الاثير العباس بن سهل ج 4 ص

الجيش المرواني الذي لقي الفشل الذريع ومني بالخسائر الكبيرة ، فضلاً عن سقوط قائده في المعركة (١١). وكان من بين الذين أتيح لهم الفرار ، يوسف بن الحكم الثقفي وابنه الحجاج ، حيث كانت هذه المهمة أولى بدايات هذا الاخير في الحياة السياسية والعسكرية ابّان العهد المرواني ، الذي سيصبح أحد أركانه البارزين لسنوات قليلة لاحقة . ولم يتح لمروان بعد ذلك تكرار هذه المحاولة ، التي استهدف من ورائها السيطرة على ( المدينة ) وعزل ابن الزبير في مكة تمهيداً للقضاء عليه . فسرعان ما توفي بصورة غير متوقعة بعد حكم قصير (١١) ، ربما تحت تأثير الشيخوخة (١١ التي بلغت منه آنذاك ، أو نتيجة لمؤامرة نفّذتها زوجته (أرملة يزيد بن معاوية ) ، حسب رواية أخرى (١١) . واذا صحّ ذلك ، فان ثمة جريمة سياسية يفترض أن يكون للكلبيين دور في اعدادها ، بعد أن شعروا برغبة الخليفة في خرق يفترض أن يكون للكلبيين دور في اعدادها ، بعد أن شعروا برغبة الخليفة في خرق (عبد الملك) مكانه . ولا شك أن هذا النوع من الصراع المبطن الذي غالباً ما شهدته قصور الخلفاء ، يمثل ظاهرة قد تكون طبيعية في ذلك الوقت ، حيث السلطة لم يُحسم أمرها بصورة نهائية للطرف الحاكم .

وهكذا لم يستطع مروان، رغم أهمية الدور الذي قام به في الخلافة الأموية، استعادة المركزية السياسية لدولته التي بقبت عزقة الاوصال مهددة بالخطر على مختلف جبهاتها الداخلية والخارجية . ولعل الانجاز المهم عدا توحيد الشام ـ الذي حققه جبهاتها السبيل ، هو الاستيلاء على مصر ، حيث سبق لابن الزبير السيطرة عليها بالتنسيق مع الضحاك بن قيس ،وعين أحمد أقارب هذا الاخسير عبد(الرحمن بن جحدم الفهري) واليا عليها ١٥٠ . ولعل هذه المهمة لم تكن على جانب من الصعوبة ، وذلك لخلو هذا الاقليم من العصبيات القوية ، بالمقارنة مع الاقاليم الاخرى ، وبالتالي فانه لم يشهد مثلها مراكز نفوذ حزبية أو قبلية ، تشكل خطراً على وحدة الدولة طوال العهد الأموي . واذا أضفنا الى ذلك العامل الجغرافي الذي وحدة الدولة طوال العهد الأموي . واذا أضفنا الى ذلك العامل الجغرافي الذي وض نوعاً من التأثر الحتمي المتبادل ، فان مصر كانت خاضعة أنذاك للقوى السياسية المتغلبة في الشام ، منذ فتحها على يد واحد من قادة هذه الاخيرة ، فضلاً السياسية المتغلبة في الشام ، منذ فتحها على يد واحد من قادة هذه الاخيرة ، فضلاً

الطبرى ج 7 ص 84 -85 .

<sup>(2)</sup> تراوح بين التسعة والعشرة شهور . تاريخ الطبرى ج 7 ص 84 .

<sup>(3)</sup> المكان نفسه(4) المكان نفسه

<sup>(5)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 40 .

عن الدور الدفاعي المشترك بين الاقليمين في عهد عثمان بتوجيه مباشر من واليه معاوية ، وخضوعها المبكر للجانب الأموي بعيد فشل « التحكيم » .

وكان مروان إثر انتصاره في مرج راهط، الذي مهّد له السيطرة على الشام (۱) ، قد قام بحملة الى مصر ، مدعَّمًا بتعزيز عسكرى سار في أعقابه كان على رأسه رجل بني العاص القوى والمنافس الخطير للخليفة عمرو بـن سعيد . ولا تشير الرواية المنسوبة لابي مخنف ، الى قتال أو مقاومة جدية من جانب الوالي الزبيري ، الذي اقتصر نفوذه آنذاك على مجموعة من الفهريين، كان قد اصطحبهم من الشام. فقد جاء مروان ـ استناداً للرواية ـ الى « مصر وعليها عبـد الرحمن بن جحدم القرشى يدعو الى ابن الزبير، فخرج اليه فيمن معه من فهر، وبعث مروان عمرو بن سعيد الاشدق من ورائه حتى دخل مصر وقام على منبرها يخطب. الناس ، وقيل لهم قد وصل عمرو مصر فرجعوا وأمرٌ الناس مروان وبايعوه » ‹c› . واقترنت هذه المهمة الناجحة التي «قام» بها عمرو بن سعيد بأخرى نفذها في فلسطين ، وهي « انتصاره » . حسب الرواية نفسها . على مصعب بن الزبير (٥) ، الذي وصف بأنه أكثر اخوانه كفاءة وشجاعة ١٠) . ولعل هذه الحادثة تنطوي على مؤشرين على جانب من الاهمية : الاول ، هو ارتباك الحكم الزبيرى ، ربما بسبب ضعف امكاناتــه العســكرية على نحــو متــكافىء مع المروانيين وحلفائهــم ١٥) مما حال دون تدخله في الوقت المناسب . والمؤشر الثاني ، هو ازدياد شأن عمرو بن سعيد في عاصمة الخلافة ، بحيث أصبحت منافسته لمروان ، بفضل تلك الانتصارات ، مسوَّغة لدى جانب كبير من جمهور الامويين وقبائل الشام . وسنجد أن صراع بني العاص القديم على السلطة في الحجاز ، الذي ساد في عهد معاوية بين الطرفين الاقوى (مروان وسعيد) ، سيعود الى الانفجار بصورة أكثر ضراوة في الشام ، حيث توارثه ابناهما (عبد الملك وعمرو ) في التنافس الشديد على الخلافة .

وهكذا فان مـروان ترك وراءه أزمـة حادة في الفـرع الحاكم من الاسـرة الاموية،وفشـلاً رافـق محاولتـه لاستعادة(المدينة)،وآخـر كان ينتظـر محاولتــه في العراق

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 40 .

<sup>(2)</sup> المكان نفسه ج 7 ص 40

<sup>(3)</sup> روى المسمودى أن اللوي قاد الحملة الزبيرية هو نائل بن قيس ـ والي فلسطين السابق ـ الذي هزم في اجنادين ، حيث مصمح عاد ادراجه الى ( المدينة ) بعد أن علم بأخبار هذه الهزيمة . مروج ج 3 ص 98.

<sup>(4)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 41 .

<sup>(5)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 154

التي قطف ثمارها خليفته عبد الملك . وكان يعني ذلك استمرار الدولة العربية الاسلامية منقسمة بين خلافتين : مروانية في دمشق وزبيرية في مكة ، فضلًا عن متاعب الجبهة الشمالية اثر استغلال الامبراطور البيزنطى تلك الطروف وقيامه بهجـوم على أحـد الثغـور() المهمـة المتاخـة للشام. ويبـدو أنّ مروان قبــل وفاته، نجح في حل مشكلة ولاية العهد ، بعد أن ضمن تأييد الكلبيين الذين حسموا الموقف في النهاية لمصلحة ابنه عبد الملك (2) ، مما أفقد ذلك منافسه (عمرو بن سعيد) الحليف الاقوى و « صانع الخلفاء » ن في الشام اذا جاز التعبير . وثمة اخبـار أوردها المسعودي بعضها يتناقض في التوقيت مع تلك التي أوردها الطبري، وهي تضعنا في أجواء الانهيار السياسي الذي تعرضت له الخلافة المروانية بعد عام من تأسيسها . ولعمل ما يهمنا هو التساؤل اذا كان هنالك من دور ما لعمرو بن سعيد، في هذه الاحداث التي لم تخل من افتعال أو تدبير مسبق ؟ فاذا تجاوزنا عنصر الوقت ، حيث تداخلت بعض الوقائع بين عهدي مروان وعبد الملك ، فان عاملًا محركاً يرجح أنه كان وراء انفجار المنطقة الشامية في تلك الحقبة . ذلك أن المسعـودي يشير الى الموقف السياسي بعد تولي عبد الملك الخلافة ، وكأن محاولة انقلابية استهدفت هذا الاخير وتفشيل مهمته في الظروف الصعبة ، باظهاره عاجزاً عن السيطرة على زمام الامر ، على غرار ما حدّث لسلفه السفياني يزيد : « ثم جاءه خبر دمشق ـ أي عبد الملك ـ وان عبيدها وأوباشها ودعارها قد خرجوا على أهلها ونزلوا الجبل. ثم أتاه أن من في السجن بدمشق فتحوا السجن وحرجوا منه مكابرة ، وان خيل الاعراب اغارت على حمص وبعلبك والبقاع» ه. ولكن عبد الملك اثبت أنه رجل تلك المرحلة ، وافسد على ندّه القوى محاولته الاولى للسيطرة على الوضع في الشام ، متربصاً الفرصة السانحة للقضاء عليه.

وليس هنالك ما يشير الى علاقة ما بين عمرو بن سعيد والقوى السياسية المناوئة لعبد الملك ، وفي طليعتها حركة ابن الزبير في الحجاز ، حيث اقتصر اهتمامه على محاولة استقطاب الاسرة الاموية وحلفائها التقليديين ، دون أن يكتب له في ذلك النجاح . وليس

المسيصة . المسعودي ، مروج ج 3 ص 98 .

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 257 . تاريخ الطبرى ج 7 ص 83 . المسعودى ، مروج ج 3 ص 38 -88 .

<sup>(3)</sup> راجع قول الشاعر الكلبي ( عمرو بن مخلاة ) :

رددتنا لمبروان الخبلافة بعندما جرى للزبيربين كبل بريد فالا يكن منا الخليفة نفسه فا نالها الا وتبعن شبهود للسودي، التنه والاشراف ص 267.

<sup>(4)</sup> مروج الذهب ج 3 ص 98 .

ما يؤكد أيضاً توقيت المحاولات الزبيرية التي استهدفت الشــام ، مع حركات الشغــب والاضطراب في عاصمة الخلافة . فقد انفرد المسعودي ١٥ في الربطيين حملتي ناتل بن قيس ومصعب بن الزبير وبين خلافة عبد الملك ، وذلك خَلافاً للآخرين الذي ادرجوا الحملتين في سجلات الاحداث المرتبطة بمروان فاليعقوبي@يكتفي بالاشارة الى انتصار الاخير على نَاتَل بن قيس وهو في طريقه الى مصر@ . والطَّبري يشيَّر الى هزيمة مصعب أمــام عمرو بن سعيد ، الذي تصدى له في فلسطين ، ولكن بعد عودته من مصر ١٠٠٠ . والرواية نفسها يذكرها ابن الاثير الذي اقتبسها عن سلفه الطبرى . ولعل ما يُمكن استنتاجه حول التهديد الزبيري للشام ، أنه لم يكن متوافقاً من حيث التوقيت مع انهيار الوضع السياسي فيها . واذا صح قيام حملة عسكرية بقيادة مصعب ، استناداً الى المؤشرات السابقة ، فانها جاءت بعد انحسام الامور في مرج راهط ، وهو ما يجعلنا نستبعد حدوثها ـ أي الحلمة \_ في الاساس ، وذلك بالشكل الَّذي وَردت فيه . فمن البديهي أن المسألة الشاميَّة لم تكن الى هذا الحد من الغموض بالنسبة لابن الزبير ، حيث يفترض أن تكون المعلومات الدقيقة في متناوله قبل المغامرة بارسال أحد أقوى معاونيه وأكثرهم كفاءة وشجاعـة . وربمــا اقتصر الامر على ما قام به ناتل بن قيس الذي اتخذ من فلسطين بؤرة للمقاومة الزبيرية ضد الامويين وحلفائهم بني كلب ، على نحو ما فعله زفر بن الحارث في قرقيسيا ، بحيث تتغذَّى الاولى من الحجاز والثانية من العراق . أما المجامهة الفعلية ، فهي على الارجح مجرد خطأ تاريخي ، لأن ابن الزبير تجنَّبها منذ بدايات حركته ، اعتقاداً منه بصلابة الجبهة الاموية في الشام ، التي اثبتت قدرتها العسكرية في مختلف المراحل والظروف ، كَمَا أثبت حلفاؤها اليمنيون تفوقاً ظاهراً على القيسيين الذين انتهـوا الى الضَّعف والتشرذم . وفي ضوء هذا الواقع ، فان موازين القوى ، استمرت لمصلحة خصومه في الشام . بحيث كان خياره الوحيد تشديد قبضته على العراق ومصر ، لعزل الحكم المرواني وتضييق الحصار عليه ، بغية دفعه الى الرضوخ والاستسلام .

ولكن هل كان ابن الزبير في مشل هذا الموقع الهجومي، الذي يؤهله لانتزاع المبادرة في الصراع ضد الشام؟ أم أنسه سيكون هدفساً لتآمر الوقست عليه واستنزاف طاقاته بصورة تدريجية ؟ . وللجواب على هذا التساؤل ، ينبغي الا نتجاهل الدور الذي كان باستطاعة مصر القيام به على الصعيد التمويني بصورة خاصة ، حيث أصبحت أحد المصادر الاولى للقمع ، الذي كانت تحمله السفن الى الحجاز عبر

<sup>(1)</sup> مروج الذهب ج 3 ص98

<sup>(2)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 256 -257 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 40 -41.

<sup>(4)</sup> الكامل في التاريخ ج 4 ص 154 .

ميناءي: الجار (في عهد عمر) وجدة (في عهد عثمان). وتأتي خطورة انتقال هذا الولاية الى السيادة المروانية ، في احباط «العزل» الزبيري الكامل للشام ، فتصبح المراهنة على العراق الذي كان باستطاعته تأمين ظروف أكثر جدية اذا ما أحسن استغلالها ، وذلك على الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية ١١٠ . ونعود مرة أخرى الى التساؤل عن مدى استخدام ابن الزبير لهذه الطاقة الضخمة وقدرته على استيعاب الوضع في العراق ، الذي أصبح محور الصراع الزبيري - المرواني ، بعد توحيد الشام واسترجاع مصر وهمل كان علك حرية التحميل في هذا الاقليم ، على نحو يجعل منه الارضية الملائمة لتحقيق أهدافه ؟ وفي الواقع ان متاعب ابن الزبير العراقية ، كانت على قدر كبير من الخطورة ، ولعلها كانت في المقابل أحد مراهنات المروانيين ، للانطلاق منها بخطة مضادة ترمي الى إخراجه من العراق وعزله في الحجاز عبر ظروف قاسية ، وهي الخطة التي سار في تنفيذها عبد الملك منذ تسلم إما الخلاقة .

## ابن الزبير والمعارضة الشيعية

لم يكن العراق أكثـر تمزقـاً وانقسامـاً في موقفـه السياسي ، من تلك الفترة المضطربة في تاريخه . . فثمة تيارات عدة تجاذبها الصراع على أرضه ، ربما كان الحزب الشيعي أقواها ، ولكن انقسامه حال دون استلامه السلطة في ذلك الوقت (باستثناء تجربة المختار الثقفي القصيرة) بالاضافة الى ذلك ، فان الخوارج شعروا بظروف أفضل للقيام بنشاط واسع في جنوب العراق ، أكثر ما استهدف البصرة، بينا لم يبق للامويين سوى مجموعة قليلة انطوت على الصمت ، بانتظار متغيرات الاحداث. ولقد استطاع ابن الزبير الدخول الى هذا الاقليم من خلال هذه المتناقضات، وتحديداً عبر المترددين في الانتهاء ابّـان تلك الحقبة أو الـذين شعروا بوطأة الخطــر الخوارجــي والحاجــة الى « منقـــذ » فــي البصـرة مـن ناحية ، وعبر العـداوة الشيعية للأمـويين الّتـي بلغـت ذروتهـا آنـذاك من ناحية أخرى .ولكن ثابتة لا يمكن اغفالها في مناقشة الموقف السياسي في العراق ، وهي ترتبط مبدئياً بعلاقة ابن الزبير بالهاشميين في الحجاز، التي المحنا اليها في فصل سابق. فالانقسام الزبيري ـ الشيعي في العراق ، انما كان في واقعه انعكاساً لموقف بني هاشم غير الودّى من الحركة الزبيرية . كذلك فان فشل هذه الاخيرة في استقطاب التيار الرئيسي في المعارضة ، فوت عليها تشكيل جبهة سياسية واسعة ضد الحكم الأموى، وهي فرصة نادرة كان يفترض الافادة منها بصورة أكثر ايجابية. ففي

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ج 7 ص 181 .

الحجاز «تحامل ابن الزبير على بني هاشم تحاملًا شديداً وأظهر لهم العداوة والبغضاء ، ١١١ حسب تعبير البعقوبي . وتحدثت روايات أخرى عن اضطهاده للهاشميين وتعذيبهم في السجن ، حيث « أخذ محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وأربعة وعشرين رجلًا من بني هاشم ليبايعوا له ، فامتنعوا ، فحبسهم في حجرة زمزم » ١٥٠ . ويبدو أن محمد بن الحنفية كان على رأس المتصدين لابن الزبير ، حيث كانت معارضته علنية لحركته ، مما حدا بابن عباس الى تحذيره منه والتخفيف من حدة موقفه (٥) . ونستنتج من مؤشر آخر لدى البلاذري ، أن الزعيم الهاشمي كان له مؤيدون كثر في الكوفة ، الذين روّعهم ما سمعوا عن معاملة ابن الزبير له ، ولجأوا الى تهديده . فكانت تلك بداية الخلاف بين الطرفين ، حيث « فارقته الشيعة بهذا السبب واكفرته » ١٠). وكان ضغط الكوفة على ابن الزبير ، عاملًا في تخفيف حدّة الملاحقة للزعماء الهاشمين الـذين عاشـوا بعد ذلـك في المنفى (الطائف ورضوى ) ١٥١ . ولم تختلف رؤية ابن الزبير بالنسبة للشيعة الا قليلًا عن خصومه الامويين، وهمي الاعتاد على استنزاف قوة الطرفين: العمدو والاقسل عداء، بعضهما مع الآخر (التوابون والمختار ضد عبيد الله بن زياد). وهي الخطة نفسها التي اعتمدها عبد الملك فيها بعد ( اقتتال المختار ـ مصعب ) ، والتي كان لها دور كبير في التمهيد للسيطرة المروانية على العراق ، المنعطف قبل الاخير الذي وضع حركة ابن الزبير على طريق السقوط الحتمى .

على أن موقف الهاشمين ازاء حركة ابن الزبير، لم يتصف بالعداء نفسه الذي اتخذه محمد بن الحنفية . فثمة تنافر كان لا بد أن يصل بالعلاقة بينها الى ما وصلت اليه ، انطلاقاً من الشعور بالخطر الذي يمثله احدهما على طموح الآخر . واذا كان الزعيم الهاشمي قد مثل الاتجاه المتصلب في أسرته وانتقل اليه بالضرورة «حق» الزعامة بعد غياب الحسن والحسين وانسزواء علي (ابنه) بعيداً عن متاعب الحساسة وشجونها ، فان آخرين من الاسرة الهاشمية ومن اخوانه أيضاً ، أيدوا ابن الزير وقاتلوا تحت لحائة بن على الذي اشترك

 <sup>(1)</sup> تاريخ اليمقوي ج 2 ص 261. ورد في أنساب البلاذرى و وأظهر لهم سؤ الرأي في بني هاشم ء ج ١ ص
 307. راجع الحربوطلي ، عبد الله بن الزبير ص 154 -161.

<sup>(2)</sup> البعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 21. راجع مقالة عمد حسن عبد الرحمن (عبد الله بن الزبير) في مجلة الرسالة ص 1380 عد112 عام1955

<sup>(3)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 317 .

<sup>(4)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 317 .

<sup>(5).</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 290 اليمقوبي، تاريخ ج 2 ص 262 . ورد في مروج الذهب، أن محمد بن الحنفية نفي الى « ايلة a ج 3 ص 77

مع مصعب في حربه ضد المختار الثقفي ٥٥ وهو موقف له دلالة واضحة على الانقسام الهاشمي واعتراض ابناء على على زعامة ابن الحنفية . ولا شك أن ظهور المختار ودخوله طرفاً في الصراع السياسي على العراق عبر الحزب الشيعي ، قد أفسد الامر على ابن الزبير وحال بينه وبين استقطاب فئة كبيرة من المعارضة الكوفية ، كان يفترض أن تتعاطف معه ضد العدو الأموي المشترك ، لولا حركة الزعيم الثقفي التي انطلقت من قاعدة هذا الحزب في الكوفة (٥) .

ونستطيع القول ان المختار وابن الحنفية ، كلاهما استفاد من الآخر ، حيث وظُّف الاول رصيد الزعيم الهاشمي البارز والطموح لدى شيعة الكوفة ، بينها الثاني وجد في هذه الحركة سبيلًا الى تحقيق ما يصبو اليه من نفوذ ، على حساب التطاحن الاموي\_ الزبيري . وفي ضوء هذا الواقع كان ابن الحنفية ملاحقاً ومضطهداً في الحجاز ،وربمـا محظوراً عليه الذهاب الى العراق بوجه خاص . أما الموقف الهاشمي الآخر فقيد فُرض عليه الحياد ،ممثلاً بعبيد الله بن عباس، البذي تجاوز السبعين من عمره أو كاد ، وبالتالي لم يكن له طموح ظاهر الى الخلافة في دلك الوقت . الا أن ذلك لم يمنعه من التحفظ نحو حركة أبن الزبير، تحفظه ازاء خلافة الامويين، حيث كلتاهما مثلت برأيه اعتداء على «حق» اسرته في السلطة. وهكذا فان المعارضة الهاشمية ـ باستثناء قلّة أيدت ابن الزبير ـ انكفأت في المنفى ، مؤثرة الابتعاد الى هامش الاحداث ابان تلك الفترة . وكان وجود زعمائها القسري في الطائف (٥) ، تلك المدينة التي ارتبطت بعلاقات وديّة مع حلافة دمشق ، وتمتعت أنـذاك بشيء من الاستقـلالية ، حافــزاً لقيام اتصـالات أمــوية \_ هاشـــمية ضد ابن الزبير ، ولكنها لم تحقق أي نجاح ( مراسلة يزيد لابن عباس ( ) وعبد الملك لابن الحنفية ودعوته الى الشام (٥) ، وعدم تعرض الحجاج للهاشميين اثناء نـزوله في الطائف ) 60 .

ونكاد نلتمس تلك العزلة السياسية والشعبية ، اذا جاز التعبير ، التي احاطت بابن الزبير ، ليس في الموقف الهاشمي فقط الذي كانت له مسوغاته وخلفياته ، ولكن في مواقف مختلف الاحزاب والتجمعات في حركة المعارضة . فالتوابون اعلنوا

<sup>(1)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 263 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 2 ص 248 -250 .

<sup>(3)</sup> ذكر ان محمد بن الحنفية انتهى أخيراً الى الطائف . اليعقوبي تاريخ 2 ص 262 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 2 ص 247 - 248 .

<sup>(5)</sup> ابن الاثير، الكامل ج 4 ص 252

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ج 4 ص 253 .

رفضهم الصريح للخلافة الزبيرية (۱۱) ، رغم محاولات واليها «الأنصاري» (١) في التودد اليهم واستيعاب تحركهم ، ومن ثم تسهيل مهمتهم ، التي جاءت متوافقة مع سياسة ابن الزبير التقليدية (١) والمختار الثقفي الذي عايش عن كثب هذا الاخير وقاتل معه ضد الحصين(١) ، بعد ان وجد في حركته بعض اعدافه ، سرعان ما تخلي عنه ، حيث لم يجد فيها متسعاً لطموحه (١) والخوارج أيضاً ، الذين قاوموا الى جانبه الحصار الاموي ، انطلاقاً من الدوافع نفسها (١) ، لم يلبثوا أن اختلفوا معه بعيد توقف القتال وموت يزيد . وإذا كان ابن الزبير لم يحقق الحد الادني من الموقف المشترك مع الشيعة ، فان تحالفه مع الخوارج الذين كانت لهم آراؤهم المتصلبة ، كان من الطبيعي أن لا يعيش سوى سحابة قصيرة من الوقت .

والواقع أن الاختلاف في الفكر السياسي لدى الطرفين ، كان عميقاً الى درجة يصعب معها اقامة نوع من التحالف مها بلغ من الضعف . فابن الزبير كان يحبيد العقلية الحجازية المحافظة ويطمح الى إحياء خلافة المهاجرين في اطار من يجسد العقلية الحجازية المحافظة ويطمح الى إحياء خلافة المهاجرين في اطار من كثير من هذه الافكار الثابتة ويتوقون الى تغيير بعض المفاهيم واعادة النظر في عدد من المسائل ، وفي طليعتها مسألة «الحلاقة القرشية » . فكان من البديمي أن ينتهي الأمر بها الى الافتراق ، في وقت كان هؤلاء على عتبة أخطر منعطفاتهم التاريخية ، الذي أودى بهم الى الانقسام والى بلورة افكارهم السياسية والدينية ، و. ولقد تجلى ذلك في المناظرة التي اجروها مع ابن الزبير بعد انسحاب الجيش الأموي ، التي كان هدفها التعرف الى مضمون حركته وابعادها الاصلاحية « انا قد قاتلنا معك ولم نفتشك عن رأيك ، حتى نعلم أمنا انت ام من عدونا ، خبرنا ما مقالتك » (ه . ويبدو ان ابن الزبير لم يستسغ هذه المداهنة ، في وقت لم يجد فيه لدى الخوارج ما يتعدى الحليف المرحلي ، ضد خصم مشترك يكنون له العداوة الشرسة . وبالتالي يتعدى الحليف المرحلي ، ضد خصم مشترك يكنون له العداوة الشرسة . وبالتالي يتعدى الحليف المرحلي ، ضد خصم مشترك يكنون له العداوة الشرسة . وبالتالي يتعدى الحليف المرحلي ، ضد خصم مشترك يكنون له العداوة الشرسة . وبالتالي يتعدى الحليف المرحلي ، ضد خصم مشترك يكنون له العداوة الشرسة . وبالتالي

بيضون، التوابون ص 115.

<sup>(2)</sup> عبد الله بن يزيد ، تاريخ الطبرى ج 7 ص 53 .

<sup>(3)</sup> بيضون ، التوابون ص 131 -132

<sup>(4)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 62 .

<sup>(5)</sup> بيضون ، التوابون ص 117

<sup>(6)</sup> كان الخوارج في ذلك الوقت قد عانوا كثير من حملات والي البصرة (عبيد الله بن زياد). فوجلوا في حركة ابن الربير تفساً لهم وبالتالي منطقاً جديداً في نضالهم ضد الحلافة الاموية. الطبرى ج 7 ص 55 -56. فلهوزن الحوارج والشبعة ص 16.

<sup>(7)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 56 -57 . فلهوزن ، الخوارج والشيعة ص 65 .

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 55 .

فان التطلع الى علاقة جبهوية وثيقة معهم ، لم يكن مطروحاً عنده بصورة جديّة . وخلافاً لذلك ، فانه تعامل معهم بحذر وبشعور من الخوف ، اذ « بعث الى أصحابه فقال البسوا السلاح واحضروني باجمعكم العشية » ( الله حسب رواية أبي مخنف وذلك قبل الردّ على تساؤ لاتهم السابقة .

ومن ناحية اخرى فان الاسرة الزبيرية، التي اشتهرت بكثـرة ابنائها، عادت هذه الميزة بالنفع على حركتهم في بادىء الامر واسهمت الى حد كبير في ترسيخ جذورها في الحجاز ، بحيث لم يكن هنالك من الاسر المنتمية الى « المهاجرين » من يدانيها في هذا النفوذ والحجم السياسي . غير أن هذه المسألة لم تخل من جانب سلبي ، ربما أصابها بالضرر ، وذلك نتيجة عدم التجانس في مواقف الاخوة الزبيريين ، الذين كانت لبعضهم آراء خاصة ومراكز نفوذ مستقلة . ويأتي في مقدمة هؤلاء عمسرو بن الزبسير، حليف الامويين، وصاحب شرطة عمسرو بن سعيد في ( المدينة ) ، ومن ثم قائد أول حملة ضد أخيه التي انتهت الى مقتله (٤) . وكذلك لا نستطيع تجاهل موقف المنذر الغامض وعلاقته الحميمة مع عبيد الله بن زياد واضطراب اخباره في تلك الحقبة (٥) . ويدخل في هذا السياق أيضاً ، عزل عبيدة ابن الزبير عن ولاية (المدينة)التي عانت آنداك من ظروف اقتصادية صعبة ١٠٠٠. هذا بالاضافة الى الازمة الخفية بين عبد الله وأخيه مصعب ، التي وصلت الى حد التشكيك بهذا الاخير وعزله عن العراق، ومن ثم تعيين ابنه (حمزة) مكانه، حيث اثبت فشلاً ذريعاً في مهمته « وظهر منه بالبصرة خفة وضعف » (s) ، مما دفع عبد الله الى الاسراع باعادة أخيه الى منصبه ، الذي شغله بكفاءة عالية ، وذلك بعد تدخل بعض زعباء العراق ١٠٠٠ .

ويبدو ان ثمة حافزين وراء هذه المبادرة : الاول ، هو وضع هذا الاقليم ، بما يتمتع به من أهمية سياسية واقتصادية ، تحت مراقبة ابن الزبير المباشرة ، في وقت ازداد فيه مصعب تألقاً وشهرة ، الى درجة ان اسمه اخذ يطغى على زعيم الحركة . ولا ريب ان شخصية مصعب القوية ومقدرته على استيعاب مزاج العراقيين ، بمن فيهم أهل الكوفة ، يعبّران عن خطورة المهمة ودقتها التي قام بها في تلك الظروف . والثاني ، لعله ارتبط

<sup>(1)</sup> الطبري ، ج7 ص55

<sup>(2)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 311 -314 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 338 -339 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 353 . ابن الأثير ، الكامل ج 4 ص 206 .

<sup>(5)</sup> ابن الاثير ج ۽ ص 279 .

<sup>(6)</sup> المكان نفسه

بتحول ما في الفكر السياسي لعبد الله بن الزبير ، وشعوره ، بعد الاطمئنان الى الوضع في العراق وتصفية المعارضة الشيعية ، انه بات في موقع اتخاذ القرار المرتقب في مسألة الحلافة ، خاصة وأنه أوشك على بلوغ السبعين من عمره . ولدينا من مؤشر ابن الاثير ما يعزز هذا الاتجاه ، الذي ربما بلغ حداً من النضج في ذلك الحين ، والرامي الى تهيئة ابنه لهذا الامر ، حيث قال بعد خيبة أمل واضحة بهذا الاخير : « ابعده الله ، اردت ان اباهي به بنى مروان فنكص » «»

وانطلاقاً من هذا الموقع الصلب الذي اقام ركائزه مصعب في العراق ، لا سيها بعد انضمام ابراهيم بن الاشتر اليه ، الذي كان يعتبر زعيم الجناح القوى والمتطرف في الحزب الشيعي ، فقد كان من الطبيعي ان يحظى هذا الاقليم باهتمام خاص من جانب الخليفة الاسيعي ، ويعلم من من جانب الخليفة الاموي . ويعلم من سوء الطالع على الحركة الزبيرية ، ان تعاصر شخصية لها تلك المواصفات التي اجتمعت في عبد الملك بن مروان ، بحيث اسهم وجوده الى حد كبير في انقاذ دولته من خطر التمزق ، وفي السعي حثيثا نحو استعادة العراق . ولقد اثبت في هذا المجال مرونة سياسية عالية ، وضعته في مصاف كبار الخلفاء الامويين ، ان لم يكن اشهرهم على الاطلاق ، حيث لم يدّخر وسيلة للاتصال بخصومه حتى اولئك المتحالفين مع الحركة الزبيرية . وكانت ملامع هذه السياسة قد تجلت في الحجاز عبر مراسلته لمحمد بن الحركة الزبيرية . وكانت ملامع هذه السياسة قد تجلت في الحجاز عبر مراسلته لمحمد بن المتنية ودعوته الى الشام ، ومتابعتها بعد ذلك في العراق مع زعاء الشيعة ، واتصالاته السيق بهم ، بما فيها عرضه على ابن الاشتر ولاية العراق اذا تخلى عن مصعب عن ، دون أن النسيق في هذا السبيل مهادنته لزفر بن الحارث ، رغم تأييده لابن الزبير، التي هدف من نسي في هذا السبيل مهادنته لزفر بن الحارث ، رغم تأييده لابن الزبير، التي هدف من وراثها اعادة الجسور مع القيسيين من جهة ، وتأمين خطوطه العسكرية الى العراق من جهة ثائية .

ثانية . وقد نتساءل اذا كانت هنالك اسباب وراء تأخر عبد الملك في حسم الوضع في العراق ، عدا الحطة التي اشرنا اليها ؟ وهي تبدو محتملة الى حد كبير ، بعد ان رأى الافادة من الصراع الشيعي ـ الزبيري ، خلال السنوات الثلاث الاولى من خلافته ( 65-68 هـ ) حيث بلغ ذروته في القضاء على حركة المختار في الكوفة . ولكن مؤشراً المح اليه ( الطبري ) في احداث السنة الاخيرة ( 68 هـ ) ، يطرح مشكلة داخلية ربما كان لها تأثير ما على جهود الخليفة ، الذي يبدو أنه صرف جانباً من اهتمامه آنذاك في معالجة الازمة الاقتصادية و المتفاقمة » ، حيث « كان القحط شديداً بالشام حتى لم يقدروا من شدته على الغزو » «، حسب قول ( الطبري ) . بيد ان هذا الاخير الذي اكتفى بهذه العبارة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير . الكامل ج 4 ص 279

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 185

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 167 .

المتنضبة ، لم يدخل في تفاصيل واسباب تلك الازمة ، وان كان المرجّح انها من محصّلات الحرب القبلية في الشام ، التي ظلت تجرّ ذيولًا حتى ذلك الوقت ، وأدت بالضرورة الى الحراق ، التي هذا الاقليم ، بالاضافة الى انقطاع خراج الاقاليم الشرقية بما فيها العراق ، التي كانت احد مصادر الدخل الاساسية للدولة . وقد نجد انعكاس هذا التدهور الاقتصادي على انقلاب عمرو بن سعيد ، الذي قام في اواخر العام التالي على الارجح ( 69 هـ ) ، واستهلال خطبته بالتأكيد على «حسن المؤاساة والعطية » (١) ، متوجها في ذلك الى بني كلب الذين تهددت امتيازاتهم في تلك الفترة ، بغية استمالتهم اليه . فمن المستبعد اقدامه على هذه « المغامرة » في معزل عن هؤ لاء أو ضمان تأييد البعض منهم على الاقل ، اذ يبدو انه نجح في شق جبهتهم بوقوف أحد زعمائهم ( حميد ابن حريث الكلبي) الى جانبه ، بينها الاكثرية ظلّت الى جانب عبد الملك ، متأثرة بموقف زعيدها حسان بن مالك وشخصية اخرى ، اخذت تحتل مكاناً بارزاً منذ ذلك الوقت ، كابرز قيادات الجيش الشامي ، اعني بها سفيان بن الابرد الكلبي ، منفذ المهمات كابرز قيادات الجيش السعم على احتجاج العسكرية الصعمة في العهد المرواني الاول . وقد انعكس هذا الانقسام على احتجاج الكلبين ، الذين هالهم عاربة بعضهم الآخر واقتنالهم «لسلطان قريش» (١٥ ، بحيث عادت الامور الى نصابها لمصلحة الاكثرية المؤيدة لعبد الملك .

ولعل هذه المحاولة الفاشلة التي قام بها عمرو بن سعيد ، لم يكن باعثها فقط النقمة على خرق « اتفاق الجابية » الذي تجاوز « حقه » في الحلافة ، وانما كانت وراءها اسباب اخرى اسهمت مباشرة في انقلاب هذا الزعيم الاموي ، الذي وجد في نفسه كفاءة ومقدرة ، تنافسان ما لدى الحليفة ، حيث وصفه المسعودي بأنه « كان ذا شهامة وفصاحة وبلاغة واقدام » (٥ . فاذا كان الامر محصوراً في هذا الاطار ، فلماذا انتظر ذلك الوقت لتنفيذه ، دون ثمة تغيير واضح في المعطيات السياسية أو في التوازن القبلي في الشام ؟ . . . وعلى الرغم من اهمية هذا الحافز لشخصية توفرت فيها المواصفات القيادية البارزة ، الأأن اسباباً اخرى كان لما تأثير مباشر على هذا الانقلاب ، الذي حدث في وقت غادر فيه عبد الملك عاصمته ، للقضاء على الحركة الزبيرية في العراق . فالحليفة لم يجهل بدوره ما كان يبيئة منافسه الخطر ، وبالتالي يفترض ان يكون لديه خطة مضادة للتخلص منه ، معتمداً على صلابة الجبهة الشامية ، حيث كان خروجه يؤكد اطمئنانه اليها . ومن ناحبة أخرى ، فان محتلف الروايات باستثناء ما أورده المسعودي (٥ ) ، تشير الى أن عبد الملك اناب عنه أحد

أديخ الطبري ج 7 ص 176 .

<sup>(2)</sup> المكان نفسه .

<sup>(3)</sup> مروج الذهب ج 3 ص 102

<sup>(4)</sup> يقول المسعودي أن عبد الملك و خلف عمرو بن سعيد بدمشق ۽ بعد خروجه الى العراق . مروج ج 3 ص 102 .

الثقفين ( عبد الرحمن بن أم الحكم ) الامر اثناء غيابه في دمشق ( . ومن المرجّح ان يكون لذلك دور ما في انفجار الصراع الحفي ، بعد ان شعر عمرو بن سعيد بتجاهل الحليفة لنفوذه الذي أخذ يتضاءل في الادارة المروانية .

وليس من شأننا الاسهاب في هذه الحادثة ، التي دفعت عبد الملك الى تجميد خطته في العراق والعودة الى دمشق ، حيث غاب عنها وقَّتاً قبل ذلك ، اشرف خلاله على الاهتمام بأجناده ، لا سيها قنسرين ( احمد ابرز المعسكرات الاموية ) ١٥٠ . ولا ريب ان تركيز عبد الملك جهوده على اعادة تنظيم القوة العسكرية لدولة الامويين ، شجع منافسه عمروبن سعيد على التحرك ومحاولة استقطاب بعض القيادات القبلية الفاعلة على نحوما سبق. الا أن الارتباط العضوي الوثيق الذي كان قائمًا بصورة تقليدية بين الكلبين والسلطة في دمشق ، احبط هذه المحاولة التي واجهها عبد الملك برباطة جاش وبهدوء الواثق من نفسه ومن قوته . ذلك ان هذا الاخير لم يشكك مطلقاً في موقف حلفائه ، وانما في لجوء خصمه الى تفجير الصراع القبلي في الشام ، متحالفاً مع القيسيين ، حيث تجسد ذُلك في قوله : « كأنك تشبه نفسك بتقلَّدكَ هذا القوس بهذا الحِّي من قيس » (» . ولكن هؤلاء كانوا لا يزالون خارج هذه الدائرة من التطاحن ، مُنكفئين وراء مواقعهم الدفاعية . وكانت للطريقة « المبتكرة » ف التي اجهض عبد الملك فيها انقلاب قريبه الاموي عمرو بن سعيد ، دلالة على صلابة الجبهة المروانية ـ الكلبية ، وتحذيراً في الوقت نفسه لاصحاب الطموح من الاسرة الحاكمة . كما اثبتت صعوبة ، بل استحالة ، التعايش في السلطة بين رجلين متكافئين في الطموح والمقدرة وقوة الشخصية ، حيث لا بدّ لاحدهما ان يقضي على الآخر مهما اختلفت الوسائل ١٠٥٠.

ولم تكن هذه المحاولة مجرد سحابة عابرة في تاريخ الحكم المرواني ، حيث يبدو انها تركت عليه آثاراً سلبية لا تخلو من الخطورة . ولعل الرقم الذي اورده اليعقوبي ان « شيعة عمرو بن سعيد نيف وثلاثون الفاء»، يكشف رغم احتمال المبالغة فيه ، ما انطوت عليه

<sup>(1)</sup> هو حفيد ابي سفيان لامه وقد نسب اليها ( ام الحكم ) . اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 270 . البلاذري ، انساب ج 1 ص 5.

<sup>(2)</sup> البعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 270 . تاريخ الطبري ج 7 ص 176 . أبن الأثير الكامل ج 4 ص 297 .

<sup>(3)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 297 .

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 176 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 177 -179 . الامامة والسياسة ج 2 ص 25 .

<sup>(6)</sup> يوري اليعقوبي قولاً لعبد الملك قبيل قضائه على عمرو بن سعيد : « اني والله لو علمت ان الامر يستقيم ، ونحن جمعاً باقيان ، لاقتدينك بدم النواظر ولكني اعلم انه ما اجتمع فحلان الا غلب احدهما يرج 2 ص 271 . هنالك قول مشابه ايضاً في تاريخ خليفة خياط ج 1 ص 337 .

<sup>(7)</sup> تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 271 .

من تهديد جدى لخلافة عبد الملك . ويتجلى ذلك بدون شك ، في ارجائه المجابهة مع الحركة الزبيرية في العراق نحو عامين ( 69 -71 هـ) ، منصرفاً خلالها الى اعادة تنظيم جبهته الداخلية في الشام والحؤ ول دون تكرار مثل هذه المحاولة () . على ان ابرز منجزات تلك الفترة ، هي تطوير الجيش الذي اصبح اكثر تفوقاً في حجمه واساليبه القتالية ، بحيث تحوّل الى القوة العسكرية الضاربة في المنطقة لوقت غير قصير . ولقد بلغ من الكثافة اثناء حملة العراق، درجة تطلّب معها تعيين قائد حازم على مؤخرته ، فوقع الاختيار على الحجاج بن يوسف الثقفي (2) ، الذي اكتشف فيه الخليفة منذ ذلك الحين كفاءة ادارية نادرة ، مستعيداً معه التوازن لصيغة التحالف القديم بين الامويين والثقفيين ، التي تأثرت بمقتل عبيد الله بن زياد . ومن هنا لم تكن مهمة عبد الملك معقدة الى حد ما في العراق ، الذي كان وضعه آخذا في التدهور ، بعد فشل ابن الزبير في اكتساب ثقة الاطراف السياسية في هذا الاقليم ، بما في ذلك زعماء القبائل ( الاشراف ) (3) ، الذين وجدوا في الحكم الاموي ضمانة اكثر لمصالحهم الاقتصادية . . هذا فضلًا عن حركات تمرد أو محاولات ، يبدو انها تزامنت أو تناسقت مع حملة عبد الملك ، منها خروج ( خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ) من مكة الى البصرة « في ولده وعدة من مواليه ناكثاً بيعة عبد الله بن الزبير ، فنزل في بعض نواحي البصرة ، وان قوماً قد انضافوا اليه من ربيعة ومضر » ،، ، ومنها ايضاً انضمام نحو « الفّي فارس ممن بقي من اصحاب المختار » (6) الى عبد الملك . واذا اضفنا الى ذلك ما حقَّه الأخبر من « تحييد » للقاعدة القيسية في قرقيسيا ، واتصالاته مع قيادات مصعب ، كما اسلفنا القول ، فان معطيات الموقف السياسي والعسكري ، كَانت الى جانب الخليفة المرواني الذي حقق نصراً سهلًا على القائد الزبيري ( مصعب ) وحليفه الاخير ابن الاشتر @ . وكان ذلك ايذاناً ببداية افول الخلافة الزبيرية وغروبها الوشيك ، حيث تراجعت الى حجمها الذي انطلقت منه ، كحركة محلية في الحجاز ، وانتظرت سقوطها المرتقب في تلك الدائرة الضيقة من العزلة السياسية والاقتصادية .

## الحملة المروانية ـ الحصار الثاني لمكة

لم تكن حملة الحجاج أولى العمليات العسكرية التي استهدفت معقل ابن الزبير الاخير في الحجاز . . فثمة محاولات سابقة مهّدت لها ، ولكن من دون ان تأخذ ذلك

<sup>(1)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 323 .

<sup>(2)</sup> ابن عبد ربه ، العقد الفريدج 5 ص 255 \_ 256 .

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج 2 ص 23 .

<sup>(4)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 104 -105 . راجع كذلك تاريخ الطبري ج 7 ص 182 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 3 ص 105 .

<sup>(6)</sup> وقعت المعركة بدير الجائليق قرب مسكن . تاريخ الطبري ج 70 ص ت 185

الطابع الصدامي الذي اتسمت به حملة القائد الثقفي . ولعل ذلك كان منطوياً على تحوّل ما في السياسة المروانية ، من المجابهة المسلحة الى الاحتواء السلمي ، أخذ يتبلور في تلك الفترة نحو هذا الاقليم . وكان عبد الملك ، رغم تورَّطه في حصار مكة وضرب الكعبة بمجانيق قائله الصلف ، يعتبر رائد هذا التحول الذي اعطى ثماره ، بعد توحيد الدولة في اعقاب سقوط حركة ابن الزبير وهدوء موجة النقد والاحتجاج ، التي اخذت تتراجع وتنحسر امام الانجازات السياسية والعسكرية الضخمة في هذا العهد . أما المحاولة الاولى فقد استهدفت ( المدينة ) في وقت مبكر ، ولكنها كانت محدودة المهمات محصورة في هذا النطاق من العلاقة الاحتوائية ، حيث رافقها نوع من الحصار الاقتصادي للحجاز ومحاولة لقطع طرق التموين الرئيسية عن مراكز الحكم الزبيري ، خاصة في مكة . ويبدو ان ( المُدينة ) ، كانت تعيش منذ ( الحرّة ) تحت وطأة هذه الازمة التي احذت نصيبها الوافي منها ، بحيث ان احتمالات المقاومة لم تكن مطروحة بصورة جدِّية في ذلك الوقت . ويشير ( البلاذري ) الى احوال ( المدينة ) بعيد هزيمة حبيش بـن دلجة ( في عهد مروان ) : « وعزل ابن الزبير عبيدة ( اخاه ) وولى ابن أبي ثور حليف بني عبد مناف ، فأصابت الناس في ولايته مجاعة وغلت اسعارهم . . . وكان الناس يأكلون من ليل الى ليل ما ينالون الا حسى من حنطة وعدس » (1) . ولم يكن عبد الملك بعيداً عن اوضاع ( المدينة ) التي قضى من حياته حتى الاربعين فيها ﴿ مَا دفعه ذلك الى تجنب استخدام العنف وتفادي الانتصار السهل ، الذي كان قريباً منه ، دون ثمة ما يسوغ اللجوء الى هذا الاسلوب . ولعل ما أورده ابن الاثير في هذا السبيل ، يعبر عن هذا التوجه في سياسة الخليفة نحو الحجازه، حيث قال : « ولما بويع لعبد الملك بالشام بعث الى المدينة عروة بن انيف في ستة آلاف من أهل الشام ، وأمره انَّ لا يدخل المدينة وأن يعسكر بالعرصة . وكان عامل عبيد الله بن الزبير على المدينة الحارث بن حاطب بـن الحارث بن معمر الجمحي فهرب الحارث ، وكان ابن انيف يدخل ويصلي بالناس الجمعة ثم يعود الى معسكره ، فاقام شهراً ولم يبعث اليهم ابن الزبير أحدًا ، (3) .

ومن الواضح ان هذا النص ينطوي على مؤشرين في غاية الاهمية ، بشأن النقطة التي المحنا اليها : ان ( المدينة ) أولاً كانت شبه محسومة على الصعيد العسكري ، على نحو اتاح للقائد المرواني الدخول اليها واقامة الصلاة في مسجدها دون التعرض لاية مقاومة ، سواء من جانب أهلها أم من جانب القوات الزبيرية ، وثانياً ان عبد الملك لم يلجأ الى

<sup>(1)</sup> البلاذري ، انساب ج 1 ص 353 .

<sup>(2)</sup> توفى عبد الملك حسب ابن خياط وهو ابن ثلاث وستين عاماً ج 1 ص 381 .

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، الكامل ج 4 ص 348.

استغلال هذه المسألة ، مكتفياً بهذا الدور « الاستعراضي » للقوات الشامية حول ( المدينة ) ، قبل ان يأمر قائده بعد ذلك بالانسحاب الى دهشق (۱۱ ، التي كان الوضع الداخلي فيها لا يزال مهدداً بالانفجار . ولم يلبث الوالي القرشي ( الحارث ) ان عاد الى مركزه في ( المدينة ) ، ولكن في ظل نفوذ سطحي ومحدود ، في الوقت نفسه الذي عين فيه ابن الزبير أحد الانصار ( سليمان بن خالد الزرقي ) على فدك وخيبر ، وهما من الخطوط الدفاعية المتقدمة في شمالي المدينة ، بهدف التوده لمؤلاء وتشديد موقفهم ضد التهديد المرواني . وهناك من يعتقد ان هذه الحملة كانت بمثابة اجراء احتياطي من عبد الملك ، لمرواني . وهناك من يعتقد ان هذه الحملة كانت بمثابة اجراء احتياطي من عبد الملك ، لمايدرة ، كان قد تجاوزه الوقت ، ولم تكن لها سابقة في الظروف التي اعتبرت مواتية المبادرة ، كان قد تجاوزه الوقت ، ولم تكن لها سابقة في الظروف التي اعتبرت مواتية ومشجعة لمثل ذلك من قبل . وهذا التصور تناقضه سهولة المهمة التي رافقت الحملة المروانية وحرية تحركها في ( المدينة ) على نحو ما سبق ، دون ان تصادف مقاومة تذكر من القوات الزبيرية وهي في عقر دارها .

وفي تلك الاثناء قام عبد الملك بمحاولته الثانية للسيطرة على (المدينة) وتشديد الحصار الاقتصادي على ابن الزبير ، ولكن من دون ان يحد لنا النص التاريخي الوقت الذي تمت فيه هذه الحادثة ، وان كان من الثابت انه سابق على حملة العراق التي جاءت في اعقابها الحملة الثالثة والاخيرة على الحجاز ابان هذا العملا . وكان قائدها ، كما يظهر من اعقابها الحملة الثالثة والاخيرة على الحجاز ابان هذا العملا . وكان قائدها ، كما يظهر من الممه ، ينتمي الى بني العاص ٥٥ ، ولكنه لم يرد في سجلات الانساب الاموية . ويتجلى مع هذه الحملة المروانية الجديدة ونزولها في وادي القرى ٥٥ . ولكن سرية من هذه الاخيرة تلحق به وتتمكن من قتله ، بحيث خرق ذلك حدود المهمة المرسومة لهذه الحملة ، على نحو أثار استياء الخليفة ازاء هذا السلوك من جنوده ، الذين « قتلوا رجلاً مسلمًا صالحاً بغير ذلك من ذلب » كما نسب اليه القول ابن الاثير ره . ويبدو ان ( الانصار ) تمكنوا بعيد ذلك من الانتقام لسليمان ، حيث طاردوا السرية المروانية في خيبر وقتلوا قائدها مع اصحابه الذين تجاوزوا الثلاثين ، ومن ناحية أخرى ، فقد عاقب ابن الزبير واليه القرشي (الحارث) على فشله في مهمته ، محملا اياه تبعات هذه الحادثة . فعزله عن ( المدينة ) وعين مكانه قرشياً فشله في مهمته ، محملا اياه تبعات هذه الحادثة . فعزله عن ( المدينة ) وعين مكانه قرشياً

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج4 ص 348

<sup>(2)</sup> دكسن، الخلافة الآموية ص 212.

<sup>(3)</sup> ورد تأرة عبد الواحد بن الحارث بن الحكم وأخرى عبد الملك بن الحارث بن الحكم . ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 348 . ابن خلدون العبر ج 3 ص 84 .

<sup>(4)</sup> ابن الاثیر، الكامل ج 4 ص 348.

<sup>(5)</sup> المكان نفسه

<sup>(6)</sup> المكان نفسه .

آخر ( جابر بن الاسود الزهري ) ، الذي كان له دور كبير في الانتقام للزعيم الانصاريْ"

وهكذا فان سياسة عبد الملك الحجازية تثبت بشكل واضح بُعدها غير الصدامي ، من خلال هاتين المحاولتين ، اللتين ابرزتا ضعف الجبهة الزبيرية في الحجاز ، وانعدام النهاسك فيها . وليس ثمة شك ان هذه الثغرة كانت نقطة الضعف الكبرى في مقاومة هذا الاقليم ، حيث بدت كل من ( المدينة ) ومكة منفردة في عجابهة العدو الاموي المشترك ، منذ أن هبّت رياح الثورة في الحجاز ، الى درجة ان احداها كانت معزولة عن الاخرى وغير معنية الى حد ما به و استفراد ، القوات الشامية لها . ولا يخفى ان هذا الموقف ، اسهم كثيراً في اضعاف المقاومة الحجازية واخفاقها في تحقيق جبهة عسكرية موحدة ومتكاملة ، كبلا المعوامل الاخرى التي كانت وراء فشل الحركات الثورية ضد السلطة بصورة عامة في هذا الاقليم وفي طليعتها العامل الاقتصادي . فقد كان من العسير جداً في اعقاب التفريغ المتعدد الوجوه الذي تعرض له الحجاز ، ضهان نتائج افضل في هذا المجال ، بعد ان كان في طليعة المشاكل التي تواجه اصحاب هذه الحركات ، انعدام الاكتفاء الذاتي في هذا الاقليم وصعوبة تأمين الغذاء له (ه بطريقة دائمة .

وفي ضوء هذا الواقع ، فان الحجاز بدا وكان سقوطه اصبح محسوماً بالنسبة للخليفة المرواني الذي سبر مناطق الضعف فيه . كذلك فان ارتباطه شبه التبعي بالعراق ، جعله خاضعاً لتطورات الموقف في هذا الاقليم ، بحيث كان انعكاسها عليه مصبرياً الى حد كبير . ومن هنا جاء مقتل مصعب بمثابة الضربة القاضية لحركة ابن الزبير ، الى درجة حلت الاخير على اخفاء هذا النبأ عن جماعته ، حتى لا يحملهم ذلك على اليأس والانفضاض عنه . ولكنه يعود الى الاعلان عنه بعد أن «تحدثت بذلك العبيد والاماء في سكك المدينة ومكة » (٥) . ويصف لنا المسعودي وقوع الخبر الصاعق على ابن الزبير وهو يكاد يستسلم الى القنوط ، حيث صعد « المنبر وجبينه يرشح عرقاً » (٥) ، مجداً في مصعب شهادته التي هي قدر الزبيرين : « انا لا نموت حتفاً كميتة آل ابي العاص ، وانما نموت مقصاً بالرماح وقتلاً تحت ظلال السيوف » (٥) . ولا ريب ان هذا الموقف ، انما يعبّر عن مازق الحركة الزبيرية في اللحظات الصعبة ، وعن عاولة زعيمها تدارك ما يستطيعه من

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج4 ص348 ابن خلدون ، العبر ج 3 ص 84 .

<sup>(2)</sup> العلى ، ملكيات الاراضي في الحجاز ص 1005 .

<sup>(3)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 112 ,

<sup>(4)</sup> المكان نفسه .

<sup>(5)</sup> المكان نفسه

الانهيار لدى انصاره ومن ثمّ تعزيز روحهم المعنوية ، محرّضاً فيهم غريزة القتال والتمثل باخيه مصعب .

وفي تلك الاثناء كان عبد الملك يختار احد قواده الذين برزوا في حملة العراق ، قائداً للمهمة الاخيرة التي باتت على جانب من السهولة ، متجسداً ذلك في الحجم المتواضع للحملة (١) التي تولى زمامها الحجاج بناء على طلب منه كها اشارت رواية الطبري (١٥ . وثمة ملاحظة يمكن التوقف عندها ، أن عبد الملك \_ انطلاقاً من تقويمه الخاص للحكم الزبيري بعد سقوط العراق وانعكاس ذلك على اوضاع الحجاز ، حيث بات الحصار المرواني شديد الاحكام حوله \_ لم ينتظر العودة الى دمشق لتنفيذ قراره بالقضاء على معقل الحركة الزبيرية الاخير في مكة ، بل سارع الى التحرك في هذا السبيل منذ دخوله قصر الامارة في الكوفة . ويبدو ان العامل الجغرافي تدخّل في مسيرة هذه الحملة التي استهدفت مكة مباشرة ، بعد ان عرض « الحجاج عن ( المدينة ) وسلك طريق العراق » (١٥) ، وذلك خلافاً للحملات الشامية التي كانت ( المدينة ) أول اهدافها الحجازية تحت تأثير العامل نفسه . وكان هذا النفوذ المرواني ، بعد استنفاد طاقاتها البشرية والاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية ، النفوذ المرواني ، بعد استنفاد طاقاتها البشرية والاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية ، حيث كشفت محاولات الخليفة التي مر ذكرها ، ضعف مقاومة ( المدينة ) واضطراب عبالفها السياسي مع مكة .

وهنالك من يعزو قيادة الحجاج ، وهو قائد مغمور آنذاك ، لهذه الحملة الى اعتبارات اخرى ، وهي ان الخليفة تجنّب القيام مباشرة بهذه المهمة لأنه رأى فيها و مغامرة خطيرة غير مضمونة العواقب » (٥) ، والى ان الحجاز ، الذي كان مقراً للمعارضة الهاشمية وأرضاً خصبة للاحقاد ضد الأمويين ، خاصة بعد معركة الحرة وحصار الحصين لكة ، لا بد ان تواجه عبد الملك فيه متاعب شتى لا قبل له بها (٥) . على ان هذا المؤرخ الذي يعترف في الوقت ذاته بأن « القضاء على الحركة الزبيرية في العراق ، كان ايذاناً بغروب شمسها » (٥) ، لا يقع في شرك التناقض فقط ، ولكن في سوء التقدير وقصور الرؤية التحليلة السليمة . ذلك ان الحجاز كان قد مر عليه وقت طويل وهو فاقد لمثل تلك

 <sup>195</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 195

<sup>(2)</sup> روى الطيري ان ألحجاج سار الى ابن لزبير بمكة و فخرج في الفين من جند أهل الشام في جمادي من سنة 72 هـ • ج 7 ص 195 . ورد في الامامة والسياسة و الف وخمسمائة رجل من أهل الشام ۽ ج 2 ص 28 .

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 195

<sup>(4)</sup> المكان نفسه علي حسني الخربوطلي ، عبد الله بن الزبير ص 218 .

<sup>(5)</sup> المرجع نفسه ص 218 -219 .

<sup>(6)</sup> المرجع نفسه ص 213 .

المعطيات ، سواء على المستوى الاقتصادي ، حيث كان للازمات التي عصفت به وبلغت حدود المجاعة () ، ان صحّت المؤشرات التي اسلفنا مناقشتها في فصل سابق ، أو على المستوى البشري الذي ترك الماره السلبية على المدور السياسي والعسكري للحجاز، في اعقاب التفريغ الدي تعرض له ابّان الفتوحات المبكرة ، مما ادى الى تحجيم قوى المعارضة فيه ، التي لم يكن لها سوى دور معنوي بمن في ذلك الهاشميين ، الذين اتخذُوا من العراق ارضية التحرك الثوري ضد الحكم الأموي . أي أن هذا الاقليم ، كما يرى فيه مؤ رخ معاصر آخر ، مثّل « الجناح الايمن الذي يحمي الحجاز وكان ابن الزبير يستمد منه المدد لصدّ غارات الشام » a . وكانت تلك ثابتة لم يُخرِج الاخير من الارتهان لها حتى في اواخر عهده ، حيث افتقد ما يكفيه من الجنود للدفاع عن مواقع نفوذه في الحجاز عبر جبهة عسكرية موحدة . فهو يسارع مثلا بعد اشتداد الضغط على ( المدينة ) الى الاستعانة بواليه على البصرة ، و« يأمره ان يرسل اليه الفي فارس ليعينوا عامله على المدينة » (٥) . وفي ضوء ذلك ، فان ثمة اشكالات اخرى حالت دون قيادة عبد الملك بنفسه حملة الحجار ، على غرار ما فعله في العراق، وهي لا تصبُّ بالضرورة في هذه الدائرة من الحذر أو التهيُّب من ركوب هذه « المغامرة الحجازية الخطيرة » . ذلك انَّ الخليفة المرواني ، الذي شعر بأنه استعاد وحدة الدولة الأموية أو كاد ، في اعقاب انتصاره على مصعب ، تجنّب على الارجح المواجهة المباشرة مع الحجاز والدحول العسكري اليه ، بما لذلك من تأثير سلبي على الموقع المركزي الذي يتوقُّ الى تحقيقه ، ملقيًّا تبعات هذه « المغامرة » عبر هذا المنظُّور السياسيُّ وليس العسكري ، على عاتق قائده الثقفي الطموح ، الذي كان يتطلع الى مثل هذه المهمة والخروج معها الى دائرة الشهرة .

وإذا كانت مهمة الحجاج على قدر من السهولة ، التي اقترنت بالواقع فيها بعد «» ، فينبغي الا يدفعنا ذلك الى المبالغة في التقليل من اهمية المقاومة التي اصطدمت بها القوات الشامية في الحجاز إبّان، العهد المرواني . فقد كانت ( المدينة ) لا تزال هدفاً مستمراً لهذه الاخيرة ، دون أن يؤثر ذلك على العمليات العسكرية الاخرى المتزامنة معها ، بحيث فرضت عليها نطاقاً من الحصار العسكري والاقتصادي المتواصل . وثمة قائد شامي ( طارق بن عمرو ) ، اتخذ مركزه بين أيلة ووادي القرى (٥) ، مسيطراً من خلاله على طريق

<sup>(1)</sup> الامامة والسياسة ج 1 ص 188 .

<sup>(2)</sup> ضياء الدين الريس ، عبد الملك بن مروان موحّد الدولة العربية ص 217 .

<sup>(3)</sup> ابن الأثير، الكامل ج 4 ص 349.

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبرى ج 7 ص 195 . ابن الاثير، الكامل ج 4 ص 350 ابن محلمون، العبر، ج 3ص 85 .

<sup>(5)</sup> ابن الاثير، الكامل ج 4 ص 349.

الشام ومانعاً « عمال ابن الزبير من الانتشار » (m) في هذه الناحية ، بانتظار اغلاق الطريق العراقي الذي سلكه الحجاج بعد ذلك . ويبدو ان وقتاً مرّ عليه وهو مجاصر ( المدينة ) ، حيث نسب اليه الاقتتال مع القائد الزبيري ( ابو بكر بن أبي قيس ) (m) والقضاء عليه ، وكذلك الانتصار الساحق على حملة البصرة الآنفة الذكر (m) . وكان طارق لا يزال معسكراً في وادي القرى ، بانتظار اوامر الخلافة ، حتى اذا وصل الحجاج الى الطائف ، حسم مشكلة ( المدينة ) ودخلها من دون صعوبة تذكر ، وبالتالي من دون عمليات صدامية أو انتقامية . وقد يحيط الغموض أو بعضه بهذه الحادثة ، التي وردت على شيء من الاقتضاب في النص التاريخي ، حيث استأثرت مكة بالاهنمام الرئيسي فيه ، ولكننا غيل الى الترجيح بأن سقوط ( المدينة ) تم بصورة سلمية ، وذلك في اعقاب اتفاق بين القائد الشامي وبين واليها الزبيري ( طلحة بن عبيذ الله بن عوف ) ، الذي كان لا يزال في منصبه منذ منه منة 70 هـ ، «حتى اخرجه طارق » (m) منها استنادا الى قول ابن الاثير .

وليس ثمة شك ان عبد الملك الذي كان يعرف عن كثب ظروف البيئة الحجازية ، لا سيا المحيطة بـ (المدينة) ، خطط عن عمد لاسقاط الحجاز، وذلك من خلال عزله واحكام الحصار حوله ، تلك الخطة التي اتخلت اطارها الجدّي منذ السيطرة على العراق . ولذلك لن نجد اختلافاً في الاسلوب ، الذي كان متشابهاً الى حد ما من حيث المبدأ على جبهتي الحركة الزبيرية . فعلى غرار المعسكر الذي اقامه طارق في وادي القرى ، اتخذ القائد الثقفي معسكراً له في الطائف، لوضع مكة في داثرة محكمة من الحصار. ولا نجد صعوبة في تأكيد مثل هذا الطرح ، انطلاقاً من المعطيات التالية : أولا ، ان حملة الحجاج جاءت متكاملة مع حملة طارق السابقة عليها ومتناسقة معها في الشكل والمضمون (قطع المواصلات عن الشام والعراق والنزول في نقاط حساسة في الحجاز : وادي القرى على تخوم ملشرة الى الطائف دون المرور في ( المدينة والطائف على تخوم مكة ) ثانياً ، عدم قيام جبهة موحدة للمروانيين ومسير الحجاج مباشرة الى الطائف دون المرور في ( المدينة ) وقصد مكة بصورة مباشرة ، الخا يعبّر عن رغبة الخليفة في تجنب الحل العسكري ما استطاع سبيلاً الى ذلك . ثالثاً ، ان الطائف كانت المتنطاعة المتنف الاخير لمكة بعد انقطاع طرق التموين الاساسية ، حيث كان باستطاعتها كانت المتنف عمدي كان باستطاعتها المنتف عصورة كلية المناف على المعالية على المقاطع على القطاع طرق التموين الاساسية ، حيث كان باستطاعتها كانت المتناسة المنتف عيث كان باستطاعتها كانت المتنف المناف على باستطاعتها كانت المتنف على المنبية المناف على المعدى على القطاع طرق التموين الاساسية ، حيث كان باستطاعتها كان باستطاعتها كان باستطاعتها كان باستطاعتها كان باستطاعتها كان باستطاع المعلى كان باستطاعتها كان باستطاع المعدول المنافقة في تحديث كان باستطاعتها كلية بعد انقطاع طرق التمارة كان باستطاع بها من المقالة في المنتفرة كان باستطاعتها كلية بعد انقطاع طرق التموين الاساسية ، حيث كان باستطاعتها كان باستطاع المعرف المنافقة في تعلقه المنافقة في تعد انقطاع طرق التموين الاساسية ، حيث كان باستطاعة المنافقة في تعدون المنافقة في المنافقة في تعدون المنافقة في تعدون المنافقة في تعدون المنافقة في تعدون المنافقة في المنافقة في تعدون المنافقة في المنافق

ابن الأثير ، الكامل ج4 ص349

 <sup>(2)</sup> في اثناء ولاية جابر بن الاسود الزهرى، ابن الاثيرج 4 ص 348 -349.
 (3) ابن الاثير، الكامل ج 4 ص 349

<sup>(4)</sup> الكان نفسه . هنالك النباس حول توقيت هذه الحادثة ولكن ابن الاثير يضعها في عام 7. بينيا الطبرى يجعلها في العام 72 . هينيا الطبرى يجعلها في العام 72 هـ وهو على ما يبدو أكثر ترجيحاً حيث بذأ الحصار في أواخره واستمر حتى العام التالي . تاريخ الطبرى ج 7 ص

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري ج 7ص 195 .

توفير ظروف أفضل للصمود في حال استمرارها تحت النفوذ الزبيري ، فجاء سقوطها في يد الحجاج الذي يبدو ان انتاءه الثقفي، كان له دور في توليه هذه المهمة، ومن ثم السيطرة بغير صعوبة عليها . رابعا ، ان بقاء الحجاج نحو اربعة شهور ( من شعبان حتى ذى القعدة ) ( ) في الطائف ، لم يكن له من تفسير سوى اطالة امد الحصار الاقتصادي ، الذي عاناه ابن الزبير الى حدّ كبير في ذلك الوقت ( ) . خامساً واخيراً ، ان الحصار العسكري لم يبدأ الا في الشهر التالي (ذي الحجة ) ، عندما التحق طارق بالحجاج ، بعيد سقوطه ( المدينة ) ( ) .

ويبدو ان الحجاج تحكّم في توقيت المرحلة الثانية من حصار مكة ، مستهدفاً تعطيل موسم الحج (١) الذي صادف في تلك الاثناء ، بغية احراج ابن الزبير وتحميله تبعات هذه المسألة ومعها اشكالية القتال في الحرم . فقد أدّت سياسة الخليفة اللذكية التي انتهجها في الحجاز ، الى اظهار منافسه ابن الزبير ، متمرداً على « الجماعة » (١) التي اصبحت مرة اخرى ممثلة بالامويين من الفرع المرواني . وفي ظلّ هذا التحول ، فان «شرعية » الحكم الزبيري ، تعرضت للاهتزاز ومعها مسوغات المقاومة ضد الخليفة المرواني (١٥) الذي استعاد «شرعيته » الكاملة على مساحة الدولة الواسعة ، باستثناء تلك الرقعة الضيقة التي ظلّ ابن الزبير مصراً على المقاومة فيها .

انتهت المرحلة الاولى من الحصار الذي بدأ في الطائف ، دون تغيير في موقف ابن الزبير الذي بقي متصلباً ، رغم ضغط الازمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على صمود جاعته . وكانت المرحلة الثانية أشد وطأة ، ولكنها لم تكن حاسمة ، عندما نزل الحجاج بقواته في معسكر مجاور لمكة ( بئر ميمون ) سم ، دون أن يظهر أنه على عجلة من الامر في القضاء على حركة تقترب من الاحتضار في ذلك الوقت . وكما يشير ( الطبري ) ، فأنه انتظر أوامر الخليفة ، حيث كتب اليه « يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول الحرم ، ويخبره أن شوكته قد كلت وتفرق عنه عامة اصحابه » (ه) . ولكن عبد الملك كان يأمل في نهاية غير عسكرية لهذه المسألة ، على غرار ما حققه في ( المدينة ) ، في وقت لم يعد فيه اسير الوضع عسكرية لهذه المسألة ، على غرار ما حققه في ( المدينة ) ، في وقت لم يعد فيه اسير الوضع

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ، ج7 ص195,

<sup>(2)</sup> الريس ، عبد الملك بن مروان ص 218 .

<sup>(3)</sup> تاریخ الطبری ج 7ص 195 .

<sup>(4)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 113 .

راجع قول الحيجاج لاصحابه: 1 انتم عل الطاعة وهم على خلانة الطاعة 1. تاريخ الطبرى ج 7 ص 202 .
 PERIER, VIE D'AL-Hadjadjadj ibn yousof, P. 50-51 (6)

<sup>(7)</sup> تاریخ الطبری ج 7 ص 295 .

<sup>(8)</sup> المكان نفسه .

الحجازي ، بعد ان عادت آلة الحكم الى مجراها الطبيعي وتحركت الجيوش التي انكفأت طويلًا على الجبهة الافريقية (٥) . ومن هنا لم يكن هاجسه ابن الزبير ، ولكن مقر حركته الذي « استعاذ » به ، واستمد منه القوة المعنوية للمضي في المقاومة ، ذلك الخيار الذي بدا انه التجأ اليه ، ربما عن قناعة أو عن اكراه ، انطلاقاً من معرفته للمصير الذي ينتظره على يد خليفة قوي، يضيق بهذا النوع من المنافسين الى جانبه .

ولم يكن عبد الملك بدوره ، يجهل ما يدور في خلد خصمه الشديد الكبرياء ، وما يصادف استسلامه للحجاج من صعوبة تقترب من الاستحالة . ولذلك يتخذ الحصار لمكة مرحلة جديدة ، بسيطرة قواته على جبل أبي قبيس ، الذي تبدو اهميته آنذاك في الصدى الواسع الذي احدثه سقوطه في عاصمة الخلافة (2) . فعلى هذا الموقع المشرف على مكة ، نصب الحجاج « منجنيقه » واخذ يصب «قذائفه» على الكعبة ، بعد ان اخفق في استدراج ابن الزبير ، للاشتباك معه خارج المدينة . ذلك ان عبد الملك الذي وُصف بانه كان من اشد المنتقدين للخليفة الاسبق (يزيد) وقائده الحصين من قبل (٥) ، اجاز لنفسه وهو في السلطة اللجوء الي هذا الاسلوب والانتهاكي للمقدسات، التي يفترض انه المدافع عنها ويستمد منها نفوذه الروحي ، المكمّل لنفوذه الزمني في الشام . وعلى الرغم من اجماع الروايات على هذه الحادثة وايرادها بشيء من الاستنكار أو كثير منه ، فان وقوعها قد لا يكون امراً مسلمًا به ، اذا ما استطعنا الاحاطة بالمعطيات التاريخية المتزامنة معها أو السابقة عليها . فمن البديهي ان الدوافع لم تكن متشابهة لدى الخليفتين السفياني والمرواني اللذين أدينا بهذا العمل الاستباحي للكعبة ، حيث كان الاول ( يزيد ) مدفوعاً بسياسته الهجومية التي بلغت حداً من الشراسة ضد حركات المعارضة التي احاطت به وهدّدت « ملكه الموروث » . اما الثاني ( عبد الملك ) فكان خارج هذه الدائرة من الخوف على نظامه الذي استتب ، بعد ان تلاشى خطر الحركة الزبيرية وانكفأ قائدها على عزلته ، منتظراً سقوطه الوشيك .

ولسنا نحاول هنا ادانة خليفة ودفع التهمة عن آخر ، فقد يكون كلاهما متورطاً أو هدفاً لحملة مفتعلة ، ولكن عبد الملك خلافاً لسلفه السفياني، كان اقل اضطراراً للقيام بمثل هذه الخطوة، وبالتالي ـ إن صحّ حدوثها ـ فهي لا بدّ ان تنال من موقعه الكثيروتضعه امام عاصفة من النقد والاحتجاج . ولا تخلو هذه الرواية في الحقيقة من الحبكة التي تقلّل

<sup>(1)</sup> راجع حملة حسان بن النعمان الغساني التي حشد لها عبد الملك عدداً كبيراً من الجند . ابن عبد الحكم ، فتوح ص 279

<sup>(2)</sup> المسعودى ، مروج ج 3 ص 112 -113 .

 <sup>(3)</sup> ابن الأثير، الكامل ج 4 ص 350. ابن طباطبا، الفخرى ص 102.
 (3) PERIER, Vie D'al- Hadjdjadj P. 39

من قيمتها التاريخية ، خاصة ما يتعلق بالنتائج المباشرة التي احدثها ضرب الكعبة على جند الشام و ( انكسارهم ) دون ثمة اشتباك بين الطرفين ، حسب الرواية نفسها التي لم تشر الى ذلك .

وفي تلك الاثناء ، كان حصار مكة الذي ناف على الستة اشهر (10, قد بلغ مرحلته الاخيرة الحاسمة ، بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية ونفاذ الاحتياط التمويني (20) ، الذي كان له تأثير كبير على معنويات المقاتلين فيها . وكان ذلك الاجراء الوقائي قد اتخذه ابن الزبير ، بعد سقوط العراق على الارجح ، حيث عمد الى ملء بيوته ( قمحاً وشعيراً وذرة وقراً . ولا ينفق منه الا ما يمسك الرمق (10, ولا شك ان اهتامه بذلك الامر على هذا النحو ، قد اسهم في صمود مكة تلك الفترة الطويلة ، كانت خلالها معزولة وموصدة دونها المنافذ على اختلافها . « فغلت الاسعار واصاب الناس مجاعة شديدة (10) عشية سقوط المنافذ على اختلافها . « فغلت الاسعار واصاب الناس مجاعة شديدة (10) عشية سقوط ذلك أو كاد ، اطلق لحجاج « امانه » لهذا الاخير واصحابه . فخرج عدد كبير منهم (30) كان بينهم اثنان من ابنائه ( حرة وحبيب ) ، بينها التزم ابنه الثالث ( الزبير ) بالبقاء معه كان بينهم اثنان من ابنائه ( حرة وحبيب ) ، بينها التزم ابنه الثالث ( الزبير ) بالبقاء معه رافضاً دعوته له ان يلتحق بأخويه (30) وفي المقابل فقد أبي الاستجابة لرجاء اخيه ( عروة ) في « الاستثبان » للقائد الثقفي ، حيث ان شائناً آخر سيكون لهذا الاخير (عروة ) في « الاستثبان » للقائد الثقفي ، حيث ان شائناً آخر سيكون لهذا الاخير معه (30) : « لو قبلت ما تقولون ما عشت الا قليلاً وقد اخذت الدنية . وما ضربة بسيف الا

وكان آخر موقف استلهمه من امه (اساء بنت أبي بكر) ، مستمداً منها الشجاعة على مواجهة مصيره الذي اختاره قبل لقاء الحجاج ١٥٥ مع قلة قليلة من أصحابه، آثرت الاستمرار معه . وكانت القوات تحيط بحكة وقد « شحنت » بهم ابوابها واقاموا « على كل باب رجالاً وقائداً وأهل بلد ، فكان لاهل حمص الباب الذي يواجه باب الكعبة

الطبرى ج 7 ص 202 .

<sup>(2)</sup> ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 352 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه

<sup>(4)</sup> المكان نفسه ج 4 ص 351-352 ابن خلدون ، العبرج 3 ص 86 .

<sup>(5)</sup> ابن الاثير، الكامل ج 4 ص 352.

<sup>(6)</sup> قيل انهم بلغوا عشرة الاف تاريخ الطبري ج 7 ص 202 .

<sup>(7)</sup> المكان نفسه . ابن الأثير ، الكامل ج 4 ص 352 .

<sup>(8)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 113 .

<sup>(9)</sup> الامامة والسياسة ج 2 ص 28 .

<sup>(10)</sup> تاريخ الطبري ج7 ص203

ولاهل دمشق باب بني شيبة ولاهل الاردن باب الصفا ولاهل فلسطين باب بني جمح ولاهل قنسرين باب بني سهم ، وكان الحجاج وطارق بن عمر و جميعاً في ناحية الابطح الى المروة ١٥٥ . وجاء هذا الاطباق المحكم على مكة ، كما وصفه الطبري ، بمثابة الاجهاز الأخير على معقل الحركة الزبيرية ، التي انتهت بعد اطول حصار في تاريخ الحركات المناوئة للدولة الاموية . ومن ناحية أخرى ، فقد كانت له دلالته على أن المروانيين ، شأن أسلافهم السفيانيين ، ظلوا يعتمدون حتى أمد طويل على القبائل الشامية ، كقوة أساسية في الجيش ، الذي كان منوطاً به القيام بدور أشد فاعلية من ذي قبل في الدفاع عن النظام ودرء الأخطار الداخلية عنه .

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ج7 ص204

## الحركة الزبيرية نظره وتقويم

« فالحجاز أصبح ركناً ميتاً منذ مقتل عثمان ولم يكن من الممكن جعله مركزاً للحياة السياسية »

( فلهوزن، الدولة العربية )

انتهت دولة الزبيريين في الحجاز دون أن ترافق ذلك عمليات انتقامية كتلك التي جرت في ( المدينة ) بعيد معركة الحرّة ، الا ما كان من بعض ممارسات للحجاج ، عبّرت عما انطوت عليه نفسه من قسوة متأصلة فيه ، ولكنه في المقابل كان يخشى الرضوخ لنزعته الدموية ، تجنباً لغضب الخليفة ، وهي صفة أخرى كان مفطوراً عليها ، أعني بها الولاء المطلق للسلطة ، حيث كان يرى دائماً بعين الخليفة ويقوم بما يحقق له الرضى والارتياح ، مها كلفه ذلك من متاعب ومشقات . فهو يستنكر مثلاً على « نائبه » في الحجاز ( طارق بن عمرو ) ثناءه على شجاعة ابن الزبير ، الذي كان « يخالف طاعة أصير المؤمنين » « وبالتالي فقد لقي « جزاءه العادل » ، حسب المنظور الواقعي لمثل هذه المواقف ، المتكررة في ختلف مراحل حياته السياسية ابّان العهد المرواني .

ولقد كان نصيب الحجاج ومعاونه (طارق) ، تعيين الاول والياً على مكة والثاني على ( المدينة ) 20 . ولكن الآخر لم يصمد امام منافسه في الحجاز ، فعزل من منصبه في الوقت الذي اخذ نجم الحجّاج في التألق ، بحيث اصبحت في يده السلطة المباشرة في شبه الجزيرة ( الحجاز ، اليمن ، اليمامة ) 20 . وظلّ في منصبه نحو عامين ، أقام معظمها في ( المدينة ) التي لقيت كثيراً من « تعنته » وملاحقته للانصار واذلالهم ( ه . ويبدو ان الخليفة

تاريخ الطبري ج 7 ص 205 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 7 ص 206 .

<sup>(3)</sup> المكان نفسه . المسعودي ، مروج ج 3 ص 105 ، ابن الاثير ، الكامل ج 4 ص 359 .

<sup>(4)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 206 . ً

لم يستسغ هذا السلوك منه في الحجاز ، فأمر بنقله الى العراق بعد موت أخيه ( بشر بن مروان ) . ذلك انه كان اكثر احتياجاً لدوره في هذا الاقليم ، الذي اصبح محور المعارضة الرئيسي في الدولة المروانية ، حيث الامتداد الجغرافي المناسب والوجود السكاني المكثف ، بالاضافة الى الصراع الاجتماعي المتقنع وراء الاجواء المشحونة بالتوتر والمحرّضة على الثورة .

وهكذا تمّ اسقاط المعقل الاخير للحركة الزبيرية في مكة ، حيث انطلقت من هذه المدينة الحجازية العريقة وانطفأت فيها بعد سنوات تسع ، كانت في معظمها تسيطر على الجزء الاهم من الدولة العربية الاسلامية ، التي انقسمت آنذاك بين خلافتين : احداهما تمثل تيَّار ( المهاجرين ) وتطمح الى استعادة ألقُّ الحجاز ومركزيته ، وثانيهما تمثل عصبية قريش المتحالفة مع العصبيات الشامية التي تجلُّت في ( صفين ) ومن ثم تبلورت في ( مرج راهط) بزعامة بني مروان من البيت الاموي . واذا كان من الجائز طرح السؤال التقليدي حول اسباب سقوط حركة ابن الزبير؟ فان ثمة صيغة اخرى للتساؤل ، قد تكون أكثر ملامسة لموضوعية الطرح ، وهي البحث في اسباب قدرتها على الاستمرار طوال هذه الفترة . فالحجاز ، كما اختصره ( فلهوزن ) « اصبح ركناً ميتاً منذ مقتل عثمان ، ولم يكن من الممكن جعله مركزاً للحياة السياسية » () ولذلك فان الاصرار على اتخاذ الحركة في اقليم لا يحمل الا قليلًا من مقومات الصمود ، كان برأي المؤ رخين احدى نقاط الضعفُ الاكثر بروزاً فيها . وفي ضوء هذا الواقع لم يشكّل ابن الزبير خطورة جدية على الحكم الاموي ، الا بعد السيطرة على العراق الذي كان باستطاعته سدّ كثير من الثغرات في مشروع الدولة الزبيرية على المستويين الاقتصادي والبشري ② . فقد كان هذا الاقليم ، كما سبق ان اشرنا ، مصدر التمويل الرئيسي لحركة ابن الزبير ، ومركز المواجهة الفعلية في الصراع ضد محور الشام المرواني .

ولعل الخطأ الفادح الذي وقع فيه ابن الزبير ، انه قلّل كثيراً من أهمية هذا الدور العراقي ، في وقت كانت فيه المعارضة المهزومة تبحث عن بديل ما ، يحقق الحدّ الادنى من طموحها السياسي ومطلبها الاجتماعي ، لتوظيف ما لديها من طاقات تحت قيادته . فئمة لحظة تاريخية لم يحسن استغلالها ، عندما خانته المبادرة بعدم الانتقال الى الكوفة واتخاذها مقراً له ، بعد سقوط حركة المختار الثقفي ، وتوحيده ، للعراق . ولكن ابن الزبير ظل مترداً وآثر الععلة قيادية منه ، ولكن ظل مقيداً بسلفية اخيه وفكره السياسي المحدود ، فضلاً عن التشابك في المسؤ ولية والصراع الخنى بسلفية اخيه وفكره السياسي المحدود ، فضلاً عن التشابك في المسؤ ولية والصراع الخنى

<sup>(1)</sup> أتاريخ الدولة العربية ص 195 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 181

بين الأخوين ، مما أظهر الحركة وكأنها معقودة القيادة لهما في آن : الأول في الحجاز له السلطة الروحية ، والثاني في العراق يمارس السلطة الزمنية بكثير من الاستقلالية والنفوذ الحاص . ومن هنا اتخذ الصراع الأموي الزبيري محوره الفعلي في العراق ، حيث أصاب المروانيون تقدماً ظاهراً في هذا الاقليم ، نتيجة خلو الحكم الزبيري من مضمون اصلاحي متميّز ، يستطيع من خلاله الاحتفاظ بتأييد المعارضة واستقطابها لفترة زمنية طويلة .

والواقع ان محاولة احياء المركزية السياسية في الحجاز ، كنظرية تمسك بها ابن الزبير ، اثبتت فشلها من خلال معطيات عديدة ، لعل ابرزها ان التجربة الراشدية التي كان الاخير شديد الاعجاب بأحد اركانها (عمر بن الحطاب) ، تجاوزتها الظروف واستنفذتها المتغيرات ، بحيث لقيت نجاحاً كبيراً في اطار تاريخي توافرت فيه الشروط الملائمة لذلك . ومن هنا فان استعادة هذه التجربة ، في ظلّ غياب هذه الشروط أو معظمها ، اغا هو تصور غير واقعي لطبيعة المتغيرات الجذرية في تلك المرحلة . ومن ناحية أخرى ، فان محاربه ابن الزبير ، الاموين وحلفائهم من قبائل الشام ، بأهل العراق وهو معتكف في عاصمته الحجازية ، لم يلق ارتياحاً لدى هؤلاء ، الذين كانت حاستهم له تتضاءل مع تقدم الجيش المرواني نحوهم . فقد كان هنالك انقطاع بين قائد الحركة وبين المغائث التي كانت تقائل تحت رايتها ، بحيث كان لذلك انعكاس سلبي على الجبهة العراقية التي فقدت تماسكها وانهارت بصورة غير متوقعة . وكان غياب ابن الزبير عنها ، في الوقت الذي قاد فيه عبد الملك قواته الشامية بنفسه ، قد أوجد اختلالاً ، ليس في مواذين القوى العسكرية فقط ، ولكن في قاناعات الطرفين بالهدف الذي قائلا في سبيله ، حيث كان عدداً في آنجاه ، مضطرباً في الأنجاه الآخر .

وفي ضوء هذا التقويم لحركة ابن الزبير ، نستطيع القول ان هذا الأخير كان سياسياً فاشلاً ، أو « لم يصلح ان يكون سائساً » على حد قول اليعقوي «، ، ليس له سوى نصيب ضئيل من امكانات منافسيه المروانين في هذا المجال . فقد كانت تعوزه المرونة « ٤ ضئيل من امكانات منافسيه المروانين في هذا المجال . وبما كانت أكثر بروزاً عنده « ، عيث خانته بسببها فرص نادرة ، بدءاً بالتلكؤ في دعم الحزب القيسي في الشام وانتها بالاهمال غير المسوّغ لدور الجبهة العراقية . وقد نستغرب من قيادي ينطوي على هذه الغرات ، ان يصل الى ذلك الموقع ويشكل ذلك الخطر على خلافة الامويين القوية . ولكن ما حققه من انجازات ، لا يعود فضلها اليه وانما الى الظروف المتزامنة مع القوية . ولكن ما حققه من انجازات ، لا يعود فضلها اليه وانما الى الظروف المتزامنة مع

البعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 274 .

<sup>(2)</sup> راجع مُوقفه من وقد العراق الذي اصطحبه مصعب الى مكة . الامامة والسياسة ج 2 ص 23 .

PERIER, Vic D'aL - Hadjadjadj P . 51 (3)

حركته ، حيث نجحت في التأثير على عواطف المعارضة الممتلتة بالحقد على اعدائه الامويين . ذلك ان فراغاً في الزعامة السياسية على عور هذه الاخيرة ، لم يكن صعباً على كائن ما له ذلك الموقع السياسي ان يملاً ، وان يقوم باستثمار هذه الطاقة لمصلحته . وإذا المختار الثقفي قد نجح في ركوب الموجة والسيطرة على الكوفة ، وهو لا يملك من المناصرة العارضة الواسعة ، التي كانت تتوق الى من يقودها في اعقاب الضربة التي المنافس في دائرة المعارضة الواسعة ، التي كانت تتوق الى من يقودها في اعقاب الضربة التي بنافسرورة مع ابن الزبير وسارت مضطرة في ركاب حركته ، أصببت بخيبة أمل كبيرة ، عندما رأت فيه البديل الاقل سوءاً للحكم الاموي ، حيث لم يطراً على اوضاعها الاتصادية والاجتماعية تعديل ما ، فضلًا عن الموقف السياسي الذي بدا في الغالب المشعور بالتفوق على ( يزيد ) من ناحية ، وبأنه الوريث الحقيقي لحلافة ( المهاجرين ) من المية أخرى ، كانا الدافع الرئيسي لحركة ابن الزبير التي ظلّت اسيرة له طوال عهدها .

بالاضافة الى ذلك ، فان نظام «العطاء» ، الذي كان لا يزال سائداً بتفاصيله منذ أيام عمر بن الخطّاب ، مثل عبئاً ضاغطاً لمن كان في موقع ابن الزبير الذي اتهم بالتقتير ش وعدم مجاراة الامويين في السخاء والبذل . وقد تكون لذلك علاقة بضعف موارده المالية ، خاصة وان العراق ، مصدر التمويل لحركته ، لم يتح له الاسهام بصورة طبيعية في استقرار الاوضاع الاقتصادية لدولة ابن الزبير ، بسبب اضطراب احواله والصراعات التي قامت على أرضه قبيل رضوخه الكامل لهذا الاخير . ومن هنا كان من العسير عليه ان يفي دائمًا بالالتزامات المطلوبة منه ، بما فيها تسديد الاعطيات التقليدية في الحجاز . ويبدو ان المدينة ) لم تأخذ « عطاءها » بصورة منظمة في عهده ، بحيث سارع بعد مقتل أخيه مصعب الى محاولة استرضائها و « الحصول على قوات تعينه على صد الجيوش الاموية » كها يقول الدكتور صالح العلي ش . ولكن العطاء الذي أمر ان « يفرض لالفي رجل من أهل للدينة » «» ، لم يكن متوفراً في بيت المال ، مما افقده وسيلة الاحتواء لهؤلاء ، وادى الى خسارته خطاً دفاعياً بالغ الاهمية ضد المروانين .

ولم ينعكس الوضع الاقتصادي السيء,على الناحية العسكرية فقط ، وانما كان له

آبراً عيم بيسون ملامح إلتيارات السياسية ص 228 .

<sup>(2)</sup> الامامة والسياسة ج 2 ص 23 .

<sup>(3)</sup> العطاء في الحجاز ص 22. مطبوعات المجمع العلمي العراقي.

<sup>(4)</sup> الرجع نفسه

تأثير سلبي على الجانب الدعائي الذي تعرض بدوره للاهمال ، وذلك مع ارفضاض الشعراء عنه ، حيث لم يستطع منافسة عبد الملك الذي استقطب بلاطه مشاهير شعراء المعصر (۱) ، دون ان ننسى الدور المؤثر الذي كان باستطاعة الشعر ان يقوم به في التحريض وتأجيج الحماسة وتسويغ المواقف ، حتى غير المشروعة في بعض الاحيان . ولعل الكاتب أحمد حسن الزيات قد عبر بدقة عن أهمية هذا الدور في تلك الفترة بقوله : والشعر العربي ربيب الحصومة والجدل ، تبعثه الحزبية ويقويه الهراش وتوحيه شياطين المفرقة . والواقع انه كان وقود هذه الفتن ولسان هذه الاحزاب ، يصطنعونه كها نصطنع نحن الصحف اليوم ، فيناضل عن زعمائه ، ويدافع عن آرائهم ويصطبغ بصبغة العقيدة التي يدعو اليها وينافح عنها " (٤) . ثم يتابع في مقال آخر ، مشيراً الى سخاء الامويين واستثنارهم بالمديح عنها " (٤) . ثم يتابع في مقال آخر ، مشيراً الى سخاء الامويين الزبيرية والعلوية : « وكفة الامويين في هذا الباب ارحج ، لما تجمع لهم من الترغيب في المال والترهيب بالملك والتمليق لهوى النفوس ، فمدحهم أكثر الشعراء في عصرهم ، إما المال والمعافي في خيرهم ، حتى الذين شايعوا خصومهم الزبيريين والعلويين لم يستطيعوا حبس لعابهم عن عطايا القصر " (٥) .

وبكلمة اخيرة ، ان ابن الزبر لم ينجع الا قليلاً في توظيف الامكانات التي كانت في حوزته ، لا سيا تلك المتوفرة في العراق ، الذي كان يشكل دعامته المستقبلية للدولة البديلة ، في الوقت الذي آثر فيه الاعتكاف في مكة والانطواء على احلام الماضي الغابر ، باستعادة انجاد الحجاز وخلافة الراشدين . وفاته في هذا السبيل ، ان ما احدثته حركة الفتوح والانتشار العربي الاسلامي على جبهتي المشرق وأفريقية ، قد انتزع هذا الدور المركزي الذي حظي به هذا الاقليم أبان المهد الراشدي المبكر . كما اخفقت حركته في تحقيق دائرة واسعة من التعاطف الشعبي ، بحيث اقتصرت علاقاتها على الزعامات القبلية المتحالفة سابقاً مع الحكم الاموي ، مما افقدها فرصة التحول الى حزب سياسي ، على

 <sup>(</sup>١) واجع المجالس الادية في بلاط عبد الملك وتنافس الشعراء على امتداحه ، خاصة جرير في قصيدته التي أشتهرت ببيت
 اعتبر قمة في المديع :

الستم تحسير من ركب المطايا وأنسدى العسالين بطسون داح وكذلك قول الانحطل شاعر عبد الملك القرب:

تعدد ول الحق عياقو الحنا انف اذا المت بهم مكرومة صبروا شمس الممدارة حتى يستقماد لهم واعظم النماس أحلاماً اذا قدروا ضياء الدين الريس ، عبد الملك بن مروان ص 314-216

<sup>(2)</sup> الشعر في الاسلام وعهد بني امية ، مجلة الرسالة ص 533 عدد 116 ( 1935 ) .

<sup>(3)</sup> مجلة الرسالة ص 1652 . عدد 119 . سنة 1935 .

غرار احزاب المعارضة الشيعية والخوارجية (۱۱). ومن خلال هذا المنظور فان حركة ابن الزبير كانت تعاني عزلة شعبية واغتراباً عن مشكلات المرحلة ، التي كانت بحاجة ماسة الى شيء من التوازن لمصلحة الفئات المغلوبة على امرها . ولن نسى في هذا المجال تأزم العلاقة بين ابن الزبير والزعاء الهاشميين ، وملاحقة بعضهم حتى الاضطهاد (محمد بن الحنفية ) ، في وقت جسّد هؤلاء الطموح الى التغيير والاصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية لدى هذه الفئات ، خاصة في العراق . وبعد . . فان فرصة ابن الزبير الصائعة الما كانت في هذا الاقليم ، خلافاً لما يعتقده الكثيرون (١٥ من أنه ارتكب غلطة المعمر عندما رفض مصاحبة الحصين بن نمير الى الشام بعيد موت يزيد بن معاوية .

<sup>(1)</sup> أبرأهيم بيضون ، التيارات ص229 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 17 .

## سياسات بني مروان الاوائل في الحجاز 75 -101 هـ

« وكان سليمان اكثر حرصاً على اكتساب رضى الحجازيين، متجلياً ذلك في اعطياته المرتفعة لاهل ( المدينة ) وموقفه الودي من فقهاء مكة »

كان تعيين الحجّاج ، في ظلّ نفوذ غيرعادي ، والياً على الحجاز ، له دلالة خاصة في السياسة المروانية التي نزعت الى شيء من الاعتدال في هذا الاقليم ، بينها ظلّت صدامية في العراق ، حيث تحول الى بؤرة ثورية شبه دائمة ومدخل عاصف الى أزماته «الشرقية» المستعصية . ولكن هذا الانعطاف النسبي كان مسبوقاً بنمط سلوكي آخر من جانب السلطة الحاكمة ، عبر فترة انتقالية ـ اذا جاز التعبير ـ ما بين سقوط ابن الزبير واستقرار الوضع السياسي في الحجاز ، عمثلاً بالحجّاج رجل الادارة المروانية الحازم . ولقد ارتبط هذا الاخير منذ ذلك الوقت بالخليفة القوي (عبد الملك ) ، بحيث تكامل احدهما مع الآخر ، وتضافوا معاً في استرجاع وحدة الدولة الاموية واحباط ثورات المعارضة ، ولكن دون ان يتعدى الوالي الثقفي دوره المحدد له ، حيث كان يلجاً الى تنفيذ ما يُطلب منه بطواعية متناهية للخليفة الذي وثق به . وفي المقابل لم يتردد عبد الملك ، ربما الى حين ، في التوبح للحجازيين بالشدة والتنديد لهم بالعقاب ، مباركاً نبح واليه الصدامي خلال تلك الفترة القلقة من تاريخ الخلافة الاموية .

ففي سنة 75 هـ ، زالت الظروف التي كانت تعرقل تعين الحجاج على العراق شي ، حيث انتظره دور خطير ، سواء على صعيد الادارة المضطربة أم التصدي لخطر الازارقة الذي بدا متفاقرًا في ذلك الوقت شي ويبدو ان عبد الملك ، خشية الفراغ الذي قد يحدثه استبدال واليه الثقفي في الحجاز ، عمد الى توقيت ذهابه الى هذا الاقليم بحيث يتصادف مع اتخاذ هذا القرار . فاقام الحجّ ذلك العام في مكة ش ، وانطلق منها الى ( المدينة ) ليلقي

<sup>(1)</sup> لم يشأ عبد الملك اغضاب اخيه بشر بن مروان الذي كان والياً على العراق في ذلك الوقت .

<sup>(2)</sup> الزبير بن بكار ، الاخبار الموفقيات ص 91

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري ج 7 ص 217 .

في مسجدها خطبة تتسم بالعنف: « فانه كان من قبلي من الخلفاء يأكلون من هذا المال ويؤكلون، والله اني لا اداوي ادواء هذه الامة الا بالسيف، ولست بالخليفة المستضعف (عثمان) ولا الخليفة المداهن (معاوية) » (»)، وموحياً لاهل (المدينة) بما كان من أمر قريبه (الاشدق) الذي شق الطاعة فاستحق ذلك العقاب: « هذا عمرو بن سعيد حقه حقه وقرابته قرابته ، قال برأسه هكذا فقلنا بسيفنا هكذا » (»). ولم يُنسب لعبد الملك اتخاذ موقف مماثل في مكة ، الا اذا سقطت اخباره من روايات المؤرخين . ذلك ان (المدينة) رغم الدور الذي اخذته الاخيرة ابان الحكم الزبيري ، كانت لا تزال تمثل الوجه البارز للحجاز الاسلامي ، وتمثل المركز المتفوق على مختلف الصعد ، البشرية والاجتماعية .

وإذا كنا نفتقد نصوصاً تشير إلى تعداد السكان في تلك الفترة ، التي شهدت فيها (المدينة) نوعاً من التخلخل في اعقاب (الحرّة)، الا ان ذلك لم يدّم طويلًا على الارجح ، حيث استعادت حيويتها بعد وقت قصير . ولعل ( اليعقوبي ) ، وإن كان يشير الى فترة متأخرة قليلًا ، يوضح الى حدّ ما هذه النقطة في سياق التعرض للقرشيين الذين كانت لا تزال نسبتهم عالية ، ولكنها لم تصل حتًّا الى مستوى ( الانصار ) الذين ظلوا باكثريتهم في ( المدينة ) ، بينها تبعثرت قريش وانتقل جزء منها مع الامويين الى الشام . ويبدو ان سليمان بن عبد الملك ـ الخليفة آنذاك ـ كان في معرض التودّد لاهل الحجاز ، ممهداً بذلك لبيعة ابنه ( ايوب ) بولاية العهد . فقد حجّ في العام 97 هـ وكتب الى واليه ( على ( المدينة ) ـ كما يروي اليعقوبي ـ « ان يبني له قصراً بالجرف ينزله ، فلما قدم لم يرض بناء القصر ، فنزله ، وقسم بين أهل المدينة قسمًا وفرض لقريش أربعة آلاف فريضة لم يدحل فيها حليفاً ولا مولى » (4) . ولكن « مشيخة قريش » احتجت على حرمان مواليها ، فقالت لسليمان : «فرأينا ان نكافئك ونجعلها في حلفائنا وموالينا ، فنحن أخف عليك مؤ ونة منهم . ففرض لهم أربعة آلاف فريضة أخرى » (٥) . واذا كانت قريش مع مواليها قد بلغت هذا العدد ، كها تقدم ، فمعنى ذلك ان ( المدينة ) ، استطاعت النهوض سريعاً من كبوتها واستمرت التجمع السكاني الاكثر عدداً في الحجاز ١٥٠ . ولقد اشرنا الى هذه المسألة ، للدلالة على دوافع الموقف الحازم الذي اتخذه عبد الملك في مسجد ( المدينة ) ،

<sup>(1)</sup> خليفة بن خياط ج ١ ص 349

<sup>(2)</sup> الكان نفسه .

<sup>(3)</sup> أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 298 . ابن خياط ج 1 ص 468 .

<sup>(4)</sup> المعقوبي، تاريخ ج 2 ص 298 .

<sup>(5)</sup> المكان نفسه .(6) العلى ، العطاء في الحجاز ص 23 .

التي ظلّت عبر هذه المعطيات ، القاعدة الوحيدة في الحجاز ، القادرة على تشكيل معارضة جدّية ضد الحكم الاموي ، بعد ان تمّ احتواء الطائف منذ وقت مبكر من قيام خلافة السفيانيين ، وتراجع دور مكة بعد اخفاق حركة ابن الزبير .

ولكن الحجاز ، بما فيه ( المدينة ) ، لم يعد قادراً بعد عشرة اعوام ونيف من الاضطرابات والازمات الاقتصادية ، على القيام بحركات تمرّد جديدة ، طوال القرن الهجري الاول ، خاصة بعد الضربة القاصمة التي نزلت به في ذلك الحين . وفي المقابل ، فقد اثبت المروانيون عدم تساهلهم واتخدوا موقفاً حازماً نحو أي تكتل أو تحرك له صبغة سياسية على نحو ما ذكرنا الله . فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ، ان أية عاولة لاستعادة المركزية للحجاز ، مكتوب عليها الفشل في ظلّ محاولات لم يطرأ عليها تغيير ما في ذلك الوقت ، بحيث كانت تزيد من عزلة هذا الاقليم ومن ضمور دوره السياسي ، سواء على مستوى المعارضة أم الموالاة . وبدت حاضرتاه ( المدينة ومكة ) ، حسب تعبير المستشرق الالني ( زلهايم ) لا عاجزتين عن تموين جيش كبير نسبياً لمدة طويلة . . . كما كان الحصول على جنود صعباً للغاية ، ان لم يجتلوا من سكان المدينة ذاتها » (المناطق الاخرى التي كانت خاضعة للسلطة الاموية .

وعلى الرغم من حرص عبد الملك وخلفاته المروانيين على تجنيب الحجاز رياح الثورة العاصفة في الاقليم العراقي ، فانه لجأ الى استخدام سياسة خاصة فيه ، اقتبس جانباً منها عن سلفه معاوية ، وهو الرامي الى جعله تحت الحكم المباشر للخلافة الاموية ، عبر ممثلين من الاسرة الحاكمة في بادىء الامر ( مسلمة بن عبد الملك في مكة ٥٠ ويحي بن الحكم ٥٠ في المدينة ) ٥٠ ، ولكن دون ان يتخذ ذلك شكل الارتهان الى قاعدة شبه ثابتة ، على نحو ما أحدثه معاوية الذي كان يميل الى التعاطي مع الاسر القوية ومنحها قدراً غير قليل من الاستقلالية ، لا بحد منها سوى مراقبته المباشرة على زعمائها ، الذين دانوا له بالولاء المطلق . واذا كان معاوية قد استطاع ، على سبيل الترضية لبني العاص ، الحؤ ول دون المئتئار هؤ لاء بالسلطة في الحجاز على حساب الحكم المركزي ، وذلك عبر اصطناع استئتار هؤ لاء بالسلطة في الحجاز على حساب الحكم المركزي ، وذلك عبر اصطناع

Vesely , Al- Ansar , P. 50- 51 (1)

<sup>(2)</sup> رودولف زلهايم ، فتنة عبد الله بن الزبير . ترجمة حسام الصغير . مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الرابع المجلد 49 الصفحة 837 838

<sup>(3)</sup> الامامة والسياسة ج 2 ص 47 ، الجامع اللطيف ص 288 .

 <sup>(4)</sup> يجى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس . الجامع اللطيف ص 288 .

<sup>(5)</sup> خليفة بن خياط ج 1 ص 283 .

عورين متنافسين بزعامة مروان بن الحكم وسعيد بن العاص ، فان عبد الملك لم يشأ الخضوع لهذه القاعدة بالقدر نفسه الذي التزم فيه سلفه السفياني . ولا شك ان « هجرة » الامويين من ( المدينة ) الى الشام تحت الضغط الزبيري ، انعكست على اوضاع هذا الاقليم ، حيث تضاءلت احتمالات المواجهة التي كان يجدثها ذلك التجمع الكبير للاسرة الحاكمة ومعها التأثير الذي كان باستطاعتها القيام به ، على مجرى التطورات السياسية في تلك الحقبة .

وسرعان ما اتخذت سياسة عبد الملك الحجازية منحى آخر ، يكاد يبتعد كثيراً عن نهج المرحلة السابقة ، حيث شكّل انعطافاً على مستوى من الاهمية في اوضاع هذا الاقليم بصورة عامة . ومن ابرز مؤشرات هذا التحول ، التقليل من الهيمنة الاموية المباشرة على أهل الحجاز ، حيث اسهم ذلك في التحرك الثوري الذي قام به هؤلاء في اواخر العهد السفياني وامتد الى شطر من هذا العهد . ذلك أن عبد الملك ، شعر بخطورة انفصال الحجاز عن دولته ومن ثمّ انقطاعه القسري عن « اقامة الحج » ، وما عكسه ذلك من تحرج حول شرعية خلافته ، انطلاقاً من النظرية التي تداولَما البعض حينذاك ، حسب اليعقوبي ، « انما تحق الخلافة لمن كان الحرمان في يده ، ولمن اقام الحج للناس » «، . فكانت سياسته نابعة من ضرورة الابتعاد بالحجاز، عن كل ما يؤثر على علاقته بالدولة الاموية وتطويق ما امكنه الاسباب المشجعة على التمرد والثورة . والمؤشر الثاني في هذا التحول ، فهو التودّد لبني هاشم ، زعماء المعارضة التقليدية للامويين ، حيث تجلَّى ذلُّك في معاملته لعلى بن عبد الله بن عباس ، الذي شكا اليه اضطهاد ابن الزبير لاسرته بعد امتناعه عنُّ بيعته ، « فأحسن عبد الملك اجابته وحمله وحمل عياله الى الشام ، وأنزله دارا بدمشق ، ولم يزل يجري عليه أيامه كلها » كها ذكر اليعقوبي (c) . وينطبق الواقع نفسه على علاقته بابن الحنفية الذي مثّل حينذاك الاتجاه المتصلّب في المعارضة الهاشمية . فثمة حادثة وقعت في اعِقاب القضاء على حركة ابن الزبير ـ وكان ايضاً من أشد خصومها كما مرّ معناً ـ لا تدع مجالًا للشك بالواقعية السياسية التي تميّز بها هذا الخليفة ومقدرته على تحقيق هذا القدر من التوازن في علاقته بالبيت الهاشمي وتجنب المواجهة السياسية لفترة طويلة معه . فقد ذكر المسعودي ان محمد بن الحنفية أسر الى عبد الملك بمخاوفه من الحبَّاج ابَّان ولايته على الحجاز ، فكتب الى واليه « ان محمد بن الحنفية كتب يستعفيني منك ، وقد أخرجت يدك عنه ، فلم أجعل لك عليه سلطاناً بيد ولا لسان فلا تتعرض له » (i) .

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 269 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 2 ص 274 .

<sup>(3)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 116 .

والمؤشر الثالث ، هو التعديل الذي طرأ على سياسة الامويين المالية في الحجاز ، الذي سيشهد خلال هذا العهد تحسناً في ظروفه الحياتية ، حيث تدفقت عليه اعطيات السلطة (١١) ، مما كان له اسهام كبير في الانتعاش الاقتصادي لهذا الاقليم ، وأدى بالتالي الى جمود الوضع السياسي فيه واختفاء حركات النمرد المحلية . ولقد نعم الحجاز بهذا الهدوء فترة طوَّيلة نافت على نصف قرن من الزمن ، عندما قامت حركة محدودة الاثر للخوارج الاباضية في مكة ، استطاع الخليفة الاموي الاخير ( مروان الثاني ) اجهاضها والقضاءَ على زعيمها ( ابو حمزة الخارجي ) في معركة الابطح 四 . أما المؤشر الرابع ، فيتعلق بالخلفية الدينية لدى عبد الملك ، الذي كان أحد فقهاء المدينة »(3) ، حيث ولد فيها ونشأ في ظل تربية اسلامية وثقافة قرآنية ، لم تتوفرا لاسلافه من الخلفاء الامويين (١٠) . وكما يقول ( فلهوزن ) « تحاشى ان بجرح العواطف الدينية لرعيته على النحو الذي كان عليه يزيد بن معاوية من قلة الاكتراث » ۞ .

وكانت « حجازية » عبد الملك ، نشأة وسلوكاً ، من العوامل الرئيسية التي تحكمت في سياسته نحو هذا الاقليم وإنطباعها بكثير من المرونة ١٥٠ ، خلافاً لسلفه يزيد مثلًا ، الذي وَلَّدُ فِي الشَّامُ ونشأ بعيداً عنه . ومن هذا المنطلق ، فان مسوِّغ الحقد على ( المدينة ) يبدو واهيا اذا ما أحذنا برأي ( فلهوزن ) ، الذي يعتقد ان عبد الملك كان « في نفسه شيء من الحنق على أهلها » ๓، حيث يربط ذلك بتعيين أحد ولاتها ممن « تميز بروح خاصة من الشر» ®. واذا كان لهذا التصور نصيبه من الحقيقة ، فحريّ بهذه السياسة « العدائية » ان تظهر في وقت سابق ، أي بعد سقوط ( المدينة ) الذي تمّ دون عمل انتقامي ما ، يذكّر بما جرى لها في عهد يزيد ، خاصة عندما نعلم ان ولاية « المخزومي » كانت في اواخر سنوات هذه الخليفة (b) . ويبدو أن سمة العنف التي التصقت بهذا الوالي ، أنما تعود إلى الازمة التي

الزبير بن بكار ، الاخبار الموفقيات ص 573 .

<sup>(2)</sup> حدثت هذه الحركة في سنة 129 هـ ، عندما تغلُّب ابو هزة الحارجي الاباضي على مكة ثم خرج قاصداً ( المدينة ) ، و فـقيه جيش عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بقديد ، فكان الظفر لابي همزة . ثم قصد المدينة وقتل بها جماعة . ويلغ خبره مروان فجهز اليه عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى في اربعة آلاف فارس . فالتقى هو وأبو حمزة بمكة بالأبطح ، فقتل أبو حمزة وكان عسكره خمسة عشر الفاً الجامع اللطيف ص 290 .

<sup>(3)</sup> ابن الأثير ، الكامل ج 4 ص 520 ابن طباطبا ، الفخري ص 122 .

<sup>(4)</sup> نبيه عاقل ، تاريخ خلفاء بني أمية ص 162 .

<sup>(5)</sup> تاريخ الدولة العربية ص 208 .

<sup>(6)؛</sup> آليعقوبي ، تاريخ ج2 ص274 .

<sup>(7)</sup> تاريخ الدولة العربية ص208 .

<sup>(8)</sup> هشام بن اسماعيل المخزومي ، المرجع نفسه .

<sup>(9)</sup> تولى هشام بن اسماعيل المخزومي امر المدينة في عام 82 للهجرة . تاريخ الطبري ج 8 ص 20 .

وقعت مع كبير فقهاء (المدينة) آنذاك سعيد بن المسيب ، حيث رفض ببعة ابني الخليفة (الوليد وسليمان) بولاية العهد ، كها أمر بذلك عبد الملك . « فضربه هشام بن اسماعيل - كها يقول الطبري - ستين سوطاً وطاف به في تبّان شعر حتى بلغ رأس الثنية ، فلما كروا به قال اين تكرون بي ، قالوا الى السجن » ‹‹› ولعلنا نلتمس الفارق الكبير في ردّة الفعل لدى عبد الملك من ابن المسيّب وبين معاوية من ابناء الصحابة الثلاثة ، وذلك ازاء قضية واحدة هي ولاية العهد . فبينها واجه الاخير تصلّب معارضيه بالتهديد والعنف ، كان عبد الملك أكثر تساعاً في مواجهة موقف الفقيه المعارض وكتب الى واليه « يلومه فيها صنع ويقول سعيد والله كان أحوج ان تصل رحمه من أن تضربه وأنا لنعلم ما عنده من شقاق ولا خلاف » « .

على ان ما يستوقفنا في نطاق العلاقة مع الحجاز و ( المدينة ) بصورة خاصة ، ذلك الجانب المتعلق بدور الانصار في الادارة المروانية ، الذي لم يطرأ عليه تعديل ما في تلك الحقبة . فقد ظلّ هؤ لاء بعيدين عن كل شان من شؤ ون السلطة ، التي كانت معقودة لبني عاص وآخرين من قريش وبعض القبائل الحليفة (٥) وهكذا افتقد ( الانصار ) دورهم السياسي في هذا العهد كما في العهد السفياني ، حيث كان كلاهما شديد الوطأة عليهم ، ولكن بصورة متفاوتة . ففي الاخير لجأ مؤسسه معاوية الى تقريب مجموعة قليلة منهم ، احتلّت مكاناً لها في ادارته ، بينها اختفى دور ( الانصار ) في الادارة المروانية بعد غياب الرعيل الاول منهم المتحالف مع الامويين (٥) . ولكن عبد الملك كان بدون ريب ، أقل تعديداً وحساسية ازاء هؤ لاء ، حيث يرجّع انه فرض عليهم من الاعطيات ما فرضه للاخرين من سكان ( المدينة ) (٥) ، وذلك في اطار سياسته الرامية الى اغراق الحجاز الملاموال ، التي مهدت له سبل تطويعه واحتواء المعارضة فيه لا سيا ( الانصار ) ، وبؤي المقابل فقد رضخ هؤ لاء للامر الواقع والتزموا بالولاء للادارة المروانية ومن ثم اعترفوا باخفاق مسعاهم لاعادة المركزية السياسية الى الحجاز ، بعد ان ظلوا طويلاً يطمحون الى ذلك ، حيث الزمن الذي راهنوا عليه لم يعد حليفهم في هذا السبيل (٥) .

 <sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ج 8 ص 56 . اورد البعقوبي ان هشام بن اسعاعيل المخزومي ضرب سعيد بن المسيّب ستين سوطا ظلما
 وعدواناً ، فكتب اليه عبد الملك يلومه تاريخ ج 2 ص 280 .

<sup>(2)</sup> تاريخ الطبري ج 8 ص 56 .

<sup>(3)</sup> تاريخ خليفة بن خياط ج ا ص 383 ، 416 .

 <sup>(4)</sup> من امثال : مسلمة بن مخلد والنعمان بن بشير .

<sup>(5)</sup> الاخبار الموفقيات ص 573 .(6) زلهايم ، فتنة عبد الله بن الزبير ص 835 .

ومن ناحية اخرى فان سياسة المداراة التي كان رائدها عبد الملك (١١) ، جعلت الحجازيين عامة و( الانصار )خاصة ، يميلون الى نمط من الواقعية والابتعاد عن كل ماينز ع الى المجابهة مع الامويين ، سواء كانوا المبادرين الى ذلك ، أوكحلفاء لحركة سياسية اخرى علىغرار موقفهم من ابن الزبير ، حيث كان يحدوهم من خلاله الامل في الانتقام من العدو الاموي المشترك(٥) . ومن المؤكد ان شخصية عبد الملك « المثقفة » ، كنا تجمع على تقويمها روايات المؤ رخين (:) ، قد اسهمت بدور كبير في انفتاح سياسة الامويين الحجّازية ، واتخاذها ذلك التحول البارز من المواجهة الى التطويع فالاحتواء أو « الاستتباع » على حد تعبير ابن خلدون . وفي ضوء هذا الواقع، فان عبد الملك اصاب من النجاح في هذا السبيل، ما أخفق في تحقيقه معاوية الذي غلبت عليه نزعته الوصولية وتحكمت فيه عقدة السلطة ، التي بلغهاعن طريق القوة وحوِّلها وراثية عبر الاسلوب نفسه ، بينايبدولنا الخليفة المرواني ، مضيفاً الى كفاءته السياسية البارزة ، رصيداً من الثقافة والعلوم الدينية ، وهوما لم يحظ به سلفه السفياني . وكانٌ لهذا الجانب من شخصيته تأثير قوي على سياسته الداخلية ، التي امتازت بجنوح أكثر الى الحوار مع المعارضة ونزوع أقل الى استخدام العنف والتعسف معها . وسبق ان آوردنا أمثلة عديدة في هذا المجال ، مقرونة بالنتائج الايجابية التي عكستها هذه السياسة مع خصومه لا سيها في الحجاز ، الذي انطوى منذ ذلك الوقت على الهدوء والاستقرار . بالآضافة الى ذلك ، فثمة نص في « الاخبار الموفقيات » ، قد يكون مكملًا لنص اليعقوبي الأنف الذكر ، حيث كالاهما يشير الى التحسّن النسبي الذي انعكس على أوضاع ( المدينة ) الاجتماعية والاقتصادية : فقد « خرج الوليد حاجاً سنة أربع وسبعين(١٠) وهو ولّي عهده . . فسأل من بقي من اصحاب رسول الله ؟ فقيل سهل بن سعد الساعدي ، فأرسل اليه فأتاه فرحب به ، وأمر له بمائتي دينار ، وسأل عن جابر بن عبد الله ، فأخبر انه توفي قبل قدومه بشهر ، فترحم عليه ، وأمر لاناس من المدينة بزيادات في دواوينهم » نه .

ولم يطرأ على هذه السياسة أي تغيير بعد عبد الملك ، حيث كان عهد الوليد استمر ار ألعهد

اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 274 . تاريخ الطبري ج 8 ص 56 .

<sup>(2)</sup> زلمايم ، فتنة عبد الله بن الزبير ص VeSely ، AI- anSar P. 50 847

<sup>(3)</sup> وصف البعقوبي عبد الملك بقوله : كانت له دحيلة ودهاه وعلم ۽ تاريخ ج 2 ص 280 . وابن الاثير : كان د عاقلاً ، حازماً ادبياً لبيباً عالماً. كما وصفه بأنه كان و احد اربعة من فقهاء المدينة ۽ بالاضافة الى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقييصة بن نؤ يب . الكامل ج 4 ص 520 . ووصفه ايضاً ابن طباطبا بأنه كان و لبيباً عاقلاً عالماً ملكاً جباراً قوى الهية شديد السياسة حسن التدبير للدنيا ۽ الفخوي ص 122 .

<sup>(4)</sup> ورد في الطبري ان الحبَّجاج هو الذي الذم الحج في هذه السنة ج 8 ص 20 . وكذلك في خليفة خياط ج ا ص 28 . وربما كان ذلك في العام الثامن والسبعين استناداً ألى ما اورده كلاهما في مكان آخر . الطبري ج 7 ص 281 . ابن خياط ج 1

 <sup>(5)</sup> الزبير بن بكار ، الاخبار الموفقيات ص 323 -324 .

ابيه ومتكاملًا معه الى حد كبير . والواقع ان السنوات العشر ( 86-96 هـ ) ١١٠ التي قضاها الوليد في الحكم تعتبر ظاهرة متميزة في تاريخ الخلافة الاموية ، التي نعمت جبهتها الداخلية برخاء واستقرار ، لم تشهدهما الفترات السَّابقة او اللاحقة منها . وكان ذلك حافزاً بدون شك الاستئناف حركة الفتوح على جبهات المشرق والمغرب ، حيث بلغت ذروتها العظمي آنذاك ، بعدان جنّد لها الخليفة جلّ طاقاته العسكرية التي ظلّت مهدورة في الصراعات الداخلية نحوربع قرن متواصل من الزمن . ولقد حظي الحجاز باهتمام خاص من جانب الوليد ، الذي كان في وضع يمكّنه من اتخاذ مبادرات أكثر انفتاحاً نحو المعارضة المنكفئة على هزيمتها ، بعد الضربة القاصمة التي تلقتها في العهد السابق ، سواء في العراق أم في الحجاز . ولعلنا نجد ملامح هذا التعديل في السياسة المروانية بالنسبة للاقليم الاخير خاصة ، كالفصل بين ادارتُ مكة ( المدينة ) ، بعد ان جُمعتا غالبًا في ولاية واحدة وتمتع كل منهما بنصيب من الاستقلالية الادارية، على نحو ما كان سائداً في الاقليم العراقي. وهـي سابقة في تاريخ الحكم الاموي . ففي مطلع هذا العهد ( 86 أو 87 هـ ) تولى شؤ ون ( المدينة ) عمر بن عبد العزيز لست سلوات لاحقة (٥) ، كان لا بد ان تعكس ايجابياتها على العلاقة بين عاصمة الراشدين الاولى وبين الامويين ، حيث كانت لا تزال مشحونة بالحقد ومصحوبة بالحذر ، منذ الهزيمة السياسية التي لحقت بالانصار بعد تنازل الحسن وتتوجت بالضربة العسكرية القاصمة في معركة الحرّة. ذلك أن واليها الجديد كان على ثقافة قرآنية واسعة ، تلقاها من كبار فقهاء المدينة (٥) ، وانطبع بسلوك اجتماعي وديني متميز في الأسرة المروانية(» ، حسب مصادر المؤرخين ، باستثناء الرواية التي اعتمدها ( ابن الحكم ) ، والتي تكاد تفصل بين نمطين في حياتــه الخاصة ، قبل وبعد توليه الخلافة(ى .

وفي ضوء هذه المؤشرات كانت ولاية ( المدينة ) تجربة مشمرة ، وناجحة في تاريخ عمر بن عبد العزيز ، حيث ظهرت معها بواكير سياسته الاصلاحية ، خاصة وانه جاء في اعقاب وال (هشام بن اسها عيل) وصف بانه (هشاء المرأي . . . والنظر» ، وكان كثير التضييق على الهاشمين لا سياعلي بن الحسين الذي « لقي منه أذى شديداً » ( ) . كا حمل عليه الفقهاء بزعامة ابن المسيب ، حيث مثل هؤ لاء الاتجاه السياسي المتنور في ( المدينة ) وادواتها التعبيرية الجديدة

ابن خیاط ج 1 ض 413 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ج 1 ص 416 ، ابن الاثیر ، الكامل ج 4 ص 526 .

<sup>(3)</sup> الاخبار الموفقيات ص 208 . ابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز ص 25 .

<sup>(4)</sup> ابن طباطبا ، الفخري ص 129 ، عماد الدين خليل ، ملامح الانقلاب الاسلامي ص 31 .

<sup>(5)</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز ص 25 .

<sup>(6)</sup> تاريخ الطبري ج 8 ص 61 .

<sup>(7)</sup> المكان نفسه ج 8 ص 61

في وجه الحكم الاموي ، منذ ابتعادها عن اسلوب المواجهة بعد سقوط حركة ابن الزبير . . وحسب واية الواقدي ان عمر بن عبد العزيز بعد أن « نزل في دار مروان . . . دعا اليه عشرة من فقهاء المدينة . . . . ثم قال : انما دعوتكم لامر تؤجرون عليه وتكونون فيه اعواناً على الحق ، ما أريد قطع أمر الابر أيكم أوبرأي من حضر منكم ، فان رأيتم أحداً يتعدى أوبلغكم من عامل لي ظلامة ، فأحرج الله على من بلغه ذلك الا بلغني ، فخرجوا يجزونه خيراً وافترقوا ١١٥ . ومن خلال هذا النص ، فان ابرز ما يستلفت الانتباه ، ذلك الجانب «الشوروي» في موقف الوالي المرواني ، الذي لم يشأ التقد بسياسة الحكم التقليدية ، حيث السلطة فردية لا يحد منها سوى تدخل الخليفة ، وانما لجا الى الحكم من خلال الفقهاء في نطاق من المسؤ ولية الجماعية والقرار المشترك . ولقد اشاع ذلك نوعاً من الثقة كان مفقوداً بالسلطة ومناخاً ملائل المتمايش المتكافىء بين مختلف الفتات الاجتماعية في ( المدينة ) ، التي اصبحت لفترة ما ، ملجأ المضطهدين والهاربين ، خاصة من قبضة الحجاج الثقفي في العراق (» .

ولكن هذا التحول شبه « الانقلابي » في سياسة الامويين الحجازية ، الذي لم يعترض عليه الخليفة في بادى الامر ، ما لبث ان شهدتر اجعاً بعد افتقاد دعم الوليد ، الذي بدا انه غير قادر على المضيّ بعيداً في تعديلات عمّ جذرية نظام فردي، اتخذمن العنف افضل وسائل المجامجة مع خصومه . على ان ذلك الموقف لم يجنح به كثيراً عن الاعتدال ، الذي اتصف به والمرونة « الي اكتسبها من سلفة . وثمة ما يشير الى هذا التراجع في خطبتن منسوبتين للوليد ، في كل من اللدينة ) ومكة ، حيث توعد الاولى ووصف اهمها بأنهم « اهل الخلاف والمعصية » ، وكر في الثانية تهديده في « خطبة بتراء » حسب قول اليعقوبي ( ) ، الذي انفرد بذكر هذه الرواية . بيدانه من المرجّع ، ان الوليد تخل عن واليه لاسباب « عراقية » ، بعد ان اثارت سياسته نقمة الحجاج ، اقوى رجالات الادارة المروانية ، الذي رفض قيام منطقة نفوذ جديدة ، تحمل طابع التنافس مع نفوذه في العراق وتشجع المعارضة المقموعة على التحرك والنهوض في هذه المنطقة ، الني فتحت ابوابها امام « مراق أهل العراق » كيا وصفهم الوالي الثقفي في كتابه للوليد ( ٤٠٠

ولكن عزل عمر بن عبد العزيز لم يعد بالامور الى سابقها ، حيث لم يترك ذلك تأثيراً سلبياً واضحاً على أوضاع ( المدينة ) ، التي تحسنت بصورة نسبية ابّان ولايته ، في وقت كانت مكة تشهد بدورها ، تطوراً على جانب من الاهمية تحت ادارة خالد بن عبدلله القسري (» ، الذي جاء

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ج8 ص 61

<sup>(2)</sup> ابراهيم بيضون ، ملامح التيارات السياسية ص324

<sup>(3)</sup> ابن طباطبا ، الفخري ص 127 .

<sup>(4)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 285 .

<sup>(5)</sup> تاريخ الطبري ج 8 ض 90 .

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ج 8 ص 80 .

تعيينه ( 91 هـ) معبّراً عن ذلك التحول الجدي في السياسة المروانية نحو الحجاز . فالقسري الذي ينتمي الى قبيلة بمنية الاصل ( بجيلة ) (ا) عفير متورطة في العصبيات المتناحرة ، وهي سابقة ربحا في تاريخ الادارة الاموية في هذا الاقليم ، التي اعتمدت غالباً على عناصر حجازية وتحديداً من الاسرة الحاكمة - كان بدوره نموذجاً مختلفاً عن اسلافه وصاحب نهج سياسي خاص ، كشخصية تنز عالى المرونة ولا تفتقد الى الحزم . ولقد اسهمت كفاءته الادارية في ان يشغل دوراً مهمًا في احداث الحجاز ، خلال اللصف الثاني من عهد الوليد ، حيث امتد نفوذه على ما يبدوالى ( المدينة ) ، التي أرسل اليها أحدا عوانه ( عثمان بن حيّان المري ) (ا) ، التنفيذ أوام الخليفة (باخراج من في الحجاز من أهل العراقين وحملهم الى الحجاج بن يوسف الوالي الثقفي .

وفي ظل خلافة سليمان بن عبد الملك ، تابع الموانيون سياستهم الاحتوائية التي التسبت اطاراً تقليدياً ، لم يتأثر باختلاف الولاة واستبدالهم مع كل عهد جديد . فقد احتفظ القسري لوقت قصير بمنصبه ، قبل ان يعزله سليمان ، ربما في نطاق حملته على جماعة الحبجاج (٥٠) ونقمته على عهد سلفه ، ولكن دون أن يصيبه ما لحق بالآخرين من انتقام أو اضطهاد (٥٠) فقد تولى ادارة الحجاز ثلاثة من الولاة (طلحة بن داوود الحضرمي ، عبد العزيز بن عبد الله الأموي ( مكة ) وأبو بكر بن حزم ( المدينة ) ) ، لم تتردد أخبارهم في احداث تلك الحقية (٥٠) وكان سليمان أكثر حرصاً على اكتساب رضى الحجازيين ، بعد ان حسم الامر علمه من العياق المائية المنافذة فيه الى يزيد بن المهلب ، اقوى شخصيات عهده ، متجلياً ذلك في اعطياته المرتفعة لأهل (المدينة) وموقفه الودّي من فقهاء مكة (١٠) حيث حجّ اليها بصحبة عمر بن عبد العزيز الذي كان اثيراً عنده . ويبدو ان سليمان لم تتحكم فيه حفيظة ما أو نظرة مسبقة نحو الحجاز ، كأحد محاور المعارضة لحلافة بني أمية ، لا سيها الموقف من حركته الكبرى التي قضى عليها الحجاج ، خصمه الاللد ، قبل عشرين عاماً ونيف من خلافته . فقد كان يشكر لصاحبها (١٠ ، كما يروي الزبير بن بكار عشرين عاماً ونيف من خلافته . فقد كان يشكر لصاحبها (١٠ ، كما يروي الزبير بن بكار

<sup>(1)</sup> الاخبار الموفقيات ص 291 .

<sup>(2)</sup> اصبح واليا عليها منذذلك الحين . اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 290 . تاريخ الطبري ج 8 ص 80 . خليفة بن خياط ج ا ص 416 .

<sup>(3)</sup> البعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 290 .

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ج 2 ص 294 .

<sup>(5)</sup> المسعودي ج 3 ص 181 .

 <sup>(6)</sup> اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 294 ، تاريخ الطبري ج 8 ص 112 ، 117 . ابن خياط ج ا ص 428 . الحامم اللطيف ص
 288 .

<sup>(7)</sup> اليعقوبي ، تاريخ 2 ص 298 .

<sup>(8)</sup> المكان نفسه .

<sup>(9)</sup> عبد الله بن الزبير.

«أنه أق بسليمان من الطائف (() وكان غلاماً يومئذ ، فكساه وجهزه الى ابيه بالشام وأحسن اليه والى من معه وعبد الملك يومئذ يحاربه (() ولعل المؤشر البارز في هذا النص ، أن الطائف كانت خارج النفوذ الربيري المباشر ، وتحولت من خلال دورها الحيادي آنذاك الى ما يشبه ( المدينة الحرّة ) اذا جاز التعبير ، حيث استقطبت المعارضة الهاشمية دون ثمة ما يتناقض مع وجود عناصر من البيت الاموي ، ظلّت مرتبطة بأملاكها واستثماراتها الزراعية . ولم ينل هؤلاء اي تدبير انتقامي من جانب ابن الزبير ، رغم العامل الجغرافي الذي يجعل هذه المدينة في متناول السيادة المكية ، وذلك انطلاقاً من الدور الاقتصادي الذي كيعل هذه المدينة في متناول السيادة المكية ، وذلك انطلاقاً من الدور الاقتصادي الذي كان باستطاعة الطائف القيام به ، لا سبيا توفير الاحتياطي التمويني لحركته .

وليس من السهولة الافاضة في سياسة المروانيين الحجازية خاصة في السنوات القليلة المتبقية من القرن الهجري الاول ، حيث غابت اخبار هذا الاقليم ، الا القليل منها ، عن صفحات المؤرخين ، على نحو لا نستطيع معه تبيان موقفه السياسي بصورة أكثر وضوحاً ، شأن الفترة المبكرة من الحلافة المروانية . على ان ذلك ان عبر عن دلالة ما ، وفوحاً ، شأن الفترة المبكرة من الحلافة المراجهة في اواسط هذا القرن ، الى مرحلة الاستقرار ، وكان عهد سليمان بن عبد الملك في الحقيقة ، عيث اهتر بعده الاطار و الامبراطوري الميكل نهاية عصر بكل ما تعنيه هذه الكلمة ، حيث اهتر بعده الاطار و الامبراطوري التوسعي لحلافة الامويين ، في اعقاب الفشل الذي لحق بحملته الى القسطنطينية وموت الخليفة وهو يتابع أخبارها السيئة في دابق (٥) وخلافاً لسليمان الذي كان اسير هاجسه التوسعي و العظيم » ، فان خليفته عمر بن عبد العزيز ، تجنب المضيّ في خط اسلافه ، مولياً اهتمامه الرئيسي للسياسة الداخلية ومعاجلة مشاكل الفتوح وتناقضاتها العديدة (٥) . الذلك سارع الى استدعاء القائد الاموي ( مسلمة بن عبد الملك ) من جوار عاصمة البينطين ، وأعلن وقف العمليات العسكرية على ختلف الجبهات ، الا ما كان يشكل ضورة دفاعية عن حدود الدولة المترامية الاطراف (٥) .

وكان هذا الخليفة الذي جاء الى السلطة بصورة غير متوقعة ، ومـن دون اجمـاع الاسرة الحاكمة ، يشكّل من خلال فكره الاصلاحي ، احدى ضرورات المرحلة الدقيقة

يبدو انه كانت لاسرته املاك فيها شأن أقرانها من البيت الاموى .

<sup>(2)</sup> جهرة نسب قريش ص 89 -90.

<sup>· (3)</sup> تاريخ الطبري ج 8 ص 126 .

 <sup>(4)</sup> تاريخ الطبريج 8 ص130 . ابراهيم بيضون ، الدولة الاموية والمعارضة ، مدخل الى كتباب السيطرة العربية للمستشرق فان فلوتر Van Vloten عن102-109

 <sup>(5)</sup> لهو بحلّر مثلاً والبه على خواسان ( عبد ألرحن بن نعم ) من المضي بعيداً في غزواته الشرقية وراء نهر جيمون بقوله :
 و فلا تغز بالمسلمين فحسبهم الذي فتح الله عليهم . » تاريخ الطبري ج 8 ص 139 .

من تاريخ الدولة الاموية ، التي بلغت اقصى مراحل انتشارها الواسع ، مما اعطى لخلافته دورها الانقاذي وتوقيتها التاريخي في ذلك الحين . واذا ما اتيح لنا تقويم التجربة الاصلاحية التي قام بها عمر بن عبد العزيز بشيء من الاقتضاب ، فان ثمة نقاطاً اساسية الاصلاحية التي قام بها عمر بن عبد العزيز بشيء من الاقتضاب ، فان ثمة نقاطاً اساسية والاقتصادية التي افرزتها حركة الفتوح وتصحيح العلاقة المتدهورة بين السلطة الحاكمة والفئات غير العربية ، لا سها القاطنة على امتداد العراق حتى نهر جيحون . والثانية ، كحركة سلفية في جوهرها ، في افتقادها العنصر التطوري ، وتأثرها بكل تفصيلاتها بالتجربة الرائدة وبي عمر بن الخطاب ١١٥ ، دون الاخذ كثيراً بالفارق الزمني أو مراعاة الظروف ومستجداتها بين عصر وآخر . أما الثائلة ، فان هذه المحاولة ، انما كانت أموية في الصميم ، حيث قامت من أجل النظام وليس عليه كها يعتقد بعض المؤرخين ، واستهدفت عملياً انقاذه من الاخطار الداخلية والخارجية المتربصة به ، ومن ثم تصحيح واستهدفت عملياً انقاذه من الاخطار الداخلية والخارضة وشؤون الفتوح والانتصارات سياسة اسلافه الخلفاء الذين صرفتهم شجون المعارضة وشؤون الفتوح والانتصارات

والواقع ان أية ملامح محدّدة بالنسبة للحجاز، لا نستطيع تبيانها بوضوح في محاولة الخليفة « الاصلاحي » الذي جاء على مفترق القرنين الاول والثاني للهجرة (199-101 هـ) . ذلك ان ما أصاب هذا الاقليم من استقرار سياسي واقتصادي ، انما يدخل في الاطار العام فذه المحاولة التي انعكست نتائجها الايجابية على مختلف بقاع الدولة الاموية بما فيها الحجاز . ومن البديبي ان يتوجّه هذا الخليفة ، الذي نفقه على أشياخ ( المدينة ) (٥ ، باهتمام خاص نحو هذا الاقليم ، يتوجّه هذا الخليفة ، الذي نفقه على أشياخ ( المدينة ) (٥ ، ولعل علاقته بالهاشميين تعتبر مفتاح سياسته الحجازية ، لما رافقها من اعادة نظر وتقويم لهذه العلاقة ، التي غالباً ما جرّت المتاعب على الدولة وأثارت عليها المعارضة . ومن خلال هذا المنظور للموقف من الهاشميين المذين « طالما تخطتهم حقوقهم » (٥) حسب قوله ، يأمر واليه على ( المدينة ) أن يقسم في « ولد علي ابن أبي طالب عشرة آلاف دينار » ( وكانت ( فدك ) م المحك الذي استعادت معه العلاقة بين

 <sup>(1)</sup> ابراهيم بيضون ، ظاهرة الاصلاح السياسي في المشرق الاسلامي ، في مطلع القرن الثاني الهجري . عجلة الفكر العربي
 المعاصر عدد2 ص68 سنة1980 .

<sup>(2)</sup> ابراهيم بيضون ، التيارات ص324-328

<sup>(3)</sup> الاخبار الموفقيات ص 208 .

<sup>(4)</sup> المسعودي ، مروج ج 3 ص 187 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ج 3 ص 185 .

 <sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ج 3 ص 184 . راجع ايضاً اليعقوبي ، تاريخ ج 2 ص 305 .

<sup>(7)</sup> قرية في الحجاز على مسافة يومين من ( المدينة ) كانت من ملكيات اليهود قبل أن يمنحها الرسول لابنته الزهراء . ثم انتظف بعد ذلك الى ملكية الدولة في مهد اليي بكر ، وعادت الى ورثة فاطمة في عهد عمر واقطعت لمروان بن الحكم في =

السلطة الاموية والمعارضة الهاشمية بعض توازنها المفقود .

ولكن موت الخليفة « المتنور » الذي حدث بصورة مفاجئة شأن ارتقائه سدّة الخلافة ، لم يكن في مصلحة هذه الحركة التي لم تكن تفاصيلها قد اكتملت بعد . وقد احيط بموته المبكر غموض ، ربحادفع الى الاعتقاد بأن الموقف المرواني لم يكن متوحداً في اطار الحركة الاصلاحية التي انتهت الى الفشل ، حيث كرّس ذلك مجيء خليفة ( يزيد بن عبد الملك ) ، متناقض معه في افكاره وسلوكه ، فيهايشبه الانقلاب المضاد ، مستهدفاً منجزات العهد السابق ومغرقاً دولته في مزيد من الازمات السياسية والقبلية والاقتصادية ، على نحو ربما تجانبه ، في اعقاب الشعور بالخوف على امتيازات الاسرة الحاكمة .

وتبقى كلمة اخيرة ، هي ان الحجاز الذي اصيب بهزيمة سياسية منذ انتقال مركز الحكم الى الكوفة ، وأخرى عسكرية بلغت ذروة المواجهة والعنف في معركة الحرّة ، قد آل الى الهدوء والموادعة في هذه المرحلة ، بحيث افتقد دوره السياسي نهائياً مع سقوط حركة ابن الزبير ، التي كانت آخر سهم في جعبة المعارضة الحجازية ضد الحكم الاموي . واذاكانت هذه الحركة ، على اهميتها وتضافر الظروف حيناً معها ، لم تستطع الصمود المطلوب وتحقيق الانتصار المرتجى ، فان ذلك دليلاً ساطعاً على فقد ان هذا الدور ومن ثم تضعضع العوامل الممكنة الاستعادته ، بعد تحول مركز الثقل البشري والسياسي والاقتصادي بعيداً عن هذا الاقليم ، آخذاً بالزحف نحو الشرق (خراسان ) على وجه الخصوص . ولا شك ان التبعية الحجازية ، سواء في الجانب الاقتصادي منها ، حيث اعتمد هذا الاقليم على واردات الشمال ومصر ، أم في الجانب العسكري ، بعد التفريغ الذي احدثته بصورة مبكرة حركة الفتوح المندفعة نحر المشرق العبر والمبتعدة بمركزية الاسلام عن الحجاز ، لم تؤد فقط الى انعدام تأثيره في الحياة السياسية والمغرب والمبتعدة بمركزية الاسلام عن الحجاز ، لم تؤد فقط الى انعدام تأثيره في الحياة السياسية الاميام العرز القون الاول ، وإنما الى غياب دوره ايضاً ، ايجابياً كان أم سلبياً ، عن التطورات الخطيرة التي اشتد ضغطها في مطالع القرن الثاني ، تحت لواء الدعوة العباسية ، التي التنب بعض نشاطاتها السرية تجري على أرض الحجاز ابًان مواسم الحج .

<sup>=</sup> عهد عثمان. وانتهت اخدا الى عمر بن عبد العزيز الذي اعادها لبني هاشم. اليعقوبي، تاريخ ص 305 -306. المباذري، فتوح ص 45-45. راجع ايضاً عمد باقر الصدر، فدك في التاريخ ص26 وما بعدها .

#### خاتمة

ولعل المفارقة البارزة التي انعكست على المدينتين
 الحجازيتين في اعقاب والفتح»، ادت الى نوع من
 المحادلة غير المتوازنة وذلك بسقوط مكة من دون قريش
 وصقوط ( الانصار ) من دون ( المدينة ) »

لعل هذه الدراسة في تناولها اشكالية انتقال السلطة الى الامصار ، تطمح الى تقديم صورة متكاملة الاطار التاريخي للاقليم الحجازي بدءاً بالعناصر التأسيسية الاولى ، المسهمة في تكوينه السياسي والاقتصادي ، وانتهاء بالعلاقة الصدامية حيناً والاحتوائية حيناً آخر مع الحلافة الاموية عبر طوريها السفياني والمرواني . فقد كابلت ثمة ثابتة اسفر عنها اجتجاع « السقيفة » ، سرعان ما تحولت الى قاعدة عرفية غير قابلة للنقاش ، وهمي تكريس قرشية الخلافة ، نتيجة للدور المحوري الذي رافق ظهور مكة وشهرتها ، ليس كنقطة تتوسط خطوط التجارة فقط ، ولكن تؤثر فيه وبصورة أساسية «وسطية» قريش بين قبائل العرب ( اوسط العرب انساباً ) ، دون ارتهان ما للعامل الجغرافي الذي قد تكون له من المعطيات في عصر ، ما لا يتوفر في عصر آخر . ومن هنا تسقط مكة و « ايلافها » ، بيئا تنتعش قريش وتسود تحت لواء الخلافة ، ومن ثم يتراجع الحجاز امام تقدم الامصار ، ودن ثمة انعكاس على زعامة قريش ، حيث سيطرت فروعها المتنقلة في العراق والشام على زمام الامر ، قبل ان تتخذ السمة ( شبه الملكية في هذه الأخيرة ) .

والحقيقة ان هذه المسألة قد اوليتها جانباً من الاهتمام ، من دون ان الجاهنا الى الاسهاب فيها اوردته بالتفصيل في سياق هذه الدراسة . على انني سأمر بشيء من الايجاز على بعض النقاط ذات الصلة المباشرة بتطور الحركة التاريخية في هذا الاقليم . ولا شك ان العامل الاقتصادي شكل دائمًا ذلك الخط البياني الاكثر وضوحاً فيها ، سواء في مرحلة « الايلاف » ام في مرحلة المنتوح ومصادرها التي غصت بها خزائن بيت المال ، فضلًا عن التفريخ المتواصل الذي انتهى بالحجاز الى ان يصبح من الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص ، تابعاً لاهواء الممسكين بزمام الوضع في الامصار .

لقد استطاعت مكة ملء الفراغ في شبه الجزيرة والافادة ما امكنها من شروط الموقع الجغرافي . ولكن تكوينها التاريخي في تلك الفترة المبكرة غيرواضح المعالم تماماً بالقياس معالمراكز المحضارية الاخرى في المنطقة ، بحيث لم يتخذ ملامحه المستقرة الامع بدايات القرن السادس الميلادي . فكان ان أوجد ذلك نوعاً من الارتباط العضوي بالبيئة ، التي كان النمط الانتاجي فيها خاضعاً لمؤثر اتها الى حدكبير ، ليس في مكة فقط ولكن في الاقليم الحجازي بصورة عامة . على ان مكة ظلت أكثر مراكز الاستقطاب اهمية طوال ذلك القرن ، بقدر ما كان للانتاج التجاري من تفوق وامتياز في هذا المجال .

بيدان العامل الجغرافي ، لم يكن قادراً على إحداث ذلك التحول ، لولم يقترن بمجموعة من المطيات المتكاملة معه ، بحيث تزامنت بهضة مكة مع اضطراب حركة التجارة في العراق ، متاثرة بالحروب الفارسية - البيزنطية ، ومع ركود الملاحة في البحر الاحمر وفشل المحاولة البطلمية لاحتكار التجارة فيه ، مما ادى الى انتعاش الطريق الذي يدين بظهوره الفعلي للانباط ، فضلاً عن النجاح في استثمار العلاقات العدائية بين الساسانيين والبيزنطيين . على ان البحر الاحمر لم يفقد كامل اهميته ، حيث ظل يؤمن الجانب الرئيسي من تجارة مصر ومرتبطا بالقوى المسيطرة على هذه الاخيرة ، ولكن دون ان يصل الى منافسة الطريق البري الذي ارتبط مباشرة بالاسواق الكبرى في الشام ، وامتدت فروع منه الى مصر نفسها ( عبر غزة ) . فأوجد هذا التعديل في خطوط التجارة الاساسية ، مناطق نفوذ ثلاث في آن واحد : الاولى فارسية تمتد من الخليج الى اليمن والثانية مكية تقع بين هذة الاخيرة وتخوم الشام ، والكان في ظل امتياز خاص للمنطقة الثانية ، في انها استطاعت القيام بما اخفقت كلتا المنطقتان في تحقيقه ، بحيث كان ذلك مقدمة ظهور الدور « الوسطي » الذي مارسته مكة بكثير من الاتقان في ذلك الحين .

واذا كان نمو الشخصية المكية مرتبطاً بالتكوين الجغرافي للمدينة وعصّلاً للتطورات السياسية المعاصرة لها ، فإن ذلك غير منفصل بالضرورة عن التشكيل السكاني فيها ، حيث اسهمت وحدة القبيلة (قريش) في توفير حد ادنى من التعايش الاجتماعي والتوافق المصلحي ، على نحو تفادت معه المشاكل الداخلية المعقدة ومتاعب الصراع الحاد على السلطة . فهي تندرج عبر محطات تاريخية ثلاث قبل الاسلام ( الحنيفية والخزاعية والقرشية ) ، في ظل تجانس سكاني لم تعمر به يثرب على سبيل المثال . واذا كانت هذه الاخيرة لم تستطع حسم مشاكلها السياسية ، دون اللجوء الى الحرب ، سواء بين العرب ام بينهم وبين اليهود ، فان مكة لم تعدم في هذا السبيل الحلول الايجابية ، التي كانت تقدم المصلحة المشتركة على كافة الاعتبارات الاخرى ، بحيث شكلت نوعاً من السلطة غير المنظورة في المدينة .

وكان اقصى ما بلغته المجابهة بين اطراف النفوذ في مكة ، ظهور تكتل «الاحلاف» في وجه « المطيبين » ، بعد اختىلال موازين القوى فيها ، بما أسفر عن تجميد الوضع السياسي ، فضلًا عن مجابة اخرى في اعقاب اختلال اكثر خطورة ، مع قيام حلف « الفضول » الذي طرح اعادة النظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مكة ( ارتباط الحلف بإحياء دار الندوة ) . وتأتي اهمية هذا التكتل في ذلك الفرز الذي احدثه في المجتمع المكي ، الذي انعكست عليه آنذاك طبيعة هذا التكتل في ذلك الفرز الذي احدثه في المجتمع المكي ، الذي انعكست عليه آنذاك طبيعة هذا الصراع وخلفياته . فعلى الرغم من احتفاظ بني عبد شمس بالنفوذ الاقتصادي ، فان ذلك لم عائلة نفوذ سياسي اومعنوي متوازن معه ، بماجعل حلف « الفضول » بفروعه الخمسة ( أي نصف قريش ) ، يضطلع جهذا الدور ، والاسهام في تهيئة الظروف النفسية للانتقال التاريخي الذي حدث بعد سنوات قليلة .

وكان من البديبي ان يشغل اركان هذا التكتل ، الدور البارز في الدولة الاسلامية الاولى ، التي كان نواتها على الصعيدين السياسي والعسكري من المهاجرين ، المنتمين سابقاً باكثريتهم الى هذا الحلف. ذلك ان ظهور الدعوة ودولتها ، قد أدى الى الفسام جذري في قريش وغياب العنصر المصلحي الموجد للجبهة الداخلية في مكة ، بحيث بات من العسير جداً معالجة الامور بالوسائل التقليدية المتبعة . ولقد تجلى ذلك في المجابة العسكرية بين مكة و ( المدينة ) التي كانت لها مفاهيمها الجديدة وقيمها المختلفة . فكان ان تترّج الصراع بانهيار « الايلاف » امام الدولة ، ولكن دون ان تنهار تماماً مراكز النفوذ القديمة ، التي ظلت تؤثّر بطريقة ما في الحياة السياسية بعد موت النبي .

وقد تبدو لنا هشاشة و الايلاف » في خلوه من التوازن ، الذي تستطيع مكة من خلاله فرض دور سياسي متلازم مع دورها التجاري ، خلافاً للصحيفة التي جعلت من ( المدينة ) مركز نظام حياتي متكامل في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ولعل الموقف القرشي من الدعوة ، رغم ضراوته احياناً ، يكشف لنا هذه الثغرة في النظام الايلافي ، حيث كانت التجارة عور التحالف والقضية المشتركة في الجبهة المكية التي وجدت نفسها مهددة بالعزلة مع بدء الصراع ضد ( المدينة ) . ولقد تجسد ذلك عبر مراحل ثلاث : 1 - الحصار الاقتصادي وتهديد طريق القوافل (حرب السرايا) . 2 - الحرب المسلحة ، ابتداء من معركة بدر التي كانت اولى دة فعل عسكرية من جانب مكة ، وذلك في محاولة ابي جهل التي لم تهدف الم استعادة قافلة ابي سفيان المهددة فط ، ولكن الى استعادة هيبة قريش وامن التجارة على طريق الشام ، وانتهاء بموكة الخدية في التصدي لدولة ( المدينة ) عرم حالة الحديبية التي توجت مجموعة الانتصارات السياسية والعسكرية وما أسفر عنها من تحوّل المبادرة الى ( المدينة ) ، ومن ثم انتقال ساحة الصراع للمرة الأولى الى مكة .

وكان سقوط عاصمة الحجاز القديم ، اول الفتوح في الاسلام ، أحد المنعطفات الاكثر

اهمية بعد « الهجرة » ، حيث كان ذلك نوعاً من ردالاعتبار للمدينة القرشية ، انفردت به في هذا الاقليم . على ان هذا الامتياز كانت له دلالات اخرى فيها بعد ، انعكست على البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع الجديد . ففي الوقت الذي توحدت فيه جبهة ( المهاجرين ) التي التي اسبحت اكثر قوة وصلابة ، اخذت المخاوف تسيطر على ( الانصار ) وأحيت المنافسة فيهم شعور العصبية الاقليمية التي تبلورت بعيد ذلك في اول جبهة سياسية في تاريخ الاسلام . ولعل المفارقة البارزة التي انعكست على المدينين الحجازيتين في اعقاب « الفتح » ، ادت الى نوعمن المعادلة غير المتوازنة ، وذلك بسقوط مكة من دون قريش وسقوط ( الانصار ) من دون ( المدينة ) ، بحيث تحول هؤلاء الى اقلية فيها ، امام تكاثر ( المهاجرين ) ومن واكبهم من قريش بعد سقوط مكة .

وتجلت مخاوف ( الانصار ) من هيمنة ( المهاجرين ) عشية وفاة النبي ، حيث تداعوا الى اجتماع السقيفة الشهير لبحث مسألة الخلافة . ولعل احتيار المكان بما يرمز اليه على الصعيدين القبلي والاقليمي ، يعبّر عن العصبية الجديدة النامية لدى ( الانصار ) ، حيث درج المسلمون على اتخاذ المسجد لمثل هذه المالسات على ان هذه المبادرة كانت موقفاً وفاعياً ، وجد ما يسوغه للديم امام ازدياد نفرذ المهاجرين في ( المدينة ) . ولكن هؤ لاء لم تفتهم مداهمة هذا الموقف ، والتحرك عبر اتحاه مسياسي معتدل ، حقق بطريقة ماوحدة التيارات القرشية ، التي التأمت عند حد معين من هذه المسألة . ومن هنا كان على ( الانصار ) التحالف مع الطرف الحاسر في قريش ( بنو هاشم ) ، والطموح الى محارسة دور مؤثر عبر مرشحهم على في السلطة بعد ذلك .

على ان التطور الذي اصاب مؤسسة الخلافة بعد اغتيال عمر ، خيب آمال (الانصار) بحيث أدى نجاح الفريق الآخر في قريش ( من غير المهاجرين ) ، الى تحقيق خطوات مهمة على طريق السلطة ، مهدة لذلك خلافة عثمان . فها كان حافزاً من ( المهاجرين ) لتطويق خروج السلطة الى غيرهم ، تحوّل الى نظرية في حد ذاته لدى هذا الفريق ، سواء وجد المسوغ في « الشورى » أم توسل القوة لتحقيق اهدافه . وهكذا اصبحت الخلافة استناداً الى هذا التصور ، مرتبطة بالمشيئة الالهية ومتحصنة بالحق المقدس ، اذاما توقفنا عند مقولات لعثمان او معاوية ، سبق لنا مناقشتها في سياق هذه الدراسة .

وكان مستقبل السلطة في الدولة الاسلامية ، قد بات واضحاً منذ أن آلت الى عثمان ، حيث أدّى حضوره غير القوى الى ظهور مراكز نفوذ على حساب الخلافة ( مروان في المدينة ومعاوية في الشام ) . فقد كان ثمة مؤ شران جعلا المؤ مسة الراشدية ، مرتبطة عضوياً بالحجاز ومرهونة في استمرارهاله . فمن جهة أدت متغيرات الفتوح ، مصحوبة بانهيار كثيرمن ضوابط العهد السابق ، الى بروز معاوية ــ رجل الاسرة الحاكمة القوى - على رأس تياركبير ، تتحكم فيه التوازنات القبلية اكثر من أي اعتبار آخر ، ومن جهة ثانية اسهمت في الوقت نفسه بنمو الامصار وتعاظم استقطابها على حساب الحجاز . وفي ضوء هذه الحقيقة كان بروز معاوية متوازياً مع انكفاء عثمان ، كهاكان سطوع الشام متوافقاً مع افول الحجاز وانحسار مركزية الحلافة الراشدية .

وجاء قيام دولة الاموين ، يشكل عبر هذا المنظور صدمة للحجاز يين عامة ور الانصار ) خاصة ، حيث زادت من هواجسهم سياسة الادارة السفيانية في هذا الاقليم . فقد لجأ معاوية في سبيل تحقيق توازن في اسرته ، الى تعين ولانه من فرع بني العاص ، اللين تداولوا السلطة مداورة تحت مراقبته ، بحيث كانت ادارة الحجاز اقل استقلالية وأكثر تبعية للخليفة الامري . ولا شك ان خلفيات هذه السياسة متصلة بالموقف الحجازي العام من معاوية ، لا سيام وقف ابناء الصحابة و ( الانصار ) وبقية المتضررين ، حيث لم يبق من مؤيدي الامويين سوى قلة قليلة ، بينها الفئة المتعاطفة معهم قد اصبحت في غالبيتها خارج الحجاز . ولقد اوجد هذا الابعاد عن شؤون الدولة \_ ومعه احساس ( الانصار ) بفقدان مدينتهم اهميتها السياسية والاقتصادية وضياع السلطة من ابناء الصحابة \_ نوعاً من الوحدة الاجتماعية النسبية ، ومن التعاطف المشترك لدى معارضة هذا الاقليم ، خلال مرحلة التحرك الحجازي المضاد في سيئات القرن الأول .

ولن يأخذنا البحث بعيداً في تحديد ملامح هذا التحرك ، حيث كان يندرج في مطلبين رئيسين ، قد يتكامل احدهما مع الآخر ، كما حدث في ثورة ( المدينة ) . ففي المطلب السياسي ، كان استرجاع الحلافة ، القاسم المشترك للحجازيين الذين تكتلوا وراء ابناء الصحابة او تعاطفوا معهم ( الحسين وابن الزبير ) . وفي المطلب الاجتماعي ، كان الحرمان الذي عانى ( الانصار ) خاصة منه ، أحد الحوافز المهمة في التحرك الحجازي ، رغم فقدان المعلومات ، الا القليل جداً في هذا المجال . ولعل في مقدمة اسباب ثورة ( المدينة ) ، كان التصدي لسياسة الامويين في استملاك الارض التي كادت تشبه نظام « المصادرة » ، حيث درجوا على « اصطفائها » للدولة ، عثلة بالاسرة السفيانية الحاكمة . ويبدوان ( الانصار ) ، عت تأثير اوضاعهم الاقتصادية السيئة التي عانوها بعد اغتيال على وانزوائهم في يتوخون الفرصة لاسترداد هذه الممتلكات ، حيث بدت لهم مواتية الثر موت معاوية ، بعد ان شعروا بافتقاد السلطة والارض في وقت واحد . وقد تجلى ذلك في العملية اليائسة التي قادها ( الانصار ) في ( المدينة ) وانتهت الى تدمير قوتهم في معركة ( الحرة ) .

وعلى الرغم من انتصارات الامويين في الحجاز والضربة القاصمة التي نزلت بالمعارضة فيه ،فقد ثبت بغير مجال للشك، اخفاق سياسة المجابهة هذه التي بدأت مع معاوية وبلغت ذروتها على يد يزيد . ذلك ان التحدي السافر الذي قام به الاخير في الحجاز ، معتمداً على قوته العسكرية الضاربة ، المشكّلة بغالبيتها من قبائل الشام ، قد أثار حوله عاصفة من النقد والاحتجاج . ومما اسقط تأثير تلك الانتصارات وأبطل شرعيتها ، تحوّل المهزومين الى رموز (حادثة كربلاء ، مأساة الحرّة ، ضرب الكعبة ) تثير من السخط ، ما عجزت الدولة عن التصدي له والخروج من حصار التهديد والعزلة الذي اسفر عنه ، قبل ان تدفع الثمن باهظاً نتيجة سياستها الحجازية المتشنجة .

ولم يشأ الحكم المرواني بقيادة عبد الملك الوقوع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه سلفه السفياني ، فنحا في سياسته خطأ جديداً بعد سقوط حركة ابن الزبير ، حقق من خلاله نوعاً من الاحتواء للحجاز ، وذلك بتحييده عن الصراعات السياسية التي أخذت تتمحور آنذاك في العراق ، حيث بلغت أشدها في عهده . على أن معطيات أخرى اسهمت بدورها في تطويع المجاز واضعاف دوره السياسي ، اولاها التفريخ البشري الذي كان يجول دون ان يظل هذا الاقليم قلب الدولة ومركز الثقل فيها ، بعد الهجرة السكانية المستمرة . وثانيها ، التبعية الاقتصادية للخارج وثالثها ، اندفاع حركة الفتوح ، سواء في الشرق ام في الغرب ، مبتعدة بمركز الاسلام عن هذا الاقليم ( يفسر ذلك فشل ابن الزبير رغم طرح نفسه كوريث شرعي لخلافة المهاجرين ) . كل ذلك جعل من الحجاز خارج دائرة الاستقطاب والتأثير في الاحداث الخفيرة ، تلك التي أخذت في الابتعاد تدريجياً نحو المشرق ، حيث انتقل الثقل السكاني .

## مسلاحسق

## ملحق — 1 — الحجازيون في الادارة الاموية

عرفت دولة الامويين تحالفات عضوية او مرحلية ، مع اسرة او أكثر من الحجاز ، ممن كان لها تأثير كبير في مجرى التطورات السياسية والعسكرية ، خلال الاطوار المختلفة لهذه الدولة . ولقد وصل الامر باحداها الى ان تمارس دور الشريك التقليدي للاسرة الحاكمة ، بحيث تعاقب ابناؤ ها من البيت الثقفي نحونصف قرن ونيف على ولاية العراق . وسنشير في هذا الملحق الى كبريات هذه الاسر ، والى الدور الذي شغلته في الادارة الاموية ، سواء في العاصمة ام في الامصار :

#### 1 ـ ثقيف :

أ ــ المغيرة بن شعبة وابناؤه ( مطرف ، حمزة ، عروة ) . شغل الاول ولاية الكوفة في عهد معاوية ، واسهم في التمهيد لولاية العهد ، بينها تولى الثلاثة الآخرون مهمات مختلفة في ادارة الحجاج بن يوسف ( العراق ) .

ب \_ زياد بن ابيه وابناؤ . . تولى زياد البصرة ثم العراق والمشرق الاسلامي في عهد معاوية . اماعبيد الله ابنه ، فقد كان رجل الادارة القوى في عهد معاوية ويزيد ، بينما شغل بقية اخوته ( عبد الرحمن ، عباد ، سلم ، يزيد ) ، ادارتي خراسان وسجستان في عهد ابيهم زياد .

ج \_ الحجاج بن يوسف الثقفي قائد مؤخرة الجند في حملة عبد الملك ( ضدمصعب بن الزبير \_ اول ولاة الزبير ) الى العجاز بله العراق - قائد الحملة المروانية التي قضت على حركة عبد الله بن الزبير \_ اول ولاة الحجاز بعد استرجاع هذا الاقليم \_ والى العراق القوي والنافذ اكثر من عشرين عاماً ( 57-95 هـ ) .

د\_ الحكم بن ايوب الثقفي \_ خليفة الحجاج في البصرة .

هــ محمد بن القاسم الثقفي ـ فاتح السند في عهد الوليد بن عبد الملك

- و\_ يوسف بن عمر الثقفي ـ والي العراق في أواخر عهد هشام .
- ز\_ يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي \_ وإلي الحجاز في عهد الوليد بن يزيد .
- ح \_عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف \_ والي دمشق في عهد الوليد بن يزيد .

#### 2\_ فهر (قريش الظواهر)

أ ـ الضحاك بن قيس الفهري ـ قائد حملة معاوية الى القطقطانة ـ والي الكوفة (55 هـ) ـ من كبار مستشاري معاوية في مسألة ولاية العهد ـ والي دمشق في عهدي معاوية من بد

ب ـ حبيب بن مسلمة الفهري \_ قائد الميسره في جيش معاوية خلال حرب صفين .

ج - عقبة بن نافع الفهري - قائد الجيوش الاموية في افريقية ، في عهدي معاوية ويزيد .

### 3 ـ عامر بن لؤي (قريش الظواهر)

بسر بن ابي أرطأة القرشي \_قائد حملة معاوية الى اليمن والحجاز ( 40 هـ ) \_قائد الحملة ضد حركة حمران بن ابّان في البصرة ( 41 هـ ) \_ اول ولاة البصرة في العهد الإموي .

### 4 ـ الانصار (كانوا قلة قليلة في الادارة الاموية) ومن ابرزهم :

- أ ـ مسلمة بن مخلد الانصاري ـ والي مصر في عهد معاوية
- ب ـ النعمان بن بشير الانصاري ـ والي الكوفة في اواخر عهد معاوية واوائل عهديزيد . ـ قائد جند حمص في عهد يزيد
- ج ـ أبو بكر بن محمد بن حزم بن عمر و الأنصاري ـ والي المدينة في عهد الوليدبن عبد الملك

### ملحـــق -- 2-ولاة الحجاز في القرن الاول

|                   |                           | في العهد الراشدي |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| والي المدينة ๓    | والي مكة                  | الخليفة          |
|                   | عتاب بن أسيد الاموي       | ابو بکر          |
|                   | ( اول ولاتها في عهد النبي | 13-11 هـ         |
| شما <i>ن</i> بن   | ( تولى في عهده ايضاً ، ع  | 634-632          |
| نبل ضمها          | ابي العاص على الطائف ، ة  |                  |
|                   | الى ادارة مكة )           |                  |
| ة ب <i>ن</i>      | محرز بن حارثة ( ابن ربيع  | عمر بن الخطاب    |
| (,                | عبد العزى بن عبد شمسر     | 23- 13           |
| التيمي            | قنفذ بن عمير بن جدعان     | 644- 634 م       |
| ) بن <sup>ٔ</sup> | خالد بن العاص بن هشاه     |                  |
|                   | المغيرة المخزومي          |                  |
| مزی بن            | عديّ بن ربيعة بن عبد ال   | عثمان بن عفان    |
|                   | عبد شمس                   | <b>⊸</b> 35- 24  |
|                   | خالد بن العاص المخزومي    | 656- 644 م       |
| ų                 | عبد الله بن عامر الحضرمُ  |                  |
| ربيعة             | ( تولى في عهده القاسم بز  |                  |
|                   | الثقفي على الطائف)        |                  |
|                   |                           |                  |

 <sup>(1)</sup> لم يكن حيناداك وال على المدينة عندما كانت مركز الحلافة ، ولكن من ينوب عن الحليفة أثناء خروجه في مهمة ما الى
 الحج أو الى مكان آخر ( خروج عمر لل الشام صنة 17 هـ على صبيل المثال ) .

| والي المدينة<br>سهل بن حنيف الانصاري<br>ابو ايوب الانصاري                                       | والي مكة<br>ابو قتادة الانصا <i>ري</i><br>قشم بن العباس<br>( وليها مع الطائف )                                                                                                   | الخليفة<br>علي بن ابي طالب<br>35 -40 هـ<br>656 -656 م                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| مروان بن الحكم<br>سعيد بن العاص<br>مروان بن الحكم (مرة ثانية)<br>الوليد بن عتبة بن ابي<br>سفيان | عبد الرحمن بن خالد<br>ابن العاص<br>عتبة بن أبي سفيان                                                                                                                             | في العهد الاموي<br>( السفياني )<br>معاوية بن ابي سفيان<br>41 -60 هـ<br>680 -661 |
| تولى هؤلاء انفسهم ولاية<br>الحجاز الموحدة ، وكان<br>مركز ادارتهم في المدينة                     | عمرو بن سعيد بن العاص<br>الوليد بن عتبة بن ابي<br>سفيان<br>عثمان بن محمد بن ابي سفيان                                                                                            | يزيد بن معاوية<br>60 -64 هـ<br>680 -683 م                                       |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | في العهد الاموي<br>( المرواني )                                                 |
| يحي بن الحكم بن مروان<br>ابان بن عثمان بن عفان<br>هشام بن اسماعيل<br>المخزومي                   | الحجاج بن يوسف الثقفي (بالاضافة الى المدينة) طارق بن عمرو (مولى عثمان)، قيل ان الحجاج استعمله على مكة (الطبري وقيل انه استعمل قيس بن غرمة (خليفة بن خياط) نافع بن علقمة بن صفوان | عبد الملك بن مروان<br>65 -86 هـ<br>685 -705 م                                   |

كانت الادارة السفيانية موحدة غالباً في الحجاز اثناء عهد معاوية ، الذي كان يعهد بها الى مروان أو الى سعيد بن
 العاص .

| والي المدينة<br>هشام بن اساعيل المخزومي<br>عمر بن عبد العزيز<br>ابو بكر بن محمد بن حزم<br>ابن عمرو الانصاري<br>عثمان بن حيان المري | والي مكة<br>نافع بن علقمة بن صفوان<br>خالد بن عبد الله القسري | الخليفة<br>الوليد بن عبد الملك<br>86 -96 هـ<br>705 -715 م |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ابو بكر بن محمد                                                                                                                    | طلحة بن داوود الحضرمي                                         | سليمان بن عبد الملك                                       |
| ابن عمرو بن حزم                                                                                                                    | عبد العزيز بن عبد الله بن                                     | 96 -99 هـ                                                 |
| عمر بن عبد العزيز                                                                                                                  | خالد بن اسيد الاموي                                           | 715 -715 م                                                |
| ابو بکر بن محمد بن عمرو                                                                                                            | عبد العزيز بن عبد الله                                        | عمر بن عبد العزيز                                         |
| ابن حزم                                                                                                                            | ابن خالد بن اسيد                                              | 99 -101 هـ                                                |

720- 717 م

#### ملحق -3-

# من الاحداث الحجازية البارزة في القرن الاول

| ـ هجرة النبي الى المدينة                           | 622 م ( 24 أيلول ) |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| _ فتح مكة ً                                        | 8 هــ / 630 م      |
| ـ اجتماع السقيفة                                   | 11 هـ / 632 م      |
| ـ اغتيال عمر بن الخطاب                             | 23 هـ / 644 م      |
| ـ مقتل عثمان بن عفان                               | 35 هـ / 655 م      |
| ـ خروج علي من الحجاز                               | 36 هـ / 656 م      |
| ـ حملة بسر بن أبي ارطأة القرشي الى الحجاز          | 40 هـ / 661 م      |
| ـ قدوم معاوية الى الحجاز ( مواجهة ابناء الصحابة )  | 56 هـ / 675 م      |
| بشأن ولاية العهد )                                 | ·                  |
| ـ خروج الحسين الى العراق                           | 60 هـ/ 680 م       |
| ـ وفد أهل المدينة على يزيد                         | 61 هـ / 681 م      |
| ـ معركة الحرّة                                     | 63 هـ / 683 م      |
| ـ حصار مكة الاول                                   | 64 هـ / 683 م      |
| ـ اجتماع الابطح ( بين ابن الزبير والحصين بن نمير ) | 64 هـ / 683 م      |
| ـ حصار مكة الثاني                                  | 72 هـ / 692 م      |
| ـ سقوط ابن الزبير                                  | 73 هـ / 692 م      |
| ـ ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة              | 87 هـ / 706 م      |
| ـ ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة            | 89 هـ / 708 م      |

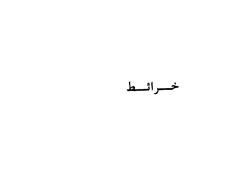



خارطة شبه الجزيرة العربية ( للادريس ) من كتاب : العراق في الخوارط القديمة ( لأحمد سوسة )



من كتاب العرب في العصور القديمة د . لطفي عبد الوهاب يجي



عن كتاب : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول د . ابراهيم الشريف

### المصادر والمراجع

#### 1 ـ مصادر

ابن أبي الحديد ، عز الدين ابو حامد هبة الله المدائني ت 586 .

- شرح نهج البلاغة ( 20ج ) . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . الطبعة الثانية . دار احياء الكتب العربية ، القاهرة 1965 .

ابن ابي طالب ، الامام على . ت 40 هـ

- نهج البلاغة ،(2ج) . . شرح الشيخ محمد عبده . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . المكتبة التجارية الكبرى بمصر / د . ت .

ابن الأثير، عز الدين ابو الحسن على . ت 630 هـ .

- أسد الغابة في معرفة الصحابة ( 4 ج ) القاهرة 1285 هـ .

- الكامل في التاريخ ( 13 ج ) . دار صادر بيروت 1979 .

ابن آدم القرشي ، يحى ابو زكريا بن سليمان . ت 203 هـ .

- الخراج ، المكتبة السلفية ، القاهرة 1347 هـ .

ابن اسحاق ، محمد بن اسحاق المطلبي . ت 151 هـ .

ـ كتاب السير والمغازي . تحقيق سهيل زكار . دار الفكر ، بيروت 1978 .

ابن اعثم الكوفي، ابو محمد أحمد، ت 314 هـ.

كتاب الفتوح ، مخطوطة اسطنبول رقم 2956 .

- كتاب الفتوح (7 ج) ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر اباد1969 .

ابن بكار، الزير. ت 256 هـ

ـ الأخبار الموفقيات ، تحقيق سامي العاني ، مكتبة العاني . بغداد ( د . ت )

ـ نسب جمهرة قريش وأخبارها ، تحقيق محمود محمد شاكر ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة 1381 هــ

ابن تغري بردي ، جمال الدين ابو المحاس الأتابكي . ت 874 هـ

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (12 ج). وزارة الثقافة. القاهرة. د. ت
 ابن حبيب ، ابو جعفر محمد بن حبيب الهاشمى البغدادي . ت 245 هـ .

كتاب المحبّر. تصحيح ايلزه ليختن شتيتر ،دار الأفاق الجديدة . بيروت ( د.ت .)
 ابن حزم الأندلسي ، أبو محمد على بن أحمد . ت456 هـ .

ـ جمهرة انساب العرب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف بمصر 1962 ـ جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى . تحقيق احسان عباس ـ ناصر الدين الأسد . دار المعارف بمصر ( د . ت )

ابن حوقل ، ابو القاسم محمد النصيبي . ت 376 هـ

- كتاب صورة الارض ، طبعة بيروت 1963

ابن حرداذبة ، ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله . ت حوالي 300 هـ

- المسالك والممالك ، مكتبة المثنى ، بغداد ( د . ت )

ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون المغربي . ت 808 هـ

ـ المقدّمة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت 1979

- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ( 7 ج ) ، دار الكتاب اللبناني بيروت 1979 ابن خياط ، خليفة بن خياط العصفري ، ت 240 هـ

ـ تاريخ خليفة بن خياط ( 2 ج ) . رواية بقيّ بن مخلد . تحقيق سهيل زكّار . دمشق 1968

ابن رجب ، ابو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ت 795 هـ

-الاستخراج في احكام الخراج . تحقيق عبدالله الصديق ، بيروت . د . ت ابن رسته ، ابو علي أحمد بن عمر . ت حوالي 332 هـ كتاب الاعلاق الثفيسة . مطبعة بريل ، ليدن 1891
 ابن زنجويه ، أبو أحمد حميد . ت 319 هـ

كتاب الاموال . مخطوطة الظاهرية بدمشق رقم 1014

ابن سعد ، ابو عبد الله محمد بن سعد البصري الزهري ، ت 523 هـ

ـ الطبقات الكبرى ( 9 ج ) دار صادر . بيروت ( د . ت )

ابن سلام ، محمد بن سلام بن عبد الله الجمحي ت 231 هـ

ـ طبقات فحول الشعراء (2 ج) . تحقيق محمود شاكر القاهرة 1974

ابن طباطبا ، محمد بن على المعروف بابن الطقطقي) . ت709 هـ

ـ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية ، بيروت ، 1966

ابن طولون ، شمس الدين محمد . ت 1046 هـ

ـ قيد الشريد من أخبار يزيد . خطوطة جامعة الدول العربية رقم 758

ابن عبد الحكم ، عبد الرحمن بن عبد الله القرشي . ت 214 هـ

ـ سيرة عمر بن عبد العزيز . دار العلم للملايين ، بيروت 1967

ـ فتوح مصر والمغرب والاندلس . تحقيق عبد المنعم عامر ، القاهرة 1961

ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي . ت 328 هـ

ـ العقد الفريد . ( 8 ج ) ، تحقيق محمد سعيد العريان ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة 1953

ابن العبري ، غريغوريوس الملطي ت 685 هـ

ـ تاريخ مختصر الدول ، دار المسيرة ، بيروت ، د . ت.

ابن عذاري ، أبو عبد الله محمد المراكشي . ت ( في مطلع القرن الثامن الهجري )

ــالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ( 4ج ) . تحقيق ومراجعة ج . س . كولان وليفي بروفنسال . دار الثقافة . بيروت د . ت

وبيعي بروفستان . دار المعاق . بيورت د . ت 571 هـ ابن عساكر ، على بن الحسن بن هبة الله . ت 571 هـ

ـ تاريخ دمشق الكبير ، مخطوطة قصر العظم رقم 197

ابن عمر ، سيف بن عمر الضبّي الأسدي . ت 200 هـ

الفتنة ووقعة الجمل . جمع وتصنيف أحمد راتب عرموش . دار النفائس .
 بيروت 1972

ابن قتيبة ، ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري . ت 276 هـ

- الأمامة والسياسة ( ينسب به ) ، المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . د . ت

ـ عيون الأخبار ( 4 ج ) مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة 1925

ابن كثيرٌ ، ابو الفداء الحافظ . ت 774 هـ

ـ البداية والنهاية ( 13 ج ) مكتبة المعارف ، بيروت 1966

ابن المجاور ، جمال الدين ابو الفتح ، ت 1291 هـ

ـ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ، المسماة ( تاريخ المستبصر ) (2ج ) . تصحيح وضبط اوسكر لوفغرين . مطبعة بريل ، ليدن 1951

ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري . ت 711 هـ ـ لسان العرب ( 15 ج ) ، دار صادر ، بيروت ( د . ت ) .

ابن هشام ، ابو محمد عبد الملك . ت 218 هـ

ـ السيرة النبوية ، (2 ج). تحقيق : مصطفى السقا ، ابراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبي الطبعة الثانية ، القاهرة 1955

ابوتمام ، حبيب بن أوس الطائي . ت . 240 هـ

ـ نقائض جرير **والاخطل** . تحقيق الاب انطوان صالحاني . الطبعة الكاتوليكية بروت1922

أبو عبيد ، القاسم بن سلام ت223 هـ

-كتاب الأموال . تحقيق محمد خليل هراس . مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 1962

ابو مخنف ، لوط بن یحی ت 170 هـ

ـ مقتل الحسين ورسالة أخذ الثار وانتصار المختار على الطغاة الفجار . تحقيق محمد الشيرازي . بومباي 1361 هـ

- ابو يوسف ، يعقوب بن ابراهيم . ت 182 هـ
- كتاب الخراج ، الطبعة الخامسة ، المطبعة السلفية ، القاهرة 1396 هـ الأخطل ، غياث التغلبي ت 92 هـ
  - ديوان الأخطل ، تحقيق انطوان صالحاني وآخرين . بيروت 1891 م الأزرقي ، ابو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد . ت224 هـ
- ۔ اخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (2 ج). تحقيق رشدي ملحس دار الاندلس ، بيروت (د. ت)
  - الأصطخري ، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي ، ت 321 هـ
    - كتاب المسالك والمالك ، القاهرة 1961
- الاصفهاني ، لحسن بن عبد الله . ت ( في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري )
- بلاد العرب ، تحقيق حمد الجاسر صالح العلّي . دار اليمامة الرياض . د . ت البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر . ت 429 هـ
  - الفرق بين الفرق . دار الآفاق الجديدة ، بيروت 1980
    - البكري ، ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز . ت 487 هـ
      - ـ كتاب معجم ما استعجم . ليدن (د . ت)
    - البلاذري ، أحمد بن يجي بن جابر البغدادي . ت 279 هـ
  - انساب الأشراف ، مخطوطة مكتبة الخزانة الملكية بالرباطرقم 60
    - ـ انساب الأشراف ، تحقيق احسان عباس ، بيروت1979
  - ـ انساب الأشراف ، تحقيق محمد حميد الله . دار المعارف بمصر 1959
- ـ انساب الأشراف ، تحقيق محمد باقر المحمودي ، مؤسسة الأعلمي، بيروت 1974
- ـ فتوح البلدان ، تحقيق رضوان محمد رضوان . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة (د. ت)
  - البيّاسي ، جمال الدين ابو الحجّاج . ت 654 هـ

### الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام مخطوطة دار الكتب المصرية رقم <sup>399</sup>

البيهقي ـ ابراهيم بن محمد ت 320 هـ

- المحاسن والمساوىء - دار بيروت 1979

الجهشياري ، أبو عبد الله محمد بن عبدوس . ت330 هـ .

ـ كتاب الوزراء والكتاب . تحقيق : مصطفى السقا ، ابراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ الشلبي ، القاهرة 1938

الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن على . ت598 هـ

ـ المصباح المُضيء في خلافة المستضّيء . تحقيق ناجية عبد الله ابراهيم ، مطبعة الاوقاف ، بغداد 1976

الحطيئة ، جرول بن أوس ، ت 30 هـ

ديوان الحطيئة . شرح أبو الحسن السكرى ، تصحيح أحمد الشنجيطي . مطبعة التقدم ، القاهرة . د . ت

الحلبي ، علي بن برهان الدين . ت 975 هـ

ـ انسان العيون في سيرة الامين والمأمون ، الشهيرة بالسيرة الحلبية (3 ج) ، طبعة مصر 1964

الحميرى ، محمد بن عبد المنعم . ت (النصف الثاني من القرن التاسع) . . كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار . تحقيق احسان عباس .

مؤسسة ناصر للثقافة ، بروب 1975

الخوارزمي ، أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكّي . ت568 هـ ـ مقتل الحسين ، مطبعة الزهراء ، النجف 1965

الدينوري ، أبو حنيفة ، ت 281 هـ

ـ الأخبار الطوال ، تحقيق عبد المنعم عامر القاهرة 1960

الرحبي السمناني ، ابو القاسم علي محمد بن أحمد . ت499 هـ

ر وضة القضاة وطريق النجاة (4 ج ) تحقيق صلاح الدين الناهي . بغداد1974 الرقيّات ، عبد الله بن قيس الرقيات . ت حوالي 85 هـ

- ديوان عبد الله بن قيس الرقيات ، تحقيق وشرح محمد يوسف ننجم ، دار بيروت . دار صادر 1958

الزبيري ، مصعب بن عبيد الله ت 236 هـ

- نسب قريش ، القاهرة 1953

الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب . ت 124 هـ

ـ المغازي النبوية تحقيق سهيل زكار ، دار الفكر ، 1981

السمهودي ، نور الدين علي بن أحمد المصري . ت . 911 هـ .

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ( 2 ج ) . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، القاهرة 1955

السهيلي ، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي ، ت 581 هـ

 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام (4 ج) تقديم طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة (د. ت)

السيوطى ، خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت 911 هـ

ـ تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد عيمي الدين عبد الحميد . الطبعة الرابعة ، القاهرة 1969

الطبرسي ، ابو علي الفضل بن الحسن . ت548 هـ

جمع البيان في تفسير القرآن ( 30 ج ) . دار مكتبة الحياة بيروت 1961
 الطبرى ، ابو جعفر محمد بن جرير . ت . 310 هـ

ـ تاريخ الأمم والملوك ( 13 ج ) . مكتبة خياط ، بيروت د . ت

الطبري ، محب الدين أحمد بن عبد الله . ت 694 هـ

ـ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي . دار الكتب العراقية 1387 هـ

العباسي ، أحمد بن عبد الحميد . ت القرن العاشر الهجري ،

ـ عمدة الاخبار في مدينة المختار . الطبعة الثالثة . المكتبة التجارية الكبرى بمصر . ( د . ت )

الغلابي ، محمد بن زكريا بن دينار البصري . ت 298 هـ

وقعة الجمل ، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين . مطبعة المعارف ، بغداد
 1970

الفاسي ، ابو الطيب تقيّ الدين محمد بن أحمد المكّي . ت 832 هـ

- ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . تحقيق لجنة من كبار العلماء والادباء . مكتبة النهضة الحديثة ، مكة 1956
  - ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الامين

مطبعة السنّة المحمدية ، القاهرة (د. ت)

القرشي ، جمال محمد جار الله بن ظهيرة المخزومي ( القرن العاشر الهجري )

- الجامع اللطيف في فضل مكة واهلها وبناء البيت الشريف . القاهرة 1921 المتزويني ، زكريا بن محمد بن محمود ت 682 هـ
  - آثار البلاد وأخبار العباد . دار صادر بيروت ( د . ت )

القلقشندي ، ابو العباس أحمد بن على . ت 821 هـ

- ـ صبح الأعشى في صناعة الانشا ( 14 ج) المطبعة الأميرية القاهرة 1913
  - نهاية الأرب في معرفة انساب العرب .

تحقيق على الخاقاني ، مكتبة النجاح ، بغداد 1958

الكتّاتي ، عبد الحيّ بن عبد الكبير الحسني . ت 1345 هـ

- نظام الحكومة النبوية المسمّى التراتيب الادارية . طبعة بيروت ، ( د . ت ) الكلبى ، ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب . ت 204 هـ
  - كتاب الاصنام ، تحقيق أحمد زكى . الدار القومية ، القاهرة 1965

الماوردي ، ابو الحسن علّى بن محمد . ت 450 هـ

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية . المطبعة المحمودية . القاهرة . ( د . ت )
- ـ قوانين الوزارة وسياسة الملك ، تحقيق رضوان السيد . دار الطليعة بيروت 1979
  - المبرّد ، ابو العباس محمد بن يزيد . ت 285 هـ
    - ـ الكامل في اللغة والأدب (2 ج)
    - مكتبة المعارف ، بيروت . (د. ت)

المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين . ت 346 هـ

ـ التنبيه والاشراف . دار التراث ، بيروت 1968

ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ( 4 ج )

تحقيق يوسنف اسعدداغر ، دار الأندلس ، بيروت 1973

المغربي ، ابو الحسن علي بن موسى بن سعيد . ت 673 هـ

\_ كتاب الجغرافيا ، تحقيق اسماعيل العربي ، بيروت 1970

المقدسي ، شمس الدين أبو عبد الله البشاري . ت 355 هـ

ـ احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم

مطبعة بريل، ليدن 1909

المقرى ، ابو العباس أحمد . ت 1041 هـ

ـ الجمان في اخبار الزمان .

مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 1412

المنقري ، بشر بن مزاحم ت 212 هـ

ـ وقعة صفين . تحقيق عبد السلام هارون

طبعة ايران 1382

الهمداني ، ابو محمد الحسن بن أحمد . ت 334 هـ .

كتاب صفة جزيرة العرب . . تحقيق محمد عبد الله النجدي . القاهرة 1953
 الواقدي ، محمد بن عمر بن واقد . 207 هـ

ـ كتاب المغازي . تحقيق مارسون جونسن . طبعة طهران ( د . ت )

ياقوت الحموي ، شهاب الدين ابو عبد الله الرومي . ت 626 هـ

معجم البلدان ( 5 ج )

دار صادر ــ دار بیروت 1957 .

اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب . ت 284 هـ .

ـ تاريخ اليعقوبي (2 ج ) .

دار صادر ـ دار بيروت 1960 .

\_ كتاب البلدان

طبعة ليدن 1891 .

2\_ مراجع عربية

الأمين ، السيد محسن ـ اعيان الشيعة

بخيت ، عبد الحميد

\_ عصر الراشدين البراقي ، أحمد

> \_ تاريخ الكوفة بيضون ، ابراهيم

۔ التوابون

ـ الدولة العربية في اسبانيا

- الدولة الاموية والمعارضة

ـ ملامح التيارات السياسية في القرن الاول الهجرى

جاد المولي ، محمد ( مع محمد أبو الفضل ابراهيم وعلى البجاوي )

ـ قصص العرب الجاسر ، حمد

ـ في شمالي غرب شبه الجزيرة

جودة ، جمال محمد داوود محمد ـ العرب والارض في العراق

- في صدر الاسلام

جوزي ، بندلي

ـ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام

دار التعارف ، بيروت 1980

مكتبة الانجلو \_ مصرية 1963

الطبعة الثالثة ، النجف 1960

الطبعة الثانية ، دار التعارف 1978 . دار النهضة العربية ـ بيروت 1978 مدخل الى كتاب السيطرة العربية

للمستشرق فان فلوتن دار

الحداثة ، بيروت 1980 دار النهضة العربية .

بيروت 1979 .

دار احياء الكتب العربية ، القاهرة 1963

دار اليمامة ، الرياض 1970

رسالة ماجستير مطبوعة

عمان 1979 .

دار الروائع ، بيروت د . ت

حسين ، طه دار العارف بمصر . الطبعة العاشرة د . ت - في الادب الجاهلي الحوفي ، أحمد محمد - ادب السياسة في العصر مكتبة نهضة مصر 1960 الأموي الخربوطلي ، على حسني، ـ تاريخ العراق في العصر القاهرة 1959 الاموى سلسلة اعلام العرب ، القاهرة د . ت ـ عبد الله بن الزبير خليل ، عماد الدين ـ دراسة في السيرة دار النفائس ، بيروت 1978 ـ ملامح الانقلاب الاسلامي في الطبعة الثانية ، الدار العلمية بيروت 1971 خلافة عمر بن عبد العزيز درویش ، محمد ضاهر دار المعارف بمصر / د . ت ۔ حسّان بن ثابت دكسن، عبد الامير ــ الخلافة الاموية ( 65 -86 هــ) دار النهضة العربية ، بيروت 1973 . الدوري ، عبد العزيز ـ بحث في نشأة علم التاريخ عند المطبعة الكاثوليكية ، بيروت العرب د. ت الرفاعي ، احمد فريد ـ عُصر المأمون ج2 . مطبعة دار الكتب ، القاهرة 1927 الرّيس، ضياء الدين مكتبة نهضة مصر ـ الخراج في الدولة الاسلامية حتى منتصف القرن الثاني 1957 الهجري - عبد الملك بن مروان ، سلسلة اعلام العرب ، القاهرة 1962 . موحد الدولة العربية الاهلية للنشر والتوزيع زيادة ، نقولا بيروت ، 1980 ـ الجغرافية والرحلات عند

ـ العرب

```
سالم ، السيد عبد العزيز
     ـ تاريخ العرب في عصر الجاهلية دار النهضة العربية ، بيروت 1971 .
                                                  سعودي ، محمد عبد الغني
                                          ـ الجغرافية والمشكلات الدولية
             دار النهضة العربية ، بيروت
                                د. ت
                                                              سوسة ، أحمد
                            بغداد 1959
                                              - العراق في الخوارط القديمة
                                                             سوید ، یاسین
              المؤسسة العربية للدراسات
                                                 ـ معارك خالد بن الوليد
                  والنشر، بيروت 1973
                                                     الشامي ، صلاح الدين
                           القاهرة 1973
                                                 - الوطن العربي ، دراسة
                                                               جغرافية
                                                             الشايب ، أحمد
    مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1976
                                                ـ تاريخ الشعر السياسي
                                                     الشريف ، أحمد ابراهيم
في القرنين الاول والثاني الهجري . دار الفكر
                                                  ـ دور الحجاز في الحياة
                   العربي ، القاهرة1968 ً
                                                       ـ السياسية العامة
               دار القلم ، القاهرة 1965
                                               - الدولة الاسلامية الاولى:
         دار الفكر العربي ، القاهرة 1967
                                               ـ مكّة والمدينة في الجاهلية
                                                          وعصر الرسول
                                                  شمس الدين ، محمد مهدى
                                                - انصار الحسين ، الرجال
                دار الفكر ، بيروت 1975
                                                               والدلالات
                                                ـ ثورة الحسين ، ظروفها
      دار التراث الاسلامي ، بيروت 1974
                                                   الاجتاعية وآثارها الانسانية
          ـ نظام الحكم والادارة في الاسلام مطبعة الانصاف ، بيروت 1955
                                                        صالح ، احمد عباس
                                               ـ اليمين واليسار في الاسلام
               المؤسسة العربية للدراسات
                   والنشر، بيروت 1980
```

390

|                                  | الصدر، محمد باقر                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| دار التعارف ، بيروت 1980         | ـ فدك في التاريخ                  |
|                                  | ضيف ، شوقي                        |
| دار الثقافة ، بيروت 1967         | ــ الشعر واُلغناء في المدينة ومكة |
|                                  | لعصر بني أمية                     |
|                                  | عاقل ، نبیه                       |
| الطبعة الثانية ، دمشق 1972       | ـ تاريخ خلفاء بني امية            |
|                                  | عبد الحميد ، سعد زغلول            |
| دار النهضة العربية ، بيروت 1976  | ـ تاريخ العرب قبل الاسلام         |
|                                  | علي ، أمير                        |
| القاهرة 1938                     | ـ مختصر تاريخ العرب والتمدن       |
|                                  | الأسلام <i>ي</i>                  |
|                                  | علي ، جواد                        |
| دار العلم للملايين               | ـ المفصّل في تاريخ العرب قبل      |
| بير <i>وت</i> 1968               | ــ الأسلام                        |
|                                  | العلي ، صالح أحمد                 |
| مطبوعات المجمع العلمي            | ـُ العطاء في الحجاز               |
| العراقي ، بغداد / د . ت          |                                   |
| بغداد 1960                       | ـ محاضرات في تاريخ العرب          |
|                                  | عمارة ، محمد                      |
|                                  | ـ الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلام   |
| والنشر ، بيروت 1977              |                                   |
| المؤسسة العربية ـ بيروت          | - مسلمون ٹوار                     |
|                                  | فرج ، محمد                        |
| دار الفكر العربي ، القاهرة 1966  | ـ الفتح العربي للعراق وفارس       |
|                                  | قدورة ، زاهية                     |
| دار الكتاب اللبناني ، بيروت 1972 | ـ عائشة أم المؤمنين               |
| ية د سيوريس بيري                 | قطب ، سیّد                        |
| الطبعة السابعة ، دار احياء       | ـ في ظلال القرآن                  |
| التراث العربي ، بيروت 1971       |                                   |
|                                  | مناجد ، عبد المنعم                |
|                                  |                                   |

```
- التاريخ السياسي للدولة العربية الطبعة الثانية ، القاهرة 1960
     - الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي دار الفكر العربي ، القاهرة
                                       بالاشتراك مع على البنّا)
                      د. ت
                                               مغنية ، محمد جواد
         الطبعة الثانية ، المكتبة
                                          ـ الشبعة والحاكمون
           الاهلية بيروت 1966
                                                    منقوش ، ثریا
                                   ـ التوحيد في تطوره التاريخي
     دار الطليعة ، بيروت 1977
                                                   ( التوحيد يمان )
                                               - مؤنس ، حسين
                                                - فجر الأندلس
                  القاهرة 1959
                                                   النص ، احسان
ـ العصبية القبلية في الشعر الاموي دار اليقظة العربية ، بيروت 1964
                                         ـ نصر الله ، محمد على
                                      ـ تطور الملكية في الأسلام
     رسالة ماجستير غير منشورة
                                            (نموذج اراضي السواد)
           جامعة ىغداد ، 1974
                                                     وهمة ، حافظ
    - جزيرة العرب في القرن العشرين الطبعة الثانية ، القاهرة 1946
                   وهيبة ، عبد الفتاح ( بالاشتراك مع محمد سعودي )
                                          ـ معالم الوطن العربي
       دار الفكر ، القاهرة 1964
                                          یحی ، لطفی عبد الوهاب
                                  ـ العرب في العصور القديمة
     دار النهضة العربية ، بيروت
                                    مدخل حضاري في تاريخ العرب
                          1979
                                                     قبل الاسلام
                                    - اليونان ، مقدمة في التاريخ
              دار النهضة العربية
                                                          الحضاري
                   بيروت 1971
                                                 3_ مراجع مترجمة :
```

زايد، القاهرة 1957

- الامبراطورية البيزنطية ، تاريخها ترجمة : حسين مؤنس ، محمود

بينز ، نورمان

وحضارتها وعلاقتها بالاسلام

ترجمة يعقرب بكر، مكتبة ـ العرب والملاحة في المحيط الهندي ، من العصور القديمة الانجلو المصرية ، القاهرة 1958 واوائل القرون الوسطى دیسو، رینیه ترجمة عبد الحميد الدواخلي ـ العرب في سوريا قبل الاسلام لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1927 فلهوزن، ي - تاريخ الدولة العربية ، من مراجعة حسين مؤنس. القاهرة 1968 ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية . ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة ترجمة عبد الرحمن بدوي . ـ الحوارج والشيعة مكتبة النهضة المصرية 1968 کاهن ، ك ترجمة بدر الدين القاسم ، ـ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية دار الحقيقة ، بىروت1957 کریستنسن ، أ ترجمة يحيبي الخشّاب ، مراجعة \_ ايران في عهد الساسانيين عبد الوهاب عزّام ، القاهرة 1957 لاندو، ر ترجمة منىر بعلبكى ، دار العلم ـ الاسلام والعرب للملايين ، بيروت 1962 لويس، أ. ر ـ القوى البحرية والتجارية في حوض ترجمة أحمد عيسى ، مراجعة - البحر المتوسط (500-1100 م) وتقديم محمد شفيق غربال مكتبة الانجلو ـ المصرية ، القاهرة 1960 لين بول ، س ترجمة عباس اقبال ( الى \_ طبقات سلاطين الاسلام

393

حوراني ، جورج فضلو

الفارسية ) ومكي طاهر الكعبي ( الى العربية ) . منشورات البصرى ، 1968

> ترجمة يعقوب بكر ، دار الكاتب العربي ، القاهرة / د . ت

> > ترجمة شعبان بركات المكتبة العصرية صيدا د . ت

لجنة التأليف والترجمة والنشر ، دار الاعتماد ، القاهرة 1927

ترجمة ذوقان قرقوط ، دار القلم ، بيروت 1972 ترجمة عبد القادر اليوسف مكتبة الأمال ، الكويت / د . ت موسكاتي ، س ـ الحضارات السامية القديمة

> وات ، م ــ محمد في المدينة ــ محمد في مكة

ولفنسون ، أ ـ تاريخ اليهود في بلاد العرب

ويد جيرى ، د . ج ـ المذاهب الكبرى في التاريخ من كونفوشيوس الى توينبي ويلسون ، أ ـ الحلج العربي

# مراجع أجنبية

### Beydoun, I

 La rêvolte d'Ibn Al-ach'ath, élements d'analyse de l'irrédentisme iraquien sous les Omayyades. Grénoble. 1971. M.S

#### Choufani, E

— Al -Riddah and the conquest of Arabia, University of toronto press, 1972.

#### Cohen, R

- La Grèce et l'hellinisation du monde Antique, Paris, 1939

#### Diehl, CH

- Byzance, grandeur et décadence, Paris, 1919.

#### Donner, F.M.

- --- Mecca's food supplies and Muhammad's Boycott, Journal of the Economic and social history of the orient, vol xx, part III 249-266 p, S.D.
- The Bakr B. Wa'il tribes and polities in north eastern Arabia on the Eve of Islam, studia islamica, fasc. L 1°, 37p, Paris, S.D.

#### Dozy, R

- Histoire des musulmans d'Espagne, leyde, 1932.

### Gabriell, F

- Les Arabes, Paris, 1963.

#### Goldziher, I

--- Le dogme et la loi de l'Islam, traduction de félix arin, Paris, 1920

#### Guidi, I

L'Arabic antéislamique, Paris, 1921.

### Huart, Cl.

- Histoire des Arabes, Paris, 1912.

#### Kister, M.J.

- Studies in Jahiliyya and Early islam Ed. Variorum, London, 1980.

#### Lammens, H

- Le califat de Yazid 1er, imp. catholique, Beyrouth, 1921.
- La cité arabe de taif à la veille de l'Hégire, Beyrouth, 1912.
- La république marchande de la Mècque vers l'an 600 de notre ère, Bulletin de l'institut Egyptien, tome IV, Alexandrie, 1910.
- L'arabie occidentale avant l'Hégire, Beyrouth 1928.
- Le berceau de l'islam, Beyrouth, 1914.
- Etudes sur le règne du calife Omayyade, Mo'awiya 1er, Beyrouth, 1908.
- La Mècque à la veille de l'Héqire, Beyrouth, 1930.

#### Muir, W.

- The caliphate, its rise, decline and fall, Beirut, 1963.

## O'Leary, D.

- Arabia, before Muhammad, London, 1927.

## Perier, J.

- Vie d'al-hadjdjadj Ibn yousof, Paris, 1904

## Rabbath, E.

- Mahomet, prophète arabe et fondateur d'Etat, Beyrouth, 1981.

## Sanhoury, A

- Le califat, Paris, 1926.

## Van Vloten, G

 Recherches sur la domination arabe, le chiitisme et les croyances messianiques sous le khalifat des Omayyades, Amesterdam 1894.

#### Vesely, J

- Al-Ansar, In ersten Juhrhendert des islam Archiv, orientalni, 1973.

## 5 \_ مجلات ودور بات

ـ دائرة المعارف الاسلامية ، ترجمة محمد ثابت الغندي وآخرين . مطبعة طهران د . ت

ـ دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ، باشراف السيد حسن الأمين دار التعارف ، بيروت . د . ت

-Encyclopedie de l'Islam. N.E. Leyde. E.J. Brill

## بيضون ، ابراهيم

ـ ظاهرة الاصلاح السياسي في الشرق الإسلامي في مطلع القرن الثاني الهجري ـ مجلة الفكر العربي المعاص ببروت ، عدد2-1980

## جبور ، جبرائيل

ـ مواسم الحجاز

- مجلة الشرق ـ بيروت ـ مجلد33-1935

## خليل ، عماد الدين

ـ العلاقات اليهودية الإسلامية في عهد الرسول

\_ مجلة المورد بغداد \_ مجلد3 عدد2-1974

## زلهایم ، ر ودولف

ـ فتنة ابن الزبير ـ ترجمة حسام الصغير

ـ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج4 \_ مجلد49-1973

# الزيات ، أحمد حسن

ـ الشعر في صدر الاسلام وعهد بني امية

- عجلة الرسالة \_ القاهرة \_ عدد116-1935

# السيّد، رضوان

\_ من الشعوب والقبائل الى الأمة

- مجلة الوحدة \_ بروت \_ عدد4-1980

ـ جدليات العلاقة بين « الجماعة » و « الوحدة » و« الشرعية » في الفكر السياسي العربي الاسلامي

\_ مجلة الوحدة \_ بيروت عدد2-1980

ـ جدليات العقل والنقل والتجربة التاريخية للأمة

\_ مجلة الفكر العربي .. بيروت .. عدد15 -1980

عبد الرحمن ، محمد حسين

\_ عبد الله بن الزبير

- مجلة الرسالة - القاهرة - عدد112-1935

# العليّ ، صالح أحمد

\_ العطاء في الاسلام

\_ مجلة المجمع العلمي العراقي \_ بغداد \_ مجلد20-1970

ـ تنظيمات الرسول في المدينة

ـ مجلة المجمع العلمي العراقي ـ بغداد ـ مجلد 17-1969

ـ جباية الصدقات في القرن الأول الهجري

- مجلة العرب \_ الرياض \_ عدد10 -1969

ـ ملكيات الأراضي في الحجاز في القرن الأول الهجري

- مجلة العرب - الرياض - عدد 11 -1969

# كوثراني ، وجيه

- مدخل اسلامي لدراسة السلطة العثيانية

ـ مجلة الوحدة ـ بيروت عدد2-1980

## لامنس ، هنري

ـ النصاري في مكة قبيل الهجرة

- مجلة المشرق - بروت - مجلد 35 -1937

محمد ، خليل اسماعيل

ـ تطور الفكر الجغرافي عند المسلمين

\_ عجلة البلاغ \_ بغداد \_ عدد 3-1966

# الهاشمي ، خالد طه

\_ خالد بن الوليد

- مجلة الرسالة \_ القاهرة \_ عدد66-1934

# 1 - الأعلام

| اين کثير : 311                                                           | _1                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| .بن<br>ابن المجاور : 51                                                  | ابّان بن عثمان : 374                              |
| ابن منبه : 72                                                            | ابراهيم ( النبي ) : 83، 61، 36                    |
| ابن مينا : 266 ، 265 ، 264                                               | ابراهيم بن الآشتر : 329 ،332                      |
| أبو أسيد الساعدي : 163                                                   | ابراهيم بن نعيم العدوى : 278                      |
| أبو الأسود الدؤليّ : 206                                                 | الأحنف بن قيس : 204                               |
| أبو الأعور السلمّي : 201، 202، 205                                       | الأخطل : 239, 236 ، 240                           |
| أبـو أيوب الانصـاري : 177 ، 182 ، 200 ، 201 ،                            | الأخنس بن شريق الثقفي : 181 ، 229                 |
| 374, 212, 210, 205                                                       | آراغون لويس: 17                                   |
| أبو المهاجر الانصاري : 228، 227                                          | الأزرقي: 302, 87, 85, 72, 61                      |
| ابو بكر الصديق : 52 ، 120 ، 121 ، 124 ، 129 ،                            | الأسكندر : 28                                     |
| , 150 , 146 , 140 , 137 , 136 , 135, 134 , 133                           | الأشتر النخعي : 125 ، 157 ، 171 ، 176 ، 176 ،     |
| 373, 233, 230, 179, 160, 159, 154                                        | . 202 , 201 , 187 , 186 , 185 , 183 , 182 , 179   |
| ابو بكر بن أبي قيس : 338                                                 | 210, 208, 204                                     |
| ابو بحر بن بي بي ياس ، محدد<br>ابو بكر بن حزم الانصاري : 378 ، 372 ، 378 | الأشعـث بن قيس الكنـدي : 196 ، 206 ، 206 .<br>207 |
| ابو جهل المخزومي : 92 ، 108 ، 113 ، 365                                  | 207 - 247 ، 180 ، 180 ، 180 ، 247 ، 247 ،         |
| ابوحمزة الحاجري : 353                                                    | 338, 334, 333, 329, 323, 259                      |
| أَبُو ذُرّ الغفاري : 165                                                 | ابن الاعثم الكونى : 21، 179، 201، 201             |
| ابو سعيد الخدري : 177 ،284                                               | ابن أبي ثور : 333 ، 212 ، 246                     |
| ابـو سفيان : 108 ، 113 ، 119 ، 119 ، 121 ، 141 .                         | ابن استحاق : 106, 102, 99, 72                     |
| 365, 194, 193, 189                                                       | .ن<br>ابن حوقل: 74، 68، 66                        |
| أبو طالب : 86                                                            | .بى خرداذبة : 66<br>ابن خرداذبة : 66              |
| ابو عبيد القاسم بن محمد : 135                                            | ابن خلدون : 197، 187، 99، 23                      |
| ابو عبيدة بن الجرّاح : 138 ،179                                          | ابن خياط : 288 ، 355 ، 236                        |
| ابو قتادة الأنصاري : 374، 177                                            | ابن رستة : 66                                     |
| ابو لهب : 92، 86                                                         | ابن ذي الكلاع الحميري : 201                       |
| ابولۇلۇة: 148                                                            | ابن عبد الحكم : 356                               |
| ابو مخنف ; 20 ، 21 ، 22 ، 201 ، 205 ، 206 ، 209 ،                        | ابن عساكر : 15                                    |
| , 286 , 280 , 279 , 278 , 277 , 272 , 260 , 210                          | ابن عضاه الاشعري : 271                            |
| 328, 321                                                                 | ابن قتيبة : 19                                    |
|                                                                          |                                                   |

جابر بن الاسود بن عوف : 219 ،350 جابر بن عبد الله الانصارى : 213 ،355 جارية بن قدامة السعدى : 215 جرير بن عبد الله البجلي : جستنيان : 78 ،58 ،58 جعفر بن محمد بن علي : 274 جفينة : 148

-ح-

الحارث بن الحاطب الجمحى: 334, 333 الحارث بن أبي ربيعة : 319 حبيب بن عبد الله بن الزبير: 341 حبيب بن مسلمة الفهرى : 372، 205، 201 حبيش بن دلجة القيني : 319 ،333 الحجاج بن يوسف الثقفي : 283 ، 284 ، 288 ، , 341 , 340 , 339 , 338 , 337 , 336 , 331 , 320 374, 371, 358, 357, 352, 349, 343, 342 حجر بن عدّى الكندى: 240، 249، 232، 205 حسان بن ثابت : 163 ، 177 ، 235 حسان بن مالك بن بحذل الكلبي: 315, 310 ، 330 الحسن بن عليّ : 13 ، 127 ، 171 ، 182 ، 186 ، , 230 , 229 , 223 , 221 , 217 , 216 , 215 , 205 356, 325, 268, 255, 252, 233, 232 الحسين بن عليّ : 217 ، 238 ، 241 ، 243 ، 244 ، , 258 , 257 , 256 , 255 , 254 , 253 , 252 , 246 , 297 , 296 , 292 , 287 , 282 , 274 , 270 , 263 367 0.376, 346, 325, 308, 302, 301 حسين (طه): 289، 289، 299،

الحصين بن غمير السكوني : 288 ، 288 ، 286 ، 306 ، 308 ، 306 ، 306 ، 308 ، 306 ، 306 ، 306 ، 306 ، 306 ، 306 ، 348 ، 340 ، 336 ، 327 الحطينة : 334 ، 433 ، 344

الخطيئة : 134، 134 الحكم بن أيوب الثقفي : 371 حكيم بن جبلة : 171 ،182، 184، حمران بن ابّان : 372

214, 209, 207 اب هريرة: 216،215 أبو يوسف : 17، 143 أبي المنذر الكلبي: 64 ارستو بولوس: 28 اسامة بن زيد : 276، 253، 136 اسخيلوس: 27 اسماء بنت ابي بكر: 341 اسماعيل ( النبي ) : 46 اليوس غايوس: 58 ام الحكم بنت أبي سفيان: 229 أم حبيب بنت أبي العاص: 229 آمٰنة بنت أبي سفيان : 229 أمية بن الصلت: 229 أولىرى: 41 أيوب بن سلمان بن عبد الملك: 350 ـب-بسر بن أبي ارطأة : 21، 202، 201، 211، 212، , 372 , 285 , 283 , 281 , 227 , 215 , 214 , 213 376 بشر بن عبد بن دهان الثقفي : 229 بشر بن مروان : 344 بطليموس: 33, 28 بقيّ بن مخلد. : 279

ابو موسى الاشعرى: 125، 183، 186، 205،

> بوزيه ، لويس : 16 بول : 307 البياسي : 15 ، 298

۔ ت ۔

تبع الحميري : 62

زلهايم : 351، 16 زمل بن عمرو العذري : 205 الزهري : 130 ، 216 الزيات ( أحمد حسن ) : 347 زياد بن أبيه: 222 ، 239 ، 271 ، 371 زيادة ، نقولا : 16 زيد بن ثابت : 163، 177، . زيد بن عبد الرحمن بن عوف : 278 سعد بن أبى وقاص : 138 ، 144 ، 155 ، 153 ، 199, 195, 191, 181, 176, 161 سعد بن الربيع الانصاري: 190 سعد بن عبآدة : 120, 119, 118, 112, 110، 235 سعد بن مسعود الثقفي : 230 سعيد بن سعد بن عبادة : 235 سعيد بن العاص: 183، 173، 157، 156، 125 374, 352, 266, 259, 236, 226 سعيد بن قيس الهمداني: 205 سعيد بن المسيّب: 284، 356، 354، سعيد بن يزيد الازدى: 228 سفيان بن الابرد الكلبي: 330 سلم بن زياد بن أبيه : 371 سليان بن خالد الزرقي الانصاري : 334

سعيد بن يزيد الازدى : 228 سفيان بن الابرد الكلبي : 300 سلم بن زياد بن أبيه : 371 سلمان بن خالد الزرقي الانصاري : 334 سلمان بن صرد الخزاعي : 256 سلمان بن عبد الملك : 355 ، 354 ، 356 ، 359 ، 358 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 359 ، 35 هزة بن عبد الله بن الزبير : 328 ،341 هزة بن مالك الهمداني : 205 هزة بن المغيرة بن شعبة : 371 هيد بن حريث الكلبي : 330 خالد بن العماص بن هشام المخزومي : 226 ، 373 , 273

## -خ-

خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد : 332 خالــد بن عبــد الله القسري : 357 ، 358 ، 357 ، 376

خالد بن الوليد : 130، 138، 144 خالد بن يزيد : 320، 310 خزيمة بن ثابت الانصاري : 182، 201، خليفة بن خياط : 374، 181

--

الدوري ( عبد الغزيز ) : 20 دوزي : 285 وونر : 16 : 262

۔ذ۔

ذي نؤاس : 59،42 - ر -

رافع بن خديج : 177 روح بن زنباع الجذامي : 308، 495 ريحانة بنت أبي العاص بن أمية : 229

الزبير بن بكار: 18 ، 358

الزبير بن عبدالله بن الزبير : 341 الزبير بن عبد المطلب : 95 ، 95 الزبير بن الموّام : 12 ، 38أ ، 158 ، 176 ، 176 ، 178 ، 179 ، 180 ، 180 ، 190 ، 191 ، 192 ، 292 ، 262 ، 262 ، 293 ، 299 ،

زفـر بن الحـارث الكلابــي : 318, 317, 309. 323, 329

شدَّاد بن الأوس : ٤٠٢

عبد الرحمن بن جحدم الفهرى : 320، 302، 228 الشريف المرتضى: 19 عبد الرحمن بن خالد بن العاص: 374 شيبة بن عثيان العبدري: 214، 211 عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 201، 202، 205 عبد الرحمن بن زهير الزهري : 276 عبد الوحمن بن زياد بن أبيه: 371 صفية بنت أبي العاص : 229 عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد: 191 ۔ ض عبد الرحمن بن عوف: 92 ، 138 ، 145 ، 151 ، 262, 190, 176, 161, 159, 153 الضحّاك بن قيس الفهري : 201 ، 202 ، 236 ، عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث: 15, 221 , 311, 310, 309, 302, 3013, 2512, 250, 239 عبد العزيز بن عبد الله الاموى: 358، 375 372, 320, 317, 312 عبد الله بن أبيّ بن سلول: 117، 11، 110، 109 \_ d\_ عبد الله بن أبي عمرو المخزومي : 272 عبد الله بن جدعان : 86 ، 93 ، 94 طارق بن عمرو: 337 ، 338 ، 339 ، 342 ، 343 عبد الله بن جعفر : 273، 268 374 عبد الله بن حنظله الانصاري: 271, 272, 271، الطبري: 15، 20، 21، 22، 28، 88، 52، 22، 179، 163، 88، 290, 279, 278, 277, 276 , 254 , 248 , 247 , 213 , 202 , 205 , 201 , 180 عبد الله الزبعري : 282 , 302 , 295 , 280 , 279 , 373 , 272 , 262 , 257 عبد الله بن الزير : 14، 15، 16، 19، 20، 21، , 342 , 339 , 336 , 329 , 323 , 322 , 319 , 311 , 244 , 241 , 238 , 232 , 227 , 191 , 162 , 22 374, 354 , 258 , 256 , 275 , 245 , 253 , 252 , 246 , 245 الشريف المرتضى: 19 طلحة بن داوود الحضرمي : 358 ، 375 , 277 , 276 , 273 , 272 , 271 , 270 , 260 , 259 , 297 , 295 , 294 , 292 , 291 , 290 , 287 , 282 طلحة بن عبيد الله: 145 ، 138 ، 145 ، 150 ، 160 ، , 306 , 304 , 303 , 302 , 301 , 300 , 299 , 298 . 191 . 187 . 184 . 180 . 179 . 178 . 176 . 170 , 317 , 316 , 312 , 311 , 310 , 309 , 308 , 307 293, 262, 198, 192 طلحة بن عبيد الله بن عوف : 338 , 327 , 326 , 325 , 324 , 321 , 320 , 319 , 318 . 338 . 337 . 335 . 334 . 333 . 332 . 329 . 328 طويس : 284 . 347 . 346 . 345 . 344 . 343 . 341 . 340 . 339 -8-, 361 , 359 , 357 , 355 , 352 , 351 , 349 , 348 376, 371, 368, 367 عائشة: 12، 178، 184، 181، 180، 178، 12: عبد الله بن سلام : 185 294, 293, 242 عبد الله بن سعلد بن أبي سرح : 157 ، عامر بن لؤى : 372 عانوتي بن اسامة : 16 عبد الله بن الضحّاك الانصارى: 278 عباد بن زياد بن أبيه: 371 عبد الله صفوان : 304 العباس: 86: 141، 115، 105، 92، 86 عبد الله بن عباس : 203، 186، 182، 20 العباس بن ربيعة بن الحارث : 177

عبد الرحمن بن الحكم : 191 ، 191 . 331 عبد الله بن عامر : 373 ، 191 ، 373

عبد الرحمن بن أبي بكر: 246، 244، 242، 239،

326, 325, 298

, 2974 , 288 , 243 , 239 , 208 , 206 , 205 , 204

عبد الله بن عثمان الثقفي : 229 , 168 , 167 , 166 , 165 , 164 , 163 , 162 , 161 , 179 , 178 , 177 , 176 , 173 , 171 , 170 , 169 عبد الله بن عمر: 181، 199، 202، 203، 207، , 252 , 249 , 248 , 246 , 244 , 241 , 239 , 238 . 191 . 190 . 188 . 187 . 184 . 183 . 181 . 180 , 201 , 200 , 199 , 197 , 196 , 195 , 193 , 192 , 229 , 226 , 225 , 216 , 213 , 206 , 203 , 202 عبد الله بن عمرو بن العاص : 202 عبد الله بن قيس الرقيات: 303، 127، 126 , 264, 263, 262, 258, 238, 235, 234, 223 عبد الله بن مسعدة الفزارى: 211، 301 , 344 , 324 , 321 , 294 , 293 , 287 , 271 , 266 عبد الله بن مسعود : 165، 177 376, 374, 373, 367, 366, 350 عثمان بن محمد بن أبي سفيان : 263, 259, 227 ، عبد الله بن المغيرة الثقفي: 181 374, 276, 271, 265, 264 عبـد الله بن مطيع العـدوي : 271 ، 273 ، 274 ، عدى بن ربيعة بن عبد العزى: 373 291, 290, 288, 276 عروة بن أنيف : 333 عبد الله بن همام السلولي : 238، 238، 239 عروة بن الزبير : 191، 341 عبد المطلب: 102, 101, 100, 95, 90 عبد الملك بن الحجاج بن يوسف: 372 عروة بن المغيرة بن شعبة : 371 عقبة بن عامر الجهني : 228 عبد الملك بن مروان : 275 ، 127 ، 232 ، 275 ، عقبة بن نافع الفهرى : 228 ، 272 , 323 , 322 , 321 , 320 , 318 , 315 , 311 , 277 عقيل بن أبى طالب : 195 , 333 , 332 , 331 , 330 , 329 , 326 , 325 , 324 على بن أبي طالب : 12، 12، 15، 22، 120، 220، 1 , 345 , 340 , 339 , 338 , 337 , 336 , 335 , 334 , 145 , 142 , 138 , 127 , 125 , 123 , 122 , 121 , 355 , 354 , 353 , 352 , 351 , 350 , 349 , 347 , 176 , 171 , 169 , 168 , 160 , 159 , 151 , 146 374 , 371 , 368 , 359 , 185 , 184 , 183 , 182 , 180 , 179 , 178 , 177 عبيدة بن الزبر : 328 ، 333 . 196, 1 195, 194, 192, 191, 188, 187, 176 عبيد الله بن زياد: 239، 257، 285، 285، , 325 , 319 , 318 , 311 , 309 , 308 , 301 , 295 , 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197 , 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 205 371, 331, 328 عبيد الله بن على : 325 , 235 , 234 , 228 , 223 , 217 , 216 , 215 , 213 , 367 , 360 , 326 , 292 , 290 , 263 , 262 , 244 عبيد الله بن عباس: 215 عبيد الله بن عمر: 354، 202، 203، 203، 354، 224، 376, 374 على بن الحسين : 356، 325، 25 عتَّاب بن أسيد الأموى : 373، 373 ،466 العلى ( جواد ) : 63، 15 عتبة بن أبي سفيان : 374، 228، 226، 205 العلى ( صالح ) : 346، 267، 16 عتبة بن ربيعة : 108 على بن عبد الله بن العباس: 352 عثيان بن أبي العاص: 373 عاربن الاحوص الكلبي: 205 عثيان بن حنيف الانصاري : 177 ، 182 ، 184 ، عارياسر: 208, 203, 202, 201, 186, 16 عمر بن الخطاب : 120, 108, 54, 15, 10 ، 120 عثمان بن الحويرث: 80،79 عثيان بن حيّان المرّى : 358 , 143 , 142 , 141 , 140 , 138 , 135 , 124 , 121 , 152 , 151 , 150 , 149 , 148 , 147 , 146 , 145 عثمان بن عفان : 12، 11، 10، 15، 12، 13، 123، , 182 , 179 , 177 , 172 , 169 , 159 , 154 , 153 , 151 , 146 , 145 , 144 , 138 , 126 , 125 , 124 , 244 , 230 , 226 , 193 , 191 , 190 , 189 , 187 , 160 , 159 , 157 , 156 , 155 , 154 , 153 , 152

253, 234, 232, 224, 223, 217 . 346 . 345 . 324 . 291 . NY . 267 . 266 . 245 قيس بن مخرمة : 374 376,373,360 \_ 4\_ عمر بن عبد العزيز: 172 ، 268 ، 356 ، 357 ، 376, 374, 360, 359, 358 كاهن ( كلود ) : 152 عمروين الزبر: 328، 254، 253 عمرو بن سعيد بن العاص ( الاشدق) : 22، كريستنسن: کسری: 170 , 311 , 310 , 285 , 260 , 259 , 252 , 227 , 225 كعب بن عجرة الانصاري: 177 374, 350, 331, 330, 328, 322, 321 كعب بن مالك الانصاري: 163، 177 عمروين العاص: 196، 197، 157، 154، 138، 196، 196، كلثوم بن غياض القشيري : 221 228, 222, 210, 207, 204, 203, 202, 201 عمرو بن عتبة بن أبى وقَاص : 177 كميل بن زياد النخعى: 186، 185 عمرو بن عثمان : 284 كستر: 266, 16 عمرو لحيّ الخزاعي : 36،64،36 عوانة بن الحكم: 280، 21، 20، 19 عياش بن سهل: 319 لا منس: 16: 37، 228، 87، 61، 53، 41، 39، 16; كا منس 301,300 - è -الغافقي بن حرب: 176 مالك بن أنس: 192 غيلان بن مسلمة بن معتب الثقفي : 229 اللك بن كعب الممداني: 205 مالك بن مويرة: 132 مالك بن هبيرة السكوني : 316 فازىلى: 16، 299 البرد: 263 فضالة بن عبيد الانصاري: 177 ، 225 محرز بن حارثة (عبد شمس) : 373 الفضل بن العباس: 278 محمد بن أبي بكر: 170، 170، 171، 176، 177، فلهوزن: 248, 247, 223, 206, 176, 16, 13 228, 210, 208, 182 353, 345, 343, 287 محمد بن جعفر: 182 فىيە ، ج . م:16 محمد بن الحنفية: 22 ، 297 ، 298 ، 325 ، 326 ، ۔ ف ۔ 352,348,329 القاسم بن ربيعة : 373 محمد بن طلحة: 191 قثم بن العباس : 374, 214, 211 lol"fk hgehsl hgzerd :: 371 محمد بن القاسم الثقفي : قرظة بن كعب الأنصاري: 177 القزويني : 32 عمد بن مسلمة الانصاري: 177، 199 الختار بن أبى عبيد الثقفي : 22 ، 292 ، 295 ، قصّی بن کلاب : 88، 87، 85، 84، 76، 37، 36، 88، 89 , 326 , 325 , 324 , 308 , 300 , 298 , 297 , 296 القلقشندي : 151 329,327 قنفذ بن عمير جدعان التمي: 373 المدائني: 311،300 قيس بن سعد بن عبادة : 177 ، 202 ، 205 ، 205 مروان بن الحكم : 162، 154، 156، 156، 162، 162،

376, 374, 372, 371, 367, 366, 355, 354 , 226 , 202 , 196 , 192 , 191 , 169 , 167 , 160 , 251 , 248 , 247 , 242 , 241 , 239 , 227 , 226 معاوية الثاني : 308 ، 309 معاوية بن خديج الكندي : 293, 228, 205 , 320 , 319 , 318 , 316 , 310 , 309 , 286 , 274 معقل بن سنان الاشجعي : 274، 286 , 366 , 357 , 352 , 349 , 333 , 323 , 322 , 321 المغيرة بن شعبة : 371, 236, 222, 214, 181 مروان الثاني : 353 المقدسي : 69, 67, 66, 69, 69 مسعر بن فدك التميمي : 201 المنذر بن الزبر: 191، 287، 272، 301، المسعسودي: 22، 32، 189، 189، 270، 270، موسى ( النبي ) : 41 ـ ن ـ 352, 335, 330, 323, 322, 316 مسلم بن عقبة الرّي : 214 ، 250 ، 275 ، 277 ، , 299 , 295 , 294 , 284 , 283 , 280 , 279 , 278 ناتل بن قيس : 317 ، 322 نافع بن علقة بن صفوان : 374 ، 375 306,301 نصر بن مزاحم: 201، 202، 205 مسلم بن عقيل: 257 النعمان بن بشير الانصاري : 177 ، 225 ، 235 ، مسلمة بن عبد الملك : 359، 351 مسلمة بن مخلد الانصاري: 177، 201، 202، 372,309,273,272,256,254 النعيان بن العجلان الانصاري: 177 372, 253, 228, 227, 225 مسكين الدرامي: 237 المسور بن مخرمة ض: 296 ، 300 هاشم بن عبد مناف : 89, 88, 79, 76 المسيب بن نجبة الفزارى : 211 مصعب بن الزبير: 321 ، 300 ، 321 ، 325 ، 325 ، هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص : 177 ، 201 ، 202 ، 208, 302 371, 336, 335, 332, 329, 328, 326 مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى : 227 هانی بن عروة257 المرمزان: 148 مصعب بن عمير: 107 هشام بن اسهاعيل المخزوني : 354، 356، 354 المطرف بن المغيرة بن شعبة : 371 الطلب: 89 هاني بن هوذة : 186 معاذ بن جبل: 150 المرمزان: 148 هشام بن اسها عيل المخزومي : 354 ، 356 ، 374 معاوية بن أبي سفيان : 14، 12، 22، 117، 22 هشام بن عبد الملك : 372، 268 , 160 , 159 , 156 , 154 , 126 , 125 , 124 , 123 الممداني: 263، 263 , 186 , 184 , 183 , 168 , 167 , 166 , 162 , 161 هوميروس: 28 . 198 . 197 . 196 . 194 . 193 . 190 . 189 . 187 هبرودوتوس : 28 , 207 , 205 , 204 , 203 , 202 , 201 , 200 , 199 , 221 , 217 , 214 , 212 , 211 , 210 , 209 , 208 ۔ و ۔ , 231 , 230 , 229 , 227 , 226 , 225 , 223 , 222 , 240 , 239 , 238 , 237 , 236 , 235 , 234 , 233 وات ( مونتغمري ) : 268 , 248 , 247 , 246 , 245 , 244 , 243 , 242 , 241 الواقدى: 19، 21، 24، 264، 265، 265، 357، 280، 357، , 259 , 258 , 256 , 255 , 245 , 252 , 251 , 250 وقاء بن سمى البجلى: 205 , 293 , 283 , 275 , 269 , 268 , 265 , 264 , 263 ولفنسون: 75 , 351 , 350 , 321 , 318 , 317 , 316 , 311 , 309

, 240 , 238 , 237 , 236 , 232 , 228 , 227 , 214 , 253 , 252 , 251 , 249 , 248 , 243 , 242 , 241 , 269 , 268 , 266 , 264 , 260 , 259 , 255 , 254 , 286 , 282 , 281 , 275 , 274 , 273 , 272 , 271 , 301 , 299 , 297 , 295 , 293 , 292 , 288 , 287 . 315 . 309 . 307 . 306 . 305 . 304 . 303 . 302 , 320 , 315 , 309 , 307 , 306 , 305 , 304 , 320 , 309 , 307 , 306 , 305 , 240 , 327 , 326 , 322 , 348 , 346 , 340 , 327 , 326 , 322 , 320 , 315 376 . 374 . 372 . 371 . 368 . 353 يزيد بن المهلب: 358 اليعقوبيي: 20 ، 22 ، 40 ، 57 ، 66 ، 76 ، 212 ، , 350 , 345 , 331 , 325 , 323 , 310 , 297 , 264 357, 355, 352 يعلى بن منية التميمي : 184, 178 يوسف بن الحكم الثقفي : 310 يوسف بن عمر الثقفي : 372 يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي : 372 502 -- 517

الوليد بن عبــد الملك : 354 ، 356 ، 357 ، 358 ، 358 ، 358 ، 358 ، 371 ، 358 الوليد بن عبت بن أبي سفيان : 221 ، 221 ، 225 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 250 ، 25

ياتوت الحموي : 281 ياتوم : 72 يجي بن الحكم : 191 ، 374 ، 351 ، 191 يزيد بن أبي سفيان : 378 ، 235 يزيد بن زياد بن أبيه : 731 يزيد بن شجرة الرهاري : 210 يزيد بن عبد الملك : 361 يزيد بن عبر الجذامي : 205 يزيد بن عبر الجذامي : 205

# 2 ـ القبائل والبطون

| جرهم : 37، 62                                     | _f_                                             |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| جمح : 342 ، 279 ، 181 ، 91                        |                                                 |  |
| جهينة : 48، 47                                    | الازد: 12، 202، 209، 202، 12، 90، 86، 90، 12،   |  |
| -5-                                               | 191, 181, 139, 93                               |  |
| C                                                 | اشجــع: 44، 12، 12، 101، 102، 101، 138، 138،    |  |
| حارثة : 289، 280، 36                              | , 199 , 196 , 195 , 192 , 191 , 181 , 180 , 141 |  |
| الحارث بن فهر : 93، 93، 138، 279                  | , 281 , 266 , 264 , 263 , 245 , 236 , 229 , 214 |  |
| ، حمير : 32                                       | 358, 299                                        |  |
| حنظلة : 132                                       | الانباط: 63، 56، 32                             |  |
| حنيفة: 131 ، 103 ، 52 ، 51                        | انمار : 46                                      |  |
| خثعم : 29                                         | الاوس : 40، 43، 45، 104، 106، 107، 107،         |  |
| -خ-                                               | 271, 261, 240, 200, 182, 120, 118               |  |
|                                                   | اياد : 46                                       |  |
| خثعم : 209                                        | ـ بـ                                            |  |
| خزاعة : 303 ، 62 ، 37                             |                                                 |  |
| الخنزرج: 40 ، 43 ، 45 ، 104 ، 106 ، 107 ، 109 ،   | باهلة : 181                                     |  |
| , 202 , 200 , 182 , 120 , 118 , 117 , 112 , 110   | يجيلة : 358 ، 209 ، 205 ، 195                   |  |
| 282, 261, 240                                     | بكر بن وائل : 13 ، 77 ، 31 ، 139                |  |
| _3_                                               | بلى : 47                                        |  |
|                                                   | <u>- ت -</u>                                    |  |
| دبيان : 130،49                                    |                                                 |  |
| -1-                                               | تيم : 12 ، 86 ، 90 ، 93 ، ۸۳ ، 191 ، 160 ،      |  |
|                                                   | 279, 245, 181, 177                              |  |
| رېيعة : 332،51،50،45                              | غيم : 303، 208، 207، 181                        |  |
| -ذ-                                               | _ ث_                                            |  |
|                                                   |                                                 |  |
| زغبة : 49                                         | ئقيف: 13 ، 14 ، 50 ، 119 ، 133 ، 147 ، 181 ،    |  |
| زهرة : 90 ، 92 ، 93 ، 138 ، 177 ، 153 ، 138 ، 279 | 371 , 232 , 231 , 230 , 229 , 215               |  |
| س                                                 | -چ-                                             |  |
| ساعدة : 120                                       | جذام : 62،37،231,202،48،41                      |  |

قريش الظواهر: 312، 310 ساً: 32 قريظة: 111، 104، 41 سليم: 181, 130, 49 قضاعة: 47,46 سهم: 91، 93، 91، 342، 279 قيس: 14: 50، 49، 14 ـ ش ـ قيس بن عيلان : 181، 48، 46 شسة: 342 القينقاع: 111، 111 \_ط\_ \_ 4\_ طیّ : 80 - ۶ -كك : 231, 221, 205, 202, 80, 48, 67, 13 330, 323, 303 العاص: 311 ، 315 ، 316 ، 315 ، 318 ، 318 ، 321 كنانة: 50,48 367, 354, 351, 335, 334 كندة : 207 ، 205 ، 207 ، 209 ، 207 عام : 279 ، 211 ، 50 كهرن: 48 عبد الدار: 279، 211، 181، 91، 90، 88، 87 يخزوم: 90, 91, 94, 94, 92, 91 عبد شمس : 88 ، 89 ، 90 ، 93 ، 90 ، 101 ، 102 ، 101 مذحج: 209, 205, 202, 12 373, 365, 246, 245, 226, 205, 192 المصطّلق: 110 عبد العزى: 79، 373 مضر: 48, 46, 332, 50, 49, 48, 46 عبد القيس: 184، 51 ، 202 الطلب: 93 ، 279 عبد المطلب: 297 معد بن عدنان: 47 عبد مناف : 333 ، 199 ، 101 ، 100 ، 90 ، 88 ، 87 معين : 32، 28 عبس: 49: 130 المناذرة: 84,80,68,68,64 اعدنان: 46 عيّ: 118, 287, 279, 245, 154, 138, 91 \_ن\_ عذرة: 48, 47 205 عك : 303 نخع: 205، 202 العالقة: 74, 62, 41, 36, 35 نزار: 51،48،46 عنزة : 51 النضر: 261، 111، 104، 41 - غ -نوفل: 89, 89, 102, 93, 279 \_\_\_\_ الغساسنة: 84, 79, 65, 64 فطفان: 49 هاشم : 138، 102, 100, 93, 92, 90, 86, 62 ـ ف ـ , 230 , 227 , 224 , 198 , 195 , 177 , 155 , 141 . 298 . 297 . 296 . 291 . 279 . 278 . 273 . 255 فزارة: 49: 771 , 226, 211 366, 352, 325, 324 فهر: 374, 321, 231, 221, 205, 202, 13 هذيل: 48 -ق-همدان: 205, 202, 12 قريش : وردت كثيراً ، انظرها في مكانها هوازن: 49: 50، 49: 133

# 3 - الأماكن

|                                                 | •                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| بدر: 41، 111، 113، 141، 177، 200، 271،          | -1-                                  |
| 365 , 282                                       |                                      |
| برقه : 222                                      | الأبطح: 376, 353, 342, 305, 304; 178 |
| البصرة: 12 ، 52 ، 68 ، 160 ، 171 ، 164 ، 177 ،  | الابواء : 110،66                     |
| , 186 , 185 , 184 , 183 , 182 , 181 , 180 , 179 | الاحساء : 29                         |
| . 209 . 208 . 202 . 201 . 197 . 194 . 191 . 187 | الأردن : 342، 309                    |
| . 324 . 319 . 308 . 292 . 288 . 258 . 255 . 239 | الأسود ( بحر ) : 55                  |
| 372, 371, 337, 332, 328                         | الاقرع: 67                           |
| بصرى : 70،67،64،56،47                           | أبو نيزر ( عين ) : 263               |
| بطنُ مر : 67                                    | أبي قبيس ( جبل ) : 340               |
| بطن نخل : 67                                    | أجَّنادين : 144                      |
| بعاث :110، 104                                  | أحد : 200                            |
| بعلبك : 322                                     | أذر بيجان : 196                      |
| بغداد : 22                                      | ارمينية : 158                        |
| البغيبغة : 263                                  | ايلة : 29 ، 36 ، 48 ، 56             |
| البقاع : 322                                    | آسيا الصارى: 55                      |
| البلقاء : 316، 70                               | آسيا الوسطى : 55                     |
| بيشة : 66                                       | أبي قبيس ( جبل ) : 340               |
| ـ ت ـ                                           | أجنادين : 144                        |
|                                                 | أحد : 200                            |
| تبالة : 66                                      | أذربيجان : 196                       |
| تېوك : 192، 48، 47، 31 ، 192،                   | ارمينية : 155                        |
| تدمر : 64 ، 58 ، 65                             | ايلة : 56، 48، 32، 29                |
| تهامة : 88,66,53,51,48,36,35,34,31              | آسيا الصغرى: 55                      |
| تيلوس ( جزيرة ) ٰ: 68                           | آسيا الوسطى: 55                      |
| 211، 67، 49، 47، 38، 34 : حامة                  | ـبـ                                  |
| ـ ٿ ـ                                           | •                                    |
| الثنية : 68                                     | بابل: : 61                           |
| •                                               | <br>بئر میمون : 339، 300             |
| -ج-                                             | البتراء : 64، 58، 56، 29             |
| الجابية : 320 ، 317 ، 145                       | البحرين: 131، 130، 68، 51، 50        |
|                                                 |                                      |

| خبير : 334، 341، 114، 51، 49، 38، 34، 33        | الجار: 324 ، 190 ، 112 ، 75 ، 73 ، 324                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ 2 _                                           | الجحفة : 66                                                                                            |
|                                                 | الجذ                                                                                                   |
| داب <i>ق</i> : 359                              | جِدَّة : 324، 73، 72                                                                                   |
| دجلة : 57                                       | جرش : 66                                                                                               |
| دجلة : 57                                       | الجرف :136                                                                                             |
| دمشق: 22، 281، 292، 299، 308، 309، 319،         | جرها : 68، 29                                                                                          |
| 342 , 316 , 311                                 | الجزيرة الفراتية : 319، 51                                                                             |
| دومة الجندل : 206، 204، 192، 70، 68، 67، 47     | الجمل : 194، 194، 187، 187، 186، 183، 178 ،                                                            |
| دير الجهاجم : 284                               | 310, 294, 293, 260, 242, 209, 200, 197                                                                 |
| ٠                                               | الجنينه : 67                                                                                           |
|                                                 | جيحون ( نهر ) : 36                                                                                     |
| ذو الحليفة : 62                                 |                                                                                                        |
| ذي خشب : 67                                     | -ح-                                                                                                    |
| ذ <i>ي</i> قار : 186                            |                                                                                                        |
| ذي القصة : 130                                  | الحبشة : وردت كثير ، انظرها في مكانها : 58 ،                                                           |
| ذي المروة : 67                                  | 81, 72, 61, 59                                                                                         |
| - J -                                           | الحجر : 67، 52                                                                                         |
|                                                 | الحديبية : 365، 119، 114، 113                                                                          |
| الربذة : 319، 209                               | الحديقة : 68                                                                                           |
| الرحبة : 67                                     | الحرّة: 13 ، 162 ، 232 ، 278 ، 277 ، 340 ، 232 ، 162 ، 13<br>، 282 ، 288 ، 285 ، 284 ، 283 ، 282 ، 281 |
| الرحيبة : 67                                    | . 343 . 336 . 333 . 319 . 318 . 305 . 296 . 295                                                        |
| رضوى : 32، 325                                  | 376, 368, 367, 361, 356, 350                                                                           |
| الرويثة : 66                                    | حروراء : 292                                                                                           |
| -i-                                             | حضرموت : 130 ، 69 ، 54 ، 69                                                                            |
|                                                 | حلب : 22                                                                                               |
| ( بئر )                                         | حمص : 225، 310، 309، 225 ، 341                                                                         |
| زمزم : 63،62،394                                | الحمض ( وادي ) : 25                                                                                    |
| ***************************************         | حنين ; 139 ، 135                                                                                       |
| ـ س ـ                                           | حوران : 70                                                                                             |
| سجستان : 371                                    | الحيرة : 70 ، 68 ، 59 ، 58 ، 57 ، 52                                                                   |
| السدّ : 68                                      | •                                                                                                      |
| السراة : 33 ، 33                                | -خ-                                                                                                    |
| سرغ: 67                                         | الحازر (نهر): 292، 295                                                                                 |
| السقيا : 67، 66                                 | المحاور ( مهر ) . 292 ، 291<br>خواسان : 222 ، 361 ، 371                                                |
| سقىراء : 68                                     | عوانسان . 222 / 371 ( الخزر ( بحر ) : 55                                                               |
| السقيفة: 9 ، 12 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123 ، 124 ، | سرر را بصو) . 55<br>الحندق : 365 ، 289 ، 278 ، 276                                                     |
|                                                 | 303(20)(210(210(113), 0302)                                                                            |

. 155 . 153 . 150 . 149 . 147 . 131 . 130 . 128 -ع-, 292 , 290 , 289 , 280 , 271 , 246 , 233 , 179 376,366,363 عدن: 69 العراق : وردت كثير ، انظرها في مكانها . السند : 371 العرصة: 333 السواد: 206, 183, 145 العرض: 68 سورية: 61 سوسة: 293 العروض: 31 السويداء: 67 عسفان: ٧٦ السويدية : 67 عسير: ٢٣ السالة: 66 العقيق ( وادي ) : 33 ، 49 ، 190 العيص: 67 السيح : 68 سيلان : 55, 54 عين الوردة : 292 ـ ش ـ -غ-الشام : وردت كثيراً انظرها في مكانها : 13، 12، غزة : 364، 70 فزوان ( جبل ) : 48 27, 25, 23 الشجرة: 66 شريق: 263 شريقة: 68 فدك : 360, 334, 114, 38, 33 فارس : 61 الشعيبة: 73, 72 الفارسي ( خليج ) : 55 الفرات: 255, 217, 69, 57, 51 الفسطاط: 164 صداة : 68 فلسطين : 321 ، 228 ، 225 ، 196 ، 70 ، 43 ، 41 صعدة : 66 الصغد: 55 242,323 - ق -الصفا ( باب ) : 342 صفين: 124, 13, 124, 178, 178, 178, 189, القادسية: 144 , 208 , 203 , 202 , 201 , 200 , 197 , 196 , 194 القريتين: 68 , 234 , 233 , 230 , 223 , 215 , 213 , 310 , 209 قدىد : 66 372, 344, 294, 284, 276, 271, 250, 237 قرقيسيا: 317، 318، 317، 232، 232 صنعاء : 178, 66, 57 القسطنطينية: 359, 293, 69, 58 الصين : 54 ، 57 ، 69 قصيبم: 33 \_ط\_ القطقطانة: 372 قنسرين : 342, 331, 309 الطائف: 14، 30، 38، 33، 14: الطائف \_4\_ , 225 , 137 , 112 , 103 , 100 , 99 , 74 , 70 , 61 , 325 , 299 , 297 , 296 , 240 , <del>232</del> , 230 , 229 كرا ( جبل ) : 33 374, 373, 339, 338, 326 - هـ -الهند : 255 ، 68 ، 60 ، 54 ، 29 - و -

وادي أضم : 33 ، 75 وادي الباطن : 52 وادي الحمض : 33 ، 34 وادي الدواسر : 33 ، 42 وادي الرقة : 33 وادي الوقرى : 33 ، 34 ، 38 ، 47 ، 48 ، 47 ، 49 ، 67 ، 67 ،

> 338, 334, 211, 114, 75 الوجه: 33

- ي -

يٹرب : 47, 45, 44, 41, 40, 39, 38, 34, 31 ; پئرب ; 99, 80, 75, 74, 73, 72, 67, 66, 61, 49, 48 , 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100

اليرموك : 293 المياصة : 31 ، 42 ، 51 ، 53 ، 68 ، 68 ، 184 ، 181 ، 184 ، 208 ، 258 ، 208

343 , 258 , 208 اليمن : 258 , 208 (41 , 39 , 35 , 39 , 34 , 31 , 30 , 29 , 28 ) (68 , 67 , 65 , 62 , 61 , 59 , 51 , 50 , 44 , 43 , 42 , 88 , 84 , 82 , 81 , 80 , 78 , 77 , 76 , 75 , 70 , 69 , 343 , 206 , 193 , 181 , 137 , 130 , 112 , 100 372 , 364

> ينبع : 190 اليونان : 28

كربسلاء: 254 ، 257 ، 274 ، 280 ، 296 ، 297 ، 297 ، 298 ، 308 ، 308 ، 308 ، 308 ، 308 ، 308 ، 308 ، 308 ، 308 ،

الكعبــة: 7 ، 36 ، 61 ، 299 ، 301 ، 302 ، 315 ، 315 ، 315 ، 302 ، 301 ، 340

الكوفة: 68، 52

ـ ل ـ

لوكي كومي ( مرفأ ) : 63

-6-

مأرب ( سد ) : 63 المحدثة : 67

مدين ( جبل ) : 32 المدينة : وردت كثيراً ، أنظرها في مكانها

السيع : وردت ديرا ، الطرف في معتب مرج راهط : 317، 312، 315، 317، 318، 318، 344, 323

الم وة: 342

مصر : 75 . 77 . 77 . 77 . 169 . 169 . 171 . 171 . 170 . 169 . 177 . 70 . 57 . 55 . 293 . 293 . 228 . 226 . 225 . 227 . 210 . 190 . 177 . 372 . 364 . 361 . 324 . 323 . 321 . 320

320 ، 321 ، 323 ، 361 ، 361 ، 364 المغرب : وردت كثيراً : 221

مؤته ( غزوة ) : 114

ـ ن ـ

نجد : 33 ، 45 ، 50 ، 48 ، 47 ، 33 نجد : 33 ، 137 ، 65 ، 53 ، 50 ، 42 ، 215 ، 77 ، 68 ، 59 ، 52 ، 42 ، 28 ، 215 ، 105 ، 103 ، 86 ، 85 ، 105 ، 103 ، 86 ، 85 ، 105 ، 105 ، 103 ، 86 ، 85 ، 105 ، 105 ، 103 ، 86 ، 85 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 105 ، 10

## كتب صدرت للمؤلف

- 1 تاريخ العرب السياسي ، من فجر الاسلام حتى سقوط بغداد ، بالاشتراك مع د .
   سهيل زكار . دار الفكر 1974
- 2 المتوابون ، الطبعة الأولى دار التراث الاسلامي 1975 ، الطبعة الثانية دار التعارف
   1978 ، صدرت ترجمة له بالفارسية لكريم زمانى ، انتشارات حكمت ـ طهران
- 3 الدولة العربية في اسبانيا ، من الفتح حتى سقوط الخلافة . الطبعة الأولى دار النهضة العربية 1978 ، الطبعة الثانية دار النهضة العربية 1980
- 4 ـ ملامح التيارات السياسية، في القرن الأول الهجري . الطبعة الأولى دار النهضة العربية 1979 ، الطبعة الثانية دار النهضة العربية 1982
- الدولة الأموية والمعارضة ، مدخل الى كتاب السيطرة العربية للمستشرق الهولندي قان قلوتن . الطبعة الأولى دار الحداثة 1980 .
- 6 ـ الحجاز والدولة الاسلامية ، دراسة في إشكالية العلاقة مع السلطة المركزية في القرن
   الأول الهجرى . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، 1982
  - 7 ـ حركة التوّابين، دراسة في الاتجاهات الشيعية المبكّرة يصدر قريباً .

# الفهرس

| الصفحة                        | الموضوع                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 7                             | كلمة في المصادر                         |
| سكاني والتطور الاقتصادي       | الباب الأول: الحجاز قبل الاسلام         |
| سكاني والنظور الاقتصادي       |                                         |
| 35                            | التكوين السكاني                         |
| 54                            | التكوين الاقتصادي                       |
|                               | الباب الثاني: الحجاز الراشدي            |
| دولة عمر: البداية والنموذج 97 | من دولة المدينة الى د                   |
| 99                            | تكوين الدولة الاسلامية في الحجاز        |
| 117_,                         | سقطت مكة وسادت قريش                     |
| 129                           |                                         |
| 135                           |                                         |
| 152                           |                                         |
| وفة                           |                                         |
| 189                           |                                         |
| هة والتحدي                    | الباب الثالث : الحجاز السفياني . المواج |
| 221                           | الحجاز ومعاوية                          |
| 250                           | الحجاز ومحاولة استرداد السلطة           |
| 270                           | ثورة المدينة ـ المحاولة الأولى          |
| ام بعد وفاة يزيد              | الأوضاع المستجدة في الحجاز والش         |
| واء والتبعية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | الياب الدابع: الحجاز المواني، الاحت     |

| سقـوط ابــن/الزبير ، وسياسة الاحتواء ( الاستتباع ) المرواني الحجازي 315 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الحركة الزبيرية : نظرة وتقويم                                           |
| سياسات بني مروان الأوائل في الحجاز                                      |
| خاتمة                                                                   |
| ملاحق                                                                   |
| 1 ــ الحجازيون في الادارة الاموية                                       |
| 2 ــ ولادة الحجاز في القرن الأول                                        |
| 3 ـ من الأحداث الحجازية البارزة في القرن الأول                          |
| خوائط                                                                   |
| المصادر والمراجع                                                        |
| فهرس الاعلام                                                            |
| فهرس القبائل والبطون ! يُ                                               |
| فهرس الأماكن                                                            |

ليخاذوالدولة الإنبالمية

كان قيام دولة الأمويين صدمة للحجاز الذي سقط عملياً من معادلة النظام الجديد ، بعد أن حلّ توازن العصبيات محل توازن التيارات في القاعدة الإسلامية المتداولة حتى عهد عمر . ذلك أن معاوية ـ عبـر الطرح المبكر لمسألة الخلافة وانطلاقاً من منظوره الأموي العصبوي عن « احاطة » الله لقريش ، كونها جامعة النبوة والخلافة ، الى جانب تراث ما قبل الإسلام ـ سعى الى وراثة سلفه الأموى في السلطة ( قرابة الدم بالنسبة لعثمان « الخلافة » ووفاة يزيد أخيه « الولاية » قبل ذلك ) . . . ومن هذا المنظور ، خاضت الشام من موقع المعارضة ، معركة « الشرعية الأموية » ضد « شرعية الشورى » ومعها الرأى العام القرشي ، دون أن تتمكن الكوفة من مجاراتها على الرغم من قرشية الخليفة . فكان لا بدّ أن ينتهي بالحسم ، انتصار فريق على فريق ، بعد انتهاء مفعول تلك المعادلة الفريدة ، التي كانت تؤدي الى انتصار احدهما دون هزيمة الأخر ، بحيث كانت آخر ملامحها في حركة البصرة التي حاولت طرح نفسها بديلاً وسطاً بين المدينة ( الراشدية ) والشام ( الأموية ) .